



#### (ع) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى/ محمد بن صالح العثيمين -الرياض، ١٤٣٤هـ

۲۲۲ ص ؟ ۱۷×۲۷ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ۱۲۲)

ردمك: ٤-٩-٢٠٣-٩-٢٠٠٢

١- اللغة العربية - النحو ٢-اللغة العربية - الصرف أ - العنوان

ديوي ١٤٣٤ /٥٨١٣

رقم الإيداع: ١٤٣٤/٥٨١٣ ردمك: ٤-٩-٣٠٢٠٣-٣٠٢-٨٧٩

#### حقوق الطبع محفوظة

لِوَسَيْنِةِ الشَّيْخِ مُحِمَّدِ بْنِصَالِحِ الْعُثِيمِيْلَ لِجَيْرِية

*ૡૺૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡઌ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ઌ૽૱ઌ૽૱ઌ૽૱ઌ૽૱ઌ૽૱ઌ૽૱ૡૺ૱ૡ*ૺ૱*ૡ* 

إلا لن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

#### الطبعة الرابعة ١٤٤٤هـ

يُطلب الكتاب من:

مُؤسَّسَ قِلَا لَشَّعْ عُحُمَّدِ بَنِ صَالِح الْعُثَمَيْنَ الْحَيْرَيةِ المعددية

،مست ، سربيد ، سسوديد القصيم – عنيزة – ١٩٢١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتف: ۱۹٬۲۲٤۲۱۰۷ - ناسوخ : ۲۲٬۲۲۱۰۷

جـــتوال : ٥٥٠٧٣٢٦٦ - جــتوال المبيعات : ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٠

www.binothalmeen.net info@binothalmeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَّة الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة تصر - العي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .



لْسَلَة مُوَلِّعَات نَضِيلَة الِثِيْخِ (١٢٢) رحمةُ اللّه تعَالىٰ لفَضيلَة الشَّيْخ العَلَامَة محد برصالج العثيمين غفَرالله له ولوالدّيه وَللمُسَلِمين الجُحُلَّدُ الأَوَّلُ مِن إِمْهَ ذَارات مؤسّسة الثيخ محمّدتن صَالح العثيميّن الخيرتية

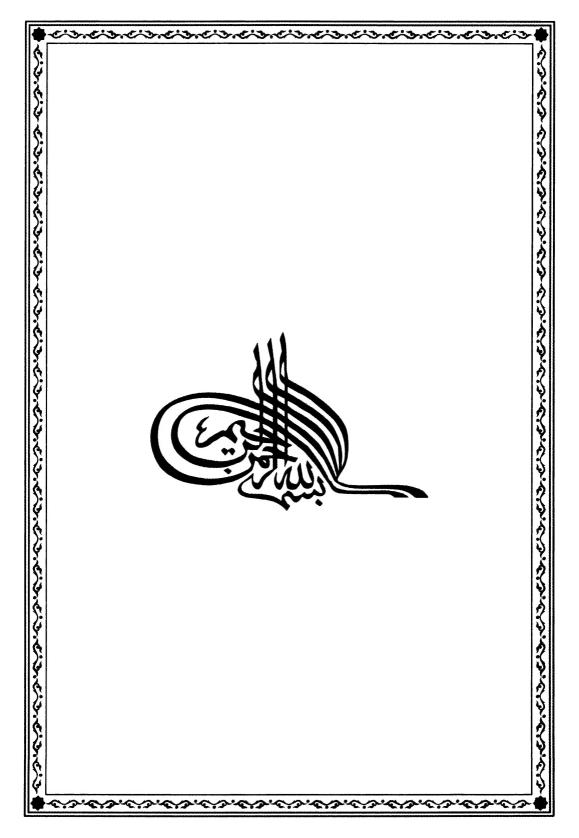



إِنَّ الحمدَ للهِ، نحمدُهُ ونَسْتعينُهُ ونَسْتغفرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرورِ أَنفُسنِا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، ومَن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَدُ أَنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، أرسلَهُ اللهُ بالهُدَى ودِين الحَقِّ؛ فبَلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأُمَّة، وجاهَدَ في الله حقَّ جِهادِهِ حتَّى أتاهُ اليَقينُ، فصَلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ، وعلى وجاهَدَ في الله حقَّ جِهادِهِ حتَّى أتاهُ اليَقينُ، فصَلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُم بإحْسانِ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فَلَمْ تَكُنْ تِلِكَ الجُهُودُ المبارَكةُ الموقَّقةُ التي نَهَضَ بها فضيلةُ شَيْخِنا العلَّامةِ الوالِدِ محمَّدِ بنِ صَالِحِ العُثَيْمينِ رَحَهُ اللهُ لأكثرَ مِن خُسينَ عامًا في مجالِ التَّعْليمِ والتَّاليفِ مَحْصورةً في مَيدانِ العُلومِ الشرعيَّةِ فحَسْبُ؛ بل عُنِي -رحمَهُ اللهُ تعالى- والتَّاليفِ مَحْصورةً في مَيدانِ العُلومِ الشرعيَّةِ فحَسْبُ؛ بل عُنِي المَوتَّ اللهُ تعالى- عنايةً تامَّةً بتدريسِ قواعِدِ النَّحوِ والبَلاغةِ، وشرحِ مُتُونِ المُؤلَّفاتِ في هذا المَيْدانِ.

وقَدْ كان -رحمَهُ اللهُ تعالى- يُقرِّرُ لطُلَّابِهِ فَضْلَ اللَّغَةِ العربيَّةِ، وأهميَّة الإلمامِ بقواعِدِها وأُصولِها ومَعْرفتِها؛ لفَهْمِ نُصُوصِ القُرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ النبويَّةِ الشَّريفةِ؛ نَظرًا لارْتباطِ عُلُومِها بالإسلامِ، كما ورَدَ في كلامِ أميرِ المُؤْمنينَ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضَيَالِلَهُ عَنهُ: «تَعَلَّمُوا العَربِيَّةَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ».

ولقد كان ضِمْنَ الدُّروسِ العلميَّةِ التي عَقَدَها -رحَمُهُ اللهُ تعالى-في جامعِهِ بعُنيْزةَ شُروحاتُ متعدِّدةٌ لمُؤلَّفاتِ النَّحوِ والبلاغةِ، وفي مُقدِّمتِها: (ألفيَّةُ ابنِ مالِكٍ) الشَّهيرةُ في عِلْمِ النَّحْوِ والصَّرْفِ، والتي نَظَمها وجَعَلها غايةً في الإحْكامِ والجودةِ، ومَرْجِعًا في بابِها إمامٌ من أئمَّةِ النَّحْوِ، وهو: أبوعَبْدِ اللهِ جمالُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ عبداللهِ بن مالِكٍ، المُتَوفَّى عام (٢٧٢هـ) تغمَّدُهُ اللهُ بواسِعِ رحمتِهِ ورِضوانِهِ، وأَسْكنَهُ فَسيحَ جنَّاتِهِ.

وإنْفاذًا للقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجيهاتِ الَّتِي قرَّرَها -رحَمَهُ اللهُ تعالَى-لإِخْراجِ تُرَاثِهِ العِلْميِّ تَمَّ إعدادُ ما سُجِّلَ صوتيًّا مِن شُروحِ الأَلفيَّةِ، وتجهيزُهُ للطِّباعةِ والنَّشر.

نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يَجْعَلَ هذا العملَ خالصًا لوجهِهِ الكَريم؛ نافِعًا لعِبادِهِ، وأَنْ يجزِيَ فَضِيلةَ شيخِنا عَنِ الإسلامِ والمسلمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ، ويُضَاعِفَ لهُ المُثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ؛ إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك علَى عبدِهِ ورسولِهِ، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمامِ الْمَتَّقِينَ، وسيِّدِ الأُوَّلِينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وأصحابِهِ والتَّابِعينَ لهم بإِحْسانِ إِلَى يومِ الدِّينِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُوَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةِ ٢٥ شوال ١٤٤٣ه

-----

## نُبْدَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ نُبْدَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ .. فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ

#### ¥371-1731 **△**

----

#### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَمِيم.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُحافَظات القَصِيم- فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

#### نَشْأَتُهُ العِلْمِيَّةِ:

أَلْحَقَهُ والدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمِّه معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عَبْد الرَّحْن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ في مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بمَدْرسة معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عليِّ بنِ عَبْدالله الشَّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكَريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبٍ وليَّا يتجاوز الرَّابِعةَ عَشْرَةَ مِن عُمُرِه بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ

فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ (١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يُدرِّس العُلوم الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجَامِع الكَبِير بعُنَيْزَة، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ مِن طَلَبته الكِبار (١) لِتَدريسِ المُبتدئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخِ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحمن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فدرَس عليه فِي التَّفسِير، والحديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوحِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِض، والنَّحْو، وحَفِظَ خُتُصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-

(١) ترجم له الكثيرون، وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق والعناية البالغة بالتدريس والتأليف، فألّف في التوحيد، والتفسير، والفقه، والحديث، والأصول، والآداب، وغيرها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٦هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٢١٨/٣–٢٧٣)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٩).

#### (٢) هما الشَّيْخان:

١ - الشَّيخ محمد بن عَبْد العزيز المطوَّع.

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمةً طويلةً، حتى صار أكبر تلامذته، وتولى القضاء بعنيزة، توفي -رحمه الله تعالى - عام (١٣٨٧هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قـرون للبسَّام (٦/ ٧٨)، روضة الناظرين للقاضي (٢/ ٢٩١).

٧- الشَّيخ على بن حمَد الصالحي.

لها رأى شيخه عبد الرحمن السعدي منه المثابرة في التحصيل، أمره أن يجلس لتدريس الصغار من الطلبة، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥ه).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٥/ ١٨٠).

هُو شيخَه الأوَّلَ؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ –مَعْرفةً وطَرِيقةً – أَكْثَرَ مُمَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عودانَ (۱) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - قاضيًا فِي عُنَيْزَةَ قرَأُ عليه فِي عِلم الفَرائضِ، كما قَرأُ على الشَّيْخ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي (١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

ولمَّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (١) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحنِ بنَ ناصرِ السَّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَىْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْنِ اللَّتَيْنِ انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِِّياضِ العِلْمِيِّ- بالعُلماءِ الَّذِينِ كانوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّامَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ العُلماءِ اللَّيْنِ الشَّنْقِيطِيُّ (3)، والشَّيْخُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ الأَمِينِ الشَّنْقِيطِيُّ (١)، والشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٤هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ١٣٠)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) ولد في مصر، وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر، وقدم إلى المملكة عام (١٣٦٨هـ)، ودرَّس في مناطق شتَّى من المملكة، ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥هـ). انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي -رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٤) نشأ وتعلَّم في شنقِيط من بلاد موريتانيا، ثم قدم إلى المملكة للحج عام (١٣٦٧هـ)، وتولى التدريس في المعهد العلمي بالرياض، ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية، واختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي –رحمه الله تعالى– عام (١٣٩٣هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) نشأ في الرَّسِّ إحدى محافظات القصيم، ثم انتقل إلى الرياض، ودرَّس بالمعهد العلمي، وتوجه

المُحدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإِفْرِيقِيُّ (١) -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

وفي أثناء ذَلكَ اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازِ (۱) حرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فقرَأ عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيِّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ؛ وانتفَع به في عِلم الحَدِيث، والنَّظر في آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- هو شَيْخَهُ الثَّانِي فِي التَّحْصِيل والتَّأْثُورِ بِهِ.

ثُمَّ عَادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عَامَ (١٣٧٤هـ)، وصَارَ يَـدْرُسُ عَلَى شَيْخِهِ العَـالَّامةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ ناصرِ السَّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بالرِّياض، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حَتَّى نالَ الشَّهادَة العالِيَةَ.

للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والمعهد العلمي بمكّة المكرمة، توفي -رحمه الله تعالى-عام (١٤٠٨هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>١) نشأ في بلاد مالي بأفريقيا، ثم قدم للحج، وجاور بمكة والمدينة، وطلب العلم على علماء المسجد النبوي، ودرَس بدار الحديث بالمدينة النبوية، وعُين مُدرِّسًا بها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٧ه).

<sup>(</sup>٢) ترجم له الكثيرون، وأفردوا ترجمته في مؤلفات عديدة، تولى قضاء الحَرْج، ثم انتقل إلى الرياض للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة، إلى أن عُين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم رئيسًا لها، ثم مفتيًا عامًّا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، توفي –رحمه الله تعالى – عام (١٤٢٠ه).

انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (٣/ ١٤٤).

## تَدْرِيسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

وليًّا تخرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوفِي شَيْخُهُ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحْنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحْنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ اللهُ تَعَالَى - فَتَوَلَّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أسَّسَها شيخُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عامَ (١٣٥٩هـ).

وَليَّا كَثُرَ الطَّلبةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأ فَضيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىيُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكةِ
وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةً
جادَّةً بَهَدَفِ التَّحصيلِ العِلمِيِّ، ولَيسَ لِمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ على ذَلكَ -إمامًا
وخطيبًا ومُدرِّسًا- حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤ه) إِلَى عامِ (١٣٩٨ه) عندَما انتقَلَ إِلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لِخامِعةِ الإمامِ مُحُمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبَويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عامِ (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

## آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ولقَدِ اهتَمَّ بالتَّأْلِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُحَاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبرامِجةُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكريم، والشُّرُوحاتِ المُتميِّزَةِ لِلحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرَةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّونِ والمَنْظُوماتِ فِي

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرِها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-لِنَشْرِ مُؤلَّفاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بنِ صالِحٍ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ تعالى وتَوْفِيقِه- بوَاجِب وشَرَفِ المَسْؤُوليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا. وبِناءً على تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَـهُ مَوقِعٌ خاصٌ على شَبَكةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ (١) مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ جَمِيع آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

#### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جانِبِ تِلكَ الجُهُودِ الْمُثْمِرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخَطابَةِ والإَفْتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سبحانه وتَعَالَى- كانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمَالُ كَثيرِةٌ مُوَفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودِ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ
   الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨ ١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي جَمْلِسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيم، ورَئِيسًا لقِسْم العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُب المُقَرَّرَةِ فِيهَا.
- عُضوًا فِي لَجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر، ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأَحكام الشَّرعيَّة.

www.binothaimeen.net())

- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عام (١٤٠٥ه)
   حتَّى وفاتِه.
- أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةً داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ على فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ
   مِنَ النَّاسِ، كَمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ على تَجمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي
   جِهاتٍ مُختلفةٍ مِنَ العالَم.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُستفسِرِينَ عن الأَحكامِ والمسائِل؛ عَقِيدةً وشَريعةً وسُلوكًا، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ) مِن إذاعةِ القرآنِ الكريمِ في المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإِجابَةِ عَلَى أَسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجُدْولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤمَّراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَّابِ وإِرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَستلتِهِمُ الكثيرةِ المتنوِّعةِ، والاهتمامِ بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ وتجالاتِ الإِحْسانِ إلى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإِسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإِخلاصٍ.

#### مَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغْوارِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِهَا تَحَلَّى بِهِ مِن صِفاتِ العُلَهاءِ الجَليلةِ، وأَخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ عَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْهِمْ، واطْمَأَنُّوا لإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتُها لِجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمُنْحِهِ الجائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أوَّلًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَّتِهم وعامَّتِهم.
  - ثانِيًا: انتِفاعُ الكَثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالِثًا: إِلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحْتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَمراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميّزًا فِي الدَّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

## عَقِبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيزِ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَفَاتُهُ:

تُوُفِّي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي مَدِينَةِ جدَّةَ، قبيلَ مغربِ يومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عشرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه مِنَ الغَدِ فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثِّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَقبرةِ العَدْلِ بمَكَّةَ المُكرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ الشُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلام والمُسلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ العِلْمِيُّ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ



الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأُصلِّي وأسلِّمُ على نبيِّنا محمَّدٍ خاتَمِ النَّبيِّينَ، وإمامِ المَّقينَ، وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعين، ومَن تَبِعَهم بإحْسانٍ إلى يوم الدِّينِ.

#### أمَّا بعدُ:

فنبدأً شَرْحَنا -بعونِ اللهِ تعالى وتوفيقِهِ- في النَّحوِ لألفيَّةِ ابنِ مالِكِ رَحَمَهُٱللَّهُ ببيانِ أهميَّةِ عِلْم النَّحوِ، فنقولُ:

الحقيقةُ أنَّ عِلمَ النَّحوِ مهمٌّ جدًّا؛ لِما فيه منَ الفوائِدِ الكثيرةِ التي منها:

أوَّلًا: تقويمُ اللِّسانِ، وتقويمُ البَنَانِ: تقويمُ اللِّسانِ عند النُّطقِ، وتقويمُ البَنانِ عند الكِتابةِ، والنُّطقُ إِنْ كان النَّاسُ يَتخاطبونَ فيها بينهم باللَّهجةِ العاميَّةِ فيعْذَرونَ؛ لأنَّك لو أردتَ أَنْ تُخاطبَ العامِّيَّ باللُّغةِ العربيَّةِ الفُصحى لقالَ: هذا رجلٌ أعجميٌّ؛ لأنَّه لا يَفهمُ اللُّغةَ العربيَّةَ الفُصحى إلَّا مَنْ نَدَرَ، أَمَّا الكتابةُ التي يكونُ بالنَّحوِ تقويمُها، فهي المهمَّةُ بالنسبةِ لطلبةِ العِلم؛ لأنَّ بعضَ الطَّلبةِ يكونُ بالنَّحوِ تقويمُها، فهي المهمَّةُ بالنسبةِ لطلبةِ العِلم؛ لأنَّ بعضَ الطَّلبةِ يكتبُ ما يكتبُ منَ الأَجْوبةِ على الأسئلةِ، أو يكتبُ بُحوثًا، أو غيرَ ذلك، ومع ذلك تجدُ عندَهُ مِن اللَّحْنِ ما تكادُ تقولُ: إنَّه في أوَّلِ الدراسة، مع أنَّه قد يحصلُ ذلك تجدُ عندَهُ مِن اللَّحْنِ ما تكادُ تقولُ: إنَّه في أوَّلِ الدراسة، مع أنَّه قد يحصلُ على الشَّهادةِ العاليةِ بعد شَهرٍ، أو شَهرينِ، وهذه عِنْةٌ نَعيشُها اليومَ.

ونأسَفُ أنَّ بعضَ الطلبةِ إذا تكلَّمَ في عِلم الحديثِ، أو الفِقهِ، أو التفسيرِ،

وَجَدْتَ كلامَهُ جِيِّدًا، لكنَّه عندما يتكلَّمُ تجدُهُ يَلحنُ لَخَنًا جَليًّا، يقولُ مثلا: (باضَتِ الدجاجة البيضة) فيَجعلُ الدَّجاجة بَيضة للبيضة، وهكذا مِن هذه الأشياءِ الغَريبةِ، فهو بَعيدٌ عن تَطْبيقِ قواعدِ اللَّغةِ العربيَّةِ الفُصحى وضَوابطِها؛ ولهذا أرى أنَّه يَتعيَّنُ على الطَّلبةِ أنْ يَتعلَّموا النَّحو؛ فإنَّ تعلُّمهُ فَرضُ كِفايةٍ، وأنْ يُمرِّنوا ألسنتَهم، وأنْ يُمرِّنوا أقلامَهم عليه؛ حتى لا تَسوءَ سُمعتُهم بين النَّاسِ؛ لأنَّ كثيرًا منهم لا يَعرفونَ عن الإعرابِ شيئًا.

وعلمُ النَّحوِ سهلٌ صعبٌ، فهو في أوَّلِ ابتدائِهِ صَعبٌ، لكنَّ الإنسانَ إذا فَهِمَ قواعدَهُ صار سَهلًا، ويَسيرًا عليه؛ ولهذا يُقَالُ: «إنَّ النَّحوَ بابُهُ حَديدٌ، وداخِلُهُ قَصبٌ» فهو سَهلٌ، لكنَّ بابَهُ حَديدٌ، فإذا دخلتَ مِن هذا البابِ، فلن يَبقى أمامَك شيءٌ يَشقُّ عليك، لكن ادخلِ البابَ ولاتيأسْ.

وممَّا يُسَهِّلُ عِلمَ النَّحوِ أَنَك تجدُ تمارينَهُ في كلِّ ما تَنطقُ به، فكُلُّ كلمةٍ تقولُها، أو تَسمعُها، فهي تَمرينُ على النَّحوِ، يعني: لا يحتاجُ إلى تَكلُّفِ أمثلةٍ، فهو تمرينٌ في نُطقِكَ، وفي قِراءتِك، وفي كِتابتِك؛ ولذلك لا يكونُ صَعبًا على مَنْ أرادَهُ بِجِدِّ.

ثانيًا: يُعِينُ على فَهِمِ الكتابِ والسُّنَّةِ؛ إذ يُعْرَفُ به الفاعلُ مِن المفعولِ به، ويُعينُ على مَعرفةِ المعنى، فَكَم مِن آيةٍ اختَلَف إعرابُها، واختَلَف المعنى بإعْرابِها، فمثلًا قولُه تعالى: ﴿فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ فَمثلًا قولُه تعالى: ﴿فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ هنا اختلف المعنى باختلافِ الإعرابِ، وقولُه تعالى: ﴿وَاتَقُواْ اللّهَ الّذِى نَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [النساء: ١] أو ﴿وَالأَرْحَامِ ﴾ فيختلفُ المعنى كذلك!

فأنت إذا فَهِمْتَ النَّحَوَ أَعانَك على فَهْمِ المعنى؛ حتى تُنزِّلَ الآياتِ والأحاديثَ على الْمُرادِ بها، وكم مِن آيةٍ ظَهَرَ معناه، بواسطة على المُرادِ بها، وكم مِن آيةٍ ظَهَرَ معناه، بواسطة على النَّحوِ!

ثالثًا: إحياء اللَّغة العربيَّة الفُصحى، ولا شكَّ أنَّ إحياء اللَّغة العربيَّة الفُصحى، وانتشارَها بين النَّاس يُؤدِّي إلى أنْ يَسْهُلَ فَهْمُ الكتابِ والسُّنَّة على كثيرٍ من النَّاس، وبهذا نَعلمُ أنَّ مَنْ قام بِنَشْرِ اللُّغاتِ غيرِ العربيَّة بين العامَّة، فَقَد جَنَى على نفسِه، وعلى لغتِه، وعلى مَنْ مكَّنهُ، أو علَّمَهُ تلك اللُّغة، نَسمعُ أنَّ مِن سُفهائِنا مَن يُعَلِّمُ صِبيانَهُ بعض الكلاتِ غيرِ العَربيَّة، كَبَديلٍ للعَربيَّة الفُصحى المُستَعمَلة بين النَّاس.

رابعًا: يُعينُ على الإصْغاءِ إلى المتكلِّمِ؛ فإنَّ المتكلِّمَ إذا كان مَّن يَلحنُ في كلامِهِ -لاسِيَّما عند مَنْ يَعرفُ اللَّغةَ العربيَّةَ الأصيلةَ- فإنَّ السَّمعَ يَمُجُّهُ ويَستثقِلُه، وأمَّا مَنْ لم يعرفِ اللَّغةَ العربيَّة، فهو لا يَهتمُّ بهذا، ولا يعرفُهُ.

فالنَّحوُ فيه فوائدُ عظيمةٌ؛ ولذلك يقولون: «إنَّ النَّحوَ في الكَلامِ كالمِلحِ في الطَّعامِ» (١) بمعنى أنَّه يُحسِّنُهُ ويُجمِّلُهُ، بل هو أشدُّ منَ المِلحِ في الطَّعامِ؛ لأنَّه لا بُدَّ مِن مَعرفتِهِ لكُلِّ إنسانِ يريدُ أن يُقِيمَ لسانَهُ على وَفْقِ كلامِ اللهِ، وكلامِ رسولهِ صَلَّاللَهُ عَلَى وَفْقِ كلامِ اللهِ، وكلامِ رسولهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

فلهذا أقولُ: إنَّ تعلُّمَ اللَّغةِ العربيَّةِ يُؤدِّي إلى سهولةِ التَّخاطُبِ بها، والتَّخاطُبُ بها يُقوِّي الإنسانَ على مَعرفةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ.

<sup>(</sup>١) المنتظم (٥/ ١٦٠).

وعلمُ النَّحوِ إنَّها احتاجَ النَّاسُ إليه حين بدأ اللِّسانُ يختلفُ، ويُقَالُ: إنَّ أُوَّلَ مَن ابْتَكَرَهُ أَبُو الْأَسُودِ الدُّؤَلِيُّ (١) في زَمَنِ أميرِ المؤمنينَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضَالِيَّةَ عَنْهُ حينها دَخَلَ أَبُو الأَسُودِ على ابنتِهِ، وهي مُضطَجِعةٌ على فِراشِها، تَنظرُ إلى السَّماءِ، وإلى المصابيح في الدُّجَى، فقالت: (يا أَبتِ ما أَحْسَنُ السَّماءِ؟) فأجابَها: نُجومُها، وجَوابُه صحيحٌ؛ لأنَّ قولَها: (ما أحسنُ السَّماءِ؟) يعني: أيُّ شيءٍ أحسنُ في السَّماء؟ لأنَّ (ما) مُبتدأً، و(أَحْسَنُ) خبرُ الْمُبْتَدأ، قال: نُجومُها، وهي لا تريدُ هذا، بل تريدُ أنْ تتعجَّبَ مِن حُسنِ السَّماءِ، فقالت: لستُ أريدُ هذا، أنا أريدُ أنْ أتعجَّبَ مِن حُسْنِها، قال: (يا بُنَّيَّةُ، إِذَنْ فافْتَحي فَاكِ، وقولي: ما أحسنَ السَّماءَ!) لأنَّها إذا قالت: (ما أحسنَ السَّماءَ!) صارت الجملةُ جملةَ تعجُّب، وهذا هو المرادُ، وهذه الجملةُ يجوزُ فيها أنْ تقولَ: (مَا أَحْسَنُ السَّمَاءِ؟) ويجوزُ أنْ تقولَ: (مَا أَحْسَنَ السَّمَاءَ!) ويجوزُ أن تقولَ: (مَا أَحْسَنَ السَّمَاءُ) فكُلُّ ذلك جائزٌ، لكنْ لكُلِّ جُملةٍ معنَى.

فالأُولى: (مَا أَحْسَنُ السَّمَاءِ؟) هذا استِفْهامٌ عن الأحسنِ فيها. والثانية: (مَا أَحْسَنَ السَّمَاءَ!) هذا تَعجُّبٌ مِن حُسنِها.

والثالثةُ: (ما أَحْسَنَ السَّماءُ) يعني: ما كانت حَسَنةً، أو ما أَحْسَنَت، يعني: (ما أَمْطَرَتْ) مثلًا، بناءً على المجازِ، فالمعنى اختلَف باختلافِ الإعرابِ، فذهَبَ أبو الأسودِ الدُّوليُّ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضَّالِيَهُ عَنهُ وأخبرَهُ الخبرَ -يعني- وكأنَّه

<sup>(</sup>۱) هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني، واضع علم النحو، كان معدودًا من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان، سكن البصرة في خلافة عمر وَهُوَلِللَّهُ عَنْهُ، وولي إمارتها في أيام علي وَهُوَلِللَّهُ عَنْهُ، توفي سنة (٦٩ هـ). انظر الأعلام للزركلي (٣/ ٢٣٦).

يقولُ: أَدْرِكِ النَّاسَ لا يفسدُ لسائهم، فوضَعَ له شيئًا مِن القواعِدِ، وقال له: «انْحُ هذا النَّحوَ» (١) فسُمِّيَ علْمَ النَّحوِ، ويُقَالُ: إنَّ أَبَا الأسودِ الدُّوَلِيَّ وضعَ بابَ التَّعجُّبِ بناءً على جوابِ ابنتِه.

وعِلمُ النَّحوِ وعِلمُ الصَّرْفِ صِنوانِ، يُكمِّلُ أحدُهما الآخرَ، لكنِ النَّاسُ إلى عِلمِ النَّحوِ هو الذي تَتغيَّرُ به اللَّ عِلمِ النَّحوِ هو الذي تَتغيَّرُ به الكلماتُ كثيرًا، أمَّا عِلمُ الصَّرفِ، فإنَّ الكلمةَ تبقى على ما هي عليه في اللَّغةِ، لا تتغيَّرُ، سواء كانت فاعلًا، أم مفعولًا، أم مجرورًا، لكن عِلمُ النَّحوِ هو الذي يكثرُ فيه التَّغييرُ؛ ولهذا كانت حاجةُ النَّاسِ إليه أعظمَ مِن حاجتِهم إلى علم الصَّرف، وهم محتاجون إلى هذا، وإلى هذا، لكن لِكلٍّ دَرَجَاتٌ.

وقد كان هذا العِلمُ عِلمًا مُستَقلًا، وبدأ العلماءُ يُصنفونَ فيه، ما بين صغيرٍ وكبير، ومنظوم ومَنثورٍ، وانقسمَ النَّاسُ إلى فَريقَيْنِ: بَصْريِّينَ، وزعيمُهم سِيبوَيْهِ (٢) وكوفيِّينَ وزعيمُهم الكِسَائِيُّ (٢) وصار هؤلاءِ وهؤلاءِ كَفَرَسَيْ رِهَانٍ، ومَعلومٌ أنَّ المصارعةَ إذا دخلَتْ أيَّ فنِّ، فلا بُدَّ أن يَنْمُوَ بسُرعةٍ وبقوةٍ؛ ولهذا كثرت كتبُ النَّحوِ، والأَخْذُ والرَّدُ في النَّحوِ، وكثرت المناظراتُ النَّحويَّةُ، فانتَشَرَ هذا العلمُ، وصار له أتباعٌ، كما له أئمةٌ وشيوخٌ.

<sup>(</sup>١) هذه الحكاية ذكرها السيرافي في أخبار النحويين البصريين (ص:١٥)، وابن الأنباري في نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:٢١) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن عثمان بن قُنبَر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه إمام النحاة، وأول مَن بَسَط عِلم النحو، توفي سنة (١٨٠هـ). الأعلام (٥/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي، إمامٌ في اللغة والنحو والقراءة. من أهل الكوفة، توفي سنة (١٨٩هـ). الأعلام (٤/ ٢٨٣).

ومِن أحسنِ ما أُلِّفَ في هذه الكُتبِ المتوسِّطةِ هذه الألفيَّةُ، وهي ألفيَّةُ وهي ألفيَّةُ عَصرةٌ وجامعةٌ وسَلِسةٌ وسهلةُ الحفظِ؛ لذلك هي خيرُ ما اختيرَ في هذا البابِ، وهاتانِ المدرستانِ -أعني مدرسةَ البصرةِ ومدرسةَ الكوفةِ- لكُلِّ منهما نظراتٌ في عِلْم النَّحوِ.

وغالبُ ما يذهبُ إليه البصريُّونَ التَّقعيدُ، والحفاظُ على القواعدِ، وأمَّا الكوفيُّونَ، فهم أمْيَلُ منهم في هذا البابِ، وأنا إلى رأيهم أمْيَلُ مني إلى رأي البصريِّينَ.

والقاعدةُ عندي: إذا اختلف الكوفيُّونَ والبصريُّونَ في مسألةٍ فَأَتْبَعُ الأسهلَ -الذي ليس بالتَّعقيدِ - فإنَّه أسهلُ؛ لأنَّ هذا ليس أمرًا شَرعيًّا يَثبتُ بالأدلَّةِ الشرعيَّةِ، حتى ننظرَ ونتعبَ، فها دام هذا جائزًا عند جماعةٍ من العلهاءِ، هُم أئمةٌ فلنتَّبعْه.

وتتبُّعُ الرُّخَصِ في هذا البابِ جائزٌ، ولا حرجَ فيه؛ لأنَّ تَتبُّعَها في هذا البابِ أسهلُ.

وسَيَمُرُّ بنا -إنْ شاء اللهُ تعالى- مسائلُ كثيرةٌ نجدُ أنَّ البصريِّينَ فيها مُتشدِّدونَ، وأنَّ الكوفيِّينَ مُتساهلونَ.

والمؤلِّفُ: هو محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ مالكِ، الأندلسيُّ مَولدًا، الدِّمَشقيُّ مَوطنًا ووفاةً؛ لأنَّه سَكَنَ دِمشقَ، ومات بها، رحمه الله.

وهذا الرَّجلُ عالمٌ مِن عُلماءِ النَّحوِ، بل مِن أئمَّةِ النَّحوِ، وكان رَحَمَهُ اللَّهُ مُحبًّا للعلم ونَشْرِهِ، لكنَّهُ –كما قيل عنه– لم يكنْ له طُلَّابٌ كثيرونَ، وكان يخرجُ عند

بابهِ ويقولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَرادَ أَنْ يَتَعَلَّمَ النَّحوَ فَلْيَأْتِ» ولكنْ لم يتعلَّمْ عنده من النَّاسِ إلَّا قليلٌ، ولكنْ لو لم يكنْ ممَّن تعلَّمَ عنده إلَّا النَّوويُّ (أ) رَحَمُهُ اللَّهُ لكفي، فإنَّه مِن تلاميذِهِ حتَّى قيل: إنَّه هو المرادُ بقولِهِ في الألفيَّةِ: (وَرَجُلٌ مِنَ الكِرَامِ عِنْدَنَا) واللهُ أعلمُ بصحَّةِ ذلك.

ونسألُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّوفيقَ والصَّوابَ والسَّدادَ.

----

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن شرف بن مُرِّي بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعيّ، أبو زكريا، محيي الدِّين، علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نَوا، وإليها نِسبتُه، توفي سنة (٦٧٦هـ). انظر الأعلام للزِّركلي (٨/ ١٤٩).

# بِنْ لِأَنْ الرَّهُ الر

قال ابنُ مالكِ-رحَمَهُ اللهُ تعالى-:

١- قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مَالِكِ: أَحْمَدُ رَبِّي اللهَ خَيْرَ مَالِكِ:

١- مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَآلِهِ المُسْتَكْمِلِينَ الشَّرَفَا

## الشَّرحُ

قولُهُ: «قَالَ مُحَمَّدٌ» القولُ لا بُدَّ له مِن قائلٍ ومَقولٍ، فالقائلُ هنا صرَّحَ به المؤلِّفُ فقال: (قَالَ مُحَمَّدٌ) والمقولُ هو كُلُّ الألفيَّةِ؛ ولهذا نَقولُ في الإعرابِ: (قَالَ) فِعلُ ماضٍ، و(مُحَمَّدُ) فاعلُ، وجملةُ: (أَحْمَدُ رَبِّي) إلى آخِرِ ألفيَّتِهِ، أي: إلى قوله:

وَآلِـهِ الغُـرِّ الكِـرَامِ الـبَرَرَهُ وَصَحْبِهِ الـمُنْتَخَبِينَ الـخِيرَهُ كُلُّ هذا جملةٌ واحدةٌ، تُعتبرُ مَقولَ القولِ في محَلِّ نَصبٍ.

وبعضُهم يقول: لا، بل جملة (أَحْمَدُ رَبِّي الله) هذه الجملة الأولى مقولُ القولِ، وجملة (وَأَسْتَعِينُ الله) مَعطوفة على جملة (أَحْمَدُ رَبِّي الله) في مَوضِع نَصبِ مقولُ القولِ، وهذا كُلُّ جملةٍ تُعْطَفُ على الجملةِ الأولى، وهذا عندي أحسَنُ؛ لأنَّ الإنسانَ يَستحضرُ أنَّ ابنَ مالكِ رَحْمَهُ الله يقولُ عندَ كُلِّ جُملةٍ قَولًا، وأمَّا هذه فكأنَّه شيءٌ لَفَّهُ في مِنديلٍ، ووضَعَ عليه خَتُهَا، وقال: أقولُ هذا الذي في المِنْدِيل، فكونُنا نَستحضرُ أنَّه يقولُ كُلَّ قولٍ عند كُلِّ جملةٍ أحسنُ.

قُولُهُ: «هُوَ ابْنُ مَالِكِ» لَمَّا كان (مُحَمَّدٌ) عَلَمًا، لكنَّ المسمَّى به كثيرونَ، بَيَّنه بقولِهِ: (هُوَ ابْنُ مَالِكِ) فالجُملةُ بيانُ لقولِهِ: (مُحَمَّدٌ) في مَحَلِّ نَصبٍ على الحَالِ، يعني: مُبَيِّنًا بأنَّه ابنُ مالكِ.

ومالكُ هو اسمُ جدِّه، لكنَّه اشتهرَ به، واسمُ أبيه (عبدُ اللهِ) ويجوزُ للإنسانِ أَنْ يَنتسبَ إلى مَنِ اشتهرَ به، مع العلم بأبيه الأَذنى، كما قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ في غزوةِ ثَقِيفٍ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب، أَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّطَّلِبُ» (۱) مع أنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ابنُ عبدِالله، فهنا لكنَّهُ قال: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّطَّلِبُ» لأنَّ جدَّهُ عبدَ المطَّلبِ أشهرُ مِن أبيه عبداللهِ، فهنا ابنُ مالكِ اشتهرَ بهذا الاسمِ (محمَّدُ بنُ مالكِ) وإلَّا فهو محمَّدُ بنُ عبد اللهِ.

قولُهُ: «أَحْمَدُ» فِعلُ مضارعٌ يدلُّ على التَّجدُّدِ، فهو أتى بالجُملةِ الفعليَّةِ؛ لأنَّ الحمدَ فِعلُ يُحْدثُهُ الإنسانُ بلسانِهِ، والنِّعَمُ كثيرةٌ تَتجدَّدُ، وكُلُّ نعمةٍ تَحتاجُ إلى حَمْدٍ.

والحمدُ هو وصفُ المَحمودِ بالكهالِ مع المحبَّةِ والتَّعظيم، فقولُنا: (وَصفُ المَحمودِ بالكهالِ) خرَجَ به الذَّمُّ الذي هو مُقابلُ المدحِ، وقُولُنا: (معَ المحبَّةِ والتَّعظيمِ) خرَجَ به المدحُ؛ لأنَّ المدحَ قد يَقْتَرِنُ به الحبُّ والتَّعظيمُ، وقد لا يقترنُ به، فمَنْ مَدَحَ مَلِكًا مِن المُلوك لينالَ منه جائزةً، فإنَّ هذا لا يكونُ حَمدًا، إلَّا إذا كان في قلبِ المادحِ حُبُّ وتَعظيمُ لهذا المَلكِ، أمَّا إذا كان لا يحبُّ المَلكَ ولا يُعظَمُه، لكن اضطرُّ إلى مدحِهِ؛ ليأخذَ مِن جائزتِه، فهذا لا يُسَمَّى حَمدًا، إنَّما يُسَمَّى مَدحًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، رقم (٢٨٦٤)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم (١٧٧٦).

وقد ذكر ابنُ القيِّمِ (١) رَحَمَهُ اللَّهُ في كتابِهِ (بدائعِ الفوائدِ) (٢) -الذي هو اسمٌ على مُسَمَّى - بَحثًا عَظيمًا عن الفَرقِ بين الحَمدِ والمَدحِ، وقال: كان شَيخُنا - يقصدُ ابنَ تَيْمِيَّةَ (٣) رَحَمَهُ اللَّهُ - إذا تكلَّمَ في هذا البابِ أتى بالعَجَبِ العُجابِ، ولكنَّه كما قيلَ:

تَ أَلَّقَ البَرْقُ نَجْدِيًّا فَقُلْتُ لَـهُ: يَا أَيُّهَا البَرْقُ إِنِّي عَنْكَ مَشْغُولُ (1)

أي إنَّه رَحَمُهُ اللَّهُ مَشْغُولٌ عن مَباحثِ النَّحوِ، وما يَتعلَّقُ به بأُمورٍ أَهَمَّ، بمُجادلةِ الفلاسِفةِ والمتكلِّمينَ والمَنْطِقِيِّينَ وغيرِهم.

وقد جَرَى بينه، وبين أبي حَيَّانَ (٥) -الإمامِ المشهورِ في النَّحوِ- في مِصْرَ

<sup>(</sup>١) هو العلَّامة الحافظ شمس الدِّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد بن حُرَيز الزَّرْعي ثم الدمشقي، ابن قَيِّم الـجَوْزِيَّة ولد في (٦٩١هـ)، وتوفي عام (٧٥١هـ) تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا، ترجم له الكثيرون.

انظر: (ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب رَحِمَهُ أَللَهُ (٥/ ١٧٠)، (الدرر الكامنة) لابن حجر العسقلاني رَحِمَهُ أَللَهُ (٢/ ١٤٣)، وغيرهم. العسقلاني رَحِمَهُ أَللَهُ (٢/ ١٤٣)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد لابن القيِّم (١/ ٩٩، ٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحرّاني، ثم الدِّمشقي، ولد في (٦٦١ه)، وتوفي عام (٧٢٨ه)، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأدخله فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وقد أُفردت في ترجمته كتب ورسائل عديدة.

انظر: (الذَّيلُ على طبقات الحنابلة) لابن رَجب رَحَمُهُ اللَّهُ (٤/ ٩١)، و(تذكرة الحفاظ) للذَّهبي رَحَمُهُ اللَّهُ (٤/ ٩١)، و(الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة) لابن حجر رَحَمُهُ اللَّهُ (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد (١/٦٦١).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حَيَّان الغِرناطي الأندلسي الجِيَّاني النَّفْزي، أثير الدين، أبو حيان، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات، وُلد في إحدى جهات غِرناطة، ورحل إلى مَالقة، وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة، وتوفي فيها سنة (٧٤٥هـ) بعد أن

مُناظرةٌ في مَسائلَ نَحْويَّةٍ، وكان أبو حيَّانَ يُعظِّمُهُ ويُجِلُّهُ، وقال فيه قصيدةً عَصْماءَ يَمدحُهُ فيها، ومنها:

قَامَ ابْنُ تَيْمِيَةٍ فِي نَصْرِ شِرْعَتِنَا مَقَامَ سَيِّدِ تَيْمٍ إِذْ عَصَتْ مُضَرُ<sup>(۱)</sup> وَصَتْ مُضَرُ اللهِ مَصَانُ مُضَرَ فِي الرِّدَّةِ.

وليًّا قَدِمَ شيخُ الإسلامِ إلى مِصْرَ، وجَرَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ أبي حَيَّانَ مُنَاظرةٌ في النَّحوِ، واحتجَّ أبو حيَّانَ على شيخِ الإسلامِ بها في كِتابِ سِيبوَيْهِ، وقال: إنَّ ما ذكرْتَهُ مخالِفٌ لِها في الكِتابِ، فقال: أيُّ كتابٍ؟ قال: كتابُ سِيبوَيْهِ، قال: وهَلْ سِيبوَيْهِ نبيُّ النَّحوِ حتى يَجبَ علينا اتِّباعُهُ؟ لقد غَلِطَ سِيبوَيْهِ في كتابِهِ في أكثرَ مِن ثهانينَ مَوضعًا لا تَعرِفُها، لا أنتَ ولا سِيبوَيْهِ، فَحَمِيَ الرَّجلُ وغَضِب، وهَجَاهُ بقصيدةٍ، لا قُرُونَ لها ولا آذانَ، فهو هَجَاهُ؛ لأنَّه تَكلَّم عليه هذا الكلامَ (٢).

قولُهُ: «الله» هذا لفظُ الجلالةِ عطفُ بَيانٍ، يُبَيِّنُ مَنْ رَبُّهُ، وهو الله، و(الله) هو المَأْلُوهُ، أي المعبودُ حُبَّا وتَعظيمًا، والرَّبُّ-في الأصلِ- كُلُّ مُتصرَّفٍ في شيءٍ؛ ولهذا يُقَالُ لمَالِكِ الدَّابِ اللهُ عَرَفِحَلَ نقولُ في تفسيرِهِ: (الخالقُ الحالكُ المُدبِّرُ) والـمُلْكُ المُطلَقُ لا يكونُ إلَّا للهِ، والتَّدبيرُ المُطلَقُ لا يكونُ إلَّا للهِ، والتَّدبيرُ المُطلَقُ لا يكونُ إلَّا للهِ، في اللهِ عَنهِ أَلْ اللهِ اللهِ

كف بصره. الأعلام (٧/ ١٥٢).

<sup>(</sup>١) انظر هذا البيت، وما بعده، والقصة بكاملها في نَفْح الطِّيب للمُقري (٢/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الرد الوافر، لابن ناصر الدين (ص:٦٥)، والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر (١/ ١٧٨).

الحديثِ يُقَالُ للمُصوِّرينَ: «أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»(١) وهل خَلَقُوا؟

الجوابُ: لا، بل حَوَّلوا الشيءَ مِن شيءٍ إلى آخرَ.

وأمَّا الإيجادُ، فهذا لا يكونَ إلَّا للهِ، فالحَلقُ المضافُ إلى المخلوقِ ليس خَلقًا حَقيقةً، وإنَّما هو تَغييرٌ وتَحويلُ فقط، حوَّلَهُ مِن شيءٍ إلى آخرَ.

كذلك المُلْكُ، فالمُلْكُ الحقيقيُّ للهِ، والمُلكُ المضافُ للمَخلوقِ ليس هو مُلكًا مُطلقًا، بل هو مُلكٌ قاصرٌ في شُمولِهِ، وقاصرٌ في تَصريفِهِ، قاصرٌ في شُمولِهِ؛ لأنَّ المالِكَ مِن الحَلقِ لا يَملكُ إلَّا ما تحت يَدِهِ، وما عند غيرِهِ ليس له، وكذلك أيضًا في تصريفِه؛ إذ إنَّ المالكَ لا يَملكُ التَّصرُّفَ على ما يُريدُ في كُلِّ شيءٍ، بل على حسبِ ما شَرَعَهُ اللهُ عَرَقَجَلَّ.

وقولُهُ: «خَيْرَ» حالٌ مِن لفظ الجلالةِ (الله).

و «مَالِكِ» مُدبِّرٍ ومتصرِّفٍ، فهذه مِن مُتعلِّقاتِ الرُّبوبيَّةِ، يعني أَنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ خيرُ مَنْ مَلَكَ، حتَّى فيها يُصِيبُ العبدَ من المصائبِ والنَّكباتِ، فهي خيرٌ، كها قال النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحْدِ النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: هَوَاللَّهُ صَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ،

وبين (مَالِكِ) الأُولى، و(مَالِكِ) الثَّانيةِ مِن عِلمِ البَديعِ ما يُسَمَّى بالجِناسِ التَّامِّ؛ لأنَّ الكلمتَيْنِ اتَّفقَتا في اللَّفظِ، واختَلَفتا في المعنى، فالأُولى: (ابْنُ مَالِكِ)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب عذاب المصوِّرين يوم القيامة، رقم (٥٩٥١)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، رقم (٢٩٩٩).

عَلَمٌ، والثَّانيةُ: صفةٌ، فاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ خيرُ مالكٍ، وهو خيرُ حاكِمٍ، وهو خيرُ راحمٍ، إلى آخِر صفاتهِ تبارَكَ وتعالى.

وكان الأوْلَى أَنْ يقولَ: (أَحْمَدُ اللهَ رَبِّي) لأَنَّ كلمةَ لفظ الجلالةِ (الله) هي العَلَمُ الذي لا يُسمَّى به غيرُ اللهِ، وهو الذي تَتْبَعُهُ جميعُ الصِّفاتِ، وجَميعُ الأسهاءِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ بِنَدِ اللهِ الرَّغَنِ الرَّحِدِ آلَ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْمَكْدِينَ ﴾ [الفاتحة:١-٢] لكنَّهُ بدأ بالربوبيَّةِ؛ لأنَّ المقامَ مقامُ استعانةٍ، والاستعانةُ تَتعلَّقُ بالربوبيَّةِ أكثرَ مِن الأَلوهيَّةِ، أو يُقَالُ: قَدَّمَ ذلك لضِيقِ النَّظمِ؛ لأنَّ ضِيقَ النَّظمِ يَجعلُ الإنسانَ يُقدِّمُ ما هو أَوْلى بالتَاخيرِ، والعكسُ.

قَوْلُهُ: «مُصَلِّيًا» حالٌ مِن فاعِل (أَحْمَدُ) يعني: أحمدُ اللهَ حالَ كوني مُصلِّيًا على النَّبِيِّ، أي: سائلًا اللهَ عَرَّفَ اَنْ يُصلِّي عليه.

وهنا يَرِدُ علينا إشْكالُ: كيف يَقولُ: (أَحْمَدُ) وهو يُصلِّي؛ لأنَّ الحمدَ مُتعلِّقٌ باللِّسانِ، والصَّلاةَ مُتعلِّقةٌ باللِّسانِ، وهل يُمكِنُ لإنسانٍ أنْ يَتكلَّمَ بجُملتَيْنِ في آنِ واحدٍ؟

والجوابُ: لا يُمكِنُ؛ لأنَّه إذا صارَ يَحَمَدُ فلا يُصلِّي، وإنْ صار يُصلِّي فلا يُصلِّي اللهَ مُصَلِّيًا) أي: حالَ فلا يَحَمَدُ، إِذَنِ الإشكالُ: كيف صحَّ أنْ يقولَ: (أَحْمَدُ رَبِّي اللهَ مُصَلِّيًا) أي: حالَ كوني مُصلِّيًا، مع أنَّه لا يُمكِنُ لإنْسانٍ أنْ يَنطِقَ بجُملَتينِ في آنٍ واحدٍ؟

يقولونَ: إِنَّ هذه الحالَ مَنْوِيَّةُ، يعني: (أَحْمَدُ رَبِّي نَاوِيًا أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ) قالوا: لا تَصحُّ الحالُ مَنْوِيَّةً؛ لأنَّ الإنسانَ لو نوى أنْ يُصلِّي، ولم يُصَلِّ ما صَلَّى، ولو صارَ مُصَلِّيًا فيتناقَضُ، قالوا: إِذَنْ هي حالٌ مُقَدَّرةٌ، مِثلُ قولِهِ

تعالى: ﴿ أَدُخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴾ [الحجر:٤٦] والأمنُ بعدَ الدُّخولِ، لكنَّها مُقَدَّرةٌ، وتقديرُ كُلِّ شيءٍ بِحَسَبِهِ، فهي مُقَدَّرةٌ، وصارَتْ صفةً له حالَ حَمْدِهِ؛ لأنَّهَا مُقترِنةٌ بالحمدِ، بمعنى أنَّه مِن يوم حمدِهِ للهِ سيُصلِّي.

وعلى كُلِّ حالٍ: المعنى واضحٌ، فهو يُريدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَجِمعَ بين الحمدِ للهِ، وبين الصَّلاةِ على رَسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وصَلاةُ اللهِ على نبيّهِ هي ثَناؤُهُ عليه في الملاِ الأَعْلى() وليست الصَّلاةُ مِن اللهِ هي الرَّحمة -كما زَعَمَ بعضُ العلماءِ- بل الصَّلاةُ أَخَصُّ منَ الرَّحمةِ، والدليلُ على التَّبايُنِ بينها قولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِن رَبِهِمْ وَلَدليلُ على التَّبايُنِ بينها قولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ والأصلُ في العطفِ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة:١٥٧] حيث قال: ﴿ صَلَوَتُ ﴾، ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ والأصلُ في العطفِ المُغايَرةُ.

وعلى هذا فنقولُ: الصَّلاةُ أَخَصُّ مِن الرَّحَةِ، ولو كانت الصلاةُ هي الرحمة لِجازَ أَنْ نُصلِّيَ على كُلِّ واحدٍ، كها جاز أَنْ نترجَّمَ على كُلِّ واحدٍ، ومَعروفٌ أَنَّ الصَّلاةَ على غيرِ الأنبياءِ لا تجوزُ إلَّا تَبَعًا، أو لسببٍ، إلَّا تَبَعًا كها في قولُهُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» أو لسببٍ، كها في قولِهِ تعالى: ﴿خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» أو لسببٍ، كها في قولِهِ تعالى: ﴿خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ﴿ التوبة:١٠٣] وأمَّا أَنْ تُتَخذَ شعارًا لشخصِ مُعَيَّنِ سوى الأنبياءِ، فإنَّ ذلك لا يجوزُ.

<sup>(</sup>١) قاله أبو العالية رَحْمَهُ اللَّهُ وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب تفسير القرآن، سورة الأحزاب، باب قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَنَّهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّهِيَّ ﴾.

<sup>(</sup>٢) جزءٌ من حديث صفة الصلاة على النَّبِيِّ ﷺ في التشهد الأخير في الصلاة، أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، بابٌ، رقم (٣٣٧٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النَّبِيِّ بعد التشهد، رقم (٤٠٦).

قولُهُ: «النّبِيّ» قيل: إنَّ أصلَهُ (النّبِيءُ) بالهَمْزةِ، لكنَّه سُهِّلَ، وجُعِلَتِ الهَمْزةُ ياءً، وأُدْغِمَتْ في الياءِ الأُولى، وأنَّه مأخوذٌ مِن(النّبَأِ) وهو الخَبَرُ؛ لأنَّ النّبِيَّ مُنْبَأٌ مُنْبَأٌ مُنْبَأٌ مِن قِبَلِ اللهِ، ومُنْبِئُ للخَلْقِ عن اللهِ، وقيل: إنَّ (النّبِيَّ) ليس به تَسهيلٌ، وأنَّه مَأْخوذٌ مِن (النّبُوَةِ) وهي الارْتفاعُ؛ وذلك لارتفاعِ رُتبةِ النَّبِيِّ.

والصحيحُ أنَّه مأخوذٌ مِن هذا ومِن هذا، فهو لفظٌ مُشتركٌ بين المعنيَيْنِ، والوَصفانِ صالحانِ للنَّبِيِّ، فهو عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَلامُ مُنْبِئٌ ومُنْبَأٌ، وعالي الرُّتبةِ.

قولُهُ: «المُصْطَفَى» أصلُها: (المُصْتَفَى) فالطّاءُ أصلُها تاءٌ، لكنَّ القاعدة في اللّغةِ العربيَّةِ أَنَّه إذا اجتمعتِ التَّاءُ والصَّادُ قُلِبَتِ التَّاءُ طاءً، وهو مَأْخوذٌ من الصَّفوةِ، فـ(المُصْطَفَى) أي: المُختارُ، لكن المُختارُ مَّن؟ الجوابُ: مِن الأنبياء؛ لأنَّ الأنبياء مُختارونَ مِن المؤمنينَ، والأنبياءُ أنفسُهم منهم مَنِ اختارَهُ اللهُ، مثلُ أُولِي العَزم الخمسةِ، وهم: محمَّدٌ وإبراهيمُ وموسى ونوحٌ وعيسى –عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ – وهم مَذْكورونَ في كتابِ اللهِ في مَوْضعينِ، في قولِهِ تعالى: ﴿وَلِذَ أَخَذْنَا وَلَيَّتِ مَنْ النَّيْتِ مَنْ مَيْنَا الْمَانِ وَمِن نُوج وَلِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى أَبْنِ مَرْجَمَ ﴾ [الأحزاب:٧] مِن النَّيْتِ مَن مِينَا اللهِ عَلى بِهِ نُوحًا وَالَذِى وَالسُورى:١٣] فهو وفي قولِهِ تعالى: ﴿ مَلَوسَى وَعِسَى أَنْ مَرْجَمَ ﴾ [الأحزاب:٧] وهي قولِهِ تعالى: ﴿ مَلَوسَى وَعِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا لَنْفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى:١٣] فهو وصَّى بِهِ عَلَيْ مِن النَّيْفِ مَن المُصْطَفَيْنَ، فقدِ اصْطَفاهُ اللهُ على جميعِ الرُّسلِ، بل على جميعِ الخلقِ كها قال النَّاظمُ:

وَأَفْضَلُ الخَلْقِ عَلَى الإِطْلَاقِ نَبِيُّنَا، فَمِلْ عَنِ الشِّقَاقِ(١)

<sup>(</sup>١) البيت لبرهان الدين إبراهيم اللقاني.

وممَّا يَدلُّ على اصْطِفائِهِ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ خصَّهُ بَهذه الرِّسالةِ العظيمةِ التي لا يُوجَدُ في الرِّسالاتِ مِثْلُها، وهذا دليلٌ على اصطفائه؛ لقولِهِ تعالى: ﴿اللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُۥ ﴾ [الأنعام:١٢٤].

قولُهُ: «آلِهِ» المرادُ بها هنا: أَتْبَاعُهُ على دِينِهِ؛ لأنَّ (الآل) -على القولِ الرَّاجِحِ-إِنْ قُرِنَت بالأَتْبَاعِ، فالمرادُ بها المؤمنونَ مِن قَرابِتِهِ، وإِن أُفْرِدَتْ، فالمرادُ بها أتباعُهُ على دِينِهِ، كما في قولِهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»(١).

وفي قولِ القائلِ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتَبَاعِهِ) المرادُ المؤمنونَ مِن قَرابِتِهِ، هذا هو الصَّحيحُ، ولا يتمُّ المعنى إلَّا بذلك، وأمَّا مَنْ حَمَلَ (الآل) على الأثباعِ مُطْلقًا، أو على المؤمنينَ مِن أقاربِهِ مُطْلقًا، ففي قولِهِ نظرٌ، لكنَّ الذي يَظهرُ من سياقِ المؤلِّفِ أنَّ المرادَ بـ (آلِهِ) قرابتُهُ المؤمنونَ؛ لقولِهِ: (المُسْتَكْمِلِينَ الشَّرَفَ الكَنْ قد يُقَالُ: هذه الأُمَّةُ أيضًا مُستكملةٌ للشَّرفِ بالنسبة للأُممِ الآخرينَ، وإنْ كان بعضُ الأُمَّةِ أفضلَ مِن بعضٍ، فإذَنْ نأخذُ بالعُمومِ.

قولُهُ: «المُسْتَكْمِلِينَ» أي: الطَّالبينَ للكهالِ، كـ(مُستَغْفِرٍ) طالِبٌ للمغفرةِ، فهم طالبونَ للكهالِ، وقد نالوه لقولِهِ: (الشَّرَفَا).

وقيل: (المُسْتَكْمِلِينَ) السِّينُ والتَّاءُ زائدتانِ للمُبالَغةِ، فمعنى (المُسْتَكْمِلِينَ) أي: الكاملينَ، فيصيرونَ على هذا كاملينَ بأنفسِهم، فهم أَكْمَلُوا الشَّرفَ في أخلاقِهم، وفي عباداتِهم، وفي مُعاملاتِهم، فإنَّ الشَّرفَ والسِّيادةَ لأَتْباعِ النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>١) جزءٌ من حديث صفة الصلاة على النَّبِيِّ ﷺ في التشهد الأخير في الصلاة، أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، بابٌ، رقم (٣٣٧٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النَّبِيِّ على بعد التشهد، رقم (٤٠٦).

وإذا كانوا مِن قَرابتِهِ نالوا شَرَفَيْنِ: شَرَفَ الإيهانِ، وشَرَفَ النَّسبِ والقرابةِ من رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قولُهُ: «الشَّرَفَا» ويجوزُ (الشُّرَفَا) فإنْ قُلنا: (الشُّرَفَا) جمعُ (شَرِيفٍ) صارَتْ صفةً لـ(آلِ) وإنْ قُلنا: (الشَّرَفَا) مُفْرَدٌ، صارَتْ مَفْعولًا به لـ(المُسْتَكْمِلِينَ).



## ٣- وَأَسْتَعِينُ اللهَ فِي أَلْفِيَّهُ مَقَاصِدُ النَّحْوِبِ اَمَحْوِيَّهُ الشَّرحُ

قولُهُ: «وَأَسْتَعِينُ اللهَ فِي أَلْفِيَهُ» هنا أَظْهَرَ في موضع الإضهارِ، ولم يقل: (وَأَسْتَعِينُهُ فِي أَلْفِيَهُ) لأسبابِ ثلاثةٍ:

السَّبِبُ الأوَّلُ: أنَّ بابَ الدُّعاءِ ينبغي فيه البسطُ.

السَّبِ الثَّاني: لمَّا طالَ الفصلُ بين قوله: (أَحْمَدُ رَبِّي) (وَأَسْتَعِينُ الله) حَسُنَ أَنْ يُظْهِرَ في موضع الإضمارِ.

السَّبِ الثَّالثُ: أَنَّه لَمَّا قال: (مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ) فلو قال: (وَأَسْتَعِينُهُ) لتوهَمَ الواهمُ أَنَّه يَستعينُ بالنَّبِيِّ صَاَّلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فلهذه الأسبابِ الثلاثةِ أَظْهَرَ رَحِمَهُ اللّهُ فقال: (وَأَسْتَعِينُ الله) ولم يقل: (أَسْتَعْفِرُ الله) يعني: (أَسْتَعْفِرُ الله) يعني: أطلبُ العونَ، كقولِ القائلِ: (أَسْتَغْفِرُ الله) يعني: أطلبُ المغفرة.

وما ذَهَبَ إليه المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ مِن بدءِ العملِ بهذه الألفيَّة، مع استعانةِ اللهِ، مطابعٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، مطابعٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجِزْ » (١) فالمؤلِّفُ - بِهِمَّتِهِ العُليا لِنَظمِ الألفيَّةِ - حَرَصَ على ما يَنْفَعُهُ، ولكنَّه لم يَقتصِرْ على ذلك، بل قال: (وَأَسْتَعِينُ اللهَ فِي أَلْفِيَّهُ) ومَنِ استعانَ باللهِ مُلتجِئًا لم يَقتصِرْ على ذلك، بل قال: (وَأَسْتَعِينُ اللهَ فِي أَلْفِيَّهُ) ومَنِ استعانَ باللهِ مُلتجِئًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب في الأمر بالقُوَّة وترك العَجْز، رقم (٢٦٦٤).

إليه صادقًا في قصدِهِ، فإنَّ الله تعالى يُعِينُهُ، فإذا كان سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمرَ بمعونةِ مَنِ استعانَك، وأنت مُخلوقٌ، فإعانتُهُ مَن استعانَ به مِن بابٍ أَوْلى، ولكنِ اصْدُقِ الله بأنَّك تَستعينُهُ حَقيقة، وإنَّمَا أكثرُنَا -نسألُ الله أَنْ يُعامِلَنا بعَفوهِ - يَعتمدُ على ما أعطاهُ الله مِن القُوَّةِ، ويَنْسَى المُعطِي، ورُبَّما يَتكلَّمُ بكلام يدلُّ على إعجابهِ بنفسِهِ ما أعطاهُ الله مِن القُوَّةِ، ويَنْسَى المُعطِي، ورُبَّما يَتكلَّمُ بكلام يدلُّ على إعجابهِ بنفسِهِ والعياذُ بالله - فيقولُ: فعلتُ وفعلتُ وفعلتُ، إلى آخرِه، لكنَّ المؤمنَ حقًّا هو الذي يَحرصُ على ما يَنفعُهُ، ويَقومُ بها يَستطيعُ، لكنْ مع الاستعانةِ بالله عَرَقَجَلَّ.

وقولُهُ: «فِي أَلْفِيَّهُ» أي: في نَظْمِها، وليس المرادُ مجردَ النَّظمِ، بل في نَظْمِها وجَمْعِها وسَبْكِها، وجميعِ ما تحتاجُ إليه، وتقديرُ بعضِ اللَّقدِّرينَ: (في نَظْمِ أَلْفِيَّةٍ) فيه نـوعٌ مِن القُصـورِ، فليس مُجَرَّدَ النَّظـمِ، بل حتَّى في الإتقانِ والجمعِ، وغيرِ ذلك.

وقولُهُ: «أَلْفِيَهُ» نسبةٌ إلى الأَلْفِ، وهذه المَنْظومةُ لا تَزيدُ على أَلْفِ بيتٍ اللّا بيتَيْنِ فقط، والكَسْرُ عند العربِ مُغتَفرٌ، على أَنَّك إذا تَأَمَّلْتَ وجدتَ أَنَّهَا لم تَزِدْ في الحقيقةِ؛ لأَنَّه استَشْهَدَ في ضِمْنِها ببيتٍ لغيرِهِ، فيسقُطُ، وتكونُ أَلْفًا وواحدًا.

والبيتُ الأوَّلُ هو افتتاحُ الألفيَّةِ: (قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مَالِكِ) إلى الآنَ لم يأتِ مقولُ القولِ، فيَصْدُقُ عليها أنَّها أَلْفُ بيتٍ، لا تَزيدُ ولا تَنقصُ، والحَطْبُ في هذا سَهلٌ، يعني: لو فَرَضْنا أنَّها أَلْفٌ وخمسةٌ، أو أَلْفٌ وعَشَرةٌ، فالكَسْرُ دائبًا عند العَرَب، إمَّا أن يُجْبَرَ، وإمَّا أن يُلْغَى.

قولُهُ: «مَقَاصِدُ» جَمعُ (مَـقْصِدٍ) يعني أنَّ المقصودَ منَ النَّحوِ قد حَوَتْهُ هذه الأَنْفيَّةُ.

قولُهُ: «بِهَا» الباءُ بمعنى (في) أي مَجموعةٌ فيها مَقاصدُ النَّحوِ.

قُولُهُ: «مَحْوِيَّهْ» أي: مَجْموعةٌ.

لكن كيف يَسوغُ لإنسانٍ أن يُثْنِيَ على عملِهِ؟

نقولُ: ثناءُ الإنسانِ على عملِهِ - في الحقيقةِ - يكونُ حَسَبَ نيَّتِهِ، فإنْ أرادَ بذلك الفخرَ والزَّهْوَ والعُلوَّ، فهو مَذْمومٌ، وإنْ أرادَ بذلك نَفْعَ الحَلقِ، فليس بمَذْموم، بل يكونُ هذا منَ الوسائلِ، وهو رَحَمُهُ اللهُ لم يقل هذا لأجلِ أنْ يُثْنِيَ على نفسِهِ، وعلى عملِهِ، لكنَّه أرادَ مِنَّا بهذا القولِ أنْ نُقْبِلَ على ألفيَّتِهِ التي فيها مقاصدُ النَّحوِ.



ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ هذه الألفيَّةَ -مع شُمولِها وجمعِها لمقاصِدِ النَّحو- هي سَهلةٌ، فقال:

# ٤- تُقَرِّبُ الأَقْصَى بِلَفْظِ مُوجَزِ وَتَبْسُطُ البَـذْلَ بِوَعْدِ مُنْجَزِ الشَّرحُ

قولُهُ: «الأَقْصَى» اسمُ تَفضيلِ بمعنى الأبعدِ، وهو يحتاجُ إلى مسافةٍ طويلةٍ، لكنَّها -أي الألفيَّةُ- تُقرِّبُهُ بلفظٍ قصيرٍ؛ لأنَّ الموجَزَ هو القصيرُ، فهي تَجمعُ لك شتاتَ النَّحو البعيدة، بلفظٍ قصيرٍ فتقرِّبُهُ، ومع كون لَفْظِها مُوجَزًا، نَفهمُ أنَّ عَطاءَها قليلٌ؛ لأنَّ القليلَ لا يُعْطِي إلَّا القليلَ، فلو كان عندك وعاءٌ صغيرٌ فيه دراهمُ تكونُ الدراهمُ التي فيه قليلةً، فحتَّى لا يَفهمَ أحدٌ ذلك قال: (وَتَبْسُطُ البَذْلَ...).

قولُهُ: «وتَبْسُطُ البَذْلَ» يعني: تَبذلُ بَذْلًا مُوسَّعًا؛ لأنَّ البسطَ بمعنى التَّوسيع، قال اللهُ تعالى: ﴿ اللَّهُ يَبُسُطُ البِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الرعد:٢٦] فهي تَبْسُطُ البذلَ، أي تُوسِّعُ العطاءَ.

قولُهُ: «بوَعْدِ مُنْجَزِ» يعني: تَعِدُ بالعَطاءِ، ثُمَّ تُنجِزُهُ بدون تأخيرٍ، بل هو مُوَقَّى به على وجهِ الإنْجازِ والسُّرعةِ، فجَمَعَتْ بين أربع صفاتٍ:

- الصِّفةُ الأُولى: تَقريبُ الأقْصَى، أي البعيدِ.
- الصّفةُ الثّانيةُ: الإيجازُ، فلَفْظُها مُوجَزٌ، ليس بكثيرٍ يَمَلُّ منه الإنسانُ، بحيث يقرأُ ويقرأُ، ولا يحصلُ إلّا على فائدةٍ قليلةٍ.

- الصِّفةُ الثَّالثةُ: بَسْطُ البذلِ، أي: توسيعُهُ، والبذلُ يعني العطاءَ، فهي تُوسِّعُ العطاءَ.
  - الصِّفةُ الرَّابعةُ: الإنجازُ، فهي تُنْجِزُ ما وَعَدَتْ به، دون تأخير.

ولا يخفى ما في هذا البيت مِن الاستعارة؛ حيث صوَّرَ هذه الألفيَّةَ بحيٍّ ذي إدراكٍ، وذي عطاءٍ، وذي بَسطٍ، وذي وَعدٍ، وإلَّا فالألفيَّةُ كلماتٌ مَنظومةٌ، لكنْ هذا يسمِّيهِ علماءُ البلاغةِ الاستعارة، وهي أَنْ تَستعيرَ صفةَ الحيِّ ذي الشُّعورِ والإرادةِ، إلى جَمادٍ لا شُعورَ له، ولا إرادة.



## ٥- وَتَقْتَضِي رِضًا بِغَيْرِ سُخْطِ فَائِقَةً أَلْفِيَّةَ ابْنِ مُعْطِ الشَّوحُ الشَّرحُ الشَّرحُ

قولُهُ: «وَتَقْتَضِي رِضًا» هل المعنى: تَطلُبُ مِنَّا أَنْ نَتَرَضَّى على مُؤَلِّفها، أو المعنى: تَستوجِبُ الرِّضا، بمعنى أنَّ مَنْ يَقْرَؤُها يَرْضَى عنها، بها تَحتويه من المعانى، وما فيها مِن العِلمِ؟ الجوابُ: الثَّاني، فهو أقْرَبُ.

قولُهُ: «بِغَيْرِ سُخْطِ» هذا مِن بابِ بيانِ أنَّ هذا الرِّضا كاملٌ، لا يَصحبُهُ سُخطٌ؛ لأنَّ الرِّضا قد يُطْلَقُ وإنْ كان فيه شيءٌ مِن السُّخطِ، فإذا قال: (بِغَيْرِ سُخْطِ) تبيِّنَ أنَّه رضًا تامٌّ، ليس فيه سُخطٌ.

قولُهُ: «ابْنِ مُعْطِ» ابنُ مُعْطٍ (١) رَحَمَهُ اللّهُ تُوُفِّيَ سنةَ (٦٢٨هـ) والمؤلِّفُ تُوفِّيَ سنة (٦٢٨هـ) والمؤلِّفُ تُوفِّيَ سنة (٦٧٢هـ) وابنُ مُعْطٍ له ألفيَّةُ في النَّحوِ، وهو معاصرٌ للمؤلِّف، لكنَّ ألفيَّةَ ابنِ مالكٍ من وجْهَينِ كما يقولونَ:

الوَجْهُ الأوَّلُ: أنَّهَا ليست على بحرٍ واحدٍ، بخلافِ ألفيَّةِ ابنِ مالكِ، فهي على بحرٍ واحدٍ، ومَعلومٌ أنَّ القصيدةَ إنْ لم تكنْ على بحرٍ واحدٍ، فإنَّ الإنسانَ يجدُ فيها قَلَقًا.

الوَجْهُ الثَّاني: أنَّ مَعَانِيَها أَقَلُّ، بخلاف ألفيَّةِ ابنِ مالكٍ، فهي أكثرُ جمعًا للمسائلِ، وأسلسُ في اللَّفظِ.

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي، أبو الحسين، زين الدين، عالم بالعربية والأدب، واسع الشهرة في المغرب والمشرق، وأشهر كتبه (الدرة الألفية في علم العربية)، توفي سنة (٦٢٨هـ).

وقد رأيتُ قِطعةً مِن شَرحٍ على ألفيَّةِ ابنِ مُعْطٍ، وفي الحقيقةِ لا تَقَارُبَ ولا تَساوِيَ بين ألفيَّةِ ابنِ مُعْطٍ وألفيَّةِ ابنِ مالكِ، فقولُ ابنِ مالكِ بأنَّها فَإِنَقةٌ لها - يعني زائدةً عليها - صحيحٌ.

وهل يُعَدُّ هذا مِن باب الحَسَدِ؟ أعني: أن يَصُدَّ الإنسانُ النَّاسَ عن قِراءةِ كُتُب فُلانٍ وفُلانٍ؟

الجواب: النَّيَّةُ هي الأصلُ، فإن كانت نِيَّتُهُ نُصْحَ الخلقِ، فليس مِن الحَسَدِ في شيءٍ، والذي يدلُّنا على طريقٍ ولو كان هو الذي صنعَهُ – أحسنَ من الطَّريقِ الآخرِ، ناصحٌ لنا، أمَّا إن كان الغَرضُ الحيلولةَ بين انتفاعِ النَّاسِ بكُتُبِ هذا الرَّجُلِ –الذي إذا انتَفَعُوا بكُتُبِهِ ازدادَ أَجْرًا عند اللهِ – فهذا مَذْمومٌ بلا شكِّ.



## ٦- وَهْــوَ بِسَـبْقِ حَــائِزٌ تَفْضِـيلًا مُسْـتَوْجِبٌ ثَنَــائِيَ الــجَمِيلًا الشَّرحُ

قولُهُ: «وَهْوَ» أي ابنُ مُعْطٍ.

قولُهُ: «بِسَبْقِ» الباءُ للسَّببيَّةِ، أي بسببِ سَبْقِهِ لنظم ألفيَّةٍ في النَّحوِ، وليس المرادُ بسببِ سَبْقِهِ في الزَّمنِ؛ لأنَّ السَّابقَ قد يكونُ له الفَضلُ، وقد لا يكونُ.

قولُهُ: «حَائِزٌ تَفْضِيلًا» أي مُدْرِكٌ للتَّفضيلِ بسبب سَبْقِهِ لنَظْمِ أَلفيَّةٍ في النَّحوِ، ووجهُ ذلك أنَّه لمَّا سَبَقَ إلى هذا فَتَحَ البابَ للنَّاسِ؛ ليسيروا على مِنْوَالِهِ، فكان له فَضلُ القُدوةِ والأُسْوَةِ، وهذا مِن إنْصافِ ابنِ مالكٍ رَحْمَهُٱللَّهُ.

قولُهُ: «مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الجَمِيلَا» أي: مُستحِقٌ للثَّناءِ الجميلِ، وهل (الجَمِيلُ) صفةٌ كاشفةٌ، أو صفةٌ مُقيِّدةٌ؟ الجوابُ: ينبني على الخلافِ بين العُلماءِ في: هل الثَّناءُ لا يكونُ إلَّا في الخيرِ؟

فإنْ كان الثَّناءُ لا يكونُ إلَّا في الخيرِ كان قولُهُ: (الجَمِيلًا) صفةً كاشِفَةً، وإنْ كان الثَّناءُ يكونُ في الخير والشَّرِ، فإنَّها صفةٌ مُقيِّدةٌ.

والصَّحيحُ: أَنَّه يكونُ في هذا وهذا، كما في الجنازةِ التي مَرَّتْ فَأَثْنَوْا عليها شَرَّا، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «وَجَبَتْ» (۱) فالثَّناءُ يكونُ في الخيرِ، ويكونُ في الشَّرِّ، بحسَبِ ما يُضَافُ إليه، وبناءً على هذا يكونُ قولُه: (الجَمِيلا) صفةً مُقيِّدةً، على أَنَّه يُمكِنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، رقم (١٣٦٧).

أَنْ نقولَ: حتَّى وإنْ كان الثَّناءُ لا يكونُ إلَّا في الخيرِ، فإنَّ (الجَمِيلَا) صفةٌ مُقيِّدةٌ؛ لأنَّ مُطلَقَ الثَّناءِ في الخيرِ قد يكونُ جَميلاً، وقد يكونُ دون ذلك.

إِذَنْ: فَابِنُ مُعْطٍ مُستوجِبٌ الثناءَ؛ لأنَّه سَبَقَ إلى نظمِ الأَلفيَّةِ، وفَتَحَ البابَ للنَّاسِ، و: «مَنْ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» (١) و: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً كَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا... » (٢).

وقولُهُ هذا هُو مِن حَالِ العلماءِ فيها بينهم، فإِنَّ بعضَهم يُثْنِي على بعضٍ فيها هو أهلُهُ، هو أهلُهُ، فلا يُحُطَّ مِن قَدْرِهِ، ولا يُثْنِي عليه فوقَ قَدْرِهِ، بل يُعطيهِ ما هو أهلُهُ، والفَضلُ بيدِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى.

فلا تظنَّ أنَّك إذا أَثْنَيْتَ على شخصٍ عالٍ يَستحقُّ الثَّناءَ أنَّ هذا يَحُولُ بينك وبين التَّوفيقِ، بل هذا مِن توفيقِك، فالذي قُدِّر لك سيأتيك، فليس كونُك تُعَطِّي مَحاسنَ النَّاسِ وفَضائِلَهم هو الذي يَرفعُك، بل إنَّهُ لا يَرفعُك، لا عند الله، ولا عند النَّاسِ، لكنَّ الذي يَرفعُك أنْ تُبيِّنَ الحقَّ أينها كان، في أيِّ مكانٍ، وفي أيِّ زمانٍ، ومِن أيِّ شخصٍ يكون الحقُّ فيجبُ أنْ تُبيِّنَهُ، وما دُمتَ ناصحًا للأُمَّةِ بحقً فالواجبُ عليك أنْ تفرحَ إذا صَدَرَ الحقُّ منك، أو مِن غَيرِك.

صحيحٌ أنَّ الإنسانَ يَوَدُّ أن يكونَ صدورُ الحقِّ مِن عندهِ؛ لأَجْلِ أنْ يكونَ سابقًا بالخيراتِ، وأنْ يكونَ نافعًا لعبادِ الله، لكن ليس معنى ذلك أن يَحُولَ بين النَّاسِ وبين الحقِّ؛ لأَجْلِ أنْ يَصْرِفَ وُجوهَ النَّاسِ إليه، فهذا لا يجوزُ.

<sup>(</sup>١) كما أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، رقم (١٨٩٣).

<sup>(</sup>٢) كما أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، رقم (١٠١٧).

والحاصل: أنَّ ابنَ مالكٍ رَحْمَهُ ٱللَّهُ أثْنَى على ابنِ مُعْطٍ بالجَميلِ؛ لسَبْقِهِ إلى هذا الطَّريقِ الذي فتحَهُ للنَّاسِ.

وجاءَ السُّيوطيُّ (١) -بعد ابنِ مالكٍ - ونَظَمَ أَلْفيَّةً، قال فيها:

فَائِقَةً أَلْفِيَّةَ ابْنِ مَالِكِ لِكُوْنِهَا وَاضِحَةَ الْسَالِكِ(٢)

وألفيَّتُهُ مَكتوبةٌ عندي بخطِّي، لكنَّها في الحقيقةِ ما فاقَتْ ألفيَّةَ ابنِ مالكٍ، فعندما تَقْرَؤُها تَجِدْ فيها قَلَقًا، فليست بأوْضَحَ من ألفيَّةِ ابنِ مالكٍ، فلا تكادُ تَفهمُ منها شيئًا.

ثُمَّ جاءَ آخَرُ بعد السُّيوطيِّ، ونَظَمَ أَلْفِيَّةً، وقال: (فَائِقَةً أَلْفِيَّةَ السُّيُوطِيِ) ولا أدري هل يأتي في المُستقبَلِ أحدُّ يقولُ مثلَ ذلك؟

على كُلِّ حالٍ: الفضلُ بِيَدِ اللهِ، والذي حَصَلَ لابنِ مالكٍ رَحَمُهُ ٱللَّهُ مِن عدمِ الإِقبالِ عليه في حياتِهِ جعلَهُ اللهُ له بعد مَماتِهِ؛ حيثُ أقبلَ النَّاسُ على كُتُبِهِ.

----

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين، إمامٌ حافظٌ مؤرخٌ أديب، توفي سنة (٩١١هـ). انظر الأعلام (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) طبعت في القاهرة، في مكتبة المنار، مطبعة الترقي، سنة (١٣٣٢هـ)، والبيت في (ص:٢).

### ٧- وَاللهُ يَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَهْ لِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الآخِرَهْ الشَّرحُ

قولُهُ: «يَقْضِي» أي يحكمُ؛ لأنَّ القضاءَ يكونُ بمعنى الحُكْمِ، والجملةُ هنا خَبريَّةُ لَفْظًا، إنْشائيَّةُ مَعنَى؛ لأنَّ المرادَ بها الدُّعاءُ، يعني: أسألُ اللهَ أَن يَقضيَ بهباتٍ وافرةٍ، و(الهِبَاتُ) جمعُ (هِبَةٍ) وهي العطيَّةُ والمِنْحةُ، و(الوَافِرَةُ) الكثيرةُ.

قولُهُ: (وَلَهُ) أي: لا بْنِ مُعْطِ، وبدأ بنفسِهِ أُوَّلًا؛ لأَنَّه ينبغي للإنسانِ إذا دعا أَنْ يَبْدَأَ بنفسِه أُوَّلًا، قال موسى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: ﴿ رَبِّ اعْفِرْ لِي وَلِأَخِي ﴾ دعا أَنْ يَبْدَأَ بنفسِه أُوَّلًا، قال موسى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: ﴿ رَبَّنَا اعْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى ﴾ [إبراهيم: ١٤] [الأعراف: ١٥] وقال نوحٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: ﴿ رَبَّنَا اعْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى ﴾ [إبراهيم: ١٤] فقدَّمَ نفسَهُ على والديْهِ، وقال النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: ﴿ ابْدَأُ بِنَفْسِكَ ﴾ [المراءةُ بالنَّفسِ هي الأَوْلَى في الدُّعاءِ.

قولُهُ: ﴿فِي دَرَجَاتِ الآخِرَهُ » يعني: يومَ القيامةِ ، وهذا بالنسبة لابنِ مُعْطِ ؛ حيث إنَّه قد ماتَ ، ولا يمكنُ له الهباتُ إلَّا في الآخرةِ ، أمَّا بالنسبةِ لابنِ مالكِ ، فيمكنُ أن تكونَ له هِباتٌ في الدُّنيا ، وهباتٌ في الآخِرةِ ؛ لأنَّه موجودٌ ، ولكنَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ اختارَ أنْ تكونَ الهباتُ في الآخِرةِ ؛ لأنَّها هي الباقيةُ .

وقد أورَدَ بعضُ النَّاسِ على هذا البيتِ إيرادَيْنِ:

الإيرادُ الأوَّلُ: وصفُ (الهِبَاتِ) وهي جَمعٌ بـ (وَافِرَهْ) وهي مُفرَدٌ، والأفصحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الابتداءِ في النفقة بالنَّفس ثُمَّ أهله ثُمَّ القرابة، رقم (٩٩٧).

فيها المطابقة، فيقال: (بِهِبَاتٍ وَافِرَاتٍ) كما قال تعالى: ﴿وَقُدُورِ رَّاسِيَتٍ ﴾ [سبأ:١٣] ولم يقل: (رَاسِيَةٍ).

الإيرادُ الثَّاني: في قوله: (لِي وَلَهُ) حيث خصَّ نفسَه وابنَ مُعْطِ بالدُّعاءِ، ولم يدعُ لجميعِ المسلمينَ، وقالوا: لو قال:

وَاللهُ يَقْضِي بِالرِّضَا وَالرَّحْمَهُ لِسِي وَلَهُ وَلِجَمِيعِ الأُمَّهُ فَاللهُ يَقْضِي بِالرِّضَا وَالرَّحْمَهُ لِللهِ عَالمُ أَمَّهُ فَاللهُ يَقْضِي بِالرِّضَا وَالرَّحْمَةُ لِللهِ عَالمَ أَحسنَ.

والجوابُ عن الأوَّلِ أَنْ نقولَ: إذا كان الجمعُ لِيها لا يَعْقِلُ، فإنَّه يجوزُ أَنْ يُوصَفَ بالمُفرَدِ، وهذا في جَمْعِ الكثرةِ كَثيرٌ، ولكنَّهُ في جمعِ القِلَّةِ قَليلٌ، وإنْ كان الأفصحُ في جَمعِ القِلَّةِ المُطابَقةَ، وفي جمعِ الكثرةِ الإفرادَ، و(هِبَاتٍ) مِن جَمْعِ القِلَّة؛ لأنَّ جُموعَ القِلَّةِ نوعانِ:

الأُوَّلُ: الجمعُ السَّالمُ مِن مُذَكَّرٍ أَو مُؤنَّثٍ يُعْتَبَرُ مِن جمعِ القِلَّةِ، مثل: (المُسْلِمُونَ وَالمُسْلِمَاتُ).

الثَّاني: جُموعُ التَّكسيرِ الدَّالَّةُ على أوزانٍ مُعَيَّنةٍ للقلَّةِ، فجَمعُ القِلَّةِ أوزانُهُ أربعةٌ، قال ابنُ مالكِ فيها:

أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُمَّ فِعْلَهُ ثُمَّتَ أَفْعَالُ جَمِوعُ قِلَهُ وَعَلَلْهُ مُعَيَّنَةٌ للكثرةِ. وجمعُ التَّكسيرِ له أوزانٌ للقِلَّةِ مُعيَّنَةٌ، وكذلك له أوزانٌ مُعيَّنَةٌ للكثرةِ.

المهمُّ أنَّهم يقولونَ: إنَّه قال: (بِهِبَاتٍ وَافِرَهُ) لسَبيْنِ:

السَّبِبُ الأَوَّلُ: أنَّه قال: (بِهِبَاتٍ وَافِرَهُ) وذلك مِن أَجْلِ النَّظمِ، فالنَّظمُ

مقدمة النباظيم

يَحمِلُ الإنسانَ على شيءٍ غيرُهُ أَوْلَى منه.

السَّببُ الثَّاني: كَأَنَّه رَحِمَهُ اللَّهُ أَرادَ (بِهِبَاتٍ وَافِرَهُ) لَمَّا كَانَ الوفورُ دَالًا على الكثرةِ، استغْنَى بالمعنى عن اللَّفظِ عن قولِهِ: (وَافِرَاتٍ).

وعلى كُلِّ حالٍ: فالقاعدةُ التي نَستفيدُها من ذلك -بغضِّ النَّظرِ عن كلامِ ابنِ مالِكٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- هي أَنَّه في نَعْتِ الجمعِ لغيرِ العاقلِ إذا كان جمعَ كثرةٍ -فالأفصحُ الإفرادُ، وإذا كان جمعَ قِلَّةٍ فالأفصحُ المطابقةُ، ويجوزُ العكسُ، يعني يجوزُ أنْ تَجْمَعَ في حالٍ يكونُ الأفصحُ فيها الإفرادَ، ويجوزُ أن تُفْرِدَ في حالٍ يكونُ الأفصحُ فيها المطابقة، وهذا بخلافِ التَّثنيةِ، فالتَّثنيةُ لا بُدَّ فيها من المُطابَقةِ.

الجوابُ عن الثَّاني: أنَّه لا مانعَ أنْ يَدْعُوَ الإنسانُ لنفسِهِ، ولغيرِه مَّن يرى تخصيصَهُ، نعم لو قال: (لِي وَلَهُ وَلَا تَقْضِي بِالْهِبَاتِ لِغَيْرِنَا) لكان هذا خطأً، أمَّا تَخصيصُ الإنسانِ نفسَهُ بالدُّعاءِ، أو مَنْ شاءَ مِن النَّاسِ، فإنَّه لا يُلامُ عليه، ولا يُذَمُّ.

وقد جاءتِ السُّنَّةُ بالتَّخصيصِ للنَّفسِ كثيرًا، فقد كان النَّبِيُّ ﷺ يَفتيحُ صلاتَهُ ويقولُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ صلاتَهُ ويقولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وارْحَمْني، وَالمَعْرِبِ...»(١) ويدعو في صلاتِه بين السَّجدتَيْنِ قائلًا: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وارْحَمْني، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي...»(١) وجاءت السُّنَّةُ أيضًا بتخصيصِ الغيرِ كثيرًا، كقولِ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم (٧٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، رقم (٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين، رقم (٢٨٤).

عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ...»(١) وهو -بلا شكّ-أنصحُ الأُمَّةِ للأُمَّةِ، وأشدُّهم رَحمةً بالمؤمنينَ، ومع ذلك يدعو لنفسِهِ ولغيرِهِ، بل ويَبدأُ بنفسِهِ.

إِذَنْ: لا اعتراضَ على ابنِ مالكِ في ذلك، فهو ذَكَرَ رَجُلًا تقدَّمَهُ فِي فِعلِ الخيرِ، فدعا لنفسِهِ وله، فهذا حقَّهُ، ولا إشْكالَ في ذلك.

----

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الجنائز، بابٌ في إغهاض الميت، والدعاء له إذا حُضِرَ، رقم (٩٢٠).



قولُهُ: «الكَلَامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ» هذه ترجمةٌ، وأصلُها: (هَذَا بَابُ الكَلَامِ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ) ففيها تحُذوفانِ:

المحذوفُ الأوَّلُ: الْمُبتدأُ.

المحذوفُ الثَّاني: الخبرُ الذي هو المضافُ؛ حيث حُذِفَ وأُقِيمَ المضافُ إليه مقامَهُ.

فصارَ (الكَلَامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ) أي: ما يجتمعُ منه الكلامُ.

قال رحمَهُ اللهُ تعالى:

ر- كَلَامُنَا لَفْظُ مُفِيدٌ كَ (اسْتَقِمْ) وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ الْكَلِمْ ه- وَاحِدُهُ كَلِمَةٌ، وَالقَوْلُ عَمِّ وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُومً الشَّرحُ

قولُهُ: «كَلَامُنَا» أي كلامُنا نحن النَّحويينَ، فالضميرُ يعودُ على النَّحويينَ؛ لأنَّ ابنَ مالكِ رَحَمَهُ اللَّهُ مِن أَئمةِ النَّحوِ، فإذا قال: (كَلَامُنَا) وأضاف الكلامَ إلى نفسِهِ ومَنْ كان كلامُهُ على مِثْلِ شاكلتِهِ صارَ المرادُ: (كَلَامُنَا نَحْنُ النَّحْوِيِّينَ)؛ احترازًا مِن الكلامِ في اللَّغةِ؛ لأنَّ الكلامَ في اللغةِ أعمُّ ممَّا قاله رَحَمَهُ اللَّهُ فالكلامُ في اللَّغةِ يُطْلَقُ على كُلِّ شيءٍ، فكُلُّ ما تكلَّمَ به الإنسانُ مِن مُفيدٍ وغيرِ مُفيدٍ، فإنَّه في اللَّغةِ يُطْلَقُ على كُلِّ شيءٍ، فكُلُّ ما تكلَّمَ به الإنسانُ مِن مُفيدٍ وغيرِ مُفيدٍ، فإنَّه

كلامٌ في اللُّغةِ العربيَّةِ، لكنْ عند النَّحويِّينَ (الكَلَامُ لفظٌ مُفِيدٌ).

قولُهُ: «لَفْظٌ» اللَّفظُ هو ما يَنطقُ به اللِّسانُ، فخَرَجَ بهذا القَيدِ أربعةُ أشياءَ: الكتابةُ، والإشارةُ، والعلاماتُ –أو النُّصُبُ– والعَقْدُ بالأصابعِ، فإنَّما تُفيدُ ما يُفيدُهُ الكَلامُ، وليست كَلامًا.

فالإشارةُ: مثل أنْ أُشيرَ لشخص بيدي للذَّهاب.

والكتابةُ بالقَلَمِ: فهي تُفيدُ ما يُفيدُهُ الكلامُ، ولكنَّها ليست لَفْظًا.

والعَقْدُ بالأصابعِ: كما في حديثِ صفةِ الصَّلاةِ: «عَقَدَ ثَلَاثَةً وَخُسِينَ» (١) يعني أنَّ العربَ تَعقِدُ بأصابعِها عُقودًا تَدُلُّ على عَددٍ مُعيَّنٍ، وهذا أيضًا يفيدُ بلا شكِّ، ويقومُ مقامَ الكلامِ، لكنَّه ليس لَفْظًا، فلا يكونُ كلامًا عند النَّحويِّينَ.

والعَلاماتُ -أو النُّصُبُ-: مِثلُ علاماتِ الطَّريقِ التي تُوضَعُ في الطَّريقِ كأحجارٍ، أو أخشابٍ مَنْصوبةٍ، أو غيرِها، بدون أن يُكْتَبَ عليها شيءٌ، هذه كأنَّها تقولُ لك: الطَّريقُ من هنا، فهي قائمةٌ مقامَ النُّطقِ، لكنَّها ليست لَفْظًا، فلا تكونُ كَلامًا.

قولُهُ: «مُفِيدٌ» قالوا: الفائدةُ هي أن يُفيدَ الكلامُ فائدةً يَحْسُنُ السكوتُ عليها، مِن قِبَلِ المتكلِّم، ومِن قِبَلِ المُخاطَبِ، بمعنى أنَّ المخاطَبَ لا يَترقَّبُ شيئًا موى ذلك، فإذا قلتُ: (أذَّنَ الْمُؤذِّنُ) فإنَّك لا تَترقَّبُ شيئًا آخَرَ؛ لأنَّ الجُملةَ تَتَّت، فلا تَحتاجُ إلى شيءٍ، إِذَنْ: هو لَفظٌ مُفيدٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة، رقم (٥٨٠).

فإذا قلت: (إِنْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ) فهنا لا يَحْسُنُ أَن تَسْكُتَ؛ لأَنَّ اللُخاطَبَ يَترقَّبُ شيئًا يَستفيدُ به، وأنت الآنَ لم تُفِدْهُ بشيءٍ، بل علَّقْتَهُ بهذا الشَّرطِ، وسيكونُ في ذهنِهِ كُلُّ الاحتمالاتِ: (إِنْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ خَرَجْنَا مِنَ المَسْجِدِ) (إِنْ أَذَّنَ المُؤَذِّنُ صَارَ كَذَا وَكَذَا) لا يَدْري، فكُلُّ شيءٍ يُقَدِّرُهُ.. فأنْت بذلك لم تُفِدْهُ معنى يقفُ عليه، كَذَا وَكَذَا) لا يَدْري، فكُلُّ شيءٍ يُقَدِّرُهُ.. فأنْت بذلك لم تُفِدهُ معنى يقفُ عليه، فالكلامُ هنا لمَّا زادَ نقصَ، فقولُكَ: (أَذَّنَ المُؤذِّنُ) هذا كلامٌ تامُّ، وقولُكَ: (إِنْ أَذَّنَ المؤذِّنُ) زِدْنا (إِنْ) فنقصَ المعنى، ويُلْغَزُ بها فيُقالُ: (مَا الشَّيْءُ الَّذِي إِذَا زِدْتَهُ المؤذِّنُ) نقولُ: هو الكلامُ المفيدُ إذا دَخَلَتْ عليه أداةُ الشَّرطِ.

وكذلك أيضًا: إذا قلت: (إِنْ جَلَسْتَ فِي المَسْجِدِ تُرَاجِعُ وَتُذَاكِرُ، وَتَبْحَثُ مَعَ زُمَلَائِكَ، وَتَنْظُرُ فِي كُتُبِكَ) فهذا ليس كلامًا مع أنّه طويلٌ؛ لأنّه غيرُ مُفيدٍ، فإذا قلت: (...أَذْرَكْتَ العِلْمَ) صار الآنَ كلامًا، ولا حاجةَ أنْ نقولَ: إنّ الكلامَ يتركّبُ منِ اسمَيْنِ، أو مِن فِعلٍ واسم، أو مِن فِعلٍ وفاعل، فهذا لا نَحتاجُهُ؛ لأنّه يَطولُ بنا الكلامُ، والمَقْصودُ أنْ نَفْهَمَ أنّ الكلامَ عند النّحويينَ هو كُلُّ لَفظٍ مُفيدٍ.

وقولُهُ: «كَلَامُنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ» لم يُبيِّنْ أَنْ تكونَ الفائدةُ جديدةً، أو غيرَ جديدةٍ، بل أطلقَ، فإذا كان مُفيدًا، فسواء كانت الفائدةُ جديدةً أم معلومةً مِن قَبْلُ، فإنّه يكونُ كلامًا عند النَّحويِّينَ، فإذا قلتَ: (السَّماءُ فَوْقَنَا) فهل هذا كلامٌ؟ نعم؛ لأنّه أفادَ، ويرى بعضُ النَّحويين أنّه إذا لم يأتِ بفائدةٍ جديدةٍ، فإنّه ليس بكلام، ولكنَّ الصحيحَ -بلا شكِّ - أنّه كلامٌ، صحيحٌ أنَّ المخاطبَ لم يستفِدِ الفائدةَ المطلوبةَ، لكنَّه كلامٌ لو خَاطَبْتَ به مَنْ لا يعلمُ لاستفادَ فائدةً جديدةً.

إِذَنْ: إذا قلتَ: (رَبُّنَا اللهُ) فإنه كلامٌ؛ لأنَّه مفيدٌ، وإذا قلتَ: (نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ)

فهذا كلامٌ؛ لأنَّه مفيدٌ، وإذا قلتَ: (النَّارُ حارَّةٌ) فهذا كلامٌ؛ لأنَّه مفيدٌ وإن كانت الفائدةُ معلومةً، وإذا قلتَ: (المَاءُ جَوْهَرٌ سَيَّالٌ) فهذا كلامٌ؛ لأنَّه مفيدٌ.

قولُهُ: «كَاسْتَقِمْ» الكافُ هنا للتَّمثيلِ، أي مثالُهُ: (اسْتَقِمْ) يعني: كفائدةِ: (اسْتَقِمْ) وعلى هذا فالتَّمثيلُ للتَّقييدِ، وذلك أنَّك إذا قلتَ: (اسْتَقِمْ) استفدت الشَّقِمْ) المخاطَبُ فائدةً تامَّةً، فلا تَتَرَقَّبُ، ولا تنتظرُ كلامًا آخَرَ، ف(اسْتِقمْ) لفظُ مفيدٌ، وقد أفاد رغمَ أنَّهُ كلمةٌ واحدةٌ؛ لأنَّها تَضمَّنَتْ كلمةً أُخرى، فإنَّ قولَك: (اسْتَقِمْ) أي: (أنْتَ) فهو مُكوَّنٌ مِن فعلٍ وفاعلٍ، والفاعلُ ضميرٌ مسترٌ وُجُوبًا، وهو في حُكمِ الظَّاهرِ، وعليه: فلا يحتاجُ أن يكونَ الكلامُ مُرَكَّبًا مِن كلمتَيْنِ فأكثر تركيبًا محسوسًا، بل إذا رُكِّبَ ولو تَرْكيبًا تَقْديريًّا، فإنَّه يُعْتَبَرُ كلامًا.

إِذَنْ: يُشْتَرَطُ فِي الكلامِ أَنْ يكونَ لفظًا، وخَرَجَ بهذا أربعةُ أشياءَ: الإشارةُ، والكِتابةُ، والعلاماتُ، والعَقْدُ، وأَنْ يكونَ (مُفِيدًا) ويخرجُ به ما لا يُفيدُ، فإنَّه لا يُسمَّى كلامًا ولو طال، والمرادُ بالفائدةِ ما يَحْسُنُ السُّكوتُ عليها، سواء كانت مُتجدِّدةً أم غيرَ مُتجدِّدةٍ.

قولُهُ: «الكَلِمْ» جمعُ (كَلِمَةٍ) والمرادُ به كلامُ النَّاسِ، وهو ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: اسمٍ، وفِعلٍ، وحرفٍ، ولا يُمكِنُ لأيِّ كلمةٍ أن تخرجَ عن هذه الأقسامِ الثَّلاثةِ.

- فإنْ دلَّ بهيئتِهِ على معنًى وزَمانٍ، فهو فِعلٌ.
  - وإنْ دلَّ على معنًى دون زَمانٍ، فهو اسمٌ.
    - وإن دلَّ على معنَّى في غيرِه، فهو حرفٌ.

وكونُ الاسمِ هو الأصلُ، أو الفعلِ هو الأصلُ، هذا مَحَلُّ خلافٍ، لا دخلَ لنا به، فنخشى أن نكونَ مثلَ الذين غُزِيَتْ بلادُهم وهم يَتجادَلونَ: هل البَيْضةُ أصلُ البَيْضةِ؟ وعمومًا الذي نرى أنَّه ما مِن فِعلٍ إلَّا وله اسمٌ، إمَّا مُستَرِّ، وإمَّا ظاهرٌ، فهما مُتلازِمانِ دائمًا.

وبدأ بالاسم؛ لأنَّه أشرفُ الأقسامِ الثَّلاثةِ، ثُمَّ ثنَّى بالفعلِ بالواوِ دون (ثُمَّ) إمَّا لضيقِ النَّظمِ وضَرورةِ الشِّعرِ، وإمَّا لأنَّ الاسمَ والفعلَ ليس بينهما كما بين الاسمِ والفعلِ والحرفِ، وأخَّرَ الحرفَ؛ لقُصورِهِ، ولأنَّه لا يُمكِنُ أن يكونَ له معنًى في نفسِهِ.

ف (مِنْ) - مثلًا - حَرفُ جرِّ ليس له معنى في نفسِه أبدًا، فلا يُعْرَفُ معنى الحرفِ إلَّا بغيرِهِ.

أمَّا الفعلُ فَيُعْرَفُ معناهُ بنفسِهِ وإنْ كان ليس كلامًا، فلو قلتَ: (قَامَ) لعرفْتَ معنى القيام.

وكذلك الاسم، ف(البَيْتُ) -مثلًا- تعرفُ معناهُ وإن كان ليس كلامًا.

لكن (مِنْ) وجميعُ الحُروفِ لا تعرفُ معناها، فهو مُتأخِّرٌ رُتبةً.

فإذا قالَ قائلٌ: ما الدَّليلُ على أنَّ الكلامَ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ؟

قُلنا: التَّتبعُ والاستقراءُ؛ لأنَّ العلماءَ الذين اعتَنَوْا باللُّغةِ العربيَّةِ تتبَّعوا كلامَ العربِ، ووجَدوهُ لا يخرجُ عن هذه الثَّلاثةِ: الاسمِ، والفِعلِ، والحرفِ.

فإنْ قال قائلٌ: ما تقولون في أسماءِ الأفْعالِ مثلِ: (مَهْ) و(صَهْ) وما أشبَهَهُما، هل تَجعلونَها قِسمًا رابعًا، أو تَجعلونَها مِن الأقْسام الثَّلاثةِ؟ قُلنا: منَ الأقسامِ الثَّلاثةِ؛ ولهذا نقولُ: اسمُ فِعلٍ، فمثلًا (صَهْ) بمعنى: (اسْكُتْ) كها تقولُ: (مُحَمَّدٌ) تُسمِّي به شَخصًا، فأنا سَمَّيْتُ (اسْكُتْ) بكلمةِ (صَهْ) ولهذا نقولُ: (اسْمُ فِعْلٍ) يعني: اسهًا دالًّا على فعلٍ، كها يدلُّ العَلَمُ على شخص.

قولُهُ: «الكَلِمْ وَاحِدُهُ كَلِمَةٌ» يعني: واحدُ الكَلِم -الذي ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسام - كَلِمَةٌ، والكلمةُ هي (اللَّفْظُ المَوْضُوعُ لِمَعْنَى مُفْرَدٍ) وقولُنا: (المَوْضُوعُ لِمَعْنَى) خرج بذلك المُهمَلُ الذي ليس له معنى، مثل: (دَيْزٍ) مقلوبِ (زَيْدٍ) فهذا يُسمَّى لفظًا، لكنَّه ليس كلمةً ولا كلامًا، فليس كلمةً؛ لأنَّه لم يُوضَعْ لمعنى، وليس كلامًا؛ لأنَّه ليس مُفيدًا.

وعلى هذا فـ(الكَلِمُ) اسمُ جنسِ جمعيٌّ، واسمُ الجنسِ الجمعيُّ هو الذي يُفَرَّقُ بينه وبين مُفرَدِهِ بالتَّاءِ أو بالياءِ، بالتَّاءِ مثلُ: (شَجَرَةٍ وَشَجَرٍ) وبالياءِ مثلِ: (رُومِيٍّ وَرُومٍ، وَإِنْسِيٍّ وَإِنْسٍ).

وقولُهُ: «الكَلِمْ» هو ما تركَّبَ مِن ثلاثِ كلماتٍ فأكثرَ، مثالُهُ: قولُكَ: (إِنْ قَامَ مُحَمَّدٌ) فهذا كَلِمٌ؛ لأنَّه مُكَوَّنٌ من ثلاثِ كَلِماتٍ، ولا يُمكِنُ أن نُسمِّيهُ كلامًا؛ لأنَّه لم يُفِدْ.

كلمةُ «عَمّ» تحتملُ أَنْ تكونَ فعلًا ماضيًا، يعني أَنَّ القولَ عمَّ الكلامَ والكلمة، وتحتملُ أَن تكونَ اسمَ تفضيلٍ، أَيْ: (القَوْلُ أَعَمُّ) أي: أعمُّ مِن الكلمةِ، وأعمُّ مِن الكلمةِ، وأعمُّ مِن الكلمةِ، وأعمُّ مِن الكلمةِ، وتحتملُ أَن تكونَ اسمَ فاعلٍ، حُذِفَتْ منها الألفُ تخفيفًا، والتَّقديرُ: (وَالقَوْلُ عَامُّ) ولكنْ أحسنُ التَّقديراتِ أَنْ نَجعلَها فِعلًا ماضيًا، لأَنَّنا إذا جَعَلْناها فِعلًا ماضيًا لم نَحتَجْ إلى تَقْدِيرٍ.

أمَّا إذا قُلنا: إنَّها اسمُ تَفضيلِ فمعناهُ: أنَّه حُذِفَ منها شيءٌ، وهو الهَمْزةُ، وإنْ جعَلْناها وإنْ جعَلْناها في أَمَّا لِم يُخذَفُ منها شيءٌ، وهو الألِفُ، وإنْ جعَلْناها فِعلًا ماضيًا لم يُخذَفْ منها شيءٌ، وحَصَلَ المقصودُ بذلك.

إِذَنْ: (القَوْلُ) يعمُّ الكَلامَ والكَلِمَة، فالكلامُ -وهو اللفظُ المفيدُ - يُسَمَّى قولًا، و(الكَلِمَةُ) وهي ما دلَّ على معنَّى مُفردٍ -أي غيرِ مُركَّبٍ - تُسَمَّى (قَوْلًا) فإذا قُلنا: (قَامَ مُحَمَّدٌ) نسمِّيهِ كَلامًا، ونسمِّيهِ قَوْلًا، ولا نُسمِّيهِ كَلمةً، وإذا قُلنا: (مُحَمَّدٌ) فقط، نسمِّيها (كَلِمةً) ونُسمِّيها (قَوْلًا) ولا نُسمِّيها (كَلَامًا).

وقولُهُ: «يُؤَمّ» بمعنى: يُقْصَدُ، يعني: أنَّ الكلمةَ -التي هي قولُ مُفرَدُّ- قد يُرَادُ بها الكلامُ.

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحَمُ اللَّهُ: (وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِهَا فِي القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ هو الكلامُ، فَكُلَّمَا وَجَدْتَ (كَلِمَةً) فِي القُرآنِ والسُّنَّةِ هو الكلامُ، فَكُلَّمَا وَجَدْتَ (كَلِمَةً) فِي القُرآنِ والسُّنَّةِ هو الكلامُ، فكُلَّمَا وَجَدْتَ (كَلِمَةً) فِي القُرآنِ والسُّنَّةِ فالمرادُ بها الكلامُ، وليس المرادُ بها القولَ المُفرَدَ، ومن ذلك قولُهُ تعالى: ﴿حَقَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهُ لَعَلِيَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّ أَلِنَّهَا كُلِمَةً هُوَ قَآبِلُهَا ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠] الكلمةُ هنا يعني بها: ﴿رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ مَنْ أَفْوَهِهِمَ ﴾ [الكهف: ٥] الكلمةُ هنا أكثرُ من جملةٍ، وقال اللهُ تعالى: ﴿كَبُرَتَ كَلِمَةً مَنْ وَلَدًا ﴾ [الكهف: ٤] وقال النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «أَصْدَقُ كَلِمَةً أَلَمُ مَنْ أَفْوَهِهِمَ ﴾ [الكهف: ٥] وقال النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «أَصْدَقُ كَلِمَةً فَالَهُ الشَّاعِرُ كَلِمَةً لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ »(١) والذي قاله الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ »(١) والذي قاله الشَّاعرُ قَالَهَ الشَّاعرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ »(١) والذي قاله الشَّاعرُ قَالَهَ الشَّاعرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ »(١) والذي قاله الشَّاعرُ

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام (١٠/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، رقم (٣٨٤١)، ومسلم: كتاب الشِّعر، رقم (٢٢٥٦).

كلامٌ، وليس كلمةً، وتقولُ: (قَامَ فُلَانٌ خَطِيبًا، فَقَالَ كَلِمَةً مُؤَثِّرَةً) أي: خَطَبَ خُطبةً طويلةً فأثَرَتْ.

إِذَنْ: قولُهُ: «قَدْ يُؤَمّ» (قَدْ) هنا للتَّحقيقِ، وليست للتَّقليلِ، ويجوزُ أَنْ نَجْعَلَها للتَّقليلِ؛ باعتبارِ اصْطِلاحِ النَّحويِّينَ، وليس بالنسبة للغةِ العربيَّةِ؛ لأنَّ النَّحويِّينَ لا يُريدونَ بالكلمةِ القولَ المُفرَدَ، فيجعلونَ مثلًا: لا يُريدونَ بالكلمةِ القولَ المُفرَدَ، فيجعلونَ مثلًا: (قَامَ مُحَمَّدٌ) كلمتينِ: (قَامَ) و(مُحُمَّدٌ) فعلى هذا نقولُ: إنَّ (قَدْ) في كلام ابنِ مالكِ، إمَّا للتَّحقيقِ وإمَّا للتَّقليلِ، لكنْ للتَّحقيقِ باعتبارِ اللَّغةِ العربيَّةِ، فإنَّ اللَّغةَ العربيَّة العربيَّة عني بالكلمةِ الكلامَ المفيدَ، حتى ولو كانت خُطبةً مُؤلَّفةً مِن ثلاثِ صفحاتٍ، فهي في اللَّغةِ العربيَّةِ كلمةٌ، أو للتَّقليلِ بناءً على اصْطلاحِ النَّحويِّينَ؛ لأنَّ الكلامَ في السُّعْ النَّعوريِّينَ لا بُدَّ أَنْ يَتركَّبَ من كلمتيْنِ فأكثرَ.



ثُمَّ لَمَّا ذَكرَ المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ أَنَّ الكلامَ تنقسمُ مُفرداتُهُ إلى: اسمٍ، وفِعلٍ، وحرفٍ، بدأ بعلاماتِ الاسم، فقال:

١٠- بِالسَجَرِّ وَالتَّنْوِينِ وَالنِّدَا وَ(أَلْ) وَمُسْنَدِ لِلاِسْمِ تَسْمَيِيزٌ حَصَلْ

### الشَّرحُ

يعني: حَصَلَ للاسمِ تمييزٌ عن الفعلِ والحرفِ بهذه الأشياءِ الخمسةِ، وهي: (الجَرُّ، وَالتَّنْوِينُ، وَالنَّدَاءُ، وَأَلْ، وَالإِسْنَادُ).

قولُهُ: ﴿إِلَجُرِّ» يعني أَنَّ كُلَّ كلمةٍ تَقبلُ الجرَّ فهي اسمٌ، وليس المعنى أَنَّ كُلَّ كلمةٍ تجرُّها فهي اسمٌ، جاء شخصٌ كلمةٍ تجرُّها فهي اسمٌ، جاء شخصٌ وقال: أنا أجرُّ (ضَرَبِ) وأقولُ: (ضَرَبِ) وليس المعنى أنَّني عندما أرى كلمة مكسورة تكونُ اسمًا، مثل قولِهِ تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ اللّهِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ وَالسُّسُورِينَ مُنفَكِّينَ حَتَى تَأْنِيمُ اللّيَنَةُ ﴿ [البينة:١] فلا نقولُ: ﴿يَكُنِ ﴾ اسمٌ؛ لأنَّها لم ثُجرً، والشَّمُ المَينِينَ وهو التقاءُ السَّاكِنَيْنِ، وإلَّا فهي مَجزومةٌ، لكنَّ المعنى: كُلُّ كلمةٍ تَقبلُ الجرَّ فهي اسمٌ، فهي علامةٌ تُبيّنُ المعلومَ، كما لو قلت: (العَرَبُ عَلَامَتُهُمْ لُبُسُ العِمَامَةِ) يعني أنَّهم يَتميَّزونَ عن غيرِهم بذلك، فكلًما وجَدْنا عَمَامَةُ مُرورةً، فهو عَربيُّ، كذلك كُلَّما وجَدْنا كلمةً مَرورةً، فهي اسمٌ، وهذه هي العَلامةُ الأُولى.

والجَّرُّ: يَشملُ الجَرَّ بالحرفِ، والجَرَّ بالإضافةِ، والجَرَّ بالتَّبعِيَّةِ، وقد اجتمعتِ هذه الثَّلاثةُ في البسملةِ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فكلمةُ (اسْمٍ) مجرورةٌ بحرفِ (البَاءِ) ولفظُ الجلالةِ مَجرورٌ بالإضافةِ، ولفظُ (الرَّحْمَنِ) مَجرورٌ بالتَّبعيَّةِ.

قولُهُ: «وَالتَّنْوِينِ» المعنى: كُلُّ كلمةٍ مُنَّونَةٍ فهي اسمٌ، وهذه هي العَلامةُ الثَّانيةُ مِن علاماتِ الأسماءِ، والتَّنوينُ: نونٌ ساكنةٌ تَلحقُ أواخرَ الكَلِمِ لَفْظًا لا خَطًّا، فـ(زَيْدٌ) -مثلًا- فيها نونٌ ساكنةٌ غيرُ مكتوبةٍ.

وقال مُعلِّمونا -ونحنُ في أوَّلِ الطَّلبِ-: (التَّنْوِينُ ضَمَّتَانِ، أَوْ فَتْحَتَانِ، أَوْ كَثْحَتَانِ، أَوْ كَشْرَتَانِ) وهذا التَّعريفُ صَحيحٌ وواضحٌ، لكنْ عند التَّعمُّقِ نقولُ: إنَّ الضَّمَّتَيْنِ والفَتْحَتَيْنِ والكَسْرَتَيْنِ عَلامةٌ على التَّنوينِ، وليس هو التَّنوينَ.

مثالُ ذلك: قولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى:٥٦] فـ ﴿صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى:٥٦] فـ ﴿صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ منوَّنةٌ، و﴿مُسْتَقِيمٍ ﴾ منوَّنةٌ، فكُلُّ منهما اسمٌ ؛ لوُجودِ علامتَيْنِ: الجرِّ والتَّنوينِ، ومثلُه قولُهُ تعالى: ﴿وَبَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٠] فـ ﴿صِرَطًا ﴾ اسمٌ، وفيها عَلامةٌ واحدةٌ، وهي التَّنوينُ.

إِذَنْ: كُلُّ كلمةٍ فيها تَنوينٌ فهي اسمٌ، واستثنى بعضُهم تَنوينَ التَّنوينُ والتَّنوينَ العَالِيَ، ولكنْ لا حاجة للتَّطويلِ، بل نقولُ: المرادُ بذلك التَّنوينُ الذي يكونُ علامة للاسم، ومن ذلك قولُ اللهِ الذي يكونُ علامة للاسم، ومن ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَكَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾ [الإنسان:٤] ف أَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾ والإنسان:٤] ف أَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾ وأنتانِ، فهما اسمانِ، وأمَّا ﴿سَكَسِلاً ﴾ فهي اسمٌ أيضًا مع أنَّها غيرُ منوَّنةٍ لوجودٍ مانع، لكنَّها في الأصلِ قابلةٌ للتَّنوينِ، على أنَّ فيها قراءةً أيضًا: (سَلاسِلًا) بالتَّنوين.

قولُهُ: «وَالنَّدَا» النِّداءُ هو العلامةُ الثَّالثةُ مِن علاماتِ الاسمِ، فكُلُّ كلمةٍ مُناداةٍ فهي اسمٌ، مثالُ ذلك قولُه تعالى: ﴿يَنِيَخِينَ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ [مريم:١٢] فـ ﴿يَنِيَخِينَ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ [مريم:٢١] فـ ﴿يَخْيَى ﴾ اسمٌ؛ لأنَّها مُناداةٌ، فالنِّداءُ علامةٌ، سواء كانت في التَّركيبِ أم في

التَّقديرِ، فقَوْلُنا: (يَا رَجُلُ) كَلِمَةُ (رَجِلُ) اسمٌ؛ لأنَّمَا مُصدَّرةٌ بـ(يا) النِّداءِ، كذلك لو قلتَ: (يَا ضَرَبَ) تكونُ (ضَرَبَ) اسمًا، لأنَّنا نَادَيْناها، وهذا يعني أنَّ عندنا رجلًا اسمُهُ (ضَرَبَ) ففي اللُّغةِ اسمٌ (يَزِيدُ) وأصلُها فِعلُ مُضارعٌ، وفيها (شَمَّرَ) وهي فِعلُ ماضٍ.

إِذَنْ: كُلُّ كلمةٍ صحَّ أَنْ تُنَادَى فهي اسمٌ، وكُلُّ كلمةٍ صُدِّرتْ بالنِّداء فهي اسمٌ، وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿ يَلَيْتَ فَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ [يس:٢٦] فإنَّ (يَا) ليست للنِّداءِ، ولكنَّها للتَّنبيهِ، وعلى القولِ بأنَّها للنِّداءِ يكونُ المُنادَى مَخْدُوفًا، والتَّقديرُ: (يَا رَبِّي لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ) وكذلك في مثلِ قولِهِ تعالى: ﴿ أَلّا يَسَجُدُوا لِيّهِ ﴾ [النمل:٢٥] فعلى قراءةِ (أَلَا يَا اسْجُدُوا اللهِ) إمَّا أَنْ نَجْعَلَ (يَا) للتَّنبيهِ، وعلى القولِ بأنَّها للنِّداءِ يكونُ المُنادَى مَخْدُوا اللهِ) إمَّا أَنْ نَجْعَلَ (يَا) للتَّنبيهِ، وعلى القولِ بأنَّها للنِّداءِ يكونُ المُنادَى مَخْدُوا اللهِ) والتَّقديرُ: (أَلَا يَا قَوْم اسْجُدُوا).

قولُهُ: «وَأَلْ» العَلامةُ الرَّابعةُ مِن عَلاماتِ الأسهاءِ، وبعضُهُم يقولُ: الألِفُ واللَّامُ، والصَّوابُ أَنْ يُقَالَ: (أَلْ) كُلُّها أداةُ تعريفٍ، فـ(المَسَاجِدُ) -مثلًا اللهِّ، و(البُيُوتُ) اسمٌ، و(الإِبِلُ) اسمٌ، والجبالُ، والشَّمسُ، والقمرُ... كُلُّ كلمةٍ فيها (أَلْ) فهي اسمٌ، لكن رُبَّها سيأتينا -إنْ شاءَ اللهُ تعالى- في بابِ المَوْصولِ أنَّ مِن الأسهاءِ المَوْصولةِ (أَلْ) وأنَّ صِلتَها رُبَّها تكونُ فِعلًا، كقولِ الشَّاعرِ:

مَا أَنْتَ بِالحَكَمِ الْتُرْضَى حُكُومَتُهُ

وَلَا الْأَصِيلِ وَلَا ذِي الرَّأْيِ وَالبَحَدَلِ(١)

<sup>(</sup>١) من البسيط، وهو مشهور النسبة للفرزدق في كتب الأدب، وهو في الإنصاف لابن الأنباري (١/ ٢٢)، وشرح التَّصريح (١/ ٣٨)، وخزانة الأدب (١/ ٣٢)، وليس في ديوانه.

فَ (أَلُ) فِي (الْتُرُضَى) هنا اسمٌ موصولٌ، إِذَنِ: المرادُ فِي قولِ المؤلِّفِ: (أَلُ) هو ما سوى (أَلِ) المَوْصولةِ؛ لأنَّ (أَلِ) المَوْصولةَ قد تُوصَلُ بالفعلِ.

قولُهُ: «وَمُسْنَدِ» -وهذه هي العلامةُ الخامسةُ -أي: إسنادِ، والإسنادُ هو إضافةُ شيءٍ إلى شيءٍ آخرَ، وهي مَصدرٌ مِيميٌّ، وليست اسمَ مفعولِ، قال ابنُ هشامٍ (١) رَحَمُهُ اللهُ: (وَهَذِهِ العَلَامَةُ -يعني الإسنادَ - أَنْفَعُ العَلَامَاتِ) (٢)؛ لأنَّ منَ الأسهاءِ ما لا يَقبلُ إلَّا هذه العلامةَ، فكُلُّ ما يَقبلُ العلاماتِ الأربعَ السَّابقةَ يَقبلُ هذه العلامةَ يقبلُ العلاماتِ السَّابقةَ، كالضَّائِرِ، هذه العلامةَ يقبلُ العلاماتِ السَّابقةَ، كالضَّائِرِ، فالضَّائِرُ في مثلِ: (قُمْتُ، قَامَا، قُمْنَا، قَامُوا، قُمْنَ... إلخ) لا تُعْرَفُ اسميَّتُها إلاّ بالإسنادِ، فهي لا تَقبَلُ العلاماتِ الأربعَ، إذَنْ: هي أعمُّ وأشهرُ، فكُلُّ كلمةٍ يَصحُّ أَنْ تُسْنِدَ إليها شيئًا، فهي اسمٌ.

فلو قال لك قائلٌ: التَّاءُ في (قُمْتُ) هل هي اسمٌ؟

الجوابُ: نعم، اسمٌ، ولكنَّها لا تَقبلُ العلاماتِ السَّابِقةَ، فلا تُجَرُّ، ولا تُنوَّنُ، ولا تُنوَّنُ،

إِذَنْ: ما الذي دلَّنا على أنَّها اسمٌ؟

الجوابُ: إسنادُ القيامِ إليها، تقولُ: (قُمْتُ) ف(التَّاءُ) الآن أُسْنِدَ إليها القيامُ، فهي اسمٌ، كذلك الكافُ في قولِ القائلِ مثلًا: (إِنَّكَ قَائِمٌ) هي اسمٌ؛ لأنَّ الخبرَ أُسْنِدَ إليها، وهو (قَائِمٌ) فالإسنادُ إِذَنْ أعمُّ العلاماتِ وأحسنُها؛ لِدُخولهِ على جَميعِ الأسهاءِ.

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام، مِن أئمة العربية، توفي سنة (٧٦١هـ). الأعلام (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر كلامه في شرح قطر النَّدي (ص:٣٣)، وشرح شذور الذهب (ص:٤٣).

العلامةُ السَّادسةُ: صحَّةُ عَوْدِ الضَّميرِ إليه، فكُلُّ كلمةٍ يصحُّ عَوْدُ الضَّميرِ إليها فهي اسمٌ، وهذه العلامةُ مُهمَّةٌ جدًّا، وابنُ مالكِ لم يذكُرُها، والظَّاهرُ أنَّه لم يَذْكُرُها لأَنَّه لم يُرِدِ الاستيعاب، وهذه العلامةُ عَرَفْنا بها اسميَّةَ (مَا) الموْصولةِ مثلًا، واسميَّةَ (أَيْنَ) صحيحٌ أنَّ (مَا) الموْصولةَ يصحُّ الإسنادُ إليها، فقولُ: (ذَهَبَ مَا ذَهَبَ مِنَ الأَيَّامِ) لكنْ توجدُ أيضًا أشياءُ لا يصحُّ الإسنادُ إليها، لكنَّ عَوْدَ الضَّميرِ إليها يدلُّ على اسميَّتِها، مثالُهُ: (زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ) ف(زَيْدٌ) الآنَ اسمٌ؛ لأنَّه عادَ إليه الضميرُ، وهو الهَاءُ في (ضَرَبْتُهُ) إذَنْ: هو اسمٌ، ودلَّت عليه عَلامَتانِ.

وإذا قَرأْتَ قولَهُ تعالى: ﴿مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف:١٣٢] فـ (تَأْتِي) مُسنَدٌ إلى الضَّمير المُستَترِ فيه، أي: (تَأْتِنَا بِهِ أَنْتَ) وهي أيضًا لا تَقبلُ الجرَّ، ولا التَّنوينَ، ولا النِّداءَ، ولا (أل) ولا تَقبلُ الإسنادَ، لكنْ فيها عَودُ الضَّميرِ (بِهِ) فالضَّميرُ في (بِهِ) يعودُ على (مَهْمًا) فَعَوْدُ الضَّميرِ دلَّنا على أنَّ (مَهْمًا) اسمُّ.

والخلاصةُ: أنَّ ابنَ مالكِ ذكرَ أنَّ للأسهاءِ خمسَ علاماتٍ، وهي: (الجَرُّ، وَالنَّنُويِنُ، وَالنِّدَاءُ، وَأَلْ، وَالإِسْنَادُ) وأَشْمَلُها وأَعَمُّها الإسنادُ، ونَزيدُ علامةً سادسةً، وهي صِحَّةُ عَوْدِ الضَّمير إليه.



ثُمَّ انتقلَ المؤلِّفُ رَحَمُهُ آللَهُ إلى بيانِ علاماتِ الفعلِ، فذَكَر لَهَا أربعَ علاماتٍ، فقالَ:

١١- بِستَا (فَعَلْتَ) وَ(أَتَتْ) وَيَا (افْعَلِي)

وَنُونِ (أَقْبِلَنَّ) فِعْلُ يَسنْجَلِي

#### الشَّرحُ

معنى البيتِ: يتَّضحُ الفعلُ ويَتبيَّنُ بهذه العلاماتِ الأرْبَعِ، وهي: تاءُ (فَعَلْتَ) وتَاءُ (أَتَتْ) ويَا (افْعَلِي) وَنُونُ (أَقْبِلَنَّ).

قولُهُ: «تَا فَعَلْتَ» هذه ضَميرٌ، والمعنى أنَّ كُلَّ كلمةٍ اتَّصلَتْ بها تاءُ الفاعلِ فهي فِعلٌ، ومِثْلُها تاءُ (فَعَلْتُمُا) وتاءُ (فَعَلْتُنَّ...) مِثْلُها، إِذَنْ: تاءُ الفاعلِ مِن علاماتِ الفعلِ، وهذه هي العلامةُ الأُولى.

قولُهُ: ﴿وَأَتَتُ ﴾ أي: تاءُ (أَتَتُ ) وهي تاءُ التَّأنيثِ، مثلُ: (ضَرَبَتُ ) إِذَنْ: (تَاءُ) التَّأنيثِ السَّاكنةُ مِن علاماتِ الفِعلِ، وهذه هي العلامةُ الثَّانيةُ، فكُلُّ كلمةٍ اتَّصلَتْ بها تاءُ التَّأنيثِ السَّاكنةِ السَّاكنةِ السَّاكنةِ التَّأنيثِ السَّاكنةِ السَّاكنةِ اللَّسَاعِ ما يتَّصلُ به تاءُ التَّأنيثِ، مثلُ: (شَجَرَةٍ) ولكنَّها ليست ساكنةً، والمقصودُ هنا السَّاكنةُ.

قولُهُ: «وَيَا افْعَلِي» أي: ياءُ المخاطَبةِ كما في قولِهِ (افْعَلِي) يخاطِبُ امرأةً، يأمُرُها أَنْ تَفْعَلَ، ومِثْلُها الياءُ في (اضْرِبِي) و(كُلِي) قال تعالى: ﴿فَكُلِي وَاَشْرَفِي وَقَرِى عَيْنَا﴾ [مريم:٢٦] إِذَنْ: ياءُ المخاطَبةِ مِن عَلاماتِ الفعلِ، وهي العلامةُ الثَّالثةُ.

قولُهُ: نونُ (أَقْبِلَنَّ) هي نونُ التَّوكيدِ، فكُلُّ كلمةٍ تَقبلُ نونَ التَّوكيدِ، أو فيها نونُ التَّوكيدِ، فهي فِعلٌ، وهذه هي العلامةُ الرَّابعةُ.

والمؤلِّفُ هنا رَحِمَهُ اللهُ حَلَطَ علاماتِ الأفعالِ بعضَها ببعضٍ، ولكنَّهُ سيُفَصِّلُ، فصارَتْ علاماتُ الأفعالِ التي ذكرَها ابنُ مالكِ أربعَ عَلاماتٍ:

الأُولى: تاءُ الفاعِل، وعبَّر عنها بقولِهِ: (بِتَا فَعَلْتَ).

الثَّانيةُ: تاءُ التَّأنيثِ السَّاكنةُ، وعبَّرَ عنها بقولِهِ: (وَأَتَتْ).

الثَّالثةُ: ياءُ المُخاطَبةِ، وعبَّرَ عنها بقولِهِ: (وَيَا افْعَلِي).

الرَّابعةُ: نونُ التَّوكيدِ، وعبَّرَ عنها بقولِهِ: (وَنُونِ أَقْبلَنَّ).



١٢- سِوَاهُمَا الْحَرْفُ، كَـ(هَلْ) وَ(فِي) و(لَـمْ)

فِعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي (لَهُ) كَد: (يَشَمّ)

### الشَّرحُ

قولُهُ: «سِوَاهُمَا الحَرْفُ» الضَّميرُ في (سِوَاهُمَا) يعودُ على الاسمِ والفعلِ، و(الحَرْفُ) هو الذي لا يَقبلُ علاماتِ الاسمِ، ولا علاماتِ الفعلِ.

قال بعضُهم: (الجِيمُ) علامتُها نُقطةٌ من أسفل، و(الخاءُ) علامتُها نُقطةٌ من فوقُ، و(الخاءُ) علامتُها نُقطةٌ من فوقُ، و(الحاءُ) ليس لها علامةٌ، فأنت إذا جَعَلْتَ للاسمِ علامةً، وللفعل علامةً، وقلتَ: الحرفُ ما لا علامةَ له، تَبَيَّنَ أَنَّ الذي لا يَقبلُ علاماتِ الاسمِ، ولا علاماتِ الفعل، تبيَّن أَنَّه حَرفٌ.

إِذَنِ: الحرفُ علامتُهُ عَلَمِيَّةٌ لا وُجوديَّةٌ، بمعنى أَنَّه لا يَقبلُ علاماتِ الاسمِ، ولا علاماتِ الفعلِ؛ ولهذا قال الحرِيريُّ (١) في (مُلْحَةِ الإِعْرَابِ):

وَالْحَرْفُ مَا لَيْسَتْ لَهُ عَلَامَهُ فَقِسْ عَلَى قَوْلِي تَكُنْ عَلَّامَهُ (٢)

فإذا قلتَ: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) فإنَّ (قد) حرفٌ، و(قام) فِعلٌ؛ لأنَّه قَبِلَ تاءَ التَّأنيثِ السَّاكنةَ، و(الصَّلَاةُ) اسمٌ؛ لأنَّ فيها (أل) التَّعريفيَّةَ.

<sup>(</sup>١) هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري، الأديب الكبير، صاحب المقامات الحريرية، توفي سنة (١٦ ٥ هـ). الأعلام (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) البيت في الملحة، رقم (١٧).

فالآنَ الحرفُ علامتُهُ عدمُ العلامةِ، وهذا يُشْبِهُ قولَنا -أحيانًا -: (الدَّلِيلُ عَدَمُ الدَّلِيلِ).

قولُهُ: «كَهَلْ وَفِي وَلَمْ» هذه ثلاثةُ حُروفٍ مَثْلَ بها المؤلِّفُ، منها ما هو خاصٌّ، ومنها ما هو عامٌّ، فـ(هَلْ) عامَّةٌ، تدخلُ على الأسهاءِ، وعلى الأفعالِ، و(فِي) خاصَّةٌ، تدخلُ على الأسهاءِ فقط؛ لأنَّها مِن حروفِ الجرِّ، و(لَمْ) خاصَّةٌ، تدخلُ على الأفعالِ المُضارع خاصَّةً.

فالمؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ نَوَّعَ الأمثلةَ؛ ليُشيرَ إلى أنَّ الحرفَ يكونُ مُحْتَصَّا، ويكونُ مُشتَركًا، والغالبُ أنَّ الحُروفَ المُشتَركةَ لا تَعمَـلُ، وأنَّ الحُروفَ المُختَصَّـةَ تَعملُ.

قولُهُ: «هَلْ» حرفُ استِفْهام، لكنَّها لا تَعمَلُ، ولا تَختصُّ بالاسم، ولا بالفعلِ، فهي مُشتركةٌ، فتدخلُ على الاسم، فتقولُ: (هَلْ زَيْدٌ قَائِمٌ؟) وتدخلُ على الفعلِ، فقولُ: (هَلْ زَيْدٌ قَائِمٌ؟) ولكنَّها لا تُؤثِّرُ شيئًا، وهذا هو الغالبُ في على الفعلِ، فتقولُ: (هَلْ فَهِمْتَ؟) ولكنَّها لا تُؤثِّرُ شيئًا، وهذا هو الغالبُ في الحروف المشتركة، تقولُ: (هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ فُلَانًا قَدْ بَدَأَ بِدِرَاسَةِ أَلْفِيَّةِ ابْنِ مَالِكٍ؟) فد (هَلْ) هنا لم تُؤثِّر في الفعلِ شيئًا، ومثل (هَلْ) (لَا) النَّافيةُ، فهي مُشتركةٌ، فولُ: (لَا يَفْعَلُ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا) ولذلك تقولُ: (لَا رَجَلٌ فِي البَيْتِ وَلَا امْرَأَةٌ) وتقولُ: (لَا يَفْعَلُ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا) ولذلك لا تَعملُ.

قولُهُ: «فِي» حرفُ جرِّ، والجرُّ مِن علاماتِ الاسمِ، فهي خاصَّةُ بالاسمِ، وتَعملُ فيه الجرَّ.

قُولُهُ: «لَمْ» تعملُ الجزمَ، والجزمُ مِن علاماتِ الأفعالِ، إِذَنْ: هي مختصَّةٌ

بالأفعالِ، ومِثْلُها (لا) النَّاهيةُ، فهي خاصَّةٌ بالفعلِ المُضارعِ؛ ولهذا تَعملُ فيه الجُزْمَ.

إِذَنْ: يتبيَّنُ من تمثيلِ المؤلِّفِ بالأمثلةِ الثَّلاثةِ أنَّ الحُروفَ منها ما هو عاملٌ، مثل: (فِي) و(لَمْ) ومنها ما هو غيرُ عاملٍ، مثل: (هَلْ) ومنَ الحُروفِ ما يَختصُّ بالاسمِ، مثل: (فِي) ومنها ما يختصُّ بالفعلِ، مثل: (لَمْ) ومنها ما هو مُشتركُ، مثل: (هَلْ).

وهذه القاعدةُ -أعني أنَّ المختصَّ يَعملُ، والمشتركَ لا يعملُ- هي أغلبيَّةُ، وليست مُطَّرِدَةً، فقد تُوجَدُ أشياءُ خاصَّةٌ ولا تعملُ، وأشياءُ عامَّةٌ وتَعمَلُ.

قولُهُ: «فِعْلُ مُضَارِعٌ يَلِي (لَمْ) كَـ: (يَشَمْ)» في إعرابِ هذا الشَّطرِ إشكالٌ؛ لأنَّه قال: (فِعْلُ) فبدأ بالنَّكِرةِ، والمعروفُ أنَّ البَداءةَ بالنَّكِرةِ لا تصحُّ؛ لأنَّ المُبْتَدأ لا بُدَّ أن يكونَ مَعْرِفةً؛ لأنَّه محكومٌ عليه، والنَّكِرةُ لا يُحْكَمُ عليها، لكنَّ هذه النَّكِرةَ وُصِفَتْ، وإذا وُصِفَتِ النَّكرةُ تَخَصَّصَتْ، و(مُضَارِعٌ) صفةٌ، وجملةُ (يَلِي) خبرُ المُبْتَدأِ.

وإنْ قال قائلٌ أيضًا: ذكر ابنُ مالكٍ أنَّ مِن علاماتِ تَمْييزِ الاسمِ الجرَّ بالحرفِ، ثُمَّ هو في هذا البيتِ يقولُ: (فِعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي(لَمْ) كَيَشَمْ) فأدَخَلَ (الكافَ) على الفعلِ (يَشَمْ) فما وجه ذلك؟

نقولُ: إنَّ هذا يَجْري كثيرًا في كلامِ العُلماءِ، وقالوا: في إعرابِهِ وَجْهانِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ جَملةَ (يَشَمْ) في مَحَلِّ نصبٍ، مَقولٌ لقولٍ محذوفٍ، والتَّقديرُ: (كَقَوْلِكَ: يَشَمْ).

الوَجْهُ الثَّاني: أنَّ الفعلَ هنا يُرَادُ به اللَّفظُ، فقولُهُ: (كَيْشَمْ) أي (كَهَذَا اللَّفْظِ) فهو مُؤَوَّلُ، وتكونُ الكافُ حَرْفَ جرِّ، و(يَشَمْ) اسمًا بَجرورًا بالكافِ؛ لأنَّه مُرادٌ به لفظُهُ، وعلامةُ جرِّه كَسرةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا الحكايةُ.

وهنا شَرَع المؤلِّفُ في بيانِ العلاماتِ الخاصَّةِ لكُلِّ نَوعٍ مِن أنواعِ الأَفْعالِ، وأنواعُ الأَفْعالِ، وأمْرٌ.

فعلامةُ الفعلِ المُضارعِ الخاصَّةُ به (لَمْ) كقولِهِ تعالى: ﴿ لَمْ كَلِدُ وَلَمْ كَلِدُ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُفُوا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:٣-٤] ف ﴿ كِلِدُ ﴾: فعلٌ مضارعٌ، و ﴿ يُكُن ﴾: فعلٌ مضارعٌ، و ﴿ يُكُن ﴾: فعلٌ مضارعٌ، و ﴿ يُكُن ﴾: فعلٌ مضارعٌ؛ لأنَّ (لَمْ) دخلَتْ على هذه الأفعالِ، فكُلُّ كلمةٍ تَقبلُ (لَمْ) فهي فِعلٌ مُضارعٌ.

ويُمكِنُ أَنْ نقولُ للمُبتدئِ: كُلَّمَا وَجَدْتَ كلمةً قَبْلَها (لَمْ) فهي فعلٌ مُضارعٌ؛ ولهذا يقولُ المؤلِّفُ: (فِعْلُ مُضَارعٌ يَلِي لَمْ).

قولُهُ: «فِعْلٌ مُضَارِعٌ» هنا نسألُ لماذا سُمِّي مُضارعًا؟

قالوا: إنَّ المُضارَعةَ هي المُشابَهةُ، والفعلُ المضارعُ يُشْبِهُ اسمَ الفاعلِ في حَركاتِهِ، فـ (يَضْرِبُ) يُشْبِهُ (ضَارِبٌ) فأوَّلُه مَفتوحٌ، وثانيهِ ساكنٌ، وثالِثُهُ مَكْسورٌ، ومِثْلُها (يُكْرِمُ) و(ضَارِبٌ) كذلك؛ فالأوَّلُ مَفتوحٌ، وثانيهِ ساكنٌ، وثالِثُهُ مَكْسورٌ، ومِثْلُها (يُكْرِمُ) يُشْبِهُ في حركاتِهِ اسمَ الفاعلِ (مُكْرِمٌ) ومِثْلُها أيضًا (يَسْتَغْفِرُ) يُشْبِهُ في حَركاتِهِ اسمَ الفاعلِ (مُكْرِمٌ) ومِثْلُها أيضًا (يَسْتَغْفِرُ) يُشْبِهُ في حَركاتِهِ اسمَ الفاعلِ (مُسْتَغْفِرٌ).

قُولُهُ: «يَشَمْ» مِنَ (الشَّمِّ) وهو الحاسَّةُ المعروفةُ في الأَنْفِ، فإذا قلتَ: (فُلَانٌ يَشَمُّ الرِّيَحَانَ) صارَتْ (يَشَمُّ) فِعلًا مضارعًا؛ لأَنَّه يَقْبَلُ (لَمْ) ومثلُهُ (يَقُومُ)

فِعلٌ مُضارعٌ، أَدْخِلْ عليه (لَمْ) يُصْبِحْ (لَمْ يَقُمْ) و(يَضْرِبُ) فعلٌ مُضارعٌ، نقولُ: (لَمْ يَضْرِبُ) قال اللهُ تعالى: فَوَلُ: (لَمْ يَفْعَلُ) قال اللهُ تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ ﴾ [البقرة: ٢٤].



# ١٣ - وَمَاضِيَ الأَفْعَالِ بِالتَّامِرْ، وَسِمْ بِالنُّونِ فِعْلَ الأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ الشَّرحُ

قولُهُ: «بِالتَّا» جازٌ ومجرورٌ، و(مِزْ) فعلُ أمرٍ، يعني: مَيِّزْ ماضيَ الأفعالِ بالتَّاءِ، وعلى هذا المعنى نقولُ: إنَّ (مَاضِيَ) مَفْعولٌ مُقدَّمٌ لكلمةِ (مِزْ) يعني: مَيِّزْ ماضيَ الأفعالِ بالتَّاءِ، وهناك تاءانِ: تاءُ الفاعلِ وتاءُ التَّأنيثِ السَّاكنةِ، وتقدَّمَ الكلامُ عليهما، فأيُّ التَّاءيْنِ يُرَادُ؟

والجوابُ: كِلْتَاهُمَا، فَ (تَاءُ) الفاعلِ لا تَدْخُلُ إِلَّا على الماضي؛ ولذا قال: (وَأَتَتْ) (بِتَا فَعَلْتَ) وتاءُ التَّأنيثِ السَّاكنةُ لا تَدْخُلُ إِلَّا على الماضي؛ ولذا قال: (وَأَتَتْ) وعلى هذا فنقولُ: (أَلْ) في قولِ ابنِ مالكٍ: (بِالتَّا) للعهدِ الذِّكْرِيِّ، أي: أنَّها تُشيرُ إلى تاءٍ سَبَقَ ذِكْرُها، وهي: (بِتَا فَعَلْتَ وَأَتَتْ).

فالفعلُ الماضي يَتميَّزُ عن المُضارعِ والأمرِ بقَبولِ التَّاءِ، مثالُ ذلك تقولُ: (جَاءَتُ) فإذا أَدْخَلْتَ عليها (تَاءَ التَّأْنيثِ) صارَتْ (جَاءَتْ) و(قَامَ) تصيرُ (قَامَتْ) و(رَمَى) تصيرُ (رَمَتْ) وإذا أَدْخَلْتَ عليها تاءَ الفاعلِ تقولُ: (جِئْتُ) و(قُمْتُ) و(رَمَيْتُ).

قولُهُ: «سِمْ بِالنُّونِ» يعني: اجْعَلْ سِمةَ فِعلِ الأمرِ، والسِّمَةُ هي العلامةُ، أي: اجْعَلْ علامتَهُ النُّونَ، لكنَّهُ قيَّدَ فقال: (إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ).

إِذَنْ: فعلُ الأمرِ يَتميَّزُ عن صاحبَيْهِ بقَبولِ النُّونِ مع إفْهامِ الأَمْرِ، وما المرادُ بالنُّونِ؟ الجوابُ: النُّونُ السَّابِقةُ، فـ(أل) للعَهدِ الذِّكْرِيِّ، والنُّونُ السَّابِقةُ هي نونُ (أَقْبِلَنَّ) أي: نونُ التَّوكيدِ، يعني: علامةُ فعلِ الأمرِ قَبولُ نونِ التَّوكيدِ، لكنْ بشرطِ أن يُفْهَمَ منه الأمرُ، وإنَّما قال المؤلِّفُ: (إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ) ليُخْرِجَ بذلك المُضارعَ؛ لأنَّ المُضارعَ يَقبلُ نونَ التَّوكيدِ، لكنْ لا يُفْهَمُ منه الأمرُ، ومن ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ يُسَّجُنَنَ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨] وقولُهُ تعالى: ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيُهِمْ مَا اللهِ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨] وقولُهُ تعالى: ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيُكُونَا مِنَ الصَّنْعِرِينَ ﴾ [يوسف: ٣٢].

فإذا قال قائلٌ: أليس الفعلُ المضارعُ تَدْخُلُ فيه النُّونُ مع الدَّلالةِ على الأمرِ فيها إذا اقتَرَنَتْ به لامُ الأمرِ، مثلُ أنْ تقولَ: (لِتَفْهَمَنَّ أَيُّهَا الطَّالِبُ)؟

فالجواب: بلى، لكنَّ فَهْمَ الأمرِ ليس مِن الفِعلِ، بل هو منَ (اللَّامِ) ومرادُ ابنِ مالكِ بقولِهِ: (إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ) أي: أنَّ الأمرَ يُفْهَمُ من نفسِ الكلمةِ، لا مِن أمرِ خارجٍ، والمضارعُ إذا فُهِمَ منه الأمرُ في قولِ القائلِ: (لِتَفْهَمَنَّ) فإنَّما كانت الدَّلالةُ هنا بـ(اللَّام) لا من حيثُ صيغةُ الفعلِ.

إِذَنِ: القيدُ الأوَّلُ (سِمْ بِالنُّونِ) يُخْرِجُ الفعلَ الماضيَ؛ لأنَّ الفعلَ الماضيَ لا يَقبلُ نونَ التَّوكيدِ، والقيدُ الثَّاني (إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ) يُخْرِجُ المُضارعَ؛ لأنَّ المُضارعَ لا يُفْهَمُ منه الأمرُ.

والآنَ تميزَّتِ الأفعالُ بعضُها عن بعضٍ بأُمورٍ:

- الأوّل: يتميّزُ الفعلُ الماضي عن صاحبَيْهِ بقَبولِ (التّاءِ) تاءِ الفاعلِ، وتاءِ
   التّأنيثِ السّاكنةِ.
  - الثَّاني: يَتميَّزُ المضارعُ عن صاحبَيْه بقبولِ (لَمْ).

الثَّالث: يَتميَّزُ الأمرُ عن صاحبَيْهِ بقَبولِ (نُونِ التَّوكِيدِ) مع دَلالتِهِ على
 الأمر.

#### وهل هناك عَلاماتٌ أُخرى للأفْعالِ؟

الجواب: نعم، له علامات، لكنَّ ابنَ مالِكِ رَحْمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ نَمُوذَجًا من هذه العلاماتِ، يُعْرَفُ بها الفعل، وإلَّا فهناك علاماتُ أُخرى، فمثلًا: (قَدْ) مِنْ علاماتِ الأَفْعالِ، لكنَّها تَدْخُلُ على الماضي وعلى المُضارع، ولا تَدْخُلُ على الأمرِ.

و(السِّينُ) و(سَوْفَ) مِن علاماتِ الأفعالِ، ولكنَّها تَختصُّ بالمُضارعِ، فهذه عَلاماتٌ، لكنْ لا حَرَجَ على المؤلِّفِ إذا اقتصَرَ على شيءٍ منها.



وليًا وُجِدَتْ كَلِماتُ تدلُّ على معنى الفِعلِ، ولم تَقْبَلْ علامتَهُ قال رَحَمُهُ اللهُ: ١٤- وَالأَمْـرُ إِنْ لَـمْ يَـكُ لِلنُّـونِ مَحَـلَّ

فِيهِ هُوَ اسْمٌ، نَحْوُ: (صَهْ) وَ(حَيَّهَـلْ)

## الشَّرحُ

أشارَ المؤلِّفُ رَحَمُ اللَّهُ فِي هذا البيتِ إلى أنَّه إذا كانت الكلمةُ تَدُلُّ على معنى الفِعلِ ولكنْ لا تَقْبَلُ علامتَهُ، فإنَّنا نُسمِّيها (اسْمَ فِعْلِ) مثل: (صَهْ) بمعنى: اسْكُتْ، وهي لا تَقبلُ النُّونَ، فلا يُقالُ: (صَهَنَّ) ومثلُ (مَهُ) بمعنى: اكْفُفْ، و(حَيَّهَلُ) ويُقالُ: (حَيَّهَلًا) ولا تَقْبَلُ النُّونَ، فلا تقولُ: (حَيَّهَلَا) ويُقالُ: (حَيَّهَلا) ولا تَقْبَلُ النُّونَ، فلا تقولُ: (حَيَّهَلاً) ويُقالُ: (حَيَّهَلاً) المؤذِّنِ: (حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ) نقولُ: (حَيَّ اسمُ فعلِ ويُقالُ: (حَيَّ ) اسمُ فعلِ أمْرٍ؛ لأنَّها بمعنى: (أَقْبِلُ).

قولُهُ: «صَهْ» يقولُ النَّحْويُّونَ: إن أردتَ أنْ تُسْكِتَ شخصًا عن كُلِّ كلامٍ فقُلْ: (صَهِ) بالتَّنوينِ؛ حتَّى يَسْكُتَ عن كُلِّ شيءٍ، وإن أردتَ أنْ تُسْكتَهُ عن كلامٍ معيَّنِ فقُلْ: (صَهْ) بدونِ تَنْوينٍ؛ وذلك لأنَّهَا إذا نُوِّنَتْ صارَتْ نكرةً، وإذا لم تُنوَّنْ فهي اسمُ فِعلٍ، لكنَّهُ مَعْرِفةٌ، فإذا سَمِعْتَ شَخصًا يَتحدَّثُ بكلامٍ ليس بجيِّدٍ، قل: (صَهْ) يعني: اسْكُتْ عن هذا الكلامِ المُعيَّنِ، وإذا سَمِعْتَ شَخصًا يَتَحدَّثُ عند نيامٍ فقل: (صَهِ) يعني: اسْكُتْ عن كُلِّ كلامٍ؛ لئلًا توقِظَ النيّامَ.

قولُهُ: «حَيَّهُلْ» يُقَالُ: إنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِن (حَيَّ) بمعنى (أَقْبِلْ) و(هَلِ) الاستِفْهاميَّةِ الدَّالَّةِ على الحَضِّ؛ ولهذا إذا قُلتُ لك: (حَيَّهَلْ) يعني: أَقْبِلْ بسُرعةٍ، لكنْ على

الرغمِ مِن كونِها مُركَّبةً مِن كلمتَيْنِ، فإنَّها كلمةٌ واحدةٌ؛ ولهذا تقولُ: (حَيَّهَلِ) اسمُ فِعْلِ أمرٍ، وهو مَبْنِيُّ على السُّكونِ، أو مَبْنِيُّ على الفتحِ بدونِ تَنْوينِ (حَيَّهَلا) أو مَبْنِيُّ على الفتحِ مع التَّنوينِ (حَيَّهَلا).

وهذا البيتُ ذَكرَ فيه ابنُ مالكِ رَحَمَهُ اللّه حُكمَ الأمرِ، أي: ما دلَّ على الأمرِ، ولم يَقْبَلُ ولم يَقْبلُ علامتَهُ، فهو اسمُ فعلِ أمرٍ، فهل نقولُ: وما دلَّ على المُضارعِ، ولم يَقْبَلُ علامتَهُ، فهو اسمُ علامتَهُ، فهو اسمُ فعلٍ مضارعٍ؟ وما دلَّ على الماضي، ولم يقبلُ علامتَهُ، فهو اسمُ فعلِ ماضٍ؟

والجوابُ: نعم، هو كذلك قياسًا على اسم فِعل الأمرِ، إِذَنْ: نأخذُ قاعِدةً هنا: أنَّ ما دَلَّ على معنى الفِعلِ، ولم يَقْبلْ علامتَهُ، فهو اسمٌ لذلك الفِعلِ، ونحنُ نَعتَذِرُ عن المؤلِّفِ أنَّه لم يذكُرِ اسمَ الفعلِ المُضارِع، واسمَ الفعلِ الماضي؛ لأنَّه سيَذْكُرُ له بابًا خاصًّا في (بَابِ أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ وَالأَصْوَاتِ).

مثالُهُ: قولُه تعالى: ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ [المؤمنون:٣٦] فـ ﴿هَيْهَاتَ ﴾ اسمُ فعلٍ ماضٍ بمعنى (بَعُد) وهي لا تَقْبَلُ علامةَ الفعلِ الماضي، فلا يَصحُّ أن تقولَ: (هَيْهَاتَتُ) وكذلك: (شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا) تقولَ: (هَيْهَاتَتُ) وكذلك: (شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا) بمعنى: (افْتَرَقَ) فهذه اسمُ فعلٍ ماضٍ، وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَمُمَا أُنِّ ﴾ بمعنى: (افْتَرَقَ) فهذه اسمُ فعلٍ مضارعٍ بمعنى (أَتَضَجَّرُ) مع أنَّ (أُفِّ) عندنا في اللَّغةِ العربيَّةِ، ومِثْلُها (أَوَّهُ) اللَّغةِ العامِيَّةِ بمعنى (مَهُ) إلَّا أنَّها ليست كذلك في اللَّغةِ العربيَّةِ، ومِثْلُها (أَوَّهُ) يعني: أَتَوَجَعُ، فهي اسمُ فعلٍ مُضارعٍ.

لكنْ يبقى النَّظرُ في البيتِ الأخيرِ: (وَالأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ...) لو أَنَّه رَحْمَهُ اللَّهُ ذكر القاعدة العامَّة، لكان أحسنَ، بحيث يقولُ: ما دلَّ على الفِعل، ولم يَقْبَلْ علامَتَهُ،

فهو اسمٌ لذلك الفِعلِ، وهذا يُشْبِهُ ما سَبَقَ مِن بعضِ المُحشِّينَ؛ حيثُ قال في قولِ ابن مالكِ:

وَاللهُ يَقْضِم بِهِبَاتٍ وَافِرَه لِي وَلَه فِي دَرَجَاتِ الآخِرَهُ قال: لو قال:

وَاللهُ يَقْضِى بِالرِّضَا وَالرَّحْمَهُ لِسِي وَلَه وَلِهِ مِيع الأُمَّه وُلِهِ مِيع الأُمَّه

فلو قال هذا لكان هذا أعم، مع أنَّ ابنَ مالكِ رَحْمَهُ اللهُ لا يُعْتَرضُ عليه هنا؛ لأنَّ الذي يَدْعو لنفسِه، ولواحدٍ معه، أو لاثنين، أو ثلاثة، أو عَشَرة، لا يُلامُ، وإنَّما يُلامُ لو قال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، ولا تَغْفِرْ لغيري، كما قال الأعرابيُّ الذي دَخَلَ للسُجِدَ، والنَّبِيُّ عَلِيهِ جَالِسٌ فَصَلَّى، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا» (١) ؛ لأنَّ الله تعالى يقولُ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف:١٥٦].

----

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم (٥٦٦٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم (٢٨٥).



قولُهُ: «المُعْرَبُ وَالمَبْنِيُّ» هذا عنوانٌ لهذا البابِ، وبدأ بالمُعْرَبِ؛ لشَرَفِهِ، وأخَّرَ المَبْنِيَّ لأنَّ مَرْتَبَتَهُ دون المُعْرَبِ؛ ولأنَّ المَبْنِيَّ أَقَلُّ منَ المُعْرَبِ؛ ولأنَّ الإعرابَ هو الأصلُ، والدَّليلُ على أنَّ الأصلَ الإعرابُ أنَّه لا يحتاجُ إلى شرطٍ، بينها المَبْنِيُّ يعتاجُ إلى شرطٍ، بينها المَبْنِيُّ يعتاجُ إلى شرطٍ، فبَيَّنَ المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللهُ في هذا البابِ المُعْرَبَ والمَبْنِيَّ منَ الأسْهاءِ والأَفْعالِ والحُروفِ.

أمَّا الأسماءُ: فقسَّمها إلى قِسْمينِ فقال:

١٥- وَالاسْمُ مِنْـهُ مُعْـرَبٌ وَمَبْنِـي لِشَـبَهِ مِـنَ الــحُرُوفِ مُــدْنِي
 الشَّرحُ

قُولُهُ: «مِنْهُ مُعْرَبٌ» مُبتدأٌ وخَبرٌ، المُبْتَدأُ: (مُعْرَبٌ) والخبرُ: (مِنْهُ).

قولُهُ: ﴿ وَمَبْنِي ﴾ الواوُ: حَرفُ عَطفٍ ، و (مَبْنِي ) مُبتدأٌ خَبرُهُ مَحذوفٌ ، والتَّقديرُ: ﴿ وَمِنْهُ مَبْنِي ﴾ فالعطفُ هنا عطفُ جملةٍ على جملةٍ ؛ لأنَّك لو قلت: ﴿ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي ﴾ جَمعْتَ بين الضِّدَّيْنِ ، ولكنَّ الواقعَ أنَّ منه مُعرَبًا ، ومنه مَبْنيًا ، ونظيرُ هذا التَّعبيرِ قولُهُ تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هُرد: ١٠٥] فلا يَصلحُ أن تقولَ: ﴿ سَعِيدٌ ﴾ [هُرد: ٥٠٥] فلا يَصلحُ أن تقولَ: ﴿ سَعيدٌ ) مُبتدأً ، وخَبرُهُ مَحذوفٌ ، أي: ﴿ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ ) مُبتدأً ، وخَبرُهُ مَحذوفٌ ، أي: ﴿ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ ) .

قولُهُ: «مِنْهُ» (مِنْ) للتَّبعيضِ، ويصيرُ التَّقديرُ: (بَعْضُهُ مُعْرَبُ، وَبَعْضُهُ مَبْنِيٌّ).

وهل هذا يدلُّ على انحصارِ الاسمِ في المُعْرَبِ والمَبْنِيِّ، أو رُبَّما يُوجَدُ شيءٌ ثالثٌ، لا هو معربٌ ولا هو مَبْنِيُّ؟ الحقيقة أنَّنا إذا نظَرْنا إلى مُجرَّدِ التَّركيبِ فليس بِحَصْرٍ؛ لأنَّه قال: (مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي) ويجوزُ (وَمِنْهُ لَا مُعْرَبٌ وَلَا مَبْنِيُّ) لكنْ ليَّا لم يتكلَّمْ إلَّا على البناءِ، ثُمَّ قال بعد ذلك: (وَمُعْرَبُ الأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمًا) عرَفْنا أنَّه لا يُوجَدُ إلَّا مُعْرَبٌ ومَبْنِيُّ.

## فها هو المُعْرَبُ؟ وما هو المَبْنِيُّ؟

الْمُعْرَبُ: هو ما يَتغيَّرُ آخِرُهُ بحسَبِ العواملِ، مثل: (زَيْدٍ) عندما تُدخِلُ عليه (قَامَ) تقولُ: (فَرَبْتُ زيدًا) عليه (فَرَبْتُ) فتقولُ: (فَرَبْتُ زيدًا) وأَدْخِلْ عليه (فَرَبْتُ) فتقولُ: (فَرَبْتُ زيدًا) وأَدْخِلْ عليه حرفَ الجرِّ، فتقولُ: (سَلَّمْتُ عَلَى زَيْدٍ) أو (مَرَرْتُ بزَيْدٍ).

ومِثلُه أيضا أنْ تقولَ: (هذا محمَّدٌ) وتقولَ: (رَأَيْتُ مُحَمَّدًا) وتقولَ: (مَرَرْتُ بمحمَّدٍ) فالدَّالُ صارَتْ مرَّةً مضمومةً، ومرَّةً مفتوحةً، ومرَّةً مكسورةً.

وقولُنا: (هُوَ مَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ) إِذَنْ: ما قَبْلَ الآخِرِ ليس له دخلٌ في الإعْرابِ. وسُمِّيَ مُعْرَبًا؛ لأنَّه يُفْصِحُ عن المعنى؛ لأنَّه إذا تغيَّرتِ الحركاتُ فُهِمَ المعنى.

وأمَّا المَبْنيُّ: فهو ما لَزِمَ حالًا واحدةً، وإنْ شئتَ فقل: (مَا لَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ العَوَامِلِ) فشملَ ما لا يتغيَّرُ آخِرُهُ مُطلقًا، مثل: (كَمْ) وما يَتغيَّرُ آخِرُهُ، لكنْ ليس لاختلافِ العَواملِ، مثل: (حَيْثُ) فـ(حَيْثُ) فيها (حَيْثُ، وحَيْثَ، وحَيْثَ، وحَيْثَ، وحَيْثَ، وحَيْثَ، وحَيْثَ، وحَيْثَ،

## لكنْ هل هذا الاختلافُ مِن أَجْلِ اختلافِ العاملِ؟

الجوابُ: لا، بل لاختلافِ اللَّغةِ، فالمَبْنِيُّ إِذَنْ: ما لا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ باخْتلافِ العواملِ؛ ولهذا تقولُ: (جَاءَ الَّذِي إِذَا وَعَدَ وَفَّ) و(أَكْرَمْتُ الَّذِي إِذَا وَعَدَ وَفَّ) و(مَرَرْتُ بِالَّذِي إِذَا وَعَدَ وَفَّ) فـ(الَّذِي) في الجُملةِ لم تَتغيَّرْ؛ لأنَّهَا مَبْنيَّةُ، والمَبْنِيُّ لا يَتغيَّرُ باختلافِ العوامل.

ثُمَّ شرعَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ في بيانِ المَبْنيِّ.

فإنْ قال قائلٌ: لماذا بدأ بالمُبْنِيِّ مع أنَّ المُعرَبَ هو الأصلُ والأشْرَفُ؟

فالجواب: بدأ بالمَبْنِيِّ؛ لأَنَّهُ أقلُّ منَ المُعْرَبِ في الشَّرحِ، وفي الوجودِ، وإذا كان أقلَّ كان حصرُهُ أسهلَ.

قولُهُ: «لِشَبَهِ مِنَ الْحُرُوفِ مُدْنِي» أي: سببُ بناءِ الأسهاءِ قُرْبُها مِن الحُروفِ في الشَّبَهِ، والحروفُ كُلُّها مَبْنيَّةُ، فها قارَبَها شَبَهًا منَ الأسهاءِ أُعْطِيَ حُكْمَها، هكذا ذَهَبَ المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ وأكثرُ النَّحْويِّينَ؛ حيث الْتَمَسوا عِللَّا للبِناءِ، واختَلَفوا في هذه العِللِ، وأكثرُ هم على ما قال ابنُ مالكٍ رَحَمُهُ اللَّهُ: (لِشَبَهِ مِنَ الحُرُوفِ مُدُنِي).

أمَّا أنا -ولستُ بنحْويِّ- فأقولُ: (مِنْهُ مَبْنِيٌّ) لسماعِ ذلك عن العَربِ، ووُرودِهِ، يعني: أنَّ المَبْنِيَّ ليست له عِلَّةُ، بل تكلَّمَ به العَرَبُ مَبْنيًّا، فليكن مَبْنيًّا، فهم لم يُغَيِّروا هذه الكلماتِ المبنيَّة باختلافِ العَوامل.



## ١٦- كَالشَّبَهِ الوَضْعِيِّ فِي اسْمَيْ (جِئْتَنَا)

وَالصَمَعْنَوِيِّ فِي (مَتَسى) وَفِي (هُنَا)

## الشَّرحُ

الشَّبَهُ الوَضْعيُّ هو القِسمُ الأوَّلُ من أنواعِ الشَّبَهِ بين الاسمِ والحرفِ، وهو مأخوذٌ منَ الوَضْع، يعني: أنَّ الاسمَ وُضِعَ على حَرفٍ أو حرفَيْنِ، فهذا شَبَهُ وَضْعيُّ؛ لأنَّ أصلَ الحروفِ إمَّا حرفُ أو حَرْفانِ، وقد تكونُ ثلاثةً، مثل: (إِلَى) وقد تكونُ أربعةً مثل: (كلَّا) و(هَلَا) ولكنَّ الأصلَ والأكثرَ الغالبَ أنَّ الحُروفَ مُركَّبةٌ من حَرفَيْنِ، فها شابَهَها منَ الأسهاءِ كان مَبْنِيًّا للشَّبَهِ الوَضْعيِّ.

فإنْ قيل: كلمةُ (يَدِ) على حَرفَيْنِ، وفيها شَبَهُ وَضْعِيُّ، ومع ذلك هي مُعْرَبَةُ فَا الجواتُ؟

الجوابُ: أنَّ الشَّبَهَ هنا ليس بِمُقَرِّبِ؛ لأنَّ كلمةَ (يَدٍ) مَحْذُوفٌ منها شيءٌ، وأصلُها: (يَدْيُّ) ولذا قال في البيتِ السَّابقِ: (لِشَبَهِ مِنَ الحُرُوفِ مُدْنِي).

إِذَنْ: لا بُدَّ أن يكونَ الاسمُ شَبيهًا شَبَهًا قَريبًا من الحَرفِ؛ حتى يكونَ مَبْنيًّا، أَمَّا الشَّبَهُ البَعيدُ، فلا عِبْرةَ به.

قولُهُ: «فِي اسْمَيْ جِئْتَنَا» أي: (التَّاء) و(نا) فـ(التَّاءُ) فاعلٌ، و(نا) مَفْعولٌ به، و(التَّاءُ) مَوْضوعةٌ على حرفٍ واحدٍ، و(نَا) مَوْضوعةٌ على حرفَيْنِ.

إِذَنْ: إِذَا وجَدْنا اسمًا مَوْضوعًا على حرفٍ أو حَرفَيْنِ فهو مَبْنِيُّ، فالتَّاءُ -التي

هي ضَميرٌ - اسمٌ، وهي مَبْنيَّةٌ على الضَّمَّةِ، أو على الفَتْحةِ، أو على الكَسْرةِ، بحسبِ المُخاطَبِ والمُتكلِّم.

ولماذا هي مَبْنيَّةٌ؟

قالوا: لأنَّها تُشْبِهُ الحرفَ في الوضع؛ حيث كانت على حَرفٍ واحدٍ، تقولُ: (أَكْرَمْنَا) فـ(نَا) اسمٌ، وهي مَبْنيَّةٌ؛ لأنَّها أَشْبَهَتِ الحرفَ في الوضعِ على حَرفَيْن.

ونأخذُ من هذا المثالِ أنَّ جميعَ الضهائرِ التي في مَحَلِّ الرَّفعِ والتي في مَحَلِّ النَّصبِ والتي في مَحَلِّ الجُرِّ مَبْنيَّةٌ، فأخَذْنا أنَّ الضَّهائرَ المَرْفوعةَ مَبنيَّةٌ مِن (التَّاءِ)؛ لأنَّ التَّاءَ فاعلُ، وأخَذْنا أنَّ الضَّهائرَ المَنْصوبةَ والمَجْرورةَ مَبْنيَّةٌ مِن (نَا)؛ لأنَّ (نَا) تَصْلُحُ للنَّصب والجرِّ.

إِذَنْ: فَكُلُّ الضَّمَائِرِ مَبْنَيَّةُ، ضَمَائِرُ الرَّفعِ، وضَمَائِرُ النَّصبِ، وضَمَائُر الجَرِّ، المَنْفَصِلةَ، لكنْ ذَكَرَها أهلُ التَّصلةُ والمُنفَصِلةَ، لكنْ ذَكَرَها أهلُ العَلمِ، وفي هذه القاعدة راحةُ للإنسانِ، فكُلَّمَا وَجَدْتَ ضَميرًا فهو مَبْنِيٌّ؛ بسبب الشَّبَهِ الوَضْعيِّ.

قولُهُ: «وَالمُعْنَوِيِّ» أي: والشَّبَهِ المَعْنَويِّ، وهذا هو القِسمُ الثَّاني.

قولُهُ: ﴿فِي (مَتَى) الشَّبَهُ المعنويُّ فِي (مَتَى) فَ (مَتَى) تُشْبِهُ الحرفَ فِي المعنى، لا فِي الوضع؛ لأنَّ (مَتَى) حُروفُها ثَلاثةٌ، ولكنَّها تَصلُحُ أَنْ تكونَ شَرْطًا، وتَصلُحُ أَنْ تكونَ استِفْهامًا، والشَّرطُ قد وُضِعَ له حَرفٌ دالٌ عليه، والاستِفْهامُ قد وُضِعَ له حرفٌ دالٌ عليه، والاستِفْهامُ قد وُضِعَ له حرفٌ دالٌ عليه، والشَّرطيَّة، وُضِعَ له حرفٌ دالٌ عليه، فإذا جَعَلْناها شَرطيَّةً أَشْبَهَتْ فِي المعنى (إِنِ) الشَّرطيَّة، وإذا جَعَلْناها استِفْهام) وإنْ شئتَ فقل: وإذا جَعَلْناها استِفْهاميَّةً أَشْبَهَتْ فِي المعنى (هَمْزَةَ الاسْتِفْهام) وإنْ شئتَ فقل:

تُشْبِهُ (هَلْ) وهي إلى (هَلْ) أقربُ منَ الهَمْزةِ؛ لأنَّ (هَلْ) مَوضوعةٌ على حَرفَيْنِ، و(مَتَى) على ثَلاثةِ أَحْرُفِ، فهي إلى (هَلْ) أقربُ منها إلى الهَمْزةِ، لكنَّهم جَعَلوها مُشْبِهَةً للهمزة فِي المعنى؛ لأنَّ الأصلَ في أدواتِ الاسْتِفْهام هي الهَمْزةُ.

إِذَنْ: جميعُ أسماءِ الاسْتِفْهامِ مَبْنيَّةُ إِلَّا (أَلَيَّا) وكذلك جميعُ أسماءِ الشَّرطِ مَبْنيَّةُ إِلَّا (أَيَّا).

ولماذا كانت (أَيُّ ) الشَّرطيَّةُ مُعْرَبَةً، وبَقيَّةُ أسماءِ الشَّرط مَبْنيَّةً؟

فالجوابُ: أَنْ نقولَ: (أَيُّ) الشَّرطيَّةُ مُسْتَثْناةٌ وإِنْ شابَهَتِ الحرفَ في المعنى، لكنَّهم يقولونَ: إنَّها ليَّا كانت تَلزمُ الإضافة أبعَدَها ذلك عن شَبهِ الحرفِ، كما أنَّ (أَيًّا) الاسْتِفْهاميَّة كذلك، كما في قولِهِ تعالى: ﴿فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيِّنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ لَي إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٨].

قولُهُ: «هُنَا» إشارةٌ إلى المكانِ، وهي مَبْنيَّةٌ على السُّكونِ، وكذلك جَميعُ أسهاءِ الإشارةِ.

فأين الحرفُ الذي يُشْبِهُ اسمَ الإشارةِ في المعنى، مع مُلاحَظةِ أنَّ (هُنَا) ثَلاثةُ حُروفٍ؟

الجوابُ: قال النَّحْويُّونَ: لا يُوجَدُ حَرفٌ يَدُلُّ على الإشارةِ، لكنْ لمَّا كانت الإشارةُ مَعنَى وجَبَ أَنْ يُقَدَّرَ فِي لُغةِ العربِ حَرفٌ للإشارةِ، فَأَشْبَهَتْ (هُنَا) حَرفًا مُقَدَّرًا، كان مِن حقِّهِ أَن يُوضَعَ له حرفٌ يدلُّ عليه، لكن أَبَتْ لُغةُ العربِ وضاقَتْ أَنْ تَضَعَ لاسم الإشارةِ حَرْفًا يَدُلُّ عليه.

إِذَنْ: هذه العللُ صارَتْ عَليلةً، فهل يعني أنَّكم ليًّا لم تَجدوا ما قُلتم، قُلتم:

مَفْروضٌ على العرَبِ أَنْ يَضَعوا حَرْفًا للإشارةِ، لكنَّهم لم يَضَعوا؟ فمعناهُ أَنَّ العربَ آثمونَ؛ لأنَّهم تركوا الواجِبَ، أو غافلونَ؛ لأنَّهم لم يَجِدوا حَرْفًا.

وقال بعضُ النَّحْويِّينَ: العربُ وضَعوا حرفًا للإشارةِ، وهو (أَلْ) التي للعهدِ الحُضوريِّ، فهي بمنزلةِ اسمِ الإشارةِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ النَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ الحُضوريِّ، تُشيرُ إلى المذكورِ، وهي المائدة: ٣] أي: هذا اليومَ، ف(أَلْ) التي للعهدِ الحضوريِّ، تُشيرُ إلى المذكورِ، وهي حَرفٌ.

ولكنِّي لو أَحْلِفُ أَنَّ العربَ ما طَرَأَ ببالِهم هذا ما حَنِثْتُ، فهل العربُ فكَّروا وما وجَدوا حَرفًا يُوضَعُ للإشارةِ إلَّا (أل) التي للعَهدِ الحُضوريِّ؟

نحنُ نقولُ: إنَّ المرجعَ في البناءِ والإعْرابِ إلى السَّماعِ ونَستريحُ، فما سُمِعَ عن العَرَبِ مَبْنيًّا فهو مَبْنِيُّ، وما سُمِعَ مُعْرَبًا فهو مُعْرَبُ.

إِذَنِ: الشَّبَهُ المعنويُّ في (مَتَى) هو الاستِفْهامُ والشَّرطُ، فالاستِفْهامُ موضوعٌ له (الهَمْزَةُ) وهي أُمُّ البابِ، والشَّرطُ موضوعٌ له (إِنْ) وهي أُمُّ البابِ.

أمَّا (هُنَا) فليس هناك حرفٌ موضوعٌ للإشارة، إلَّا أنَّهم قالوا: (كَانَ المَّوْوضُ عَلَى العَرَبِ أَنْ يَضَعُوا لَكِنْ لَمْ يَضَعُوا).



# ١٧- وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ بِلَا تَاثُرٍ، وَكَافْتِقَادٍ أُصِّلَا الشَّرحُ

قولُهُ: «بِلَا تَأَثُّرِ» هنا إشْكالٌ من النَّاحيةِ الإعرابيَّةِ، وهو أنَّ حُروفَ الجرِّ لا تَدْخُلُ إلَّا على الأسماءِ، وهنا حرفُ الجرِّ دخَلَ على حرفِ (لَا) فما الجوابُ؟

يقولون: إنَّ (لَا) هنا بمعنى (غَيْرِ) فهي -إِذَنْ- اسمٌ، فـ(البَاءُ) حرفُ جرِّ، و(لَا) اسمٌ بمعنى (غَيْرِ) نُقِلَ إعرابُها إلى ما بعدَها، و(لَا) مضافٌ، و(تَأَثُّرٍ) مجرورٌ بالإضافة، وعلامةُ جرِّهِ كَسرةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنَعَ مِن ظُهورهِا الإعارةُ؛ لأنَّ جرَّ (تَأَثُّرٍ) مُستَعارٌ هنا مِن (لَا) فـ(لَا) لا يَظهَرُ عليها الإعرابُ، فَنُقِلَ إعرابُها إلى ما بعدَها.

ومن ذلك قولُهم أيضًا: (جِئْتُ بِلَا زَادٍ) تقولُ: (البَاءُ) حَرفُ جرِّ، و(لَا) اسمٌ مجرورٌ بمعنى (غَيْرٍ) ونُقِلَ إعرابُهُ إلى ما بعدَهُ؛ لعدم ظُهورِ الإعْرابِ عليه؛ لأنَّه حرفٌ، و(لَا) مضافٌ، و(زَادٍ) مضافٌ إليه مجرورٌ، وعلامةُ جرِّهِ كَسْرةٌ مُقَدَّرةٌ، مَنْعَ مِنْ ظُهُورِهَا الإعارةُ.

وليًا كانتِ المسألةُ ليست تَعَبُّديَّةً أستطيعُ أَنْ أقولَ: (البَاءُ) حَرفُ جرِّ، و(لَا) نافيةٌ لا مَحَلَّ لها منَ الإعرابِ، و(زَادٍ) اسْمٌ مَجْرورٌ بالباءِ.

قولُهُ: «وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الفِعْلِ بِلَا تَأْثُرٍ» هذا هو القسُم الثالثُ مِن أَنْواعِ الشَّبَهِ، وهو (الشَّبَهُ النِّيَابِيُّ) يعني: أَنْ يُشْبِهَ الحرفَ في النِّيابةِ، وذلك بالعملِ بلا تأثُّرٍ بالعواملِ؛ لأنَّ الحرفَ يَعمَلُ ولا يُعَمَلُ فيه، فالحرفُ (فِي)

- مثلًا - يَعمَلُ الجَرَّ، ولكن لا يُعْمَلُ فيه، فلو قلتَ مثلًا: (جَلَسْتُ فِي المَسْجِدِ) فَ الْمَسْجِدِ) فَعرَّ وَ (المَسْجِدِ) مجرورٌ بـ (في) فعمِلَتْ (في) ولم يُعْمَلُ فيها، فيا شَابَهَ الحرفَ من هذه النَّاحيةِ -أي: صار يَعمَلُ ولا يُعْمَلُ فيه - فهو مَبْنِيٌّ، وهذا هو اسمُ الفعلِ، فجميعُ أسهاءِ الأفعالِ مَبْنيَّةُ.

مثالُها: (صَهْ) و(أُفِّ) و(شَتَّانَ) فهذه أسماءُ أفعالٍ، وتُشْبِهُ الحرف في أنّها تُشْبِهُهُ في النّيابةِ عن الفعلِ بلا تأثّرِ؛ لأنَّ الحروف تنوبُ عن الأفعالِ، تقولُ: (كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدًا) فهي نابَتْ عن الفعلِ بلا تأثّرٍ، فتكونُ مَبْنيَّةً.

إِذَنْ: أسماءُ الأفعالِ كُلُّها مَبْنيَّةٌ.

والأسهلُ أَنْ نقولَ للنَّاسِ: أسهاءُ الأفعالِ مَبْنِيَّةٌ للسَّماع عن العَربِ، ولا نقولُ كما يقولُ بعضُ النَّحْويِّينَ: الاسمُ إذا شَابَهَ الحرفَ في كونِه يَعْمَلُ ولا يُعْمَلُ فيه فهو مَبْنِيٌّ، ولا نقولُ كما قال ابنُ مالكٍ رَحَمَهُ اللَّهُ: أَنْ ينوبَ عن الفعلِ بلا تأثُّرٍ.

وقولُهُ: «وَكنِيَابَةٍ عَنِ الفِعْلِ بِلَا تَأَثُّرٍ» يعني: أَنَّه يَعملُ ولا يُعْمَلُ فيه، وخَرَجَ بذلك (المَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِهِ) فإنَّه ينوبُ عن الفعلِ، ولكنْ بتأثُّرٍ، مِثلُ أَنْ تقولَ: (ضَرْبًا زَيْدًا) بمعنى (اضْرِبْ زَيْدًا) فكلمة (ضَرْبًا) هنا غيرُ مَبْنِيَّةٍ مع أَنَّا تعْمَلُ ولا يُعْمَلُ فيها، ولكنَّها تتأثَّرُ بالعواملِ؛ فلذلك لم تكن مَبْنيَّةً، ويُمكِنُكَ تَعْمَلُ ولا يُعْجِبُنِي ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا) وتقولُ: (أَنْكَرْتُ ضَرْبَ زَيْدٍ عَمْرًا) وتقولُ: (أَنْكَرْتُ ضَرْبِ زَيْدٍ عَمْرًا) وتقولُ: (أَنْكَرْتُ ضَرْبِ تَيْدٍ عَمْرًا) وتقولُ: (أَنْكَرْتُ ضَرْبِ تَيْدٍ عَمْرًا) فتجدُ كلمة (ضَرْبِ) تتأثَّرُ بالعواملِ، العواملِ، وتقولُ: (اَنْكُرْتُ مَنْ بَالعواملِ، وتقولُ: (اَنْكَرْتُ مَنْ بَالعواملِ، وتقولُ: (اَنْكَرْتُ مَنْ بَالعواملِ، في مَنْ ضَرْبِ زَيْدٍ عَمْرًا) فتجدُ كلمة (ضَرْبِ) تتأثَّرُ بالعواملِ،

لكنَّنا نقولُ: هذه ليست عِلَّةً في الحقيقةِ، فكونُها تتأثَّرُ بالعواملِ دَليلٌ على الإعْرابِ، لكنَّهم يقولونَ ذلك لأجلِ ألَّا تُنتَقَدَ عليهم القاعدةُ فقط، ممَّا يدلُّ على أنَّ أصحابَ العِللِ عِللُهم عَليلةٌ، وإِلَّا فالمسألةُ سَماعيَّةُ.

قولُهُ: «وَكَافْتِقَارٍ أُصِّلَا» هذا هو القِسْمُ الرَّابِعُ مِن أنواعِ الشَّبَهِ، وهو (الشَّبَهُ الاَفْتِقَارِيُّ) يعني: كون الكلمةِ مُفتقرةً إلى غيرِها افتِقارًا أَصْليًّا، بشرطِ أَنْ تكونَ مُفتقِرةً إلى جُمْلةٍ؛ إذْ إنَّ الحَرْفَ لا بُدَّ له مِن مُتَعَلَّقٍ: بِفِعْل أو معناهُ.

إِذَنْ: إِنْ كَانَ افتقارُهُ أَصْلَيًّا فَهُو مَبْنِيٌّ، وإِنْ كَانَ غَنيًّا فَهُو مُعْرَبٌ، وإِنْ كَانَ افتقارُه لِعَارِضِ فَهُو مُعْرَبٌ أَيضًا.

مثالُ ما كان افتقارُهُ أَصْليًا: الاسمُ المَوْصولُ، فهو مُفْتَقِرٌ إلى صِلَتِهِ، وصِلَتُهُ جَلَةٌ، ولو قال ابنُ مالكِ أو غيرُهُ منَ العُلماءِ: الأسماءُ المَوْصولةُ كُلُّها مَبْنيَّةٌ لكانَ أَوْضَحَ مِن أَنْ نقولَ: (وَمَا شَابَهَ الحَرْفَ فِي افْتِقَارِ أَصْلِيٍّ).

مثالُ مَا كَانَ افتقارُهُ عَارِضًا: النَّكِرةُ الموصوفةُ بالجملةِ، تقولُ: (مَرَرْتُ بِرَجُلِ يَشْكُو أَلَمًا فِي رِجْلِهِ) فأنتَ تريدُ أَنْ تُبيِّنَ حالَ الرَّجُلِ، فلا بُدَّ أَنْ تقولَ: (يَشْكُو أَلَمًا فِي رِجْلِهِ) لكنَّ هذا الافتقارَ عارضٌ، ولو أردتَ ألَّا تُبيِّنَ، وقلتَ: (مَرَرْتُ بِرَجُلِ) لاستقامَ الكلامُ.

ومنَ الافْتِقارِ العارضِ قولُهُ تعالى: ﴿ فَوَيُ لُلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون:٤-٥] فالجملةُ الأُولى مُفتَقِرةٌ إلى الثَّانيةِ: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ وكقولِهِ تعالى: ﴿ لَا تَقَرَبُوا الصَّكَوَةَ وَأَنتُمْ شُكَرَى ﴾ [النساء: ٤٣] فالجملةُ الأُولى مُفتَقِرةٌ إلى الثَّانيةِ ﴿ وَأَنتُمْ شُكَرَى ﴾ ... وهكذا.

كذلك أيضًا لا بُدَّ أَنْ يكونَ الافتقارُ إلى جملةٍ أو شِبْهِهَا، فإنْ كان الافتقارُ إلى جملةٍ أو شِبْهِهَا، فإنْ كان الافتقارُ إلى مُفرَدٍ لم تكنِ الكَلمةُ مَبْنيَّةً، مثلُ ﴿ سُبْحَنَ ﴾ في قولِهِ تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى آسُرَىٰ بِعَبْدِهِ لَهُ لَكُل الإضافةِ ؛ لأنَّهَا مُضافةٌ دائمًا، ولا تَأْتِي مُفرَدةً، ومع ذلك فهي مُعْرَبَةٌ ؛ لأنَّ افْتِقارَها إلى غيرِ جُملةٍ لا لجُملةٍ.

فالأسهاءُ المَوْصولةُ -إِذَنْ- مَبْنيَّةُ، وهناك كلهاتُ تُشْبِهُ المَوْصولَ مِن حيثُ افتقارُها إلى الجُملِ، مثل: (حَيْثُ) فتكونُ مَبْنيَّةً، ومثل: (إِذْ) و(إِذَا) مُفْتَقِرَتانِ إلى الجُملِ، فتكونانِ مَبْنيَّتَيْنِ، مع أَنَّه يُمكِنُ أَنْ نقولَ: (إِذَا) إذا كانت ظَرْفًا، فصَحيحٌ أَنَّ العِلَّةَ في بنائِها الافتقارُ، لكنْ إذا كانت شَرْطًا فهي تُشْبِهُ الحرف في المعنى (الشَّبَهِ المَعْنَوِيِّ).

فالذي يَفتَقِرُ إلى جُملةٍ معناهُ أنَّ افتقارَهُ شَديدٌ، مثل الذي يَفتَقِرُ إلى دراهِمَ كثيرةٍ، بخلاف الذي يَفتَقِرُ إلى مُفرَدٍ، فهذا بَسيطٌ.

فالحاصلُ: أنَّ المؤلِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ لنا ستةَ أبوابٍ مَبْنيَّةٍ (١) إلَّا ما اسْتُثْنِي، وهذه الأبوابُ هي:

أُولًا: الضَّمائرُ، وهي مَأْخوذةٌ من قولِ المؤلِّفِ: (كَاسْمَيْ جِئْتَنَا).

ثانيًا: أسماءُ الشَّرطِ، مِن قولِهِ: (مَتَى).

ثالثًا: أسماءُ الاسْتِفْهام، مِن قولِهِ: (مَتَى).

رابعًا: أسماءُ الإشارةِ، مِن قولِهِ: (هُنَا).

خامسًا: أسماءُ الأفْعالِ، مِن قوله: (وَكَنيَابَةٍ عَنِ الفِعْلِ بِلَا تَأَثُّرِ).

<sup>(</sup>١) هذا بالنَّظرِ إلى أوجهِ الشَّبَهِ المذكورة، وإلَّا فتوجد أسماءٌ مبنيَّةٌ غيرُ ما ذُكِرَ.

سادسًا: الأسماءُ المَوْصولةُ، مِن قولِه: (وَكَافْتِقَارِ أُصِّلًا).

وعِلَّةُ البِناءِ فيها مُشابَهُ الحرفِ، ومُشابَهُ الحرفِ أَنْواعٌ: الشَّبَهُ الوَضْعيُ، والشَّبَهُ المَعْنَويُّ، والشَّبَهُ النِّيابيُّ، وهذه هي أَنْواعُ الشَّبَهِ التي ذكرَها ابنُ مالكِ رَحَمُهُ اللَّهُ والأفضلُ أَنْ نقولَ: إِنَّ عِلَّةَ البِناءِ هي السَّماعُ عن العرَبِ بتَتَبُّع لُغَتِهم، وبهذا نَستَريحُ ونُريحُ.

----

#### ١٨- وَمُعْرَبُ الأَسْسَاءِ مَسا قَدْ سَسلِمَا

مِنْ شَبَهِ السحَرْفِ كَن (أَرْضٍ) وَ(سُمَا)

## الشَّرحُ

قولُهُ: «مُعْرَبُ» خَبرٌ مُقدَّمٌ، و(مَا) مُبتدأٌ مُؤخَّر، ويجوزُ أَنْ نقولَ: (مُعْرَبُ) مُبتدأٌ، و(مَا قَدْ سَلِيمًا) خبرُهُ؛ لأَنّنا إِنْ أَرَدْنا أَنْ نُخْبِرَ عن المُعْرَبِ ما هو؟ فـ(مُعْرَبُ) مُبْتدأٌ، وإِن أَرَدْنا أَنْ نُخْبرَ عَمَّا سَلِمَ مِن مُشابَهةِ الحَرفِ، هل هو مُعْرَبٌ أو لا؟ فـ(مُعْرَبُ) خَبرٌ، والمعنى لا يَختلفُ، و(سَلِيمًا) بالألِفِ، والألِفُ هنا ليست للتَّنْيةِ، بل هي لإطْلاقِ شَطرِ البيتِ.

قولُهُ: «مِنْ شَبَهِ الحَرْفِ كَأَرْضٍ، وَسُهَا»: هذا مُقابِلُ قولِه: (وَمَبْنِي لِشَبَهِ مِنَ الْحُرُوفِ مُدْنِي). الْحُرُوفِ مُدْنِي).

إِذَنْ: تَستطيعُ الآنَ -على كلامِ المؤلِّفِ- أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ النَّبْيِّ مِن الأسهاءِ ما شَابَهَ الحرف، وأَنَّ المُعْرَبَ مِن الأسهاءِ ما سَلِمَ مِن مُشابِهِ الحَرفِ؛ لأَنَّ هذا تعريفٌ للمُعْرَبِ، لكنْ ما الذي يُدرينا أَنَّه مُشَابِهٌ أو غيرُ مُشَابِهِ؟ الجوابُ: نَرجِعُ إلى القواعدِ السَّابِقةِ، مع أَنَّ هذه القواعدَ مُنْتَقَدَةٌ، وأَنَّ الصَّحيحَ أَنْ نَرجعَ في ذلك إلى السَّاعِ عن العَربِ.

لكنْ إذا قال قائلٌ: لماذا قال: (وَمُعْرَبُ الأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَا) وهو مفهومٌ من قولِه: (وَمَبْنِي لِشَبَهِ مِنَ الْحُرُوفِ مُدْنِي)؟

فالجوابُ عن هذا من وجهَيْنِ:

الوجْهُ الأوَّلُ: أنَّ كَوْنَنا نَعرِفُ أنَّ مُعْرَبَ الأسهاءِ ما قَدْ سَلِمَ مِن شَبَهِ الحَرفِ مِن الجُملةِ السَّابقةِ، إنَّما نَعرفُهُ عن طريقِ المَفْهومِ، وهنا عَرَفْناهُ عن طريقِ المَنْطوقِ، والدَّلالةُ بالمَنْطوقِ أقوى مِن الدَّلالةِ بالمَفْهوم.

الوَجْهُ الثَّاني: إنَّمَا ذَكَرَ المُعْرَبَ هنا للتَّوطئةِ والتَّمهيدِ؛ لبيانِ أنَّ المُعْرَبَ يَنقسمُ إلى صَحيحِ ومُعْتَلِّ، ويَظهَرُ ذلك بالمثالِ (كَأَرْضٍ وَسُمَ).

إِذَنْ: يرى ابنُ مالكِ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنَّ المُعْرَبَ منَ الأسهاءِ ما لم يُشَابِه الحروف، ونحن نقولُ: المُعْرَبُ مِن الأسهاءِ ما يَتَغيَّرُ آخرُهُ باختلافِ العَواملِ، وهذا أوْضَحُ، فكُلُّ كلمةٍ يَختلفُ آخِرُها باختلافِ العواملِ فهي مُعْرَبَةٌ، هذا هو الضَّابطُ.

قولُهُ: «كَأَرْضٍ وَسُمَا» أوَّلَ ما تَقْرَأُ تَظُنُّ أَنَّ الصَّوابَ (وَسَمَا)؛ لأَنَّ السَّماءَ تُقَابَلُ دائمًا بالأرضِ، وليس كذلك، بل المُؤلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ يُشيرُ بتَغْييرِ المثالِ إلى أنَّ الاسمَ المُغْرَبَ منه صَحيحٌ، ويكونُ إعرابُهُ ظاهِرًا، ومنه مُغْتَلُّ، ويكونُ إعرابُهُ مُقَدَّرًا.

فالصَّحيحُ: مثل: (أَرْضٍ) آخِرُها حَرفٌ صَحيحٌ، وهو الضَّادُ، تقولُ: (هَذِهِ أَرْضٌ وَاسِعَةٌ) و(سَكَنْتُ أَرْضًا وَاسِعَةً) و(قَدِمْتُ إِلَى أَرْضِ وَاسِعَةٍ).

والمعتلُّ: مثل: (سُمَا) آخرُها حَرفُ علَّةٍ، وهو الألفُ، فإعرابُها مُقَدَّرٌ.

فإذا قلت: ما معنى (سُمَ)؟

الجوابُ: هي لُغةٌ في (اسْم) فكما تقولُ: (اسْمُ وَلَدِي مُحَمَّدٌ) يُمكِنُك أَنْ تقولَ: (سُمَا وَلَدِي مُحَمَّدٌ) فـ(سُمَا) بمعنى (اسْم) وهي لغةٌ فيه.

إِذَنْ: جاءَ المؤلِّفُ بهذه اللَّغةِ الغريبةِ (سُمَا) ولم يقل: (كَأَرْضٍ وَاسْمٍ) حتَّى لا يفوتَ المقصودُ؛ إذْ إنَّهُ يُريدُ التَّمثيلَ بـ(أَرْضٍ) للاسْمِ الصَّحيحِ، وبـ(سُمَا) للاسمِ المُعتَلِّ، وجاءَ أيضًا بـ(سُمَا) لأجلِ الرَّويِّ، ولو قال: (كَأَرْضٍ وَاسْمٍ) لانكسَرَ البيتُ.

والمثالُ منَ الصَّحيحِ غيرُ (أَرْضٍ) كثيرٌ، كـ(زَيْدٍ) و(عَمْرٍو) و(مَسجِدٍ) و(بَكْرٍ) و(خَالِدٍ) والمُعتلُّ غيرُ (سُهَا) كثيرٌ أيضًا كـ(هُدَى) و(رِضًا) و(فَتَى).

وسيأتينا -إنْ شاءَ اللهُ- أنَّ المُعتلَّ يكونُ مُعتلَّا بالواوِ، أو مُعتلَّا بالألِفِ، أو مُعتلَّا بالألِفِ، أو مُعتلَّا بالسياءِ، بكلام أوْضَحَ من هذا.



لَمَّا انتهى المؤلِّفُ مِن الأسهاءِ، وأنَّهَا تنقسمُ إلى مُعْرَبةٍ ومَبْنيَّةٍ، ذَكَرَ الأفعالَ، والأفعالُ أيضًا تنقسمُ إلى مُعْرَبةٍ ومَبْنِيَّةٍ، والمُعْرَبُ أحيانًا يكون مَبْنِيَّا، قال رَحَمُهُ اللَّهُ:

١٩- وَفِعْ لُ أَمْ رٍ وَمُضِ يَّ بُنِيَ ا وَأَعْرَبُ وا مُضَارِعًا إِنْ عَرِيَ ا
 ٢٠- مِنْ نُونِ إِنَاثٍ كَـ: (يَرُعْنَ مَنْ فُتِنْ)
 ١١شرحُ

قولُهُ: «وَفِعْلُ أَمْرٍ وَمُضِيٍّ بُنِيَا» فعلُ الأمرِ مَبْنِيُّ، والفعلُ الماضي مَبْنِيُّ، والألِفُ في (بُنِيَا) للتَّنْنَةِ؛ لأنَّهَا تَعودُ على اثنينِ، ففِعلُ الأمْرِ مَبْنِيُّ، وقيل: مُعْرَبُ، وهو قولُ الكوفيِّينَ، والصَّحيحُ أنَّه مَبْنِيُّ، ويُبْنَى على ما يُجْزَمُ به مُضارِعُهُ، فإنْ كان مُضارِعُهُ يُجْزَمُ بالسُّكونِ، فهو مَبْنيُّ على السُّكونِ، وإنْ كان مُضارِعُهُ يُجْزَمُ بلنیُّ علی السُّكونِ، وإنْ كان مُضارِعُهُ يُجْزَمُ بالسُّكونِ، فهو كذلك مَبْنِیُّ علی حَذْفِ حَرفِ العِلَّةِ، بو حَذْفِ النُّونِ، فهو كذلك مَبْنِیُّ علی حَذْفِ حَرفِ العِلَّةِ، أو حَذْفِ النُّونِ، فهو كذلك مَبْنِیُّ علی حَذْفِ حَرفِ العِلَّةِ، أو حَذْفِ النُّونِ، فهو كذلك مَبْنِیُ علی حَذْفِ حَرفِ العِلَّةِ،

إِذَنْ: فِعلُ الأَمْرِ مَبْنِيٌّ على أربعةِ أشياءَ:

الأوَّلُ: يُبْنَى على الفتح، إذا اتَّصَلَتْ به نونُ التَّوكيدِ، مثلُ: (اذْهَبَنَّ) و(اضْرِبَنَّ) و(اسْمَعَنَّ) فالعينُ مَفتوحةً؛ لاتِّصالِ الفِعل بنونِ التَّوكيدِ.

الثَّاني: يُبْنَى على حذفِ آخِرِهِ، إنْ كان آخرُهُ حَرفَ علَّةٍ، فمثلًا لو أمرتَ أحدًا أنْ يُزَكِّي، تقولُ له: (زَكِّ مَالَكَ) وأصْلُها: (زَكِّي) بالياءِ؛ لأنَّها مِن (زَكَّى يُزَكِّي) فحُذِفَ حَرفُ الياءِ؛ لأنَّه مُعتَلُّ، وتَبْقَى الكَسْرةُ، وكذلك لو أمَرْتَ إنسانًا

بالصلاةِ، فإنَّك تقولُ له: (صَلِّ) فَحَذَفْنا آخرَ الفعلِ، وتَبْقَى الكَسْرةُ، ومِثلُهُما: (ارْمٍ) ولو أمرتَ إنسانًا بالدُّعاءِ تقولُ له: (ادْعُ) بحذفِ الواوِ، وبقاءِ الضَّمَّةِ على العينِ، ولو أمرتَ إنسانًا بالسَّعْيِ فإنَّك تقولُ له: (اسْعَ) بحذفِ الألِفِ، وبقاءِ الفَتْحةِ على حَرفِ العَيْنِ.

الثّالث: يُبْنَى على حَذفِ حَرفِ الإعْرابِ وهو النُّونُ إذا اتّصل به ألفُ الاثْنَينِ، أو واوُ الجَهاعةِ، أو ياءُ المُخاطَبةِ، فإذا أرَدْتَ أمرَ اثنينِ بالقيامِ فقلْ: (قُومَا) فِعلُ أمرٍ مَبْنِيٌّ على حذفِ النُّونِ، والألفُ فاعلٌ، وإذا أمَرْتَ جَماعةً بالقيامِ فقل: (قُومُوا) فعلُ أمرٍ مَبْنِيٌّ على حَذفِ النُّونِ، والواوُ فاعلٌ، وإذا أرَدْتَ أنْ فقل: (قُومِي) ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ يَكَمْرَيَمُ ٱمَّنُي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَالْوَاوُ مَمْ الرّبِكِ وَالْوَاوُ فَاعلٌ، وإذا أرَدْتَ أنْ وَأَرْكِي مَعَ ٱلرَّبِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٣] فهذه أفعالُ مَبْنِيَّةٌ على حذفِ النُّونِ، والياءُ فاعلٌ.

الرَّابع: يُبْنَى على السُّكونِ فيها عدا ذلك، فإذا أَمَرْتَ واحدًا قلتَ: (اسْمَعْ) وإذا أَمَرْتَ جماعةَ نِسْوةٍ قُلتَ: (اسْمَعْنَ) ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ [الأحزاب:٣٣].

ولهذا يقولونَ: إذا أردتَ أنْ تَصوغَ فِعلَ أمرٍ فَأْتِ بِفِعلٍ مضارعٍ مَجْزُومٍ، ثُمَّ انْزِعْ منه حرفَ المُضارَعةِ، والحرفَ الجازمَ، مثلًا: إذا أردتَ أن تأتي بالأمرِ مِن (نَامَ) تقولُ: (لَمْ يَنَمْ) ثُمَّ احذِفْ (لَمْ) و(اليّاءَ) فيُصبحُ الأمرُ (نَمْ) أو أردْتَ أنْ تأتي بأمرٍ مِن (خَافَ) تقولُ: (لَمْ يَخَفْ) ثُمَّ احْذِفْ (لَمْ) و(اليّاءَ) فيُصبحُ الأمرُ (خَفْ) والبعضُ يقولُ: (خِفْ) بكسرِ الخاءِ، أو (خُفْ) بضمِّها، وهذا غيرُ صحيحٍ، بل يَبْقى الفعلُ على تَشْكيلَتِهِ بعد الحَذْفِ، ولا نُغَيِّرُ فيه شيئًا.

إِلَّا إِنْ كَانَ الحَرِفُ الذي بعد حَرفِ المُضارَعةِ ساكنًا، فإنَّنا نأتي قبلَهُ بألِفِ وَصْلٍ، حتَّى نَتَمَكَّنَ مِن النُّطقِ به؛ لأنَّ السَّاكنَ لا يُمكِنُ النُّطقُ به في أوَّلِ الكلامِ إلَّا بألِفِ الوَصلِ.

مثالُ ذلك: (عَمِلَ) مضارعُهُ (يَعْمَلُ) نَجزِمُهُ فنقولُ: (لَمْ يَعْمَلُ) ثُمَّ نحذِفُ (لَمْ) و(الْيَاءَ، فيُقابِلُنا حَرفٌ ساكنٌ، وهو (العَيْنُ) ولا يُمكِنُ النَّطقُ بالسَّاكنِ أوَّلا؛ ولهذا نأتي بألِفِ الوصلِ، فنقولُ: فِعلُ الأَمْرِ مِن (عَمِلَ: اعْمَلْ) ومن (ضَرَبَ: اضْرِبُ) ومن (يَضْرِبَانِ: اضْرِبَا) ومن (تَضْرِبينَ: اضْرِبينَ) ومن (دَعَا: ادْعُ) وأَتَيْنا بألِفِ الوصلِ للضَّرورةِ؛ لأَنَّه لا يُمكِنُ النَّطقُ بالسَّاكنِ أبدًا إلَّا بألِفِ الوصلِ، والأمرُ مِن (قَاءَ: قِعْ) ومِن (وَقَى: قِ) ومن (وَعَى: عِ) ومن (وَقَى: فِ) ومن (وَقَى: عِ) ومن (وَقَى: عِ) ومن (وَقَى: عِ) ومن (وَقَى: عِ) ومن (وَقَى: فِ) وهكذا حَسَبَ القاعدةِ السَّابقةِ.

وبهذا نقولُ: فعلُ الأمرِ يُبْنَى على ما يُجْزَمُ به مُضارِعُهُ.

فإنْ قال قائلٌ: ما تقولونَ في فعلِ الأمرِ في قولِهِ تعالى: ﴿ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِلَالِكَ زَعِيمٌ ﴾ [القلم: ٤٠] مع أنَّه مِن الفعلِ (سَأَلُ) فَحَقُّ الأمرِ منه أن يكونَ (اسْأَلُ) بحَسَبِ القاعدة؟

قُلنا: إِنَّ (سَلْ) لُغةٌ في (اسْأَلُ) مُحُفَّفةٌ؛ ولذلك جاءَ في القرآنِ أيضًا: ﴿ وَسَنَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ﴾ [الأعراف:١٦٣] كما جاءَتْ: ﴿ سَلْهُمْ أَبُهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴾ [القلم:٤٠] فهما لُغَتانِ في الأمرِ مِنْ (سَأَلُ).

وأمَّا الفعلُ الماضي: فيُبْنَى على الفتح، وعلى السُّكونِ، وعلى الضَّمِّ، ولا يُمكِنُ أَنْ يُبْنَى على الضمِّ إذا اتَّصلَتْ به واوُ الجَماعةِ، مثل:

(ضَرَبُوا، أَكَلُوا، سَمِعُوا، فَهِمُوا، لَعِبُوا، نامُوا) وهكذا، وتقولُ مثلًا في إعرابِ (سَمِعُوا) بأنَّما فِعلُ ماضٍ مَبْنيٌّ على الضَّمِّ؛ لاتِّصالِهِ بواوِ الجماعةِ، والواوُ فاعلٌ.

ويُبْنَى على السُّكونِ إذا اتَّصلَتْ به تاءُ الفاعلِ، أو نَا الفاعلينَ، أو نونُ الإناثِ، مثل: (ضَرَبْتُ، ضَرَبْنَا، وضَرَبْنَ) فالفعل هنا مَبْنيُّ على السُّكونِ؛ لأنَّهُ وَلِيَهُ ضَميرُ رَفع مُتَحرِّكٌ، وإنْ شئتَ فقلْ: إذا اتَّصَلَ به ضَميرُ الرَّفع المُتَحرِّكُ.

ويُبْنَى على الفَتحِ فيها عدا ذلك، سواءٌ كان الفتحُ ظاهرًا على آخرِهِ كـ (سَمِعَ) و (دَعَا) فـ (دَعَا) هنا لا نقولُ: كـ (سَمِعَ) و (دَعَا) فـ (دَعَا) هنا لا نقولُ: إنَّه مَبْنيٌ على السُّكونِ إلَّا إذا اتَّصلَ به ضَميرُ الرَّفعِ المتحرِّكُ، وقولُنا: (مَا عَدَا ذَلِكَ) يَشملُ ما لم يَتَّصِلْ بضَميرٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَدَّ سَمِعَ اللهُ ﴾ [المجادلة: ١] وكقولِكَ: (سَمِعَ القَاضِي قَوْلَ الحَصْمِ) ويُبْنَى على الفتحِ أيضًا إذا اتَّصلَ بضميرِ النَّصبِ، مثلُ: (سَمِعَ أللهُ ﴾ [المجادلة: ١] وكقولِكَ: (سَمِعَ القَاضِي قَوْلَ الحَصْمِ) ويُبْنَى على الفتحِ إذا أيضًا إذا اتَّصلَ بضميرِ النَّصبِ، مثلُ: (سَمِعَهُ) (سَمِعَكَ) وكثولِك: (ضَرَبَا) ويُبْنَى على الفتحِ إذا اتَّصل بضميرِ رفع ساكنٍ، كقولِكَ: (الرَّجُلَانِ سَمِعًا) وكقولِك: (ضَرَبَا) ويُبْنَى على الفتحِ أيضًا إذا كان فاعلُهُ ضَميرًا مُستَرِّا، مثلُ: (الرَّجُلُ سَمِعَ) و(المُرْأَةُ سَمِعَةُ) فالفاعلُ هنا ضَميرُ رفع، لكنَّهُ مُستَرِّا، مثلُ: (الرَّجُلُ سَمِعَ) فالفاعلُ هنا ضَميرُ رفع، لكنَّهُ مُستَرِّا، مثلُ: (الرَّجُلُ سَمِعَ) فالفاعلُ هنا ضَميرُ رفع، لكنَّهُ مُستَرِّا، مثلُ: (الرَّجُلُ سَمِعَ) فالفاعلُ هنا ضَميرُ رفع، لكنَّهُ مُستَرِّرًا، مثلُ: (المَّافِعُ فَالفاعلُ هنا ضَميرُ رفع، لكنَّهُ مُستَرِّاً، مثلُ: (الرَّجُلُ سَمِعَ فَا فالفاعلُ هنا ضَميرُ رفع، لكنَّهُ مُستَرِّاً،

فإذا قال قائلٌ: ما تقولونَ في بناءِ الأفعالِ الموجودةِ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر:٣]؟

الجواب: عندنا الآنَ أربعةُ أفعالٍ: ﴿ اَمَنُوا ﴾، ﴿ وَعَمِلُوا ﴾، ﴿ وَتَوَاصَوا ﴾، ﴿ وَتَوَاصَوا ﴾،

ف ﴿ اَمَنُوا ﴾ فِعلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ على الضمِّ؛ لاتِّصالِهِ بواوِ الجماعةِ، وآخِرُ الفعل نونُ، وهذا الفعلُ على القاعدةِ.

﴿ وَعَمِلُوا ﴾ كذلك على القاعدةِ، فآخرُ الفعلِ لامٌ اتَّصلَتْ به واو الجماعةِ.

﴿ وَتَوَاصَوْاً ﴾ آخِرُ الفعلِ -هنا- أَلِفٌ مَحْذُوفَةٌ، وليست الصَّادُ؛ لأنَّ أَصلَهُ: (تَوَاصَى) بالألِفِ.

إِذَنِ الواوُ - في الحقيقةِ - ما اتّصلَتْ بآخِرِ الفعلِ لأنّ آخِرَ الفعلِ مَحْدُوفٌ؛ فإنَّ الواوَ ساكنةٌ، والألفَ في (تَوَاصَى) ساكِنةٌ، فَحُدِفَتِ الألِف، ولكَّا كان بين الصَّادِ وبين الواوِ حَرفٌ مَحْدُوفٌ بَقِيَتْ على فَتْجِها؛ ولهذا بعضُ النَّاس إذا قالَ (الجَمَاعَةُ صَلَّوْا) لأنَّ آخِرَ الفعلِ مَحْدُوفٌ، فيقولُ: (صَلَّوْا) في حالِ الماضي؛ لأنَّ واوَ الجهاعةِ هنا ليست مُتَصلةً بالفعلِ الآنَ؛ لأنَّ الألِفَ مَحْدُوفَةٌ، والفَتْحةُ قَبْلَها دليلٌ على الألِفِ المَحْدُوفةِ، ولو قُلنا: (صَلُّوا) بالضَّمِ الهَ فَسَدَ المعنى، وانْقَلَبَ دليلٌ على الألِفِ المَحْدُوفةِ، ولو قُلنا: (صَلُّوا) بالضَّمِ الهَ فَعلِ أمرٍ.

فالماضي إِذَنْ: يُبْنَى على ثلاثةِ أُوجُهِ: على السُّكونِ، وعلى الضَّمِّ، وعلى الفَتحِ، فصارَ عندنا قِسمانِ مِنَ الأفعالِ مَبْنِيَّيْنِ، الأوَّلُ: الأمرُ، والثَّاني: الماضي.

ويرى بعضُ العلماءِ أنَّ الفعلَ الماضيَ مَبْنِيٌّ على الفتحِ دائمًا، لكنْ يُقَدَّرُ الفتحُ مع واوِ الجماعةِ، ومع ضميرِ الرَّفعِ المتحرِّكِ، وهذا ليس بصَحيح، والصَّوابُ أنَّه يُبْنَى على الضَّمِّ، ويُبْنَى على الشُّكونِ أيضًا، لكنَّ الأكثرَ بناؤُهُ على الفتحِ، لا على الضمِّ، ولا على الشُّكونِ؛ لأنَّ بناءَهُ على الضَّمِّ والسُّكونِ مَعْدودٌ، أي: مَحْصورٌ، وبناؤُهُ على الفَتح مَحْدودٌ.

قولُهُ: «وَأَعْرَبُوا»: الواوُ في (أَعْرَبُوا) ضَميرٌ يعودُ على العربِ، أو يعودُ على النَّحْويِّينَ، فإنْ كانت خَبرًا، والمعنى: تَكلَّموا بالمُضارعِ مُعْرَبًا، فإنَّما تعودُ على العَربِ، وإنْ كانت حُكمًا، والمعنى: حَكموا بإعرابِ المضارع، فإنَّما تعودُ على النَّحْويِّينَ، والعَربُ هم الأصلُ، فالعربُ أعْرَبوا المُضارع، لكنْ بشَرْطِ (إِنْ عَرِيا) إلى آخِرِهِ، أي: بشرطِ ألَّا تتَّصلَ به نونُ التَّوكيدِ المُباشِرةِ، ولا نونُ الإناثِ.

وهنا نسألُ: هل كلامُ المؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ يفيدُ أنَّ الأصلَ في المُضارعِ الإعرابُ، أو أنَّ الأصلَ فيه البناءُ؟

الجوابُ: يقولونَ: كُلُّ ما احتاج إلى قَيدٍ فالأصلُ العَدَمُ، وقد قال: (وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِيَا ...).

إِذَنِ: الأصلُ الإعرابُ، بشَرْطِ أَنْ يَعْرَى؛ لأَنَّ الشَّرطَ هنا عَدَميٌّ، وليس وُجوديًّا.

المهمَّ: أَنَّنَا إِذَا وَجَدْنَا مُضَارِعًا لَمْ تَتَّصِلْ بِهِ نُونُ التَّوكيدِ الْمُباشِرةُ، ولا نُونُ الإناثِ، فإنَّه يُعُرَّبُ، بمعنى أَنَّه يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ باختلافِ العواملِ، مثالُهُ: (يَقُومُ) فعلُ مضارعٌ خلا مِن نُونِ التَّوكيدِ، ومِن نُونِ الإناثِ، فتقولُ –مثلًا–: (يَقُومُ الرَّجُلُ، وَلَنْ يَقُومُ الرَّجُلُ، وَلَمْ يَقُم الرَّجُلُ) فتُغيِّرُ آخرَهُ بتَغيُّرِ العاملِ.

إِذَنْ: إذا لم تتَّصِلْ به نونُ التَّوكيدِ، ولا نونُ الإناثِ، فإنَّه مُعْرَبٌ.

وقولُهُ: «مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ» احترازٌ مِن نونِ التَّوكيدِ غيرِ المُباشِرةِ، والمعنى: إِنْ لم يَعْرَ عن نونِ التَّوكيدِ المُباشِرةِ فإنَّه يكونُ مَبْنِيًّا، يعني: إذا اتَّصَلَتْ به نونُ التَّوكيدِ المُباشِرةِ، فإنَّه يكونُ مَبْنِيًّا.

مثالُ ذلك: تقولُ: (يَقُومُ زَيْدٌ) فالفعلُ الآن مُعْرَبُ؛ لعدمِ وُجودِ نونِ تَوكيدِ، ولا نونِ إناثٍ، فإذا قُلتَ: (لَيَقُومَنَّ زَيْدٌ) فالآنَ اتَّصَلَتْ به نونُ التَّوكيدِ اتِّصالًا مُباشرًا (لَفْظًا وَتَقْدِيرًا) وهكذا إذا كان الفعلُ المضارعُ مُسنَدًا لمُفرَدٍ وفيه نونُ التَّوكيدِ، فالاتَّصالُ مُباشِرٌ على كُلِّ حالٍ.

ففي الأوَّلِ قُلنا: (يَقُومُ زَيْدٌ) فالفعلُ مَرْفوعٌ، وهنا قُلنا: (لَيَقُومَنَّ زَيْدٌ) فالفعلُ ليس مَرْفوعًا ولا مَنْصوبًا، ولكنَّه مَبْنيٌّ على الفتح؛ لاتِّصالِه بنونِ التَّوكيدِ الله شعال ليس مَرْفوعًا ولا مَنْصوبًا، ولكنَّه مَبْنيٌّ على الفتح؛ لاتِّصالِه بنونِ التَّوكيدِ الله شعرة، قال الله تعالى في القُرآنِ الكريم: ﴿وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ ﴾ اللهاشِرةِ، قال الله تعالى في القُرآنِ الكريم: ﴿وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ ﴾ ولم يقل: [يوسف:٣٦] لم يقل: (لَيُسْجَنُنَ) بل قال: ﴿لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَامِن الصَّنعِينَ ﴾ ولم يقل: و(لَيَكُونُن )؛ لأنَّه اتَّصل به نونُ التَّوكيدِ الثَّقيلة في ﴿لَيُسْجَنَنَ ﴾، والحقيفة في ورليَكُونُا ﴾ وسُمِّيتِ الأُولى ثقيلةً؛ لأنَّها مُشَدَّدةٌ، وكُلُّ حَرفٍ مُشَدَّدٍ فهو ثقيلٌ، وسُمِّيتِ الثَّانيةُ خَفيفةً؛ لأنَّها ساكنةٌ، وكُلُّ حرفٍ ساكنِ، فهو خَفيفٌ.

وعند الإعرابِ في مثل ذلك نقولُ في قولِهِ تعالى: ﴿لَلْسُجَنَنَ وَلَيَكُونَا﴾ [يوسف:٣٦] اللامُ موطئةٌ للقسَمِ، والتَّقديرُ: (وَاللهِ ليُسْجَنَنَ) و(يُسْجَنَ) فعلُ مضارعٌ مَبْنِيٌّ لِها لم يُسَمَّ فاعِلُهُ، مَبْنِيٌّ على الفتحِ؛ لاتِّصالِهِ بنونِ التَّوكيدِ، ونونُ التَّوكيدِ حَرفٌ مَبْنِيٌّ على الفتحِ لا محلَّ له منَ الإعرابِ ﴿وَلَيَكُونَا﴾ (الوَاوُ) حرفُ عطفٍ، واللامُ موطئةٌ للقسَمِ، و(يَكُونَنْ) فعلُ مضارعٌ مبنيٌّ على الفتحِ؛ لا تُصالِهِ بنونِ التَّوكيدِ، ونونُ التَّوكيدِ حَرفٌ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ لا محلَّ له منَ الإعرابِ السُّكونِ لا محلَّ له منَ الإعراب.

وتقولُ أيضًا: (إلَّا تَفْعَلَنَّ يَا زَيْدُ) بفتحِ اللَّامِ، مع أنَّ (إِنِ) الشَّرطيَّةَ دَخَلَتْ على الفعلِ؛ لأنَّه مَبْنِيُّ، لا يَتَغيَّرُ بالعَوامِلِ، وتقولُ: (يُعْجِبُنِي أَنْ تَفْعَلَنَّ كَذَا)

-إِنْ صحَّ التَّعبيرُ- لأَنَّه مَبْنِيُّ على الفَتحِ، وتقولُ: (لَنْ تَفْعَلَنَّ كَذَا) فتَبْنِيهِ على الفتح.

ومثالُ ذلك أيضًا: قولُك: (لَا تَكْسَلَنَّ عَنْ طَلَبِ العِلْمِ) فـ(تَكْسَلَنَّ) فعلُ مضارعٌ مَبْنِيٌّ على الفتح في محَلِّ جزم بـ(لا) النَّاهيةِ، والنُّونُ لَلتَّوكيدِ، فانْظُرِ الآنَ لم يَتغَيرِ الفعل، لا حينَ كان مَرْفوعًا، ولا حينَ كان مَجْزومًا؛ لأنَّه مَبْنِيُّ على الفتحِ، والمبْنِيُّ لا يَتَغيَّرُ باختلافِ العواملِ؛ ولذلك قال ابنُ مالكِ: (مِنْ نَونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ).

وإذا لم يكنِ اتِّصالُ (نُونِ التَّوْكِيدِ) بالفِعلِ مُباشِرًا أُعْرِبَ، وذلك إذا أُسْنِدَ الفعلُ المضارعُ إلى واو الجهاعةِ، أو ألِفِ الاثْنَينِ، أو ياءِ المُخاطَبةِ، ففي هذه الحالِ يُعْرَبُ ولا يُبْنَى؛ ولذا قال: (مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ).

إِذَنْ: هو يُعْرَبُ إِنْ عَرِيَ مِن نونِ التَّوكيدِ الْمَباشِرةِ لَفظًا وتَقْديرًا، مثالُ ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَتَبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلنَّينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٨٩] فهنا نونُ التَّوكيدِ في ﴿ نَتِبَعَآنِ ﴾ لم تُباشِرِ الفعل، لا لَفظًا ولا تَقْديرًا، بل فَصَلَت بينهما ألِفُ الاثْنَينِ، فهنا لا يُبْنَى الفِعلُ، بَل يُعْرَبُ إعرابَ الأمثلةِ (الأفعال) الحَمْسةِ، ويُقَالُ الاثنينِ، فهنا لا يُبْنَى الفِعلُ، بَل يُعْرَبُ إعرابَ الأمثلةِ (الأفعال) الحَمْسةِ، ويُقَالُ في الإعرابِ: (لا) ناهيةٌ، ﴿ نَتِبَعَآنِ ﴾: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ (لا) النَّاهيةِ، وعلامةُ جزمِهِ حَذَفُ النُّونِ، والألفُ فاعلٌ، والنُّونُ للتَّوكيدِ حَرَفٌ مَبْنِيُّ على الكَسْرِ، لا محلَّ له.

ومثالُ ما باشَرَتْهُ النُّونُ لَفظًا لا تَقْديرًا قولُ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِنٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨] فالنُّونُ لم تتَّصلِ بالفعلِ مُباشرةً، فجاءَ مَرْ فوعًا، أي: مُعْرَبًا؛ لأنَّ أصلَ (تُسْأَلُنَّ: تُسْأَلُونَنَّ) فعندنا الآن ثلاثُ نُوناتٍ، فنَحذِفُ النُّونَ

الأُولى لتوالي الأمثالِ، فتَحْتَجُّ النُّونُ الأُولى قائلةً: لماذا تَحَذِفونَني وأنتِ أَيَّتُهَا النُّونُ الأُولى قائلةً: لماذا تَحَذِفونَني وأنتِ أَيَّتُهَا النُّونُ وأنا مُلاصِقةٌ للفعلِ؟ فتَحتَجُّ عليها، وتقيمُ الدُّنيا ضِدَّها، فتقولُ نونُ التَّوكيدِ: أنا جئتُ لغَرَضٍ مَقْصودٍ، وهو التَّوكيدُ؛ لذا فأنا أحقُّ بالمكانِ مِنْكِ، وأنتِ أَيَّتُهَا النُّونُ ثُخْذَفِينَ كثيرًا، فإذا دَحَلَ ناصبٌ على الفعلِ طَرَدَكِ، وإذا دَحَلَ جازمٌ طرَدَكِ، إذَنْ: فأنتِ جَبانةٌ؛ لأنَّ كُلَّ شيءٍ على الفعلِ طَرَدَكِ، وإذا دَحَلَ جازمٌ طرَدَكِ، إذَنْ: أَبْقَى، ولا يُؤْخَذُ عُضْوٌ مِن يَطُرُدُكِ، وأنا جئتُ هنا لغرَضٍ، وهو التَّوكيدُ، إذَنْ: أَبْقَى، ولا يُؤْخَذُ عُضْوٌ مِن أَعْضائي، فأبْقَى بِشَدَّتِ، يعني: مُشَدَّدةً.

إِذَنْ: نونُ الرَّفعِ أحقُّ بالحذفِ، وإذا حُذِفَتْ بَقِيَتْ نونُ التَّوكيدِ المشدَّدة، ومعلومٌ أنَّ الحرف المشدَّد أوَّلُهُ ساكِنٌ، فالتقتِ الواوُ مع النُّونِ المشدَّدة، فحصَلَتْ بينها أيضًا خُصومةٌ، قالت الواوُ للنُّونِ: أنت طارئةٌ، فاذْهَبِي، أو على الأقلِّ يَذْهَبُ بينها أيضًا خُصومةٌ، قالت الواوُ للنُّونِ: أنت طارئةٌ، فاذْهَبِي ومَعلى، أو على الأقلِّ يَذْهَبُ بعضُكِ، وهو الحرفُ الأوَّلُ منكِ، فاذْهَبِي ودَعيني أبْقَى في مكاني، فتقولُ نونُ التَّوكيدِ لواوِ الفعلِ: إذا حُذِفَ أوَّلُ جُزءٍ منِّي وهو نِصْفي السَّاكنُ فاتَ المقصودُ منَ التَّوكيدِ، وصار الفعلُ غيرَ مُؤكَّدٍ؛ ولذا لا بُدَّ أنْ أبْقَى، ثُمَّ أحتجُّ عليكِ بقولِ بعضِهم:

إِنْ سَاكِنَانِ الْتَقَيَا اكْسِرْ مَا سَبَقْ وَإِنْ يَكُنْ لِينًا فَحَذْفُهُ اسْتُحِقْ (١)

وأنتِ لِينٌ الآن، إِذَنْ تُـحْذَفِينَ، فيصيرُ الفعلُ: (تُسْأَلُنَّ) ونحن جَعَلْنا ذلك على سبيلِ الحِوَارِ؛ لأجلِ التَّقريبِ للأفهامِ، وإلَّا فالمسألةُ أَبْسَطُ مِن هذا.

فخلاصةُ ما سَبَقَ: أنَّ أصلَ (تُسْأَلُنَّ) (تُسْأَلُونَنَّ) فاجتمع ثلاثُ نُوناتٍ،

<sup>(</sup>١) البيت في حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك (١/ ١٣٤).

والنَّحْويُّونَ يقولونَ في تَعْليلِهم -الذي يكونُ عَليلًا أحيانًا- لا يَجتَمِعُ ثَلاثةُ أحرفٍ مِن نَوعٍ واحدٍ، فعندنا الآنَ ثلاثةُ أمثالٍ: النُّونُ الأولى، والنُّونُ المشدَّدةُ عن اثْنَتينِ: عن نونٍ ساكنةٍ، وعن نونٍ مُتَحرِّكةٍ، فحُذِفَتِ النُّونُ الأُولى لتَوالي عن اثْنَتينِ: عن نونُ الرَّفعِ دونَ نونِ التَّوكيدِ؛ لأنَّهَا تُحْذَفُ عند الجَزْمِ، وعند النَّصبِ، فلا غَرابةَ أنْ تُحْذَف عند توالي الأمثالِ، ولأنَّ نونَ التَّوكيدِ إذا حُذِفَت الحَالُقَ عند ألواوُ لالتقاءِ السَّاكنيْنِ، وصارَتِ الجملةُ: (تُسْأَلُنَّ).

وفي الإعرابِ نقولُ: (تُسْأَلُنَ) فعلٌ مضارعٌ مَرْفوعٌ بتقديرِ النُّونِ المحذوفةِ لتوالي الأمثالِ، والواوُ المحذوفةُ لالتقاءِ السَّاكنَيْنِ نائبُ فاعلِ، والنُّونُ للتَّوكيدِ.

ومثلُ ذلك أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿وَلَسَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن وَهُو وَمَثُلُ ذلك أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿وَلَسَمَعُنَ ﴾ وهو قبَّلِكُمْ ﴾ [آل عمران:١٨٦] فأنت ترى الآن أنَّ آخرَ الفعلِ ﴿وَلَسَمَعُنَ ﴾ وهو العين مُتَّصِلٌ بنونِ التَّوكيدِ، لكنَّها مباشِرةٌ له لَفْظًا لا تَقْديرًا؛ ولهذا صارَ الفعلُ العين مُتَّصِلٌ بنونِ التَّوكيدِ، لكنَّها مباشِرةٌ له لَفْظًا لا تَقْديرًا؛ ولهذا صارَ الفعلُ التوالِي مُعْرَبًا؛ لأنَّ أصلَ ﴿وَلَسَمَعُنَ ﴾: (وَلَتَسْمَعُونَنَّ) حُذِفَتْ نونُ الرَّفعِ لتوالي الأمثالِ، وحُذِفَتِ الواوُ لالتقاءِ السَّاكنَيْنِ؛ لأَنَّنا ليَّا حَذَفْنا النُّونَ الأُولى جاءَتْ نونُ التَّوكيدِ مُشَدَّدةً، والحَرفُ المشدَّدُ أوَّلُ الحرفَيْنِ منه ساكِنُ، والواوُ ساكنةٌ فَحُذِفَتْ، وصار (لَتَسْمَعُنَّ).

ومثلُه قولُكَ: (هَلْ تَفْهَمُنَّ يَا قَوْم؟) فنونُ التَّوكيدِ مُباشِرةٌ للفعلِ لَفْظًا لا تَقْديرًا؛ ولهذا نجدُ أنَّ الفعلَ مُعْرَبٌ، ومثله أيضًا إذا اتَّصل بياءِ المُخاطَبةِ مثلُ: (لتَسْمَعِنَّ يَا هِنْدُ) فهنا نونُ التَّوكيدِ باشَرَتِ الفعلَ لَفْظًا لا تَقْديرًا؛ لأنَّ مثلُ: (لتَسْمَعِنَّ يَا هِنْدُ) فهنا نونُ التَّوكيدِ باشَرَتِ الفعلَ لَفْظًا لا تَقْديرًا؛ لأنَّ مثلُ: (لتَسْمَعِنَّ) (تَسْمَعِينِنَّ) فحُذِفَتْ نونُ الإعرابِ لتوالي الأمثالِ، ثُمَّ جاءَتْ نونُ التَوكيدِ مُشَدَّدةً، والحَرْفُ المُشَدَّدُ أولُ الحرفَيْنِ منه ساكنٌ، وجاءَتْ ياءُ نونُ التَوكيدِ مُشَدَّدةً، والحَرْفُ المُشَدَّدُ أولُ الحرفَيْنِ منه ساكنٌ، وجاءَتْ ياءُ

المُخاطَبَةِ ساكنةً، فالْتَقَى ساكنانِ، فوَجَبَ حذفُ الأوَّلِ منها؛ لأَنَّه إذا الْتَقَى ساكِنانِ، فإنْ لم يُمْكِنْ حُذِفَ، ساكِنانِ، فإنْ لم يُمْكِنْ حُذِفَ، ولذا يقولُ بعضُهم:

إِنْ سَاكِنَانِ الْتَقَيَّا اكْسِرْ مَا سَبَقْ وَإِنْ يَكُنْ لِينًا فَحَذْفُهُ اسْتُحِقِّ (۱) وحروفُ اللِّينِ هي: الألِفُ والواوُ والياءُ.

وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿ فَلَنَسْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلْتَهِمْ ﴾ [الأعراف: ٦] فالفعلُ هنا مَبْنِيٌّ على الفتحِ لاتِّصالِهِ بنونِ التَّوكيدِ المُباشِرةِ؛ لأَنَّه لم يُسْنَدُ إلى واوِ الجماعةِ، أو ألفِ الاثنينِ، أو ياءِ المُخاطَبةِ، بينما في الآيةِ الأُولى لم يتَّصلِ بالنُّونِ اتِّصالًا مُباشِرًا؛ إذ بَيْنَهُ وبينها (الوَاوُ) و(نُونُ) الرَّفعِ التي هي عَلامةُ رَفعِ الأَمْثِلةِ الخمسةِ، فجاء مُعْرَبًا.

ويَتبيَّنُ ممَّا سَبَقَ أَنَّ نُونَ التَّوكيدِ تتَّصلُ بالفعلِ المُضارِع على ثَلاثةِ أُوجُهِ:

- الوَجْهُ الأوَّلُ: أَنْ تتَّصلَ به مُباشَرةً لَفْظًا وتَقْديرًا، وحينئذ يكونُ الفعلُ مَنْنَّا.
  - الوجْهُ الثَّاني: أَنْ تَتَّصلَ به لَفْظًا لا تَقْديرًا، وحينئذٍ يكونُ الفعلُ مُعْرَبًا.
  - الوجْهُ الثَّالثُ: ألَّا تتَّصلَ به لا لَفْظًا ولا تَقْديرًا، وحينئذِ يكونُ الفعلُ مُعْرَبًا.
     فالخلاصةُ أنَّ الفعلَ المضارعَ يُعْرَبُ إلَّا في حالَيْنِ:

الحالُ الأُولى: إذا اتَّصَلَتْ به نونُ التَّوكيدِ (المُبَاشِرةِ) وكلمةُ (المُباشِرةِ) زيادةٌ في الإيضاح، يعني: لو حَذَفْناها لم يَضُرَّ؛ لأنَّ قولَنا: (إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ) يَكْفي.

<sup>(</sup>١) البيت في حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك (١/ ١٣٤).

وابنُ مالكِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ يقولُ: (يَرُعْنَ مَنْ فُتِنْ) تَحْذيرًا من الافْتِتانِ بهنَّ.

والمؤلِّفُ لم يُمثِّلُ لنُونِ التَّوكيدِ، وقد مَثَّلْنا لها سابقًا، وإنَّمَا مَثَّلَ لنُونِ الإناثِ فقال: (يَرُعْنَ مَنْ فُتِنْ) وأصلُ (يَرُعْنَ) (يَرُوعُ) بالواوِ، لكنْ لمَّا بُنِيَ الفعلُ على السُّكونِ؛ لاتِّصالِهِ بنونِ النِّسْوةِ الْتَقَى ساكنانِ، (الوَاوُ) و(العَيْنُ) فحُذِفَتِ الواوُ؛ لأنَّما حَرفُ لينٍ وَجَبَ حَذْفُهُ، وهذه لأنَّما حَرفُ لينٍ وَجَبَ حَذْفُهُ، وهذه قاعدةٌ ثابتةٌ كما سَبَق.

وفي إعرابِ (يَرُعْنَ مَنْ فُتِنَ) نقولُ: (يَرُعْنَ) فعلٌ مضارعٌ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ؛ لاتِّصالِهِ بنونِ الإناثِ في مَحَلِّ رَفْعٍ، و(النُّونُ) ضَميرٌ مُتَّصلٌ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في مَحَلِّ نَصبِ الفتحِ في مَحَلِّ رفعِ فاعلٍ، و(مَنْ) اسمٌ موصولٌ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في مَحَلِّ نَصبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء، رقم (٢٧٤٢).

مَفْعولِ به، و(فُتِنْ) فِعلُ ماضٍ مَبْنِيٌّ لِمَا لَم يُسَمَّ فاعِلُهُ، والجملةُ صلةُ المُوْصولِ، والفعلُ (يَرُعْنَ) مَبْنِيٌّ على السُّكونِ؛ ولهذا تقولُ: (هُنَّ يَرُعْنَ مَنْ فُتِنَ) وتقولُ: (لَمْ يَرُعْنَ مَنْ فُتِنَ) وتقولُ: (لَنْ يَرُعْنَ مَنْ فُتِنَ) تَتَوالَى عليه الحروفُ ومع ذلك لا يَتَغيَّرُ؛ لأنَّه مَبْنِيٌّ على السُّكونِ.

ومثله أيضًا: (يُعَلِّمْنَ) و(يَلْبَسْنَ) فكلُّ منهما فعلُ مُضارعٌ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ؟ لاتِّصالِهِ بنُونِ النِّسْوةِ، والنُّونُ للنِّسْوةِ ضَميرٌ مُتَّصلٌ مَبْنِيٌّ على الفَتحِ في محَلِّ رفعِ فاعل.



# ٢١- وَكُلِّ خَرْفٍ مُستَحِقٌ لِلْبِنَا

وَالْأَصْلُ فِي السَمَبْنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَا

٢٢- وَمِنْهُ: ذُو فَــتْحٍ، وَذُو كَسْـــرٍ، وَضَــمّ

كَ: (أَيْنَ) (أَمْسِ) (حَيْثُ) وَالسَّاكِنُ: (كَمْ)

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «كُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لِلْبِنَا» أي: جميعُ الحروفِ مَبْنِيَّةٌ، وقد انتقَدوا ابنَ مالكِ رَحَمُ لُللَهُ في قولِهِ: (وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ) حيث قالوا: إنَّ الاستِحْقاقَ لا يَتعيَّنُ منه الحقُّ، فقد يَستحِقُّ الإنسانُ الشَّيءَ ولا يُعْطَاهُ، والحرفُ مَبْنِيُّ؛ ولهذا يقولون: لو قال: (كُلُّ حَرْفٍ مَبْنِيُّ) لكان أصْوَبَ، ولكنْ لنا أنْ نقولَ دِفاعًا عن ابنِ مالِكِ رَحَمُ لُللَّهُ: إنَّه يحتملُ أن يكونَ قالها عن قصدٍ، ويحتملُ أن يكونَ قالها عن عمر قصدٍ، ويحتملُ أن يكونَ قالها عن غير قصدٍ، فإنْ كان قالها عن غير قصدٍ، ولكنْ هذا هو الذي تَهياً له لأجْلِ الوَزنِ، وقد عُلِمَ أنَّ الحروفَ مَبْنِيَّةٌ؛ ولهذا فإنَّ الاسمَ منه مُعْرَبٌ ومَبْنِيَّة، والمُذا فإنَّ الاسمَ منه مُعْرَبٌ ومَبْنِيًّ، والمُبْنِيُّ هو الذي يُشارِكُ الحرفَ، فإذا كانَ ما شابَهَ الحَرْفَ من الأساءِ مَبْنِيًّا؛ فالحرفُ مِن بابِ أَوْلى، فلا بُدَّ أن يكونَ مَبْنِيًّا.

وإنْ قُلنا: إنَّه قالها عن قصدٍ، فيكون قَصَدَ بقولِهِ: (مُسْتَحِقُّ لِلْبِنَا) أنَّ الحرفَ مَبْنِيُّ بناءً يَستَحِقُّهُ، فيكونُ في قولِهِ: (مُسْتَحِقُّ) فائِدَتانِ:

الفائدةُ الأُولى: بيانُ أنَّهُ مَبْنِيٌّ.

الفائدةُ الثَّانيةُ: بيانُ أَنَّه مَبْنِيٌّ عن اسْتِحْقاقٍ، وحينئذٍ لا أحدَ يَمنَعُهُ مِن أَخْذِ حَقِّهِ، فلا خصمَ يَمنعُهُ؛ لأَنَّه إِنَّما لا يَستَحِقُّ أَنْ يُعْرَبَ لأَنَّ الإعرابَ إِنَّما يُقْصَدُ به بيانُ أثرِ العاملِ، والحرفُ لا تُؤثِّرُ فيه العواملُ شيئًا.

إِذَنْ: فلا حاجةَ إلى كونِهِ مُعْرَبًا، فهو مُستَحِقٌ للبِناءِ، فالصَّوابُ أَنَّه ليس هناك اعْتِراضٌ على ابنِ مالكٍ رَحَمُهُ اللهُ.

وخُلاصةُ الكَلامِ: أنَّ جميعَ الحروفِ مَبْنِيَّةُ، سواءٌ كانت على حَرفٍ واحدٍ، أم على حَرفٍ واحدٍ، مثل: (اللَّامِ، أم على خَرفَيْنِ، أم على ثَلاثةٍ، أم على أرْبَعةٍ، فعلى حَرفٍ واحدٍ، مثل: (اللَّامِ، وَالبَاءِ) وعلى حَرْفَيْنِ، مثل: (مِنْ، وهَلْ، وبَلْ) وعلى ثَلاثةٍ، مثل: (إِلَى، وعَلَى، وبَلَى) وعلى أرْبَعةٍ، مثل: (كَلَّا، وهَلَّا).

فالمهمُّ: أنَّ جَمِيعَ الحروفِ مَبْنيَّةُ، فتقولُ مثلًا: (مِنْ) حَرفُ جرِّ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ، وتقولُ: (لَنْ) حَرفُ لَسُّكونِ، وتقولُ: (لَنْ) حَرفُ نَصبِ مَبْنِيٌّ على الفتحِ، وتقولُ: (لَنْ) حَرفُ نَصبِ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ.

وهل للحُروفِ محلَّ منَ الإعْرابِ؟ الجوابُ: لا، كُلُّ الحروفِ ليس لها مِحلُّ منَ الإعْرابِ، فتقولُ: (مِنْ) حَرفُ جَرِّ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ، لا محلَّ له منَ الإعْرابِ.

قولُهُ: "وَالْأَصْلُ فِي النَّبْنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَا» قال مُبَيِّنًا: هل الأصلُ في البناءِ الحَرَكةُ او السُّكونُ؟ والجوابُ: الأصلُ في النَّبْنِيِّ أن يُسكَّنَ؛ لأنَّه لا حاجةَ إلى أنْ نُحرِّكَهُ؛ حيث إنّه لا يختلفُ باختلافِ العواملِ، فحينئذِ يكونُ الأصلُ فيه السُّكونَ؛ ولذلك لا تقولُ: المَبْنِيُّ على السُّكونِ لماذا بُنِيَ على السُّكونِ؟ لأنَّهُ الأصلُ، لكنْ

ما بُنِيَ على غيرِ السُّكونِ، فإنَّه يُسْأَلُ عن السَّبِ لماذا بُنِيَ على الفتحِ؟ لماذا بُنِيَ على الفتحِ؟ لماذا بُنِيَ على الضَّمِّ، مثلُ: (ضَرَبُوا)؟ الجوابُ: لاتِّصالِهِ بواوِ الجَهاعةِ.

وهل نقول: (يَضْرِبْنَ) لماذا بُنِيَ على السُّكونِ؟ الجوابُ: لا، فلا حاجةَ للتَّعليلِ؛ لأنَّه الأصلُ، نعم لك أنْ تَقولَ في (يَرُعْنَ) لماذا بُنِيَ أَصْلًا، وهو مُضارعٌ مع أنَّ المُضارعَ مُعْرَبٌ؟ تقولُ: لاتِّصالِهِ بنونِ النِّسْوةِ.

لكنْ لماذا بُنِيَ على السُّكونِ؟

نقولُ: هذا هو الأصلُ؛ ولذا فلا يُعلَّلُ المبنيُّ على السُّكونِ.

قولُهُ: «وَمِنْهُ» أَيْ: مِن المَبْنِيِّ، و(ذُو فَتْحٍ وَذُو كَسْرٍ وَضَمَّ) يعني: وذو ضمِّ، إِذَنْ: منه مَفْتوحٌ، ومَكْسورٌ، ومَضْمومٌ.

قُولُهُ: «كَأَيْنَ» مثالٌ لِذي الفَتحِ، ومثلُ (أَيْنَ) كَيْفَ، ولَيْتَ، ولَعَلَّ، وإِنَّ... نخ.

قولُهُ: «أَمْسِ» مثالٌ لذي الكَسْرِ؛ ولهذا تقولُ: (سَكَنْتُ عِنْدَكَ أَمْسِ) فـ (سَكَنْتُ) فعلٌ وفاعلٌ، و(عِنْدَ) ظَرفٌ، (الكَافُ) مُضافٌ إليه، و(أَمْسِ) ظرفُ زَمانٍ مَبنِيٌّ على الكَسْرِ في محَلِّ نصبٍ، وتقولُ مثلًا: (أَتَى أَمْسِ وَالمَطَرُ يَنْزِلُ) فـ (أَتَى أَمْسِ وَالمَطَرُ يَنْزِلُ) فـ (أَتَى أَمْسِ وَالمَطرُ يَنْزِلُ) فـ (أَتَى أَمْسِ، (أَمْسِ) مَبنِيٌّ على الكَسرِ في محَلِّ رفعِ فاعلٍ، وإذا صحَّ أَنْ تقولَ: (زُرْتُكَ فِي أَمْسِ) فـ (أَمْسِ) مَبنيَّةٌ على الكسرِ في محَلِّ جرِّ.

ومثالُ المَبْنِيِّ على الكَسْرِ أيضًا: (حَذَامِ) (نَزَالِ) بمعنى (انْزِلُ) فهي مَبْنِيَّةُ على الكَسْرِ.

قُولُهُ: «حَيْثُ» هذا مثالٌ لذي الضَّمِّ، ومثلُ (حَيْثُ) (مُنْذُ).

قولُهُ: «وَالسَّاكِنُ: (كُمْ)» ولم يقلْ: (وَكُمْ) فقط، وذلك لِمُناسبةٍ لَفْظِيَّةٍ ومُناسَبةٍ مَعْنَويَّةٍ، فأمَّا المُناسَبةُ اللَّفظيَّةُ؛ فلأجلِ إقامةِ البيتِ؛ لأنَّه لو قال: (وَكُمْ) فقط لانْكُسرَ البيتُ، وأمَّا المُناسَبةُ المَعْنَويَّةُ؛ فلأنَّه ليَّا قال: (وَالْأَصْلُ فِي المَبْنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَا) كأنَّه قال: والسَّاكنُ الذي جاءَ على الأصلِ، مثل: (كُمْ) فجعلَ له جُملةً مُستَقِلَّةً؛ لأنَّه هو الأصلُ، وهذه مَنْقَبَةٌ للسَّاكنِ.

وأمَّا قولُ بعضِ المُحشِّينَ: إِنَّهَا جَعَلَ له جُملةً مُستَقِلَّةً؛ ليُبيِّنَ أَنَّ المَبْنِيَّ على السُّكونِ كثيرٌ المَّبْنِيَّ على السُّكونِ كثيرٌ المَبْنِيِّ على السُّكونِ كثيرٌ المَبْنِيِّ على السُّكونِ كثيرٌ مَعْروفٌ مِن قَوْلِنا: (الأَصْلُ فِي المَبْنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَا) فالَّذي نراهُ أَنَّه إِنَّها أَتى بجُملةٍ مُستَقِلَةٍ للتَّمثيلِ بالسَّاكنِ؛ لأَنَّه هو الأصلُ.

وقولُهُ: «كَـ: (أَيْنَ، أَمْسِ، حَيْثُ، وَالسَّاكِنُ: كَمْ» ما ذكرَهُ المؤلِّفُ هنا على سبيلِ الحضرِ.

# وهل هذا البِناءُ المُختَلِفُ سَببُهُ اختِلافُ العواملِ؟

الجوابُ: لا، ليس سببُهُ اختلافَ العَواملِ؛ لأنَّ المَبْنِيَّ لا يَتَغَيَّرُ أبدًا، تقولُ من لَكْرِمُكَ) و(مَرَرْتُ بِمَنْ يُكْرِمُكَ) ومثلًا -: (يَسُرُّنِي مَنْ يُكْرِمُكَ) و(أَكْرِمْ مَنْ يُكْرِمُكَ) و(مَرَرْتُ بِمَنْ يُكْرِمُكَ) فـ (مَنْ) في المثالِ الأَوَّلِ في مَحَلِّ رفعِ فـ (مَنْ) في المثالِ الأَوَّلِ في مَحَلِّ رفعِ فاعلٍ، وفي المثالِ الثَّالِ في مَحَلِّ نصبِ مفعولٍ به، وفي المثالِ الثَّالِ في مَحَلِّ خرِّ بحرفِ الجرِّ.

فَالْخُلاصةُ: أَنَّ الكلمةَ تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: اسمٍ، وفعلٍ، وحرفٍ، وتَقَدَّمَ أَنَّ الاسمَ ينقسمُ إلى قِسمَيْنِ: مُعْرَبٍ ومَبْنِيٍّ.

والفعلُ يَنقَسِمُ إلى قِسْمَينِ: قِسْمٍ مَبْنِيٍّ بكُلِّ حالٍ، وهو الماضي والأمرُ، وقِسمٍ مُعْرَبٍ ومَبْنِيٍّ، وهو المُضارعُ.

والحرفُ كُلُّه مَبْنِيٌّ، والسَّببُ في ذلك أنَّ العواملَ لا تَتَسَلَّطُ على الحرفِ، فلم يَحْتَجْ إلى الإعْرابِ، فلو قلتَ مثلًا: (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ) فالفعلُ هنا لم يَتَسَلَّطْ على الباءِ، بل تسلَّطَ على المَجْرورِ؛ ولهذا صارَتِ الحروفُ كُلُّها مَبْنِيَّةً؛ لأنَّ العواملَ لا تَتَسلَّطُ عليها، فلا تحتاجُ إلى تَغْييرِ أواخِرِها.



### ٢٣- وَالرَّفْعَ وَالنَّصْبَ اجْعَلَنْ إِعْرَابَا لِاسْمٍ وَفِعْلٍ نَحْوُ: (لَنْ أَهَابَا) الشَّرحُ

قولُهُ: «وَالرَّفْعَ» بالنَّصبِ، مَفْعولٌ به أوَّلُ مُقدَّمٌ لـ(اجْعَلَنْ) مَنْصوبِ وعلامةُ نصبهِ الفَتحةُ، «وَالنَّصْبَ» مَعْطوفٌ عليه، والمَعْطوفُ على المَنْصوبِ مَنْصوبٌ، و«اجْعَلَنْ» فعلُ أمرٍ مَبْنِيٌّ على الفتح؛ لاتِّصالِهِ بنونِ التَّوكيدِ، والنُّونُ حرفُ توكيدٍ، لا محلَّ له منَ الإعْرابِ، و«إعْرَابًا» مَفْعولٌ به ثانٍ منصوبٌ، والفاعلُ ضميرٌ مُستَبِرٌ تقديرُهُ: (أَنْتَ).

قولُهُ: «لِاسْمٍ» (اللّام) حَرفُ جرِّ، و(اسْمٍ) بَجْرورٌ باللّام، و«فِعْلٍ» مَعْطوفٌ عليه، والمَعْطوفُ على المَجْرورِ بَجْرورٌ، و«نَحْوُ» خَبرٌ لمُبتدأٍ مَحْدُوفِ تقديرُهُ: (ذَلِكَ)، و«لَنْ» حرفُ نَفي ونَصبِ واسْتِقْبالٍ، و«أَهَابَا» فِعلٌ مُضارعٌ مَنْصوبٌ بـ (لَنْ) وعلامةُ نصبهِ الفتحةُ الظَّاهرةُ، والفاعلُ ضَميرٌ مُستَتِرٌ تقديرُهُ: (أَنَا) وجملةُ (لَنْ أَهَابَا) في مَحَلَّ حَسِب، والتَقديرُ: (نَحْوُ أَنْ تكونَ في مَحَلِّ نصبٍ، والتَقديرُ: (نَحْوُ قَوْلِكَ: لَنْ أَهَابَا).

سَبَقَ أَنَّ الاسمَ منه مُعْرَبٌ ومَبْنِيٌّ، وكذلك الفعلُ، فالمُعْرَبُ ما يَتَغيَّرُ آخِرُهُ باختِلافِ العَواملِ، والمَبْنِيُّ ما ليس كذلك.

إِذَنِ: المُعْرَبُ له عَلاماتٌ، فالرَّفعُ والنَّصبُ يَخْتصَّانِ بالمُعْرَبِ.

قولُهُ: «اجْعَلَنْ» فعلُ أمرٍ، والأمرُ للوُجوبِ.

قولُهُ: «لِاسْمِ وَفِعْلٍ» هذا الحكمُ للفعلِ المُضارِعِ إنْ لم يكنْ مَبْنِيًّا.

قولُهُ: «أَهَابَا»: بالنَّصبِ، وأَصْلُها قبلَ دُخولِ (لَنْ) (أَهَابُ) والألِفُ في (أَهَابُ) والألِفُ في (أَهَابَا) هل هي نونُ التُّوكيدِ، وقُلِبَتْ ألِفًا، أو أنَّها للإطْلاقِ؟ الجوابُ: للإطلاقِ، ولا يصحُّ أَنْ نَجْعَلَها نونَ توكيدٍ؛ لأنَّنا لـو جَعَلْنَاها نونَ توكيدٍ لصارَ الفعلُ مَبْنِيًّا.

يقولُ: اجعَلِ الرَّفعَ والنَّصبَ إعْرابًا للاسمِ والفعلِ، فالاسمُ يكونُ مَرْفوعًا، والفعلُ يكونُ مَرْفوعًا، والفعلُ يكونُ مَرْفوعًا، والاسمُ يكونُ مَنْصوبًا.

إِذَنْ: يَشتَرِكُ الاسمُ والفعلُ في الرَّفع والنَّصبِ.

مثالٌ للاسمِ المَرْفوعِ: قولُكَ: (قَامَ مُحَمَّدٌ) ولو قال أحدٌ: (قَامَ محمَّدًا) لقُلْنا: خطأٌ، ولا يجوزُ.

ومثالٌ للمُضارعِ المَرْفوعِ: قولُهُ تعالى: ﴿ يَعَلَمُ خَآبِنَةَ الْأَعَيْنِ وَمَا تَخَفِي الصَّدُورُ ﴾ [غافر:١٩].

إِذَنْ: صَارَ الرَّفَعُ للاسمِ والفعلِ، وقد اجتَمَعا في قولِهِ تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَثْلُهُ أَيضًا اللهُ وَمَثْلُهُ أَيضًا قُولُكَ: (يَقُومُ زَيْدٌ) فالفعلُ (يَقُومُ) هنا مَرْفوعٌ، والاسمُ (زَيْدٌ) مَرْفُوعٌ.

مثالٌ للاسمِ المنصوبِ: قولُكَ: (رَأَيْتُ مُحَمَّدًا) ومثالٌ للفعلِ المنصوبِ قولُك: (لَنْ أُهِينَ الطَّالِبَ) فـ(أُهِينَ) فعلٌ قولُك: (لَنْ أُهِينَ الطَّالِبَ) فـ(أُهِينَ) فعلٌ مَنْصوبٌ، و(الطَّالِبَ) اسمٌ مَنْصوبٌ.

والمؤلِّفُ رَحَمُهُ اللهُ مثَّل للفعلِ بقولِهِ: (لَنْ أَهَابَا) فـ(لَنْ) ناصبةٌ، و(أَهَابَ) فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بـ(لَنْ) ولم يُمثِّلُ للاسم، فلهاذا؟

نقولُ: أمَّا التَّمثيلُ للاسمِ فبَسيطٌ، وكُلُّ الأسهاءِ تُعْرَبُ إلَّا المَبْنِيَّاتِ، لكنْ للَّا قال: (اجْعَلَنْ إِعْرَابًا لِاسْمِ وَفِعْلٍ) فإنَّ كلمةَ (فِعْلٍ) تَشْمَلُ الماضيَ والأمرَ والمضارع، فاضْطُرَّ إلى التَّمثيلِ للفعلِ؛ ليُعْلَمَ أنَّه مُخْتَصُّ بالمُضارع، وأمَّا الاسْمُ فمعروفٌ لكُلِّ طالبٍ، وعلى كُلِّ حالٍ: يمكنُ أنْ نَجْعَلَ هذا المثالَ مثالًا للفعلِ والاسمِ، مثلُ أنْ أقولَ: (لَنْ أَهَابَ عَدُوًّا) فراهابَ) هنا مَنْصوبةٌ بـ(لَنْ) و(عَدُوًّا) مَنْصُوبةٌ بالفِعلِ.



# ٢٤ وَالاسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالسَجَرِّ كَمَا قَدْ خُصِّصَ الفِعْ لُ بِأَنْ يَنْجَزِمَا الشَّرحُ

قولُهُ: "وَالاسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالجَرِّ خُصِّصَ مِن قِبَلِ مَنْ؟ إِنْ كَان خُصِّصَ مِن قِبَلِ مَنْ؟ إِنْ كَان خُصِّصَ مِن قِبَلِ اللغةِ فهو استِعْمالًا، مِن قِبَلِ النَّحْويِّينَ فهو حُكُمًا، وإِنْ كَان خُصِّصَ مِن قِبَلِ أَهلِ اللغةِ فهو استِعْمالًا، وفي الحقيقةِ أَنَّه إِذَا خُصِّصَ استِعْمالًا فقد خُصِّصَ حُكْمًا؛ لأَنَّ النَّحْويِّينَ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُونَ بحسَبِ قواعدِ كلامِ العربِ.

وقولُهُ: «بِالجَرِّ» المؤلِّفُ هَنا عَبَّرَ بَالجِرِّ وهو تعبيرُ البصْرِيِّينَ، وصاحبُ الآجُرُّ وميَّةِ (١) عَبَر بالخَفْضِ، وهو تَعْبيرُ الكوفِيِّينَ، فإذا وَجَدْتَ كِتابًا في النَّحوِ يُعبِّرُ صاحبُهُ بالخفضِ بَدَلَ الجرِّ، فاعْلَمْ أَنَّه كوفيٌّ، وإذا رأيْتَ مَنْ يُعَبِّرُ بالجرِّ بدلَ الخفضِ فهو بَصْريُّ.

قولُهُ: «خُصِّصَ الفِعْلُ» أي: خُصِّصَ استِعْمالًا وحُكْمًا.

قولُهُ: «وَالاسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالجَرِّ» هذه العلامةُ خاصَّةٌ بالاسمِ، وهي الجرُّ، فلا يكونُ الفعلُ بِأَنْ يَنْجَزِمَا) فلا يكونُ الاسمُ بَحْزومًا أبدًا. فلا يكونُ الاسمُ بَحْزومًا أبدًا.

إِذَنْ: أنواعُ الإعرابِ أَرْبَعةٌ: (رَفْعٌ، ونَصْبٌ، وجَرٌّ، وجَزْمٌ) تشتركُ الأسهاءُ

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن داود بن آجروم الصنهاجي، أبو عبد الله، نحوي، اشتهر برسالته (۱ً جُرُّومية)، وقد شرحها كثيرون، وقد طبعت مرارًا، توفي سنة (۷۲۳هـ). انظر الأعلام (۷۳۳/۷).

والأفعالُ في نوعَيْنِ، هما: (الرَّفْعُ، والنَّصْبُ) يعني: أنَّ الاسمَ يكونُ مَرْفوعًا، والفعلَ يكونُ مَرْفوعًا، والفعلَ يكونُ مَنْصوبًا، والفعلَ يكونُ مَنْصوبًا، ويَخْتَصُّ الاسمُ بالجرِّ، والفعلُ يَخْتَصُّ بالجُرْمِ، يعني: أنَّ الفِعْلَ لا يكونُ جَرْورًا، والاسمَ لا يكونُ جَرْورًا، والاسمَ لا يكونُ جَرْومًا، وقد تَقَدَّمَ في أوَّلِ الألفيَّةِ أنَّ مِن عَلاماتِ الاسمِ الجرَّ، يعني: أنَّه خاصُّ به.

فإنْ قال قائلٌ: وهل يَدْخُلُ الجزمُ في الفعلِ الماضي وفعلِ الأمرِ؟

فالجوابُ: لا؛ لأنها مَبْنِيَّانِ، فالماضي مَبْنِيُّ، ولا يدخلُهُ الجَزمُ بالاتِّفاقِ، والأمرُ مَبْنِيُّ، ولا يدخلُهُ الجَزمُ على قولِ البَصْريِّينَ -وهو الصَّحيحُ- ونحنُ نتكلَّمُ هنا عن الإعْرابِ، وعلى ذلك فقولُ المؤلِّفِ: (قَدْ خُصِّصَ الفِعْلُ بِأَنْ يَنْجَزِمَا) لا يريدُ به العُمومَ، بل يُريدُ به الفعلَ المُضارِعَ، فهُوَ الَّذي يدخلُهُ الجُزْمُ.

----

وإذا كانت أنواعُ الإعرابِ أرْبَعةً، فما علاماتُ هذه الأنواعِ؟ يعني: ما علاماتُ كونِ الاسمِ مَرْفوعًا، أو كونِ الفِعْلِ مَرْفوعًا، أو كونِها مَنْصوبَيْنِ، أو كونِ الاسمِ مَجْرورًا، أو كونِ الفِعلِ مَجْزومًا؟ ذكرَ ذلك في البَيْتَينِ التَّاليَيْنِ فقالَ:

٢٥- فَارْفَعْ بِضَمِّ، وَانْصِبَنْ فَتْحًا، وَجُرْ كَـسْرًا، كَـ(ذِكْرُ اللهِ عَبْـدَهُ يَسُــرّ)

٢٦- وَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ، وَغَيْرُ مَا ذُكِرْ يَنُوبُ، نَحْوُ: (جَا أَخُو بَنِي نَمِرْ)

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «فَارْفَعْ بِضَمِّ» هذه علامةُ الرَّفع، و(ارْفَعْ) فعلُ أمرٍ، والأمرُ هنا للوُجوبِ، أي: يجبُ أَنْ تَرْفَعَ بالضَّمِّ، فتقولَ: (قَامَ زَيْدٌ) ولا يجوزُ أَنْ تقولَ: (قَامَ زَيْدٍ) ولا يجوزُ أَنْ تقولَ: (قَامَ زَيْدٍ)

قولُهُ: «وَانْصِبَنْ فَتْحًا» يعني: وانْصِبَنْ بفتح، و(انْصِبَنْ) فعلُ أمرٍ مبنيٌّ على الفتح؛ لاتِّصالِهِ بنونِ التَّوكيدِ، وقولُهُ: (فَتْحًا) مَنْصوبٌ على نَزْعِ الخافِضِ، والتَّقَديرُ: وَانْصِبَنْ بفَتح.

قولُهُ: «وَجُرْ .. كَسْرًا» يعني: وجُرَّ بِكَسرٍ، و(كَسْرًا) مِثْلُ (فَتْحًا) مَنْصوبٌ على نَزع الخافضِ.

فإذا قال قائلٌ: النَّصبُ على نَزعِ الخافضِ لا يطَّرِدُ إلَّا في (أنَّ) و(أَنْ) ولا يطَّرِدُ في الاسمِ الخالصِ، فهاذا تقولونَ؟

قُلنا: هذا صَحيحٌ، لكنَّ أهلَ العلم كَثُرَ عندهم جدًّا استِعْمالُ النَّصبِ على نزعِ الخافضِ في غيرِ (أنَّ) و(أنْ).

إِذَنِ: الضمَّةُ علامةُ الرَّفعِ، والفتحةُ علامةُ النَّصبِ، والكسرةُ علامةُ الجَرِّ.

«ك» الكافُ: حَرفُ جَرِّ، و(ذِكْرُ اللهِ عَبْدَهُ يَسُرٌ) اسمٌ مَجرورٌ بالكافِ، وعلامةُ جرِّهِ كَسْرةٌ مُقَدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا الحِكايةُ.

فإذا قال قائلٌ: كيف يكونُ هذا؟

قُلنا: يكونُ على تَقْديرِ أَنَّ الجُملة بمعنى (هَذَا اللَّفْظِ) يعني: كَأَنَّه قال: (كَهَذَا اللَّفْظِ) فهي قائمةٌ مقامَ قولِ القائلِ: (هَذَا اللَّفْظِ) وإِن شِئْتَ فقلِ: (الكَافُ) حَرفُ جرِّ، والمجرورُ مَحْدُوفٌ، والتَّقديرُ: كقولِكَ: (ذِكْرُ اللهِ عَبْدَهُ يَسُرِّ) و(ذِكْرُ) مُبْتَدأً، وهو مُضافٌ إلى لفظِ الجَلالةِ، و(عَبْدَهُ) مَفْعولُ (ذِكْرُ) و(ذِكْرُ) مَصْدرٌ مُضافٌ للفاعلِ (اللهِ) ولفظُ الجلالةِ مضافٌ إليه، والتَّقديرُ: كَـ(أَنْ يَذْكُرَ اللهُ عَبْدَهُ يَسُرُّ) و(يَسُرُّ) فعلٌ مُضارعٌ مَرفوعٌ بالضمَّةِ، وجُملةُ (يَسُرُّ) في مَكِل رفع خبرِ المُبْتَدأِ.

وقولُهُ: «(كَ. (ذِكْرُ اللهِ عَبْدُهُ يَسُرُ)» هذا مثالٌ ضَرَبَهُ المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللهِ ويصحُّ: (كَ.(ذِكْرُ اللهِ عَبْدَهُ يَسُرُ) صار المعنى: ويصحُّ: (كَ.(ذِكْرُ اللهِ عَبْدَهُ يَسُرُ) صار المعنى: أنَّ اللهَ إذا ذَكَرَ عبدَهُ فإنَّ ذلك يَسُرُّ العبدَ، وإذا قُلنا: (كَ.(ذِكْرُ اللهِ عَبْدُهُ يَسُرُ) صار المعنى: أنَّ العبدَ إذا ذَكَرَ اللهَ سُرَّ بذلك، ولا شكَّ أنَّ الأحسنَ أنْ يَذْكُرَكَ اللهُ، فذِكْرُ اللهِ لك أحسنُ مِن ذِكْرِكَ اللهَ، يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ قَاتَبِعُونِ فَذِكْرُ اللهِ لك أحسنُ مِن ذِكْرِكَ اللهَ، يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ قَاتَبِعُونِ اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ قَاتَبِعُونِ اللهُ عَبْدَهُ يَسُونُ اللهُ عَبْدَهُ يَسُونُ اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَحْبُونَ اللهَ قَالَاحَسَنُ إِذَنْ أَنْ نقولَ: (كَ.(ذِكْرُ اللهِ عَبْدَهُ يَسُونُ ).

وهذا المثالُ فيه رَفعٌ في الاسم والفعلِ، فـ (ذِكْرُ) رفعٌ في الاسم، و (يَسُرُّ)

رفعٌ في الفعل، وكِلاهُما مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ الضَّمَّةُ، وهذا قولُهُ: (فَارْفَعْ بِضَمِّ) وفيه جرُّ في لفظِ اللهِ (كَذِكْرُ اللهِ) فلفظ الجلالةِ (اللهِ) اسمٌ مجرورٌ، وعلامةُ جرِّهِ الكَسْرةُ، وهذا قولُهُ: (وَجُرَّ كَسْرًا) وفيه نَصْبٌ في (عَبْدَ) مِن قولِهِ: (عَبْدَهُ يَسُرُّ) فذا عَبْدَ) مَفْعولٌ به لـ(ذِكْرُ) مَنْصوبٌ وعَلامةُ نصبِهِ الفَتحةُ، وهذا قولُهُ: (وَٱنْصِبَنْ فَتْحًا) ومثالُ الفعلِ المَنْصوبِ قولُكَ: (لَنْ يَقُومَ).

ولا جَزْمَ فِي هذا المثالِ؛ لأنَّ المؤلفَ رَحَمُهُ اللَّهُ قال بعد هذا: (وَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ)
يعني: إذا جُزِمَ الفعلُ فإنَّه يُجْزَمُ بالسُّكونِ، تقولُ: (لم يَقُمْ زَيْدٌ) فـ(يَقُمْ) بَجْزُومٌ
بالسُّكونِ، ومنه قـولُهُ تعـالى: ﴿مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلَهُ عَلَى صِرَطِ
بالسُّكونِ، وهذا قولُهُ: (وَاجْزِمْ
مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩] فـ ﴿يَشَإِ ﴾ في الموضعَيْنِ بَجْزُومةٌ، وهذا قولُهُ: (وَاجْزِمْ
بِتَسْكِينٍ).

وابنُ مالكٍ رَحَمُهُ اللهُ لا أَدْرِي بِقَصْدٍ، أَو بغَيرِ قَصْدٍ، أَو ضرورةُ النَّظمِ أَجُأَتُهُ، فقال: (فَارْفَعْ بِضَمِّ... وَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ) فالطَّرفانِ جاءَ فيهما بحَرفِ الجَرِّ، وفي الوسطِ نَزَعَ حرفَ الجرِّ، فقال: (وَانْصِبَنْ فَتْحًا وَجُرَّ كَسْرًا) فكأنَّهُ يقولُ: إنَّ الرسطِ نَزَعَ حرفَ الجرِّ، فقال: (وَانْصِبَنْ فَتْحًا وَجُرَّ كَسْرًا) فكأنَّهُ يقولُ: إنَّ الباطنَ كالظَّاهِرِ، فالباطنُ في الوسطِ كالظَّاهِرِ في الجوانِبِ، يعني: أنَّ قولَه: (انْصِبَنْ فَتْحًا وَجُرَّ كَسْرًا) مَنْصوبانِ بنَزْعِ الخافضِ، كما قُلنا: (فَارْفَعْ بِضَمِّ... وَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ) فلا أدري: هل قَصَدَ هذا، أو أنَّ النَّظمَ أَجْاَهُ إلى ذلك؟

قولُهُ: «وَغَيْرُ مَا ذُكِرْ يَنُوبُ» يريدُ بقولِه: (مَا ذُكِرْ) الضَّمَّ والفتحَ والكسرَ والسُّكونَ، يعني: غيرُ هذه الأربعةِ يَنوبُ، فإذا جاء اسمٌ مَرْفوعٌ، وليس فيه ضمَّةٌ، قلنا: المَوْجودُ نائبٌ عن الضَّمَّةِ، أو جاء اسمٌ منصوبٌ، وليس فيه فتحةٌ، قلنا: المَوْجودُ نائبٌ عن الفَتْحةِ، أو جاء اسمٌ مَجْرورٌ، وليس فيه كَسْرةٌ، قلنا: المَوْجودُ المَوْجودُ

نائبٌ عن الكَسْرةِ، أو جاءَ فِعلٌ مَجْزُومٌ، وليسَ فيه سُكُونٌ، قُلنا: المَوْجودُ نائبٌ عن السُّكُونِ، وهكذا.

فصارتِ العلاماتُ الأربعُ: وهي: (الضَّمَّةُ، والفَتْحةُ، والكَسْرةُ، والسُّكونُ) لها نُوَّابٌ، إذا غابَتْ نَابَتْ عنها.

مثالُه: نحوُ: (جَا أَخُو بَنِي نَمِرْ) ف (جَا) فعلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ، وحُذِفَتِ الهَمْزةُ للضَّرورةِ أو للتَّخفيفِ (أَخُو) فاعلٌ، والفاعلُ يكونُ مَرْفوعًا بالضمَّةِ، لكنْ لا تُوجَدُ هنا ضمَّةٌ، فنقولُ: الواوُ الآنَ نائبةٌ عن الضَّمَّةِ، و(أَخُو) مُضافٌ، و(بَنِي) مُضافٌ إليه، والمُضافُ إليه يكونُ بَجْرورًا، وعلامةُ جرِّهِ الكَسْرةُ، لكنْ لا تُوجَدُ هنا كَسْرةٌ، فنقولُ: الياءُ -الآن- نائبةٌ عن الكَسْرةِ، ف (أَخُو) نابَتْ فيها الواوُ عن الضمَّةِ، و(بَنِي) مضافٌ، و(بَنِي) مضافٌ الياءُ عن الكَسْرةِ، و(بَنِي) مضافٌ، و(نَمِرْ) مضافٌ إليه، فهي مُعْرَبَةٌ بالحَرَكاتِ.



فإن قال قائلٌ: متى تأتي الواوُ نيابةً عن الضَّمَّةِ؟ ومتى تأتي الياءُ نيابةً عن الكَسرةِ؟

فالجوابُ: أنَّ المؤلِّفَ سيَذْكُرُ ذلك في مواضِعِهِ بالتَّفصيل، فيما يلي:

٧٧- وَارْفَعْ بِوَاوٍ، وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفْ، وَاجْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ

### الشَّرحُ

قولُهُ: «وَارْفَعْ بِوَاوٍ، وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفْ، وَاجْرُرْ بِيَاءٍ» هذه ثلاثةُ أفعالٍ: (ارْفَعْ) (انْصِبْ) (اجْرُرْ) وكُلُّها تَطْلُبُ (مَا) في قولِهِ: (مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ) و(مَا) اسمٌ موصولٌ بمعنى الذي، وهي مَفْعولٌ للآخِرِ مِن هذه الأفْعالِ الثَّلاثةِ؛ لأَنَّه تَنَازَعَ فيها ثَلاثة عُوامِلَ، والذي يَعْمَلُ هو الأخيرُ؛ ولذا يقولُ ابنُ مالكِ رَحْمَهُ اللَّهُ:

وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهُ وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ

فيكون قولُه: (مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ) مَفْعولًا للفعلِ (اجْرُرْ) وأمَّا الفِعلانِ السَّابِقانِ وهما: (ارْفَعْ، وانْصِبْ) فيُقَدَّرُ فيهما المَفْعولُ تَقْديرًا؛ لأَنَّه مَحْذوفٌ.

قولُهُ: «مَا» المَوْصولةُ تَحتاجُ إلى صِلَةٍ، وصلَتها جملةُ (أَصِفْ) وهي فِعلٌ مضارعٌ مَرْفوعٌ، وفاعلُه ضَميرٌ مُستَتِرٌ وُجوبًا، تقديرُهُ: (أنا) والجملةُ صلةُ المَوْصولِ لا محلَّ لها مِن الإعرابِ، و(مِنَ الأَسْمَا) مُتَعَلِّقٌ بالفعلِ (أَصِفْ) ومعنى (أَصِفْ) أَذكُرُ.

معنى البيتِ: ارفعْ بالواوِ، وانْصِبْ بالألِفِ، واجْرُرْ بالياءِ ما أذكرُهُ من

الأسهاء، ولم يذكر الشُّكونَ؛ لأنَّ السُّكونَ لا يَدْخُلُ على الأسهاء، وهذه علاماتُ المُسهاء، وهذه علاماتُ المَّارِبِ الأسهاءِ الخمسةِ، وهي ممَّا خَرَجَ عن الأصلِ، فهي علاماتُ مُحالِفةٌ لها سَبَقَ؛ حيث يقولُ هناك: (ارْفَعْ بِضَمِّ ) وهنا يقولُ: (ارْفَعْ بِوَاوٍ) ويقولُ هناك: (وَانْصِبَنْ فَتْحًا) وهنا يقولُ: (وجُرَّ كَسْرًا) وهنا يقولُ: (اجُرُرْ بِيَاءٍ) فكيف يتلاءمُ الكلامُ الأوَّلُ والثَّاني؟

نقولُ: إنَّ قولَهُ: (وَغَيْرُ مَا ذُكِرَ يَنُوبُ) يعني: إذا وَجَدْتَ مَرْفوعًا بغيرِ الضمَّةِ، فهو نائبٌ عن الضَمَّةِ، وإذا وجَدْتَ مَنْصوبًا بغير الفتحةِ فهو نائبٌ عن الفتحةِ، وإذا وجَدْتَ مَنْصوبًا بغير الكَسْرةِ فهو نائبٌ عن الكَسْرةِ.

إِذَنْ: هذه الأسماءُ الخمسةُ، أو السِّتَّةُ، تُعْرَبُ بالحروفِ كما سَبَقَ، وهذا هو البابُ الأوَّلُ مَّا خَرَجَ عن الأصلِ، وذهَبَ سِيبوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ إلى أنَّ هذه الأسماءَ مُعْرَبَةٌ بحَرَكاتٍ مُقدَّرةٍ، فالرَّفعُ بضمَّةٍ مُقدَّرةٍ على الواوِ، والنَّصبُ بفتحةٍ مُقدَّرةٍ على الألِفِ، والنَّصبُ بفتحةٍ مُقدَّرةٍ على الألِفِ، والجَرُّ بكَسْرةٍ مُقدَّرةٍ على الياءِ، واختارَ هذا القولَ ابنُ عقيلِ (١) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – في شأنِ سيبَوَيْهِ:

إِذَا قَالَتْ حَـذَامِ فَصَـدِّقُوهَا فَإِنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَـذَامِ (٢) لَكُنَّنَا نَقُولُ: سيبَوَيْهِ ليس بحَذَامِ، والصَّوابُ ما عليه الجُمهورُ، وهو أنَّها

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>۲) البيت غير منسوب في الاشتقاق: (۱۱۸)، وهو في اللسان (حذم)، ونسبه إلى وسيم بن طارق أو لجيم بن صعب وحذام امرأته، وهو من شواهد النحويين، انظر شرح شواهد المغني (۲/ ٥٩٦)، وابن عقيل (۱/ ٦٣).

تُعْرَبُ بالحروفِ؛ ولذا قال النَّاظمُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: (وَارْفَعْ بِوَاوٍ، وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفْ...).

إِذَنْ: كلامُ ابنِ مالكِ هو الصَّوابُ بلا شكِّ، والحقُّ أحقُّ أنْ يُتَّبَعَ.



### ٢٨- مِنْ ذَاكَ: (ذُو) إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا وَ(الفَمُ) حَيْثُ المِيمُ مِنْهُ بَانَا الشَّرحُ

قولُهُ: «ذَاكَ» المشارُ إليه ما يَصِفُهُ منَ الأسماءِ، فالإشارةُ هنا تَعودُ إلى (مَا).

و(ذُو) بمعنى صاحِب؛ ولهذا قال: (إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا) يعني: إنْ أَظْهَرَ وَبَيَّنَ صُحْبَةً أَبِانَا) يعني: إنْ أَظْهَرَ وَبَيَّنَ صُحْبَةً، فهو مِن الأسماءِ الحَمسةِ، وحينئذِ تُعْرَبُ بالحروفِ: بالواوِ رَفْعًا، وبالألِفِ نَصْبًا، وبالياءِ جَرَّا.

تقولُ مثلًا: (جَاءَنِي ذُو مَالٍ) ف(ذُو) فاعلٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعهِ الواوُ نيابةً عنِ الضَّمَّةِ، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوئِ الْفَوْنَ الْفَوْرَ الْمَدُونُ الْسَتَوَىٰ اللهِ عَنِ الضَّمَّةِ، ومنه أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿وَهُو ٱلْمَنُونُ ٱلْوَدُودُ اللهِ وَمِنه أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿وَهُو ٱلْمَنُونُ ٱلْوَدُودُ اللهِ وَمِنه أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿وَهُو ٱلْمَنُونُ ٱلْوَدُودُ اللهِ وَمِنه أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿وَهُو ٱلْمَنُونُ ٱلْوَدُودُ وَلَهُ تعالى: ﴿وَهُو ٱلْمَنْ وَعِلامَةُ رفعِهِ اللهِ وَلِيهِ تعالى: ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾ [القلم: ١٤] وبالله عِرًّا كما في قولِهِ تعالى: ﴿إِنّهُ لَقَولُ رَسُولٍ كَرِدٍ اللهِ فِي قَولِهِ تعالى: ﴿إِنّهُ لِنَوْلُ كَرُدٍ اللهِ فِي قَولِهِ تعالى: ﴿ إِنّهُ لَوَ وَلِهِ تعالى: ﴿ قَولُهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ عَالَى: ﴿ إِنّهُ لَمُ وَلَهُ وَلِهُ عَالَى اللهُ وَلَهُ لَكُولُ وَلُولُ كَرِدٍ اللهُ فِي قُولِهِ تعالى: ﴿ إِنّهُ لَمَولُ كَرِدٍ اللهُ فِي قُولِهِ تعالى: ﴿ إِنّهُ لَمُ وَلَهُ مَا السَّامُ وَلَهُ وَلِهُ عَالَى اللّهُ وَلَهُ وَلِهُ عَالَى اللّهُ وَلَهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ عَالَى اللّهُ وَلَهُ مَالُهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ عَلَى الْمُؤْنُ مَكِينٍ ﴾ [التكوير: ١٩-٢٠].

فإنْ قال قائلٌ: لماذا احتَرَزَ بهذا القَيدِ (إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا)؟

فجوابُه: أَنْ نقولَ: إِنَّ (ذُو) تأتي بغيرِ معنى صاحبٍ، فتَأْتي اسمًا مَوْصولًا على لغةٍ طَيِّئِ، و(ذو) التي هي اسمٌ موصولٌ بمعنى (الذي) لا تَدْخُلُ معنا في هذا البابِ؛ لأنَّ الأسماءَ المَوْصولةَ مَبْنِيَّةٌ، وليست مُعْرَبَةً،

كما قال الشَّاعرُ الطائِيُّ:

فَإِنَّ المَاءَ مَاءُ أَبِسِي وَجَدِّي وَبِعْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ (١)

فقولُهُ: «بِئْرِي ذُو حَفَرْتُ» يعني: بِئْرِي الذي حَفَرْتُ، والذي طَوَيْتُ، وليس معناها: صاحبَ حَفَرْتُ.

وقولُهُ: «مِنْ ذَاكَ: (ذُو)... وَ(الفَمُ)» أي: مِنْ (ذَاكَ) (ذُو) ومِنْ (ذَاكَ) (فُو) هِذَا هُو) هذا هو المعنَى، لكن كيفَ قال: (مِنْ ذَاكَ) و(مِنْ) للتَّبعيضِ؟ نقولُ: لأَنَّهُ لم يذكرْ إلَّا اسمَيْنِ فقطْ، وهما: (ذُو) و(فُو) فلهذا أَتَى بـ(مِنَ) الَّتي للتَّبعيضِ.

قولُهُ: «وَالَفَمُ» الفَمُ معروفٌ، وهُوَ في اللُّغةِ العربيَّةِ يُسْتَعْمَلُ استعمالَيْنِ:

الاستعمالُ الأوَّلُ: أَنْ تُجْعَلَ فيه الميمُ، فإذا جُعِلَتْ فيه الميمُ رُفِعَ بالضَّمَّةِ، تقولُ مثلًا: (هذا فَمُكَ) ونُصِبَ بالفتحةِ فتقولُ: (رَأَيْتُ فَمَكَ) وجُرَّ بالكَسْرةِ فتقولُ: (نَظَرْتُ إلى فَمِكَ).

الاستعمالُ النَّاني: ألَّا يكونَ بالميم، وإذا لم يَقتَرِنْ بالميم صارَ بالفاءِ فقط، فإذا أَضَفْتَ إليها علاماتِ الإعرابِ صارَ النُّطقُ به (فُو) حالَ الرَّفع، و(فَا) فإذا أَضَفْتَ إليها علاماتِ الإعرابِ صارَ النُّطقُ به (فُو) خالَ الرَّفع، و(فَا) حالَ النَّصبِ، و(فِي) حالَ الجرِّ، تقولُ: (هذا فُوكَ) فهنا مَرْ فوعٌ بالواوِ، وتقولُ: (رَأَيْتُ فَاكَ) فتجرُّهُ بالياءِ، ومن ذلك قولُ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيْ لَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر، وهو لسِنان بن الفحل، كما في الإنصاف (ص:٣٨٤)، وخزانة الأدب (٦/ ٣٣٤)، وشرح التَّصريح (١/ ١٣٧)، والمقاصد النَّحويَّة (١/ ٣٣٦)، والدرر (١/ ١٥١)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص:٩٩١).

إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ »(١) وبعضُ الطُّلَّابِ يَنْطِقُها: (فِيِّ) وهذا خطأٌ، فهيَ بدونِ تشديدٍ للياءِ.

ولو قال أحدٌ من النَّاسِ: (حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ) لَصَحَّ، وبناءً عليه، إذا كُنَّا نُحَدِّثُ العامَّةَ فإنَّنا نقولُ: (حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ) وهذا من روايةِ الحديثِ بالمعنى مِن أجلِ البيانِ، ولا حَرَجَ فيه.

إِذَنِ: اشتَرَطَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي (الفَمِ) أَلَّا تَقتَرِنَ بالميمِ، بل تَنْفَصِلُ؛ ولذا قال: (وَالفَمُ حَيْثُ المِيمُ مِنْهُ بَانَا).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب ما جاء أن الأعهال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، رقم (٥٦)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨).

# ٢٩- (أَبُّ) (أَخُّ) (حَمَّ ) كَذَاكَ (وَهَنُ) وَالنَّقْصُ فِي هَذا الأَخِيرِ أَحْسَنُ الشَّرحُ

قولُهُ: «أَبُّ، أَخُّ، حَمُّ كَذَاكَ» أي: أَبُّ وأَخُّ وحَمُّ، بحذفِ حرفِ العَطفِ؛ لضَرورةِ النَّظمِ، إِذَنْ (أَبُّ) مُبْتَدأٌ، (أَخُّ) مَعْطوفٌ عليه بحَرْفٍ مَحْذوفٍ، و(حَمُّ) كذلك مَعْطوفٌ عليه بحَرْفٍ مَحْذوفٍ، و(كَذَاكَ) خبرُ المُبْتَدأِ.

قولُهُ: «حَمُّ»: الحَمْوُ: قَريبُ الزَّوجِ، وقد سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلاَهُ وَالسَّلاَ وَقيل: قريبُ الزَّوجةِ أيضًا يُسُمَّى بالحَمْوِ، فأخو زَوجِ المرأةِ هو الحَمْوُ، وعلى القولِ الثَّاني: أُختُ زَوجةِ السَّمَّى بالحَمْوِ، فأخو زَوجِ المرأةِ هو الحَمْوُ، وعلى القولِ الثَّاني: أُختُ زَوجةِ السَّمَّى بالحَمْو، فأخو رَوجِ المرأةِ هو الحَمْوُ، وعلى القولِ الثَّاني: أُختُ زَوجةِ السَّمَّى بالحَمْو، فأي السَّالِ عَمْوُد السَّلاَ عَمْوُد السَّلاَ عَمْوُد السَّلاَ عَمْوُد السَّلاَ عَمْوُ السَّلاَ عَلَيْهِ السَّلاَ عَلَيْهِ السَّلاَ عَلَيْهِ السَّلاءَ السَّلاَ عَلَيْهِ السَّلاَ عَلَيْهِ السَّلاَ عَلَيْهِ السَّلاءَ السَّلاَ عَلَيْهِ السَّلاءَ السَّلاءَ السَّلاءَ السَّلاءَ السَّلاءَ عَلَيْهِ السَّلاءَ السَلاءَ السَّلاءَ السَلاءَ السَّلاءَ السَّلاءَ السَّلاءَ السَّلاءَ السَلاءَ السَّلاءَ السَّلاءَ السَلاءَ السَّلاءَ السَّلاءَ السَّلاءَ السَلاءَ السَلاءَ السَلاءَ السَّلاءَ السَلاءَ السَّلاءَ السَلاءَ السَلاءَ السَلاءَ السَّلاءَ السَّلاءَ السَلاءَ السَلاء

قولُهُ: «كَذَاكَ» أي: كالذي ذُكِرَ، والْمَشَارُ إليه هو: (ذُو) و(فُو) فهي تُرْفَعُ بالواوِ، وتُنْصَبُ بالألِفِ، وتُجُرُّ بالياءِ، ففَصَلَ الثَّانيَ عن الأوَّلِ، ووَجْهُ ذلك أنَّ في (ذُو) وفي (الفمِ) شَرْطًا لا يُشْتَرَطُ فيها بعدَهُما، فالشَّرطُ الخاصُّ بـ(ذُو) أنْ تكونَ بمعنى صاحب، وبـ(فو) أن تخلوَ منَ الميم؛ ولهذا فصَلَهها عمَّا بعدَهُما؛ لاختِصاصِهها بهذا الشَّرطِ.

وهذه الأسماءُ يُعَبَّرُ عنها بالأسماءِ الخمسةِ، وبالأسماءِ السِّتَّةِ، بناءً على أنَّ (هَنُ) منها، فإنْ قُلنا: إنَّها منها، فهي سِتَّةُ، وإنْ قُلنا: لا، فهي خسةٌ، وابنُ مالكِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلونَّ رجل بامرأة، رقم (٥٢٣٢)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم (٢١٧٢).

رَحِمَهُ ٱللَّهُ ذَكَرَ سِتَّةَ أسماءٍ، لكنَّه فَصَلَ (هَنُ) عنها؛ لِمَا سيتَبَيَّنُ.

قولُهُ: «هَنُ» منَ الأسماءِ السِّتَّةِ، ويقولونَ: إنَّها كِنايةٌ عن كُلِّ شيءٍ يُسْتَقْبَحُ ذِكْرُهُ، فهي كِنايةٌ عنِ الفَرْج، ومنه قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الجَاهِلِيَّةِ، فَأَعِضُّوهُ مِهَن أَبِيهِ، وَلَا تُكَنُّواً»(١) أو كنايةٌ عن الغائِطِ، أو كنايةٌ عن البوَلِ، أو عن العَيْبِ، ومنه قولُ عليٍّ رَضِيَالِتَهُ عَنْهُ حين بلغَهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَالِتَهُ عَنْهَا ما بلَغَهُ، فقال رَضَالِتُهُ عَنهُ: «وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الفَصْلِ، إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الهَنَاتِ»(٢) يعني: على العَيبِ؟ وذلك أنَّ الرَّافضةَ جاءوا لعليِّ بنِ أبي طالبرَضَاليَّهُ عَنْهُ، وقالوا له: أنتَ اللهُ، وهم لا يَقْصِدونَ حُبَّ عليٍّ، بل يَقْصِدونَ إضْلالَ بني آدَمَ، إضلالَ هذه الأُمَّةِ؛ لتَقَعَ في الشِّركِ، فأمَرَ رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ بِالأَخَادِيدِ فَخُدَّتْ، ثُمَّ أَمر بِحَطَبِ فَمُلِئَتْ حَطَبًا، ثُمَّ أَمَرَ بإيقادِها فأُوقِدَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بإلْقائِهِم في هذه النَّارِ، أَحْرَقَهُم بالنَّارِ؛ وذلك لِعِظَم بِدْعَتِهِم -والعياذُ باللهِ- لأنَّهَا ضدُّ ما جاءَ به رسولُ اللهِ ﷺ تمامًا، فبَلَغَ ذلك ابنَ عبَّاسِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا فقال: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قال: ﴿لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللهِ » وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلِيلًا: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ »(٢) وفي روايةٍ: فَبَلَغَ ذلك عَلِيًّا، فقال: «وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الفَضْلِ، إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الهَنَاتِ»(٤) يعني:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ١٣٦) والنسائي في الكبرى: (٥/ ٢٧٢) وصححه ابن حبان رقم (٣١٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ: (١/ ٥١٦) بهذا اللفظ، وهو كذلك عند البيهقي في السنن الكبرى: (٨/ ٢٠٢)، ونحوه عند أحمد في المسند: (١/ ٢١٧)، رقم (١٨٧١) دون الشاهد، وهو قوله: «لَغَوَّاصٌ عَلَى الْهَنَاتِ». وأصله في البخاري دون هذه الزيادة في كتاب الجهاد والسير، باب لا يُعَذَّب بعذاب الله، رقم (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، رقم (١٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ: (١/ ٥١٦) بهذا اللفظ،

على العَيبِ، والعَيبُ - لا شكَّ- أنَّهُ ممَّا يُسْتَقْبَحُ ذِكرُهُ.

وعلى هذه اللُّغةِ -وهي لغةُ الإتمامِ- نقولُ: (هذا هَنُو زَيدٍ، ورَأَيْتُ هَنَا زَيْدٍ، ورَأَيْتُ هَنَا زَيْدٍ، ونَظَرْتُ إلى هَنِي زَيدٍ).

قولُهُ: ﴿وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ ﴾ الأخيرُ هُو (هَنُ) ومعنى النَّقصِ أَنْ تُعْرِبَهُ بحَركاتٍ ظاهرةٍ على آخرِهِ، فتقولَ: (هذا هَنُكَ، وَاجتَنِبْ هَنَكَ، وَتَفَكَّرْ فِي هَنِكَ) وتقولُ: (هذا هَنُ زَيْدٍ، ورَأَيْتُ هَنَ زَيْدٍ، ونَظَرْتُ إلى هَنِ زَيْدٍ).

ومنه كما تقدَّمَ في الحديثِ: «فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ»<sup>(۱)</sup> فتُعرِبُهُ بالحَرَكاتِ الظَّاهرةِ، وهذا هو الأحسنُ أَنْ نُخْرِجَهُ منَ الأسهاءِ السِّتَةِ، وتكونُ الأسهاءُ خَمْسةً، كما هو مَعْروفٌ عند ابنِ آجُرُّومٍ وغيرِهِ.



وهو كذلك عند البيهقي في السنن الكبرى: (٨/ ٢٠٢)، ونحوه عند أحمد في المسند: (١/ ٢١٧)،
 رقم (١٨٧١) دون الشاهد، وهو قوله: «لَغَوَّاصٌ عَلَى الْهَنَاتِ». وأصله في البخاري دون هذه الزيادة في كتاب الجهاد والسير، باب لا يُعَذَّب بعذاب الله، رقم (٣٠١٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ١٣٦) والنسائي في الكبرى: (٥/ ٢٧٢) وصححه ابن حبان رقم (٣١٥٣).

# ٣٠ وَفِي (أَبٍ) وَتَالِيَيْ بِ يَنْ لَدُرُ وَقَصْ رُهَا مِنْ نَقْصِ هِنَّ أَشْ هَرُ الشَّرحُ

قولُهُ: «وَفِي (أَبِ) وَتَالِيَيْهِ يَنْدُرُ)» الضميرُ في (يَنْدُرُ) يعودُ على النَّقصِ، وتالياهُ في (أَبِ وَتَالِيَيْهِ) هما: (أَخُ وحَمُّ) يعني: أنَّ النَّقصَ يَنْدُرُ فيها، أي: يَقِلُّ. لكنْ ما هو النَّقصُ؟

النَّقصُ: هو أَنْ تُعْرَبَ هذه الأسهاءُ بحَركاتٍ ظاهرةٍ على آخرِها، تُرفعُ بالضمَّةِ، وتُنْصَبُ بالفتحةِ، وتُجرُّ بالكسرةِ، وعلى ذلك قولُ الشَّاعرِ:

بِأَبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ فِي الكَرَمْ وَمَدنْ يُشَابِهُ أَبَهُ فَهَا ظَلَمْ (۱) ولم يقل: (بِأبِيهِ اقْتَدَى) ولم يقل: (وَمْن يُشَابِهُ أَبَاهُ).

وتقولُ في (أَخٌ) (هذا أَخُ زَيدٍ، ورَأَيْتُ أَخَ زَيدٍ، ومَرَرْتُ بأخ زَيدٍ).

قولُهُ: «وَقَصْرُهَا» أي: قَصْرُ (أَبٍ وَتَالِيَيْهِ) (مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ) أي: قَصْرُها أَشْهَرُ مِن نَقْصِها.

وبهذا عَرَفْنَا أَنَّ (أَبُا وأَخًا وحمًا) يجوزُ فيها ثلاثُ لغاتٍ: الإتمامُ، والنَّقصُ، والقَصرُ.

<sup>(</sup>۱) البيت من الرجز، وهو لرُؤْبة في ملحق ديوانه (ص:١٨٢)، وخزانة الأدب (١/ ١٢٩)، وشرح الشواهد للعَيْني (١/ ١٢٩)، وشرح الأشموني (١/ ١٧٠)، وهَمْع الـهَوامِع (١/ ٣٩)، ومجمع الأمثال للميداني (٢/ ٣٠)، وغيرها.

أوَّلًا: الإِتّمَامُ: وهو أَنْ تُرْفَعَ بالواوِ، وتُنْصَبَ بالألفِ، وثُجَرَّ بالياءِ، وهذا هو المَشْهورُ، وهو الذي في القُرآنِ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَبُونَا شَيْتُ كَبِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٣] فـ ﴿ أَبُونَا ﴾ مَرْفوعٌ، وعلامةُ الرَّفعِ الواوُ، وقال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ثَبِينٍ ﴾ [يوسف: ٨] فـ ﴿ أَبَانَا ﴾ مَنْصوبٌ، وعلامةُ النَّصبِ الألِفُ، وقال تعالى: ﴿ أَرْجِعُوٓا إِلَىٰ أَبِيكُمُ ﴾ [يوسف: ٨] فـ ﴿ أَبِيكُمُ ﴾ بَجُرورٌ، وعلامةُ الجرِّ الياءُ، وتقولُ: ﴿ جَاءَ أَبُو زَيدٍ، وأَكْرَمْتُ أَبَا زَيدٍ، وعَجِبْتُ مِن أَبِي زَيدٍ).

وفي الإعرابِ تقولُ في (جاءَ أبو زَيدٍ) (جاء) فعلٌ ماضٍ، و(أبو) فاعلٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعهِ الواوُ نيابةً عن الضَّمَّةِ؛ لأنَّهُ منَ الأسهاءِ السِّتَّةِ على رأي ابنِ مالكٍ، وإنْ كان على الرَّأي الأشْهَرِ خلافَ ذلك، (وأَبُو) مُضافٌ، و(زَيدٍ) مُضافٌ إليه مَجْرورٌ، وعَلامةُ جرِّهِ الكَسْرةُ الظَّاهرةُ على آخرِهِ.

وتقولُ في: (أَكْرَمْتُ أَبَا زيدٍ) (أَكْرَمْتُ) فعلٌ وفاعلٌ، و(أَبَا) مَفْعولٌ به مَنْصوبٌ، وعلامةُ نَصْبِهِ الألِفُ نيابةً عن الفتحةِ؛ لأنَّه منَ الأسهاءِ السِّتَّةِ، و(أَبَا) مُضافٌ، (وزَيدٍ) مضافٌ إليه مَجْرورٌ، وعلامةُ جرِّهِ الكسرةُ الظاهرةُ على آخرِهِ.

وتقولُ في (عَجِبْتُ مِن أَبِي زَيدٍ) (عَجِبْتُ) فعلٌ وفاعلٌ، و (مِنْ) حرفُ جرِّ، و (أَبِي) اسمٌ مجرورٌ بـ (مِنْ) وعلامةُ جرِّهِ الياءُ نيابةً عن الكَسْرةِ؛ لأنَّه منَ الأسهاءِ السِّتَّةِ، و (أبي) مُضافٌ، و (زَيدٍ) مُضافٌ إليه مجرورٌ، وعلامةُ جرِّهِ الكَسْرةُ الظَّاهرةُ على آخرِهِ.

ثانيًا: النَّقصُ: وهو أن تُرْفَعَ بالضَّمَّةِ، وتُنْصَبَ بالفتحةِ، وثُجَرَّ بالكَسْرةِ، فالنَّقصُ هو الإعرابُ بحَرَكاتٍ ظاهِرةٍ، تقولُ: (جاء أبُ زَيدٍ، وأَكْرَمْتُ أَبَ زَيدٍ، وعَجِبْتُ مِن أب زَيدٍ).

وفي الإعرابِ تقولُ في (جاءَ أَبُ زيدٍ) (جاءً) فعلٌ ماضٍ، و(أَبُ) فاعلٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهرةُ على آخرِهِ، و(أَبُ) مضافٌ، و(زَيدٍ) مضافٌ إليه مَجْرورٌ، وعلامةُ جرِّهِ كَسْرةٌ ظاهِرةٌ على آخِرِهِ.

وتقولُ في (أَكْرَمْتُ أَبَ زيدٍ) (أَكْرَمْتُ) فعلٌ وفاعلٌ، و(أَبَ) مَفْعولٌ به مَنْصوبٌ، وعلامةُ نَصْبِهِ الفتحةُ الظَّاهِرةُ على آخرِهِ، و(أَبَ) مُضافٌ، و(زَيدٍ) مُضافٌ إليه مَجْرورٌ، وعلامةُ جرِّهِ كَسْرةٌ ظاهِرةٌ على آخرِهِ.

وتقولُ في (عَجِبْتُ من أَبِ زَيدٍ) (عَجِبْتُ) فعلٌ وفاعلٌ، و(مِنْ) حرفُ جرِّ، و(أَبِ) اسمٌ مَجْرورٌ بـ(مِن) وعلامةُ جرِّهِ الكَسْرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِهِ، و(أَبِ) مُضافٌ، و(زَيدٍ) مُضافٌ إليه مَجْرورٌ، وعَلامةُ جرِّهِ كَسْرةٌ ظاهِرةٌ على آخِرِهِ.

ثالثًا: القَصْرُ: وهو أن تكونَ بالألفِ دائمًا، فَتُعْرَبُ بِحَرَكاتٍ مُقَدَّرةٍ على الألفِ، وعلى هذا جاءَ قولُ الشَّاعرِ:

إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَغَا فِي المَجْدِ غَايَتَاهَا (١)

والشَّاهدُ فيه قولُهُ: (وَأَبَا أَبَاهَا) ولو أعرَبَها بالحروفِ لقال: (وَأَبَا أَبِيهَا). وعلى هذه اللَّغةِ تقولُ: (جاءَ أَبَا زَيدٍ، وأَكْرَمْتُ أَبَا زَيدٍ، وعَجِبْتُ مِن أَبَا يدٍ).

<sup>(</sup>۱) هذا البيت اختُلف على قائله، فقيل: هو أبو النَّجم العِجلي، وبه جزم الجوهري كما في خزانة الأدب (۱/ ۱۳۳)، واختاره البغدادي، وهو في ديوان أبي النجم (ص:۲۲۷)، وقيل: هو لرُؤْبة ابن العجاج، قال البغدادي: وليس في ديوانه. والخزانة (۱/ ۱۳۳)، وانظر ملحق ديوان رؤبة (ص: ۱۲۸)، والإنصاف (۱/ ۱۸).

وفي الإعرابِ تقولُ في: (جاءَ أَبَا زيدٍ) (جاءً) فعلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ على الفتح، و(أَبَا) فاعلٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ مُقدَّرةٌ على الألفِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعذُّرُ، و(أَبَا) مُضافٌ، (وزَيدٍ) مضافٌ إليه مَجْرورٌ، وعلامةُ جرِّهِ كَسرةٌ ظاهِرةٌ على آخِرِهِ.

وتقولُ في (أَكْرَمْتُ أَبَا زيدٍ) (أَكْرَمْتُ) فعلٌ وفاعلٌ، و(أَبَا) مَفْعولٌ به مَنْصوبٌ، وعلامةُ نَصْبِهِ فَتحةٌ مُقدَّرةٌ على الألِفِ، مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعذُّرُ، و(أَبَا) مُضافٌ، و(زَيدٍ) مُضافٌ إليه مَجْرورٌ، وعَلامةُ جرِّهِ الكَسْرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِهِ.

لكنْ لو قال قائلٌ: لماذا أعْرَبْتَها بفَتْحةٍ مُقَدَّرةٍ، ولم تقلْ: عَلامةُ نَصْبِها الألِفُ نيابةً عن الفَتحةِ؟

أقول: لأنَّي عرفتُ مِن المتكلِّمِ أنَّهُ يَسْتَعْمِلُها مَقْصورةً، وحينئذِ لا بُدَّ مِن قَرينةٍ، مثلُ أَنْ يقولَ المتكلِّمُ: (أَكْرَمْتُ أَبَا زَيدٍ، وعَجِبْتُ مِنْ أَبَا زَيدٍ) فأمَّا إذا لم توجَدْ قَرينةٌ، فإنَّنا نُعربُها على الأصلِ بأن تكونَ مَنْصوبةً بالألِفِ نِيابةً عن الفَتحة.

وتقولُ في (عَجِبْتُ مِن أَبَا زَيْدٍ) (عَجِبْتُ) فعلٌ وفاعلٌ، و(مِن) حرفُ جرِّ، و(أَبَا) اسمٌ مجرورٌ بـ(مِنْ) وعلامةُ جرِّهِ كَسْرةٌ مقدَّرةٌ على الألِفِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعنُّرُ، و(أَبَا) مُضافٌ، و(زَيدٍ) مُضافٌ إليه مَجْرورٌ، وعَلامةُ جرِّهِ كَسْرةٌ ظاهِرةٌ على آخِرِهِ.

ولغةُ القَصِرِ لُغةٌ فَصيحةٌ، ولكنَّ الأُولَى أَفْصَحُ، وقد يُقَالُ: إنَّ الذي يُناسِبُ الطَّلبةَ المُبْتَدئينَ لُغةُ القَصْرِ؛ لأنَّهم لن يَغْلَطُوا أبدًا.

فإذا قال قائلٌ: أنا إذا أردتُ أنْ أُنشِئَ كلامًا الآنَ، فعلى أيِّ اللَّغاتِ الثَّلاثِ أَمْشي؟

قُلنا: على الأفْصَحِ، وهي أَنْ تُعْرِبَها تامَّةً، مَرْ فوعةً بالواوِ، ومنَصْوبةً بالألِفِ، وجَرْورةً بالياء؛ لأَنّنا الآنَ ليس لنا خيارٌ؛ لأَنّه يَحْسُنُ بنا أَنْ نَمْشِيَ على الأفصحِ مِن كلامِ العربِ، والأفصحُ مِن كلامِ العَرَبِ ما نَطَقَ به القُرآنُ، قال تعالى: ﴿ ارْجِعُوا إِلَى آبِيكُمْ ﴾ [يوسف: ٨] ولم يقل: (إِلَى أَبَاكُمْ) ولا (إِلى أَبِكُمْ) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَغِي ضَلَالٍ تُمِينٍ ﴾ [يوسف: ٨] ولم يقل: (إِنَّ أَبَنَا) وقال تعالى: ﴿ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ [القصص: ٣] ولم يقل: (أبانا) ولم يقل: (أبانا).

إِذَنْ: إذا أَرَدْنا أَنْ نَتَكَلَّمَ، أو أَرَدْنا أَنْ نُؤَلِّفَ كَتَابًا، فإنَّنا نَمْشي على اللَّغةِ الفُصْحَى، لكنْ إذا ضاقتْ بِنا، وأخْطَأْنَا اللَّغةَ الفُصْحَى، وأتيْنا بالمَرْفوعِ بالألِفِ، فهناك نَافِقَاءُ(۱) اليَرْبُوعِ(۲)! فنقولُ: هذه لُغةٌ، وفائدةُ مَعْرِفةِ هذه اللَّغاتِ:

أَوَّلًا: أَنَّنَا إِذَا جَاءَنَا مِن كَلَامِ الْعَرْبِ نَظُمٌ أَو نَثَرٌ عَلَى خَلَافِ الفُصْحَى نَعْرِفُ أَنَّهَا لُغَةٌ، وأنَّهَا ليست خَطأً مَطْبَعيًّا، ولا خطأً في النَّقلِ.

ثانيًا: أنه إذا ضاقَتْ بنا الجِيَلُ نَجِدُ خُرجًا، والآن كثيرٌ منَ المؤذّنينَ يقولُ: (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ) ولو أنَّنا مَشَيْنَا على اللَّغةِ الفُصْحَى في هذه الجُملةِ لقُلْنا: إنَّ أذانَهُ غيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّ الخبرَ لم يأتِ بعدُ، فالجملةُ لم تَتِمَّ، فأشهدُ أنَّ

<sup>(</sup>١) النافِقاء إحدَى جِحَرةِ اليَرْبوع يَكْتُمُهَا، ويُظْهر غَيْرَهَا وهو مَوْضِعٌ يُرَقِّقُهُ، فَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ القاصِعاء ضَرَبَ النافِقاء برأسه فانْتَفَق، أي خَرَجَ. اللسان: نفق.

<sup>(</sup>٢) اليَرْبُوعُ واحِدُ اليَرابِيعِ، وَالياءُ زائدةٌ، لأَنَّه لَيْسَ في كلامِ العربِ فَعلولٌ سِوى مَا نَدَرَ، مثلَ صَعْفُوقٍ، وَهِي فَأْرَةٌ لِجُحْرِها أَربَعَةُ أَبُوابٍ، وَقَالَ الأَزْهَرِيّ: دُوَيْبةٌ فوقَ الجُرْذِ، الذَّكُرُ والأُنثى فِيهِ سَواءٌ. انظر تاج العروس: ربع.

مُحَمَّدًا رَسولَ اللهِ... أَشْهَدُ أَنَّه ماذا؟! فلا بدَّ أن يأتي بالخبر، كأن يقولَ مثلًا: (أَشْهَدُ أَنَّ محمَّدًا رَسُولَ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) مع أَنَّ الجُملةَ تامَّةُ، فنقولُ اعْتِذارًا لهذا الرَّجلِ: إنَّ هناك لُغةً، بل إنَّ هناك لُغتَّة بُحِيزُ نَصْبَ الجُوْأَيْنِ فِي (إِنَّ) أي: تَجْعَلُ (إنَّ) تَنْصِبُ الجُوْأَينِ: اسمَها وخبرَها، وهذا المؤذِّنُ يُؤذِّنُ على هذه اللَّغيَّةِ، مع أَنَّه لا يَعرِفُ اللَّغةَ! لكنْ لو سَأَلْتهُ: ما معنى (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ)؟ لقال: أنا أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا هو رسولُ اللهِ، يعني: أنَّ المعنى الذي يُريدُهُ صَحيحُ، لكنَّ العِبارةَ لا تَدُلُّ عليه.

ومن ذلك أيضًا: قولُ بعضِ الْمؤذّنينَ: (اللهُ وَكُبَرُ) بالواوِ بَدَلَ الهَمْزةِ، ولو أخذْنا باللَّغةِ الفُصْحَى لقُلنا: هذا لا يَستقيمُ؛ لأنّك لم تُكْمِلِ الجُملة، بل أتيتَ بواوِ عطفٍ، لكنْ هناك لُغةٌ -وهي فُصْحى أيضًا لكنّها قليلةٌ - تُجيزُ إبدالَ الهَمْزةِ واوًا إذا ضُمَّ ما قَبْلَها، وهنا في قولِهِ: (اللهُ أكبرُ) الهَمْزةُ مَضْمومٌ ما قَبْلَها، في عولِهِ: (اللهُ أكبرُ) الهَمْزةُ مَضْمومٌ ما قَبْلَها، في عولِهِ: (اللهُ أكبرُ) الهَمْزةُ مَضْمومٌ ما قَبْلَها،

وأمَّا قولُ بعضِهم: (اللهُ أكْبَارُ) بمدِّ الباءِ فهذه ليستْ لغةً، بل خطأٌ محضٌ، ولا يُجزِئُ الأذانُ حينئذٍ؛ لأنَّ هذا تَحْريفٌ نُحِلُّ بالمعنى، و(أَكْبَارُ) معناها جمعُ (كَبَرِ) وهو الطَّبلُ، وبعضُهم يمُدُّ هَمزةَ الجلالةِ (آللهُ أَكْبَرُ) فكأنَّه يَسْتَفْهِمُ: هل اللهُ أُكبِرُ أو لا؟ وهذا أيضًا خَطَأٌ؛ لأنَّه يُخِلُّ بالمعنى، ولا يَصحُّ.

خُلاصةُ ما سَبَقَ:

أُوَّلًا: (ذُو) التي بمعنى (صاحبٍ) فيها لُغةٌ واحدةٌ، وهي لُغةُ الإتمامِ. ثانيًا: (فَمٌ) فيها لُغتانِ: الأُولى: الإتمامُ، بشَرْطِ ألَّا تَقْتَرِنَ بالميمِ، والثَّانيةُ: تُعْرَبُ بالحَرَكاتِ إِنِ اقتَرَنَتْ بالميمِ. ثَالثًا: (أَبُّ) و(أَخُّ) و(حَمُّ) فيها ثَلاثُ لُغاتٍ: أَفْصَحُها الإِتمَامُ -وهو الذي يُريدُهُ المؤلِّفُ- ثُمَّ القصرُ، ثُمَّ النَّقصُ.

رابعًا: (هَنُ) فيها لُغتانِ: النَّقصُ-وهو الأَفْصَحُ- والإتمامُ.

----

٣١- وَشَرْطُ ذَا الإِعْرَابِ أَنْ يُضَفْنَ لَا لِلْيَا، كَـ: (جَا أَخُو أَبِيكَ ذَا اعْتِلَا)
الشَّرحُ

قولُهُ: «ذَا» اسمُ إشارةٍ يعودُ إلى الإعرابِ المَذْكورِ، وهو الإتمامُ، أي: الإعرابُ بالحروفِ، أي: الرَّفعُ بالواوِ، والنَّصبُ بالألِفِ، والجُرُّ بالياءِ، شرطُهُ: (أَنْ يُضَفْنَ لَا لِلْيَا) فإنْ لم يُضَفْنَ أُعْرِبْنَ بالحَرَكاتِ الظَّاهرةِ، قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ لَهُۥ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ [يوسف:٧٨] ف﴿ أَبًا ﴾ منصوبةٌ بالفَتحة؛ لأنبًا غيرُ مُضافةٍ، وتقولُ: (هذا أَبُّ كَريمٌ) ف(أبُّ) مَرْفوعةٌ بالضَّمَّةِ، وتقولُ: (مَرَرْتُ بأبِ رَحِيمٍ) ف(أبِ) عَرُورةٌ بالكَسرةِ، فإذا لم يُضَفْنَ، وَجَبَ إعْرابُهنَّ بالحَرَكاتِ الظَّاهِرةِ، بضمَّةٍ حالَ الرَّفع، وبفَتْحةٍ حالَ النَّصْبِ، وبكَسْرةٍ حالَ الجُرِّ.

فإذا أُضِفْنَ لـ(اليَاءِ) فيُعْرَبْنَ أيضًا بحَرَكاتٍ، لكنَّها حَرَكاتٌ مُقَدَّرةٌ على ما قبلَ الياءِ، فتقول: (هذا أبي، وأَكْرَمْتُ أبي، ونَظَرْتُ إلى أبي).

وعندَ الإعرابِ تقولُ في: (هذا أبي) (هذا) اسمُ إشارةٍ مُبْتَدأُ، و(أبي) خبرُ المُبْتَدأِ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ مُقَدَّرةٌ على ما قَبْلَ ياءِ المُتكلِّمِ، مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا اشْتِغالُ المحلِّ بحَرَكةِ المُناسَبةِ.

وتقولُ في: (أَكْرَمْتُ أَبِي) (أبي) مَفْعولٌ به مَنْصوبٌ، وعلامةُ نَصْبِهِ فَتحةٌ مُقَدَّرةٌ على ما قبلَ ياءِ المتكلِّم، مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا اشْتِغالُ المحلِّ بحَرَكةِ المُناسَبةِ.

وتقولُ في: (نَظَرْتُ إلى أبي) (أبي) اسمٌ مجرورٌ بـ(إلى) وعلامةُ جرِّهِ كَسْرةٌ مُقدَّرةٌ على ما قَبلَ ياءِ المتكلِّم، مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا اشْتِغالُ المحلِّ بحَرَكةِ المُناسَبةِ.

فإذا قال قائلٌ: (أبي) مَكْسورةٌ، قُلنا: هذا الكَسْرُ ليسَ للإعْرابِ، ولكنَّهُ لِنَاسَبةِ (اليَّاءِ).

إِذَنْ: هذه الأسهاءُ إِنْ لَم تُضَفْ أُعْرِبَتْ بِحَرَكاتٍ ظاهرةٍ، تقولُ: (هَذَا أَبُ، وَمَرَرْتُ بِأَبِ) وإِنْ أُضِيفَتْ لياءِ المُتكلِّم تُعْرَبُ بِحَرَكاتٍ مُقَدَّرةٍ على ما قَبْلَ ياءِ المتكلِّم، تقولُ: (هذا أبي، وأَكْرَمْتُ أبي، ونَظَرْتُ إلى أبي) ومِن ذلك أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا آخِي لَهُ، يَسِّعُ وَسَعُونَ نَعْمَةُ ﴾ [ص:٢٣] فقال: ﴿أَخِي ﴾ وإِنْ أُضِيفَتْ لِل غيرِ ياءِ المتكلِّم تُعْرَبُ -كها ذَكَرَ المؤلِّف - بالحُروفِ: (بالواوِ رَفْعًا، وبالأَلِفِ نَصْبًا، وباليَاءِ جَرًّا) والعوامُّ يُعرِبُونها بالواوِ رَفعًا، ولو أُضيفَتْ إلى ياءِ المتكلِّم، فيقولونَ: (رَأَيْتُ أَبَاي) بل يقولونَ: (رَأَيْتُ أَبَاي) بل يقولونَ: (رَأَيْتُ أَبَاي) بل يقولونَ: (رَأَيْتُ أَبَاي) بل يقولونَ: (رَأَيْتُ أَبُوي) إِذَنْ هي عندهم مُلازِمةٌ للواوِ ولذا فلُغَتُهم غيرُ سَليمةٍ.

إِذَنْ: شُروطُ إعْرابِ هذه الأسْماءِ بالحُروف ما يلي:

أُوَّلًا: أنْ تكونَ مُضافةً.

ثانيًا: أَنْ تكونَ إضافتُها لغيرِ ياءِ المتكلِّم، كما مَثَّلْنا.

ثالثًا: أن تكونَ مُفْرَدةً، فإنْ لم تكنْ مُفرَدةً، فإمَّا أنْ تكونَ مُثَنَّاةً، وإمَّا أنْ تكونَ مُثَنَّاةً، وإمَّا أنْ تكونَ جمعًا، فإن كانت مُثَنَّاةً أُعْرِبَتْ إعْرابَ المثنَّى: بالألِفِ رَفْعًا، وبالياءِ نَصْبًا وجرًّا، كَقُوْلِنا: (جاء أَبُوا زَيدٍ، ورَأَيْتُ أَبُويْ زَيدٍ، ومَرَرْتُ بأَبَوَيْ زَيدٍ) وإنْ كانت جَمعًا أُعْرِبَتْ بالحَركاتِ الظَّاهرةِ: فُتْرفَعُ بالضمَّةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿أَنتُمُ وَءَابَآوُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴾ [الشعراء:٧٦] وتُنْصَبُ بالفتحةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿إنَّا وَجَدُنَا وَءَابَآوُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴾ [الشعراء:٧٦] وتُنْصَبُ بالفتحةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿إنَّا وَجَدُنَا

ءَابَآءَنَا﴾ [الزخرف:٢٢] وتُجُرُّ بالكسرةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ ﴾ [عافر:٨] وقولِهِ تعالى: ﴿وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء:٢٦] وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِكَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [الدخان:٣٦] فَأَعْرَبَها بالحَرَكاتِ الظَّاهرةِ، مثلُ أَنْ تقولَ: (هَؤُلَاءِ آبَاؤُكَ، ورَأَيْتُ آبَاءَكَ، ومَرَرْتُ بِآبَائِكَ).

رابعًا: أَنْ تَكُونَ مُكَبَّرةً، والمُكَبَّرةُ ضدُّ المُصَغَّرةِ، فإن كانت مُصَغَّرةً أُعْرِبَتْ بِالْحَرَكاتِ الظَّاهرةِ، بضمَّةٍ حالَ الرَّفعِ، وفَتحةٍ حالَ النَّصبِ، وكسرةٍ حالَ الجرِّ، تقولُ: (هذا أُبَيُّكَ، ورَأَيْتُ أُبَيَّكَ، وَمَرَرْتُ بِأُبَيِّكَ) وتقولُ: (هذا أُخَيُّكَ، ورَأَيْتُ أُبَيَّكَ، ورَأَيْتُ أُبَيِّكَ، ورَأَيْتُ أُبَيِّكَ، ورَأَيْتُ أُبَيِّكَ، ومَرَرْتُ بِأُبَيِّكَ) وتقولُ: (هذا أُخَيُّكَ، ورَأَيْتُ أُبَيِّكَ، ومَرَرْتُ بِأُبَيِّكَ)

فهذه أَرْبَعةُ شُروطٍ، فإذا تَمَّتِ الشُّروطُ الأَرْبَعةُ أُعْرِبَتْ بالواوِ رفعًا، وبالأَلِفِ نَصْبًا، وبالياءِ جَرَّا.

والمؤلّفُ رَحَمُ اللّهُ ذَكَرَ شَرْطَينِ، ونحنُ أَخَذْنا الشَّرطَ الثَّالثَ، والشَّرطَ الرابعَ مِن كونِ المؤلّفِ لم يَذْكُرُها إلَّا بصيغةِ الإفْرادِ، وبصيغةِ التَّكبيرِ، ومنَ الشُّروطِ أيضًا -وهو خاصُّ - أن تكونَ (فو) خاليةً من الميم، وقد ذكرَهُ المؤلِّفُ، وأن تكونَ (ذو) بمعنَى (صاحِبٍ) وقد ذكرَهُ المؤلِّفُ أيضًا، وبهذا تَمَّتُ الشُّروطُ لإعرابِ الأسهاءِ السَّتَّةِ بالواوِ رفعًا، وبالأَلِفِ نصبًا، وبالياءِ جرَّا، وأُخِذَتْ مِن كلام المؤلِّفِ، إمَّا عن طَريقِ التَّصريح.

قولُهُ: «جَا» فعلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ على فتحٍ ظاهرٍ على آخرِهِ المحذوفِ، وأصلُهُ: (جَاءَ) و(ذَا) حالٌ مِن(أَخُو) أو مِن (أَبِي)؛ لأنَّ المعنى صالحٌ للوجْهَيْنِ، فإذا كان الأَبُ ذا اعْتِلاءٍ، فذُرِّيَّتُهُ مِثلُهُ في الغالبِ، وإذا كان الأخُ ذا اعْتِلاءٍ، فالأبُ

مِن بابٍ أَوْلَى فِي الغالبِ، وعلى كلِّ حالٍ: هي صالحةٌ للوجْهَيْنِ على ما نَرى، و(اعْتِلاً) مضافٌ إليه مَجْرورٌ، وعلامةُ جرِّهِ الكَسْرةُ الظَّاهِرةُ على آخرِهِ المَحْدوفِ، والعَتِلاءُ الْمَدُوفِ، وأصلُهُ: (اعْتِلاءُ مِنَ العُلُوِّ، فَهُ المُمدودِ للضَّرورةِ، والاعتلاءُ مِنَ العُلُوِّ، فَ(ذَا عُلِّلاً) يعني: ذا عُلُوِّ، تقولُ: اعْتَلَى الرَّجُلُ يعْتِلِي، أي: عَلا، يعني: حالةَ كونِهِ ذا عُلُوِّ، والمعنى: أنَّه جاء عاليًا مُكرَّمًا مُحتَرَمًا، ولم يأتِ مَهِينًا سافِلًا.

وقولُهُ: «كَجَا أَخُو أَبِيكَ ذَا اعْتِلَا» هـذا المثالُ مُتضمِّنُ للأسهاءِ الخمسةِ أو السِّتَّةِ، مَرْفوعةً ومَجْرورةً ومَنْصوبةً، فَذَكَرَ كُلَّ الأحْوالِ.



٣٢- بِالأَلِفِ ارْفَعِ الـمُثَنَّى وَ (كِلَا) إِذَا بِمُضْمَرٍ مُضَافًا وُصِلَا
 ٣٣- (كِلْتَا) كَذَاكَ (اثْنَانِ) وَ (اثْنَتَانِ)

٣٤ و تَخْلُفُ اليَا فِي جَمِيعِهَا الأَلِفْ جَرًّا وَنَصْبًا، بَعْدَ فَتْح قَدْ أُلِفْ

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «بِالأَلِفِ» جارٌ ومجرورٌ مُتَعلِّقٌ بـ(ارْفَعِ) و(المُثَنَّى) مَفْعولُ (ارْفَعْ) و(كِلَا) مَعْطوفةٌ على (المُثَنَّى) و(مُضَافًا) حالٌ مِن نائبِ الفاعلِ في (وُصِلَا) والألِفُ في (وُصِلَا) للإطْلاقِ، وليست للتَّثْنِيةِ.

وقولُهُ: «بِالأَلِفِ ارْفَعِ المُثَنَّى» هذا هو الحُكْمُ، يُرْفَعُ الْمُثَنَّى بالألِفِ، فتقول: (قَامَ الرَّجُلَانِ، وأَتَى الْمُحَمَّدانِ، وزَأَرَ الأَسَدَانِ، والْتَقَى الحَجَرانِ) فما هو المثنَّى؟

يقولون في تَعريفِهِ في الاصْطلاحِ: (هو كُلُّ لَفْظٍ دَلَّ على اثْنَيْنِ أَو اثْنَتَيْنِ، بِزِيَادَةٍ فِي آخِرِهِ أَغْنَتْ عَنْ مُتَعَاطِفَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنَى) وسواءٌ أكان ممَّا يَعْقِل، أَم ممَّا لا يَعْقِلُ، وسواء أكان اسمًا جامِدًا، أَم وَصْفًا، أَو أَيَّ شيءٍ، مثالُهُ: (مُحَمَّدانِ) مثنَّى؛ لأنَّها أَغْنَتْ عن (مُحَمَّدٍ) و(مُحَمَّدٍ) ومثلُهُ: (رَجُلانِ) و(قَائِمانِ) و(أَسَدَانِ).

وقولهم: (كُلُّ لفظٍ دَلَّ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ اثْنَيَّنِ) خَرَجَ به ما دلَّ على واحدٍ، وما دلَّ على جماعةٍ.

وقولُهم: (بِزِيَادَةِ) خَرَجَ به ما دلَّ على اثْنَينِ بغيرِ زيادةٍ، مثلُ: (زَوْجٍ) فهو يدلُّ على مُثَنَّى، ولكنَّه بغيرِ زيادةٍ.

وقولُهم: (أَغْنَتْ عن مُتَعَاطِفَيْن مُتَّفِقَيْنِ لَفْظًا ومَعْنَى) خَرَجَ به ما إذا أَغْنَتْ عن مُتَعاطِفَيْن مُتَّفِقَيْنِ لَفْظًا ومَعْنَى) خَرَجَ به ما إذا أَغْنَتْ عن مُتَعاطِفَيْنِ خُتَلِفَيْنِ، مثل: (العُمَرَيْنِ) فإنَّهما غيرُ متَّفقَيْنِ لَفظًا، ومِثلُه أيضًا: (القَمَرانِ) على أبي بكرٍ وعُمَرَ رَضَالِكَ عَنْهَا وهما غيرُ مُتَّفقَيْنِ لَفظًا، ومِثلُه أيضًا: (القَمَرانِ) للشَّمسِ والقَمَرِ، كذلك لا يتَّفِقَانِ لَفظًا ومعنَى.

وقولهم: (مَعْنَى) احترازُ ممَّا إذا قُلتَ: أَكْرَمْتُ الواقِفَيْنِ، تُريدُ بأحِدِهما الواقفَ قائبًا، وتريدُ بالثَّاني الذي وَقَفَ بيتَهُ، فهذانِ مُتَّفقانِ لَفْظًا، لكنْ مُحْتَلِفانِ معنَى، فيكون مُلْحَقًا بالمثنَى، وليس مُثنَّى، أمَّا إن كنتَ تريدُ بهما أنَّهما واقفَيْنِ على أقدامِهما، فهو مثنَّى.

ومثلُهُ أيضًا قولُكَ: (البَحْرَيْنِ) إن كنتَ تَقْصِدُ بَحرًا وبَحرًا، فهو مُثنَّى، واللهُ أيضًا قولُك: (عَيْنَانِ) وإنْ كنت تَقْصِدُ البلدَ المعروف، فهو مُلْحَقٌ بالمثنَّى، ومثلُه أيضًا قولُك: (عَيْنَانِ) إذا قَصَدْتَ العينَ الباصرة، والعينَ النَّابعة مِنَ الأرضِ، فهنا اتَّفقا لَفْظًا، واخْتَلَفا معنى، فيكون مُلْحَقًا بالمثنَّى.

ثُمَّ ذَكَرَ المؤلِّفُ مَا يُلْحَقُ بِالْمُثَّى، فقال: «وَ(كِلَا) إِذَا بِمُضْمَرٍ مُضَافًا وُصِلَا» (كِلَا) مَعْطُوفٌ على المثنَّى، والأصلُ في العطفِ المُغايَرةُ، إِذَنْ هي مُلْحَقةٌ بِالمثنَّى، والمعنى: وَارْفَعْ (كِلَا) أَيضًا بِالألِفِ إِذَا بِمُضْمَرٍ مُضَافًا وُصِلَ. والتَّقديرُ: إذا وُصِلَ بمُضْمَرِ حَالَ كونِهِ مُضَافًا إلى ضَميرٍ.

وقولُهُ: «وُصِلًا» الضَّميرُ في قولِهِ: (وُصِلَ) يعودُ على (كِلًا).

يعني: أنَّ (كِلَا) تُعْرَبُ إعرابَ المثنَّى، بشرطِ أن تُضَافَ إلى ضَميرٍ، وتكونُ هنا مُلْحَقَةً بالمثنَّى، تقولُ مثلًا: (جَاءَني كِلاهُما، ورَأَيْتُ كِلَيْهِمَا، وَمَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا) ومنه قولُهُ تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمَّمَا أَنِّ ﴾ ومنه قولُهُ تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمَّمَا أَنِّ ﴾ [الإسراء: ٣٣] فإن أُضِيفَت لغيرِ الضَّميرِ لم تُلْحَقْ بالمثنَّى، بل تُعْرَبُ بحَرَكاتٍ مُقدَّرةٍ على الألِفِ، فتقولُ: (جاءَ كِلَا الرَّجُلَيْنِ، ورَأَيْتُ كِلَا الرَّجُلَيْنِ، وَمَرَرْتُ بكِلَا الرَّجُلَيْنِ).

إِذَنْ: (كِلَا) لا يُمكِنُ أَنْ تكونَ مثنًى، بل هي إمَّا مُلْحَقَةٌ بالمثنَّى، أو مُعْرَبةٌ إعرابَ الاسمِ المُفرَدِ بحَرَكاتٍ مُقدَّرةٍ على الألِفِ، ومِثْلُ (كِلَا) (كِلْتَا) قال اللهُ تعالى: ﴿كِلَتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمُ تَظْلِر مِنْهُ شَيْعًا ﴾ [الكهف:٣٣] فـ ﴿كِلْتَا ﴾ هنا ليست مَرْفوعةً بالألِفِ، بل مَرْفوعةٌ بضمَّةٍ مُقدَّرةٍ على الألِفِ، مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعذُّرُ؛ لأنَّهَا أُضِيفَتْ إلى اسم ظاهرٍ، وهو ﴿ٱلْجَنَّنَيْنِ ﴾.

قولُهُ: «كِلْتَا كَـذَاكَ» المشارُ إليه (كِـلَا) يعني: (كِلْتَا) كَـ(كِـلَا) تُلْحَقُ بالمُثنَّى، إذا أُضِيفَت إلى ضَميرٍ، لكنْ (كِلَا) للمُذَكَّرِ، و(كِلْتَا) للمُؤنَّثِ، وكلاهما للتَّوكيدِ.

وليًّا كانت (كِلَا) و(كِلْتَا) ليًّا كان لَفْظُها مُفْرَدًا، ومَعْناهُما مُثنَّى قال النَّحويُّونَ: إِنَّ (كِلَا) - تبعًا لِها وَرَدَ فِي اللَّغةِ العربيَّةِ - يجوزُ فيها مراعاةُ اللفظِ في النَّخويُّونَ: إِنَّ (كِلَا) - تبعًا لِها وَرَدَ فِي اللَّغةِ العربيَّةِ - يجوزُ فيها مراعاةُ اللفظِ في الإفرادِ، ومراعاةُ المعنى في التثنيةِ، فيجوزُ أَنْ تقولَ: كِلَا الرَّجُلَيْنِ قَائِمٌ، ويجوزُ أَنْ تقولَ: كِلَاهُمَا قَائِمُنِ، ومن ذلك قولُ الشَّاعِرِ:

كِلَاهُمَا حِينَ جَدَّ الْجَرْيُ بَيْنَهُمَا قَدْ أَقْلَعَا، وَكِلَا أَنْفَيْهِمَا رَابِي (١) وهذا البيتُ فيه فَوائدُ مُهمَّةٌ، منها:

أَوَّلًا: فيه إعرابُ (كِلَا) إعرابَ المثنَّى؛ حيث قال: (كِلَاهُمَا)؛ لأنَّها أُضِيفَتْ إلى ضميرٍ، إِذَنْ: هي مُلْحَقَةٌ بالمُثنَّى في الشَّطرِ الأوَّلِ، ومُعْرَبَةٌ بحَركاتٍ مُقَدَّرةٍ على الأَلِفِ، حين أُضِيفَتْ إلى اسم ظاهرٍ في الشَّطرِ الثَّاني.

ثانيًا: قولُهُ: (كِلَاهُمَا... بَيْنَهُمَا قَدْ أَقْلَعَا) فيه مراعاةُ الضَّميرِ لمعنى (كِلَا)؛ لأنَّها دالَّةٌ على اثنَيْنِ، والضَّميرُ في (بَيْنَهُمَا) دالُّ على اثنَيْنِ، والضَّميرُ في (أَقْلَعَا) دالُّ على اثنَينِ.

ثالثًا: قولُهُ: (كِلَا) -هنا- ليست مُلْحَقَةً بالمثنَّى؛ لأنَّهَا أُضِيفَتْ إلى اسمٍ ظاهرٍ؛ ولهذا قال في الخبرِ: (رَابِي) ولم يقلْ: (رَابِيَانِ) فراعى اللَّفظَ.

وقد يتعيَّنُ الإفرادُ في مِثل قولِ الشَّاعرِ:

كِلَانَا غَنِيٌّ عَنْ أَخِيهِ حَيَاتَهُ وَنَحْنُ إِذَا مُتْنَا أَشَدُّ تَعَانِيَا (٢)

الشَّاهدُ قولُه: (كِلَانَا غَنيُّ) فهنا يجبُ الإفرادُ؛ لأَنَّه هنا ذَكَرَ المُقابِلَ، وهو قولُه: (أَخِيهِ) وإلَّا لو قال: (كِلَانَا غَنِيَّانِ) لصحَّ.

قولُهُ: «اثْنَانِ» مُبتدأٌ، و«اثْنَتَانِ» مَعْطوفٌ عليه، و«كَابْنَيْنِ»: جارٌ ومجرورٌ، و«ابْنَتَيْنِ» مَعْطوفٌ عليه، وبُملةُ «يَجْرِيَانِ» هي الخبرُ، و«كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ» مُتَعلِّقةٌ بـ«يَجْرِيَانِ».

<sup>(</sup>۱) هذا البيت قاله الفرزدق، كما في أسرار العربية (ص:۲۸۷)، والخصائص (۳/ ۳۱٤)، وشرح المفصَّل (۱/ ۵٤)، وهَمع المبهَوامع (۱/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) عزاه في اللسان: (غنا) إلى لمُغيرة بن حَبْناء التَّميمي.

والمعنى: أنَّ (اثْنَيْنِ واثْنَتَيْنِ) أيضًا مُلْحَقَتَانِ بِالْمُثَنَّى، تُرْفَعُان بِالأَلِفِ، وتُنْصَبُان وتُخَرَّانِ بِاللَّانِّى، تُرْفَعُان بِالأَلِفِ، وتُنْصَبُان وتُجَرَّانِ بِاليَاءِ، قال اللهُ تعالى: ﴿لَا نَنَخِذُوۤا إِلَىٰهَ يَٰنِ اَثْنَیْنِ ﴾ [النحل:٥١] وتقول: (رَرَّتُ بِاثْنَیْنِ مِنَ الرِّجَالِ) وتقول: (مَرَرْتُ بِاثْنَیْنِ مِنَ الرِّجَالِ). الرِّجَالِ).

و(اثْنَتَانِ) كذلك، تقول: (عندي امْرَأَتَانِ اثْنَتَانِ، ورَأَيْتُ امرأَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ امرأَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، وَوَاثْنَتَيْنِ) وَاثْنَتَيْنِ) أَنَّ الأَوَّلَ للمُذكَّرِ، وَالثَّانِيَ للمُؤَنَّثِ.

وقولُهُ: «كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ يَجْرِيَانِ» هذا مثالٌ، ويعني: أنَّ ابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ تُعْرَبَانِ كذلك، تُرْفَعَانِ بالألِفِ، وتُنْصَبَانِ وتُجَرَّانِ بالياءِ، سواءٌ أُضِيفَتا أم لم تُضَافَا، فتقولُ: (ابْنَا زَيْدٍ) وتقولُ: (ابْنَانِ مِنْ زَيْدٍ) ولا يُشْتَرَطُ أنْ تكونَا مُضافتَيْنِ.

إِذَنْ: ذَكَرَ المؤلِّفُ رَحَمُ اللَّهُ أَنَّ المُثنَّى يُرْفَعُ بِالأَلِفِ، ويُنْصَبُ ويُجُرُّ بِالياءِ، وأَنَّه يُلْحَقُ بِهِ أَربِعُ كَلِماتٍ: (كِلَا) و(كِلْتَا) بِشرطِ الإضافةِ إلى الضَّميرِ، و(اثْنَانِ) و(اثْنَتَانِ) مُطْلَقًا، وذلك أَنَّ (كِلَا) و(كِلْتَا) ليس لهما مُفردٌ، فلا يَنْطَبِقُ عليهما حدُّ المثنَّى، ونحن قُلنا: إنَّ المُثنَّى (مَا دَلَّ عَلَى اثنيْنِ أَوِ اثْنَتَيْنِ بِزِيَادَةٍ فِي آخِرِهِ أَغْنَتْ عَنْ مُتَعَاطِفَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنَى).

وكذلك (اثْنَانِ) و(اثْنَتَانِ) أيضًا، ليس لهما مُفْرَدٌ مِن لَفْظِهِما، فلا يُقَالُ: (اثْنُّ واثْنُّ) ولا (اثْنَةٌ واثْنَةٌ) لكن لهما مُفردٌ مِن مَعْناهُما، فواحدٌ مِن اثْنَينِ، وواحدةٌ مِن اثْنَتَينِ، فلا يَنطَبِقُ عليهما حدُّ المثنَّى.

أُمَّا قُولُهُ: «كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ يَجْرِيَانِ» فليس (ابْنَانِ) و(ابْنَتَانِ) مُلْحَقَيْنِ بالمثنّى،

بل هما مُثنَّى حَقيقةً؛ لأنَّ (ابْنَيْنِ) نَابَتْ عن (ابْنِ وابْنِ) و(بِنْتَيْنِ) نَابَتْ عن (بِنْتٍ وبِنْتٍ) ولكنَّهُ رَحَمُهُ اللَّهُ يَقيسُ الْمُلْحَقَ بِالْمُثنَّى على الْمُثَنَّى حَقيقةً، والمعنى: أنَّ (اثْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ) ولذا قال: (كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ) ولذا قال: (كَابْنَيْنِ) والْمُتَنَيْنِ) ولذا قال: (كَابْنَيْنِ) والكافُ للتَّشبيهِ، والمُشَبَّهُ غيرُ المُشَبَّهِ به، وعلى هذا ف(اثْنَانِ) و(اثْنَتَانِ) مُلْحَقَتَانِ بِالمُثنَى.

قولُهُ: «اليّا» فاعلُ (تَخْلُفُ) و(الأَلِفْ) مَفعولٌ به، يعني: أنَّ الياءَ تكونُ بَدَلًا عن الأَلِفِ، نَصْبًا وجَرًّا، يعني: في حالِ الجرِّ، وفي حالِ النَّصبِ.

قُولُهُ: ﴿فِي جَمِيعِهَا ﴾ أي: في المثنَّى، وما أُلْحِقَ به.

ومن هنا عَرَفْنا حُكمَ المثنَّى، وأَنَّه يُرْفَعُ بالألِفِ، ويُنْصَبُ ويُجُرُّ بالياءِ، فتقولُ: (قَامَ الرَّجُلَيْنِ، ورَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ، ومَرَرْتُ بالرَّجُلَيْنِ) فَلا يَختلفُ في حالِ النَّصبِ والجرِّ.

قولُهُ: «بَعْدَ فَتْح قَدْ أُلِفْ» يعني: قد أُلِفَ لُغةً عند العربِ، فالعربُ لا يَكْسِرُونَ مَا قَبْلَ اللَّهِ فِي المثنَّى، بل يَفْتَحونَهَا كقولك: (مَرَرْتُ بالرَّجُلَيْنِ، وَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَيْنِ) ؛ لأنَّ ياءَ المُثنَّى لا بُدَّ أن يكونَ ما قَبْلَها مَفْتوحًا؛ احْتِرَازًا مِن ياءِ الجَمع؛ لأنَّ ياءَ الجمع ما قَبْلَها يكونُ مَكْسورًا، فتقولُ في المثنَّى: (مُسْلِمَيْنِ) ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا ﴾ [البقرة:١٢٨] وأمَّا في الجمع، فتقولُ: (مُسْلِمِينَ).

فصار المُثنَّى الآن يُعْرَبُ كالتَّالي: إذا كان مَرْفوعًا فَبِالأَلِفِ نيابةً عن الضَّمَّةِ، وإذا كان مَنْصوبًا فبالياءِ نيابةً عن الفَتحةِ، وإذا كان مَنْصوبًا فبالياءِ نيابةً عن

الكَسْرةِ، وما أُلِحْقَ به مثلُهُ، وهذا هو الباب الثَّاني منَ الأَبْوابِ التي خَرَجَتْ عن الأصلِ.

فإذا قال قائلٌ: كيف عَرَفْنا هذا؟

قلنا: مِن تَتبُّعِ كلامِ العربِ، وعلماءُ اللغةِ تَعِبُوا تَعَبًا عَظيمًا في طلبِ اللَّغةِ، حتَّى كان الواحدُ منهم يُسَافِرُ إلى الباديةِ في شِعَافِ الجِبالِ، وفي مَهَابِطِ الرِّمالِ، يَبْحَثُ عن أعرابيٍّ واحدٍ يسألُهُ عن مَسْألةٍ في النَّحوِ، وهذا مِن لُطْفِ اللهِ؛ لأنَّ هذا يَخْفَظُ اللَّغةَ العربيَّةَ التي هي لُغةُ القرآنِ والحديثِ.

فهذانِ بابانِ منَ الأبوابِ التي تَنوبُ فيها الحروفُ عن الحَرَكاتِ.



### ٣٥- وَارْفَعْ بِـ (وَاوٍ) وَبِـ (يَا) اجْـرُرْ وَانْصِـبِ

سَالِهُ جَمْعِ (عَامِرٍ) وَ(مُلْذِنِ)

## الشَّرحُ

هذا هو البابُ النَّالثُ من الأبوابِ التي تَنوبُ فيها الحروفُ عن الحَركاتِ، وهُوَ بابُ جَعِ المُذَكَّرِ السَّالِم، وما أُلِقَ به، فهو مُستثنًى ممَّا يُرْفَعُ بالضمَّةِ، ويُحرُّ بالكَسرةِ، فقولُنا: (جَمْعِ المُذَكَّرِ) احترازُ مِن جمعِ المُؤنَّثِ، وقولُنا: (السَّالِم) يعني: الذي سَلِمَ فيه بناءُ المُفرَدِ، ولم يَتغيَّر، فخرجَ به الجمعُ الذي يَتغيَّرُ به المُفرَدُ، كـ(الأَعْرَابِ والرِّجَالِ والأَقْوَامِ) فهذا لا يُرْفَعُ بالواوِ، ولا يُنْصَبُ ويُجرُّ بالياء؛ لأنَّه ليسَ جَعَ مذكّرِ سالهًا؛ لأنَّ الجُموعَ تنقسمُ إلى قِسمَينِ: جُموعٍ لا يَسلمُ مُفْرَدُها من التَّغييرِ عندَ الجمع، فهذه خارجةٌ بقولِه: (سَالِمَ جَمْعِ).

قولُهُ: «ارْفَعْ بِوَاوٍ» أي: نيابةً عن الضَّمَّةِ.

و «بِيَا اجْرُرْ وَانْصِبِ» أي: نيابةً عن الكَسْرةِ في الجرِّ، والفتحةِ في النَّصبِ، مثالُ ذلك: (مُسْلِمٌ) جَمْعُهُ (مُسْلِمُون) جَمعُ مُذكَّرِ سالمٌ؛ لأنَّ المُفرَدَ لم يَتَغيَّرْ، فالميمُ مُضمومةٌ في المُفرَدِ والجمعِ، والسِّينُ ساكنةٌ، واللَّامُ مَكْسورةٌ، والميمُ الأخيرةُ بحسَبِ الإعرابِ؛ ولهذا سُمِّيَ جمعَ مذكَّرِ ساليًا، فإنْ تغيَّرَ المُفرَدُ، فإنَّه لا يُعْتَبَرُ جمعَ مذكَّرِ ساليًا، فإنْ تغيَّرَ المُفرَدُ، فإنَّه لا يُعْتَبَرُ جمعَ مذكَّرِ ساليًا، فإنْ تغيَّرَ المُفرَدُ، فإنَّه لا يُعْتَبَرُ جمعَ مذكَّرِ ساليًا، فإنْ تغيَّرَ المُفرَدُ، فإنَّه لا يُعْتَبَرُ جمعَ مذكَّرِ ساليًا، فإنْ تغيَّرَ المُفرَدُ، فإنَّه لا يُعْتَبَرُ

تقول: (انْتَصَرَ المُسْلِمُونَ، ونَصَرَ اللهُ المُسْلِمِينَ، ومَرَرْتُ بِالمُسْلِمِينَ) ولو قال قائل: (انْتَصَرَ المُسْلِمِينَ) لم يَجُزْ، ولو قال: (نَصَرَ اللهُ المُسْلِمُونَ) لم يَجُزْ أيضًا؛ ولهذا يجبُ أَنْ نَتَبَعَ هذه القواعدَ التي ذَكَرَها المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللهُ ليكونَ كلامُنا مُطابقًا لِللَّهَ العربيَّة.

وقولُهُ: «وَارْفَعْ بِـ(وَاوِ) وَبِـ(يَا) اجْرُرْ وَانْصِبِ» يعني: أنَّه يُرْفَعُ بالواوِ، ويُنْصَبُ ويُجُرُّ بالياءِ، وهو الصَّحيحُ، فهذه الحُروفُ هي علاماتُ إعرابِ، وليسَ على ما قيلَ: إنَّ علاماتِ الإعرابِ هي الضمَّةُ مُقدَّرةً على الواوِ، والفتحةُ مُقدَّرةً على الياءِ، والكَسْرةُ مُقدَّرةً على الياءِ، بل الصَّوابُ أنَّها هي نَفْسُها علاماتُ.

قولُهُ: «سَالِمَ جُمْعِ عَامِرٍ وَمُذْنِبِ» كلمة (عَامِرٍ) يشيرُ بها إلى العَلَمِ، و(مُذْنِبِ) يشيرُ بها إلى الصِّفةِ؛ لأنَّ (مُذْنِبِ) وصفٌ، و(عَامِرٍ) عَلَمٌ على رَجُلِ، ولا يريدُ المؤلِّفُ بكلمةِ (عَامِرٍ) اسمَ الفاعلِ الذي (عَمَرَ البَيْتَ) مثلًا، إنَّا يريدُ عَلَمَ الرَّجُلِ، مثل: (عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) فأبوهُ اسمُهُ (عَامِرٌ) فليس معناه أنَّ أباه عَمَرَ بُيوتًا، ولكنَّه مثل: (عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) فأبوهُ اسمُهُ (عَامِرٌ) فليس معناه أنَّ أباه عَمَرَ بُيوتًا، ولكنَّه عَلَمٌ، فابنُ مالكِ رَحْمَدُاللَهُ لا يريدُ أنْ يجعلَ (عَامِرٍ) اسمَ فاعلٍ، لأنَّنا لو جَعلْناهُ اسمَ فاعلٍ لطارَ مُكرَّرًا مع قولِهِ: (مُذْنِبِ) وحينئذِ نقولُ: (عَامِرٍ) عَلَمٌ جامدٌ، وليس مُشْتَقًا.

فأشارَ بهذَيْنِ المثالَيْنِ إلى العَلَمِ وإلى الصِّفَةِ، وأفادَنا رَحَمُهُ اللَّهُ بذلك أنَّ جمعَ المُذَكَّرِ السَّالَمَ يكونُ جمعًا للأوْصافِ، وهو كذلك لا يَخْرُجُ المُذَكَّرِ السَّالَمَ يكونُ جمعًا للأوْصافِ، وهو كذلك لا يَخْرُجُ عن هذَيْنِ الأمرَيْنِ، إمَّا أنْ يكونَ عَلَمًا، وإمَّا أنْ يكونَ صِفةً، ف(عَامِرٌ) -مثلًا جمعُهُ: (عَامِرُونَ) و(مُذْنِبٌ) جمعُهُ: (مُذْنِبُونَ) فالمُفرَدُ منها لم يَتَغيَّرْ، غايةُ ما فيه أنَّه لِحَقَّتُهُ العَلامةُ، وهي الواوُ والنُّونُ فقط.

فصارَ الآن جمعُ المُذَكَّرِ السَّالمُ هو الذي سَلِمَ فيه بناءُ مُفْرَدِهِ، وأمَّا (رِجَالُ) حمثًا – مثلًا – فجمعُ مُذَكَّرٍ، ولكن ليسَ بسالمٍ؛ لأنَّ (رِجَالُ) جمعُ: (رَجُلٍ) وقد تغيَّرَ مُفردُهُ عند الجَمعِ، فهو قبلَ الجَمعِ مَفْتوحُ الرَّاءِ، مَضْمومُ الجيمِ، فلمَّا جُمِعَ صارَ مَصْدورَ الرَّاءِ، مَفْتوحَ الجيمِ، وزِيدَ فيه ألِفٌ، أمَّا جمعُ المُذَكَّرِ السَّالمُ فلا يَتَغيَّرُ المُفرَدُ فيه عند الجَمع.

وبالنَّظرِ إلى كَلمةِ (عَامِرٍ) نجدُ أنَّها عَلَمٌ لمذكَّرٍ عاقلٍ خالٍ مِن تاءِ التَّأنيثِ، ومِن التَّركيبِ، والمؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لاختصارِهِ يُحيلُ الإنسانَ بمعرفةِ الشُّروطِ على المثالِ، فصارتْ شُروطُ جمعِ الاسمِ الجامِدِ<sup>(۱)</sup> جمعَ مذكَّرٍ سالمًا خمسةَ شُروطٍ:

الشَّرطُ الأوَّلُ: أَنْ يكونَ عَلَمًا، مثلُ: (عَامِرٍ) فَيُجْمَعُ على (عَامِرُونَ) و(زَيْدٍ) ويُجْمَعُ على فيُجْمَعُ على (خَمَّرُونَ) و(عَمْرُو) فيُجْمَعُ على فيُجْمَعُ على (صَالِحُونَ) فإنَّ كان غيرَ عَلَم، (عَمْرُونَ) و(صَالِح) عَلَم لِرَجُلٍ، فيُجْمَعُ على (صَالِحُونَ) فإنَّ كان غيرَ عَلَم، مثل: (ثَوْبٍ) فلا يُجْمَعُ إلَّا إن سُمِّيَ به، فَيْقَالُ: (ثَوْبُونَ) ومثلُهُ: (رَجُلٍ) لا يُجْمَعُ مثل: (ثَوْبٍ) فلا يُجْمَعُ إلَّا إن سُمِّيَ به، فَيْقَالُ: (ثَوْبُونَ) ومثلُهُ: (رَجُلٍ) لا يُجْمَعُ مذكَّرٍ ساليًا، فلا يُمكنُ أَنْ تقولَ: (رَجُلُونَ)؛ لأَنَّه ليس عَلَيًا ولا وَصْفًا، بل هو اسمُ جنس، كذلك (إنْسَانُ) لا يُقَالُ في جمعِهِ: (إنْسَانُونَ)؛ لأَنَّه ليس عَلَيًا ولا وصفًا، ومثلُهُ: (بَشَرُ لا يُقَالُ في جمعِهِ: (بَشَرُونَ)؛ لأَنَّه ليس عَلَيًا ولا وَصْفًا.

<sup>(</sup>۱) ينقسم الاسم إلى جامد ومشتقً، فالجامد: ما لم يؤخذ مِن غيره، ودلَّ على حَدَث، أو معنًى مِن غير ملاحظةِ صفةٍ، كأسهاء الأجناس المحسوسة، مثل: رجُل وشجَر وبَقر، وأسهاء الأجناس المعنوية، كنَصْر وفَهْم وقيام وقُعود وضَوء ونُور وزَمان.

والمشتق: ما أُخِذَ مِن عَيره، ودل على ذاتٍ، مع ملاحظة صِفةٍ، كعالِمٍ وظريف. انظر: شذا العَرف (ص:٥٦).

أمَّا إذا سمَّيْتَ إنسانًا رجلًا أو إنسانًا أو بَشرًا، وأردتَ الجمعَ، فحينئذٍ يصتُّ أَنْ تقولَ: (رَجُلُونَ) و(إِنْسَانُونَ) و(بَشَرُونَ).

الشَّرطُ الثَّاني: أَنْ يكونَ لُلْدَكَّرِ، فإنْ كان لُؤَنَّثِ فلا يُجْمَعُ هذا الجمع، مثل: (سُعادَ) فلا تقولُ: (سُعَادُونَ)؛ لأنَّه عَلَمٌ على مؤنَّثِ.

الشَّرطُ الثَّالثُ: أَنْ يكونَ لعاقلِ، أي مِن جِنْس العُقلاء، إِذَنِ: المرادُ بالعاقلِ هنا ما مِن شَأْنِهِ أَنْ يَعقلَ، فلو فُرِضَ أَنَّ عندنا عَشَرَةَ مَجَانينَ، اسمُ كُلِّ واحدٍ منهم (عَامِرٌ) فيُجْمَعُونَ جمعَ مذكَّرٍ ساليًا، ولو سَمَّيْنا حِصَانًا باسم عَلَمٍ، وسمَّينا أيضًا بهذا العَلَمِ خُيُولًا أُحرى، فهل نَجْمَعُها جمعَ مذكَّرٍ ساليًا؟ الجوابُ: لا؛ لأنَّها ليستْ لعاقِلِ.

إِذَنْ: إذا كان لغيرِ العاقلِ فلا يُجْمَعُ هذا الجمعَ، مثل: (لَاحِقٍ) و(وَاشِقٍ) وما أشْبَهَ ذلك.

الشَّرطُ الرَّابعُ: أَنْ يكونَ خاليًا مِن تاءِ التَّأْنيثِ؛ ولذا لم يقلْ: (عَامِرَةَ) بل قال: (عامِرٍ) فإنْ كان فيه تاءُ التَّأْنيثِ، مثل: (حَمْزَةَ) و(طَلْحَةَ) فلا يُجْمَعُ هذا الجمعَ.

وقال بعضُ العلماءِ -وهو مذهبُ الكوفيِّينَ- وهو الصَّحيحُ: يجوزُ أَنْ يُجْمَعَ هذا الجمعَ؛ لأنَّ التَّاءَ في (طَلْحَةَ) ليست للدَّلالةِ على معنى التَّأنيثِ، وإنَّما هو تَأنيثُ لَفْظِيٌّ فقط، والعِبْرةُ بالمعنى لا باللَّفظِ، فالتَّاءُ فيه بنيَّةِ الانْفِصالِ؛ لكونِها زائدةً.

وعلى هذا يصحُّ أَنْ نقولَ: (طَلْحُونَ، وحَمْزُونَ، وقَتَادُونَ) في جمعِ (طَلْحَةَ، وَقَتَادُونَ) في جمعِ (طَلْحَةَ، وقَتَادةَ).

وعلى الرَّأيِ الأوَّلِ: فإنَّ هذه الكلماتِ لا تُجْمَعُ جمعَ مذكَّرِ ساليًا، بل تُجْمَعُ جمعَ مذكَّرِ ساليًا، بل تُجْمَعُ جمعَ مؤنَّثِ ساليًا، أو يُؤْتَى بكلمةِ (ذَوُو) مُضافةً إلى المُفردِ، فتقولُ: (ذَوُو طَلْحَةَ) أي: أصحابُ هذا الاسمِ، عِليًا بأنَّ المُخاطَبَ إذا قُلْتَ له: (جَاءَ ذَوُو طَلْحَةَ) لا يَفْهَمُ أَنْ هناك ثلاثة أشخاصٍ كُلُّ واحدٍ منهم اسمُهُ (طَلْحَةُ) بل سيَفْهَمُ أنك تريدُ (أصحابَ طَلْحَةَ) لذلك كان قولُ الكوفيِّينَ في هذا أصحَّ.

وقاعدي في بابِ النَّحوِ: أَنَّ كُلَّ ما كان أسهلَ فهو أَصْوَبُ، ما دامتِ المسألةُ ليس فيها مُخالفةٌ للشَّرع، ولا شيءٌ تَمنعُهُ اللَّغةُ العربيَّةُ، ثُمَّ لماذا يُصحِّحونَ جمعَ (زَيْد) على (زَيْدُونَ) ولا يُصحِّحونَ جمعَ (طَلْحَةً) على (طَلْحُونَ)؟ العِبرةُ بالمَعْنى، واللَّغةُ لم تأتِ بمثل هذه الأشياء، حتَّى (زَيْدُونَ) ما سَمِعْناها في اللُّغةِ العربيَّةِ؛ لأنَّ أكثرَ ما يأتي جمعُ المُذَكِّرِ السَّالمُ في الصِّفَةِ، أمَّا العَلَمُ، فلا أظنُّ أَنَّ جَمْعَهُ جاءَ في القُرآنِ ولا في السُّنَةِ، فيها أعلَمُ.

الشَّرطُ الخامسُ: أَنْ يكونَ خاليًا مِن التَّركيبِ المَزْجيِّ والإضافيِّ والإسنادِيِّ، فأمَّا التَّركيبُ المَزْجيُّ: وهو ضمُّ كَلِمتينِ بَعْضِهما إلى بعضٍ، لا على سبيلِ الإضافةِ، مثلُ: (بَعْلَبَكُّونَ) فلا تقولُ: (جَاءَ مثلُ: (بَعْلَبَكُُونَ) فلا تقولُ: (جَاءَ بَعْلَبَكُُونَ) ومِثْلُها: (مَعْدِيكرِبَ) فلا يصحُّ أن تُجْمَعَ إلَّا بواسطةِ (ذَوُو) مُضافةً إلى المُفرَدِ، فتقولُ: (جاء ذَوُو بَعْلَبَكُّ) أي: أصحابُ هذا الاسم.

وذهَبَ بعضُ النُّحاةِ إلى جوازِ جمعِ المُركَّبِ تَرْكيبًا مَزْجيًّا جمعَ مذكَّرٍ ساليًا، وعلى هذا تقول: في جمع (سِيبَوَيْهِ) (سِيبَوَيْهُونَ) ويصحُ أيضًا أن تقولَ: في جمع (سِيبَوَيْهِ) (سِيبَوَيْهُونَ) وهذا بناءً على القاعدةِ السَّائرةِ السَّائدةِ الشَّاخةِ أَنَّه إذا اختَلَفَ النَّحْويُّونَ في مسألةٍ أَخَذْنا بالأَسْهَلِ، فنقولُ على القولِ الرَّاجح: (جَاءَ بَعْلَبَكُّونَ) ولا مانعَ.

وأمّا إذا كان تَرْكيبًا إضافيًّا، نحوُ: (عبدِ اللهِ) فكيف يُجْمَعُ؟ إنْ جَمَعْتَ المضافَ إليه فقلتَ: (عبدُ اللّاهُونَ) ففيه إشكالٌ؛ لأنّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ واحدٌ، وهذا مانعٌ شرعيٌّ، وإن قلتَ: (عَبْدُو اللهِ) بالواوِ على أنّه جمعٌ صِرْتَ كأنّك أضَفْتَ جميعَ هؤلاءِ إلى واحدٍ، فلا يَعلمُ المخاطَبُ أنّهم جماعةٌ، فقد يظنُّ أنّه لفظٌ مجموعٌ على صيغةِ الجمع، وهو لواحدٍ؛ ولذا عند الجمع تأتي بكلمةِ (ذَوُو) فتقولُ: (جَاءَ ذَوُو عبدِ اللهِ) أي: أصحابُ هذا الاسم، والصَّحيحُ أنّه يصحُّ، وأنّه يُجْمَعُ الجُزءُ الأوَّلُ منه، ويُضَافُ إلى الجُزءِ الثّاني، فتقولُ: (جَاءَ عَبْدُو اللهِ) كما تقولُ في المثنّى: (عَبْدَا اللهِ) ومنه قولُ المُلْغِزِ:

لَقَدْ طَافَ عَبْدَ اللهِ بِالبَيْتَ سَبْعَةً حَجَّ مِنَ النَّاسُ الكِرَامُ الأَفَاضِلُ (١)

هذا البيتُ فيه ألغازُ: الأوَّل: نصبُ (عَبْدَا اللهِ) في الظَّاهرِ، وهو فاعلٌ لـ (طَافَ) والجوابُ: أَنَّه أرادَ تَثْنيةَ (عَبْدِ اللهِ) فهي مُثنَّى مَرْ فوعٌ بالألِفِ، والثَّاني: نصبُ (البَيْتَ) والظاهرُ جرُّهُ بالباءِ، والجوابُ: أَنَّه أرادَ اتِّصالَ الباءِ بياءِ المُتكلِّمِ، والأصلُ: (بِيَ البَيْتَ) و(البَيْتَ) مفعولُ (طَافَ) والثَّالثُ: رفعُ (النَّاسُ) والظاهرُ جرُّهُ بحرفِ الجَّر، والجوابُ: أَنَّه أرادَ (مِنَى) إحْدَى المشاعرِ، و(النَّاسُ) فاعلُ، وتقديرُ البيتِ:

لَقَدْ طَافَ عَبْدَا الله بِيَ البَيْتَ سَبْعَةً وَحَجَّ مِنَى النَّاسُ الكِرَامُ الأَفَاضِلُ ونظيرُ ذلك قولُ الشَّاعِرِ:

<sup>(</sup>١) الألغاز النحوية لابن هشام (ص:١٠٧)، ورواية الشطر الثاني فيه: فَسَلْ عن عبيدُ الله ثم أبا بكرُ

أَقُولُ لِعَبْدِ اللهَ لَـبَّ سِقَاؤُنَا وَنَحْنُ بِوَادِي عَبْدِ شَمْسٍ وَهَاشِم (١)

إِذَنْ: يجوزُ أَن يُجْمَعَ صدرُ المركَّبِ تَرْكيبًا إضافيًّا، ويُضَافَ إلى عَجُزِهِ، ولا مانعَ.

وأمَّا التَّركيبُ الإسنادِيُّ، فهذا هو الذي في جَمْعِهِ إشْكالُ، فقالوا: لا بُدَّ أَنْ نأتيَ بـ(ذَوُو) فتقولُ: (جَاءَ ذَوُو شَابَ قَرْنَاهَا) أي: أصحاب هذا الاسمِ؛ لأنَّك لا تستطيعُ أَنْ تجمعَ جُملةً فِعْلِيَّةً.

فتبيَّنَ بهذا أنَّ القولَ الرَّاجَحَ في المُركَّبِ تَرْكيبًا مَزْجيًّا أو إضافيًّا أنَّه يُمكِنُ أن يُجْمَعَ جمعَ مُذكَّرٍ ساليًا، وأمَّا المُركَّبُ تَرْكيبًا إسْناديًّا، فهذا لا يُمْكِنُ.

قولُهُ: «مُذْنِبِ»: اسمُ فاعلٍ مِن (أَذْنَبَ) يعني: فاعلًا للذَّنْبِ، وهو وَصْفٌ للُذكَّرِ عاقلٍ، وليس اسمًا، فلا أحد يُسَمِّي ابنَه (مُذْنِبًا).

وهذا الوصفُ إذا تأمَّلناهُ وجَدْنا أنَّه لَمُذَكَّرٍ عاقلٍ، خالٍ مِن تاءِ التَّأنيثِ، ويقولون: ليس مِن بابِ (أَفْعَلَ فَعْلَاءَ) ولا (فَعْلَانَ فَعْلَى) ولا ممَّا يستوي فيه المُذَكَّرُ

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل، وعزاه ابن مفلح في الفروع لتميم بن رافع المخزومي، وعزاه غيره للمعرِّي، وهذا من الأبيات المشكلة، حيث نصب (الله) يريد: أقولُ: لعبدَة، فرخَّم، ونصب الله على الإغراء، و(سقاؤنا): فاعلٌ بفعلٍ محذوفٍ يفسِّره (وَهَى) بمعنى سقط، و(هاشم) مركَّبة من كلمتين: الأولى: (وَهَى) بمعنى ضَعُف، و(شِم): فعلُ أمرٍ، وهو معمولُ القول، وتقديرُ البيتِ: أَقُولُ لِعَبْدَةَ: اللهُ لَبًا سِقَاؤنَا وَنَحْنُ بِوَادِي عَبْدِ شَمْسٍ وَهَى شِم

كأنَّه يريدُ أَنْ يَقُولُ: أقولُ لعبدةً لَمَّا سَقاؤنا وَهَى -ونحَن بَوَادي عَبد شَمَس - وَلَم يبقَ فيه شيءٌ من الماء: اتَّقِ الله، وَشِم البَرْق، عسى أن يَعْقُبَه المطر، وقرينة (هاشم) لـ(عبد شمس) أبعدت فَهُمَ المراد. وانظر الكلام على هذا البيت في الفروع لابن مفلح (٦/ ٣٨)، ونفح الطيب للمقري (٥/ ٢٤٦)، ومغني اللبيب لابن هشام (١/ ٣٧٠)، والمزهر في علوم اللغة للسيوطي (١/ ٤٥٩)، والإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب (٢/ ١٤٣).

والْمُؤَنَّثُ، وأمَّا التَّركيبُ، فغيرُ واردٍ؛ لأنَّه لا تَرْكيبَ في الصِّفاتِ.

فصارتِ الآنَ شُروطُ جمعِ الوَصْفِ جَمعَ مُذَكَّرٍ سالمًا ستَّةَ شُروطٍ:

الشَّرطُ الأوَّلُ: أن يكونَ الوصفُ لمُذَكَّرٍ، مثل: (مُذْنِبٍ) فتقولُ في جمعِهِ: (مُذْنِبٍ) فتقولُ في جمعِهِ: (مُذْنِبُونَ) و(قَائِمٍ) (قَائِمُونَ) و(رَاكِعٍ) (رَاكِعُونَ) و(سَاجِدٍ) (سَاجِدُونَ) وهَلُمَّ جَرًّا.

فإن كان وَصْفًا لمؤنَّثِ، فلا يُجْمَعُ هذا الجمعَ مثل: (حَائِضٍ)؛ لأنَّهَا ممَّا خُصَّ به المُؤنَّثُ.

وهل (حَامِلُ) مِثْلُها، لا تُجْمَعُ جمعَ مذكّرِ سالهًا؟ الجوابُ فيه تفصيلٌ: إن أُرِيدَ به المرأةُ الحاملُ فَلا؛ لأنّه وَصْفٌ لمؤنّثٍ، فلا يُقَالُ: (حامِلُونَ) وإن أُرِيدَ حملُ المتاعِ والأرزاقِ، وما أشبهَ ذلك، فيجوزُ أن يُجْمَعَ جمعَ مذكّرٍ سالهًا، تقولُ مثلًا: (جَاءَنِي رِجَالٌ حَامِلُو أَمْتِعَتِهِمْ).

الشَّرطُ الثَّاني: أن يكونَ الوصفُ لعاقلِ؛ ولذا ما أذْكَى النَّاظمَ حيثُ قال: (مُذْنِبِ)؛ لأنَّ الذَّنْبَ إنَّما يكونُ مِن العُقلاءِ، فالمَجانينُ ليس لهم ذُنوبٌ، والبهائمُ لا تُوصَفُ بأنَّما مُذْنِبَةٌ، فكأنَّه رَحَمَهُ اللهُ أشار إلى أنَّه لا بُدَّ أن يكونَ الوصفُ وَصْفًا لعاقلٍ، وضدُّ العاقلِ مَنْ لا يَعْقِلُ مثل: البهائِم والجَمادِ وغيرِهِما، وعلى هذا إذا قلتَ: (شِهَابٌ ثَاقِبٌ) فهل تُجْمَعُ (ثَاقِبٌ) على (ثَاقِبُونَ)؟

الجواب: لا؛ لأنَّها ليست لعاقلٍ، ومثل ذلك أيضًا: (مُضْرِعٌ)(١) فلا يصحُّ

<sup>(</sup>١) أَضْرَعَت الشَّاةُ: نزَلَ لبَنُها قُبيلَ النَّتاجِ. وأَضرَعَتِ النَّاقَةُ، وهِيَ مُضْرِعٌ: نزَلَ لبنُها من ضَرْعِها. التاج: ضرع.

أن تقول: (مُضْرِعُونَ)؛ لأنَّها ليستْ لعاقل، وكذلك هي لمُؤنَّثِ.

الشَّرطُ الثَّالثُ: أن يكونَ الوصفُ خاليًا مِن التَّاءِ، فإن كان مَقْرونًا بالتَّاءِ لم يُجْمَعْ جَمَعَ مذكَرِ ساليًا، ولو كان وَصْفًا لمذكَّرِ عاقلِ، مثل: (عَلَّامَةٍ) و(نابِغَةٍ) فلا يُعَالُ: (علَّامُونَ) و(نابِغُونَ) وهذا الشَّرطُ فيه خلافٌ، فالذين قالوا: لا يجوزُ، فلا يُقَالُ: (علَّامُونَ) و(نَابِغُونَ) في جَمْع (عَلَّامَةٍ) لم تُفْصِحْ بالتَّاء التي فيها زيادةُ مُبالَغةٍ؛ لأنَّ (عَلَّامَةً) أشدُّ في المُبالَغةِ مِن (عَلَّامٍ) فإذا قلتَ: (عَلَّامُونَ) ظنَّ السَّامعُ مُبالَغةٍ؛ لأنَّ (عَلَّامٍ) وهي أقلُّ رُتبةً مِن (عَلَّامَةٍ).

وقال بعضُ النَّحْوِيِّينَ: إذا عَلِمْنَا المرادَ فهو جائزٌ، حتَّى وإن كان مَقْرُونًا بالتَّاءِ.

ونحن نقول: إنَّ اشتراطَ ألَّا يكونَ مَخْتومًا بالتَّاءِ ليس عليه دليلٌ، لا مِن السَّنَّةِ، ولا مِن الإجماعِ، فإذا لم يكنْ كذلك، فإنَّه لا يُعْتَبَرُ، فالصحيحُ أنَّه يجوزُ الجمعُ، والمهمُّ أنْ نَفْهَمَ المعنى المرادَ.

الشَّرطُ الرَّابعُ: أَلَّا يكونَ الوصفُ على وَزْنِ (أَفْعَلَ) الذي مُؤَنَّثُهُ (فَعْلَاءَ) فلا تقولُ: (أَحْمَرُونَ) في جمع (أَصْفَرَ)؛ لأنَّ المُؤَنَّثَ منهما: (حَمْرَاءُ) و(صَفْرَاءُ) على وزن (فَعْلَاءَ).

الشَّرطُ الخامسُ: أَلَّا يكونَ الوصفُ على وزنِ (فَعْلَانَ) الذي مُؤَنَّثُهُ (فَعْلَى) فلا تقولُ: (سَكْرَانُونَ) في جمع (ضَطْبَانَ)؛ لأنَّ المُؤَنَّثَ على وَزْنِ (فَعْلَى). المُؤَنَّثَ على وَزْنِ (فَعْلَى).

الشَّرطُ السَّادسُ: أَلَّا يكونَ الوصفُ مَّا يَسْتَوي فيه المُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ؛ ولذا قال: (مُذْنِبٌ) فهي للمذكَّرِ، أمَّا (مُذْنِبَةٌ) فهي للمؤنَّثِ، وعلى ذلك لا تقولُ:

(جَرِيحُونَ) في جمع (جَرِيحٍ) ولا(صَبُورونَ) في جمع (صَبُورٍ) لكن إذا وُجِدَ ما يدلُّ على أنَّه يُرَادُ به اللَّذَكَّرُ، جاز جمعهُ، مِثلَ قولِكَ: (عِنْدِي رِجَالُ شَرِيفُونَ)؛ لأنَّ المحظورَ زالَ الآنَ، وتقولُ: (عِنْدِي خَدَمٌ صَبُورُونَ) فيجوزُ؛ لأنَّ أصلَ منع المحظورَ زالَ الآنَ، عَشَوي فيه المُذَكَّرُ والمُؤنَّثُ – أنَّه لم يَتعيَّنْ للمُذَكَّرِ، هذا السَّبِ ، فإذا وُجِدَ ما يدلُّ على أنَّه يَتعيَّنُ للمذكَّرِ زال المحظورُ.

إِذَنْ: يُشْتَرَطُ في الوصفِ أَنْ يكونَ لَمُذَكَّرِ عاقلِ خاليًا من تاءِ التَّأنيثِ، وليس من بابِ (أَفْعَلَ فَعْلَاء) ولا مِن بابِ (فَعْلَانَ فَعْلَى) ولا مَّا يَسْتَوي فيه المُذَكَّرُ من بابِ (فَعْلَانَ فَعْلَى) ولا مَّا يَسْتَوي فيه المُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ، فإن وُجِدَتْ صفةٌ مَعْموعةٌ لا تَنْطَبِقُ عليها هذه الشُّروطُ، فهي مَسْموعةٌ، أي: ثَحْفَظُ، ولا يُقَاسُ عليها.

وأنا أرى أنْ نحذفَ ما زادَ على (وَصْفِ لِلْذَكَرِ عَاقِلٍ خَالٍ مِنْ تَاءِ التَّأْنِيثِ)؛ لأنَّه موضعُ خلافٍ، ولا حاجة أن نُدخِلَ أنفسَنا في غِمارِ خلافٍ مَرْجوحٍ.



٣٦- وَشِبْهِ ذَيْنِ، وَبِهِ (عِشْرُونَا) وَبَابُهُ أُلْحِقَ، وَ(الأَهْلُونَا) ٣٦- (أُولُو) وَ(عَالَهُونَا) (عِلِّيُّونَا) وَ(أَرَضُونَ) شَلَّ وَ(السِّنُونَا) ٣٧- (أُولُو) وَ(عَالَهُونَا) (عِلِيُّونَا) وَ(أَرَضُونَ) شَلَّ وَ(السِّنُونَا) ٣٨- وَبَابُهُ وَمِثْلَ (حِينٍ) قَلْ يَرِدْ ذَا البَابُ، وَهُو عِنْدَ قَوْمٍ يَطَّرِدْ السَّرحُ السَّرِحُ السَّرَحُ السَّرَحُ السَّرَحُ السَّرَحُ السَّرَاحُ السَّرِحُ السَّرَحُ السَّرَحُ السَّرِحُ السَّرَاحُ السَّرَاحُ السَّرَحُ السَّرِحُ السَّرَحُ السَّرَحُ السَّرَحُ السَّرَاحُ السَّرَاحُ السَّرَحُ السَّرَاحُ السَّرِحُ السَّرَاحُ السُّرَاحُ السَّرَاحُ السَّرَاحُ السَّلَ السَّلَّامُ السَّرَاحُ السَّرَاحُ السَّرَاحُ السَّلَاحُ السَّلَاحُ السَّرَاحُ السَّلَّالَ السَّلَاحُ السَّلَاحُ السَّلَمُ الْسَاحُ السَّلَّالَ السَّلَّامُ السَّلَمُ السَّلَّامُ السَّلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ السَّلَّامُ السَّلَّامُ السَّلَّامُ السَّلَّامُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَّامُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَ

قولُهُ: «وَشِبْهِ ذَيْنِ» يعني: ما شابَهَهُما في كونِه عَلَمًا أو صِفةً على الشُّروطِ التي ذكرنا.

قولُهُ: «وَبِهِ» أي: بهذا الجمع، يعني: وأُلْخِقَ بهذا الجمع (عِشْرُونَ) وبابُهُ، وبابُهُ، وبابُ (عِشْرُونَ) هو: (ثَلاثُونَ، وأَرْبَعُونَ، وخَمْسُونَ، وسِتُّونَ، وسَبْعُونَ، وتَهانُونَ، وبابُ (عِشْرُونَ) فهذا مُلْحَقٌ بجمع المُذَكَّر السَّالَمِ؛ لأَنَّه ليس عَلَمًا ولا صفةً، فإذا قلتَ: (جاءَني عِشْرُونَ رَجلًا) فـ(جاءَ) فعلُ ماضٍ، و(النُّونُ) للوقايةِ، و(الياءُ) مَفْعُولُ به، و(عِشْرُونَ) فاعلُ مَرْفُوعٌ، وعلامةُ رفعِه الواوُ نيابةً عن الضمَّةِ؛ لأَنَّه مُلْحَقٌ بجمع المُذَكَّرِ السَّالَمِ.

وهو في الحقيقةِ مُلْحَقٌ مِن وجهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّه ليس عَلَّما ولا صفةً.

الثاني: أنَّه لا يدلُّ على مُفرَدِهِ، فمثلًا: (عِشْرُونَ) ليست تدلُّ على المُفرَدِ (عِشْرُونَ) ليست تدلُّ على المُفرَد (عِشْرُونَ) ثُمَّ قلتَ: (عِشْرونَ) فيكونُ أَقَلَّ (عَشْرٌ) لأَنَّك لو قلتَ: (عَشْرٌ) وأقلُّ جَمعِ هو ثلاثةٌ، فيكون عندك (عَشْرٌ الجَمعِ ثلاثونَ؛ لأَنَّك لو جَمَعْت (عَشْرٌ) وأقلُّ جَمعٍ هو ثلاثةٌ، فيكون عندك (عَشْرٌ

وعَشْرٌ وعَشْرٌ) فيكون أقلَّ الجمع ثلاثونَ، وليس الأمرُ كذلك، ثُمَّ إنَّه مع كونِهِ غيرَ جمع للعَشْرِ يَختَلِفُ عن (العَشْرِ)؛ لأنَّ (العَشْرَ) مَفْتوحُ العَينِ، ساكنُ الشِّينِ، و(العِشْرُونَ) مَكْسورُ العَينِ، ساكنُ الشِّينِ، إِذَنْ هو مُلْحَقٌ بجمع المُذَكَّرِ السَّالمِ، وإن شئتَ فقل: لأنَّه ليس عَلَمًا ولا صفةً، واكتفِ بهذا.

قولُهُ: «وَالأَهْلُونَا»: أي: و(الأَهْلُونَ) مُلْحَقٌ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ أيضًا، فُيْرِ فَعُ بالـواوِ، ويُنْصَبُ ويُجُرُّ بالياءِ، قال اللهُ تعالى: ﴿شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَآهَلُونَا﴾ أَمْرُلُنَا وَآهَلُونَا﴾ مَرْفوعةُ بالواوِ؛ لأنَّها مَعْطوفةٌ على الفاعِلِ المَرْفوع، وقال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿يَا أَيُهِا اللهُ عَزَوَجَلَّ: ﴿يَا أَيُهِا اللهُ عَزَوَجَلَّ: ﴿ يَا أَيْهِا اللهُ عَزَوَجَلَّ اللهُ عَزَوَجَلَّ فَي المنافقينَ: ﴿ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ منصوبةٌ بالياءِ، وقال عَزَقَجَلَ في المنافقينَ: ﴿ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ منصوبةٌ بالياءِ، وقال عَزَقَجَلَ في المنافقينَ: ﴿ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهِ عَلَيْهِمْ أَبِدًا عَرُورَةٌ بِ إِلَيْهِمْ عَرُورَةٌ بِ إِلَى اللهِ عَرُورَةٌ بِ إِلَيْهِمْ أَبُدًا ﴾ [الفتح: ١٦] فَ ﴿ أَمْلِيهِمْ ﴾ بالياءِ؛ لأنَها مَجْرورةٌ بِ ﴿ إِلَى ﴾.

و(أَهْلُونَ) اسمُ جنس، وليس عَلَمًا ولا صِفةً، فهو اسمٌ جامدٌ؛ فلذلك نقولُ: هو مُلْحَقٌ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ.

قولُهُ: «أُولُو»: بمعنى (أصحابٍ) وهي مُلْحَقةٌ بجمع المُذَكَرِ السَّالم، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْفَرِين ﴾ [النور:٢٢] فقال: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْفَرْيَى ﴾ الياء؛ لأنبا مَفْعولُ به، وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ﴾ بالواوِ؛ لأنبا فاعل، و﴿ أَن يُؤْتُوا أُولِي ﴾ بالياء؛ لأنبا مَفْعولُ به، و(أُولُو) مُلازمةٌ للإضافة؛ ولهذا لا تأتي معها النُّونُ، تقولُ: (جاءَ أُولُو الفَضْلِ، ورَأَيْتُ أُولِي الفَضْلِ، ومَرَرْتُ بأُولِي الفَضْلِ) ومعناها: أصحابُ.

وأُلْخِقَتْ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ، ولم تكن جَمعًا؛ لأنَّهُ ليس لها واحدٌ مِن لَفظِها، فهي ليست جَمعًا لفظًا، وإن كانت في مَعْناها كالجمع، وهل يصحُّ أن نقولَ: ولأنَّهَا ليست عَلَمًا ولا وَصْفًا؟ نقولُ: هي وَصْفٌ؛ لأنَّ (أُولُو) بمعنى أصحابٍ.

قولُهُ: «عَالْمَوُنَ»: عَالَمُون أيضًا مُلْحَقٌ بجمع الْمُذَكَّرِ السَّالَمِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] فهي مَجرورةٌ هنا، ف (العَالَمُ) جَمْعُها: (عَالَمُونَ) وهو مُلْحَقٌ بجمع المُذَكَّرِ السَّالَمِ في إعرابِهِ؛ لأنَّه ليس عَلَمًا ولا صِفةً، ولا دالًا على مُفرَدٍ؛ لأنَّ (عَالَمُ و(عَالَمُونَ) معناهما واحدٌ، كلاهُما يدلُّ على الجمع، و(عَالَمُونَ) هذه غيرُ (عَالِمونَ) فالثَّانيةُ جمعُ مُذكَّرٍ سالمٌ.

قولُهُ: «عِلِّيُّونَا»: اسمٌ لأعلى الجنَّةِ، مُلْحَقُ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ كُلَّ إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِينَ ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا عِلِيُونَ ﴾ [المطففين: ١٩-١٩] تعالى: ﴿ كُلَّ إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِينَ ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا عِلْيُونَ ﴾ [المطففين: ١٩-١٩] فرَفَعَها بالواوِ، وجَرَّها بالياءِ، فأُلْخِقَتْ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ؛ لأنَّها ليست عَلَمٌ لموانِ، وهو الجنَّةُ، وكذلك هي عَلَمٌ لمؤنَّثٍ، وليست عَلَمٌ لمؤنَّثٍ، وليست لُذَكَّرِ.

قولُهُ: «وَأَرَضُون»: جمعُ (أَرْضٍ) و(الأَرْضُونَ) مُلْحَقٌ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ، قال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» (١) فـ(أَرْضِينَ) بالياءِ؛ لأنَّها مَجْرُورةٌ، وهي مُلْحَقَةٌ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ؛ لأنَّها ليست عَلَمًا ولا صفةً، ولا لمُذَكَّرٍ، واخْتَلَفَتْ أيضًا حَرَكَاتُها مع المُفرَدِ، السَّالمِ؛ لأنَّها ليست عَلَمًا ولا صفةً، ولا لمُذَكَّرٍ، واخْتَلَفَتْ أيضًا حَرَكَاتُها مع المُفرَدِ، فالمُفرَدُ (أَرْضُونَ) وهذه (أَرْضُونَ) لا (أَرْضُونَ) فإذَنْ هي مُلْحَقَةٌ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالم مِن عِدَّةِ أُوجُهِ؛ ولهذا قال: (شَذَّ) فهو شاذٌ، لِبُعْدِهِ عن القياسِ.

وقولُهُ: «شَذَّ» في الحقيقةِ أنَّ الشُّذوذَ واقعٌ في الجميع، وهذا الشُّذوذُ بحسَبِ القواعدِ، لا بحسَبِ الاستعمالِ، وإلَّا فإنَّهُ مَوْجودٌ في القرآنِ، وما كان مَوْجودًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب إثم مَن ظلم شيئًا من الأرض، رقم (٢٤٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (١٦١٠).

في القُرآنِ فليس بِشَاذً، ووجهُ ذلك أنَّ (الأَرَضُونَ) خَرَجَتْ عن الأصلِ من عدَّة أوجهٍ كما سبَقَ.

قولُهُ: ﴿وَالسِّنُونَا﴾ يعني: وكذلك أُلِّقَ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ (السِّنُونَ) وهو جمعُ (سَنَةٍ) يُرْفَعُ بالواوِ، ويُنْصَبُ ويُجُرُّ بالياءِ، قال اللهُ تعالى: ﴿فَلَيِثَ فِ السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ [يوسف:٤٢] فلمَّا كان مُلْحَقًا بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ جُرَّ بالياءِ، وإنَّمَا أُلْحِقَ به؛ لأنَّه ليس عَلمًا ولا صِفةً، ولا لُمذكَّرٍ، ولا لعاقِلٍ، ولا وَافَقَ المُفرَدَ في حَركاتِهِ؛ ولهذا صار شاذًا.

وقولُهُ: «وَأَرَضُونَ شَذَّ وَالسِّنُونَا» أي: والسِّنُونَ كذلك شَذَّ.

قولُهُ: «وَبَائِهُ» أي: وبابُ (سِنِينَ) وبابُ السِّنينَ عند النَّحويِّينَ هو كُلُّ اسمٍ ثُلاثيٍّ حُذِفَتْ لامُهُ، وعُوِّضَ عنها تاءُ التَّأنيثِ المَرْبوطةِ ولم يُكسَّر، أي: لم يُجْمَعْ جمعَ تكسير، ومَثَلوا لذلك بـ (مِئَةٍ) قالوا: جَمعُها: (مِئِينَ) في النَّصبِ والجرِّ، و(مِئُونَ) في الرَّفع، تقولُ مثلًا في حال الرَّفع: (مَرَّ عَلَى هَذَا المَسْجِدِ مِئُونَ مِنَ السِّنينَ) فإعرائِها هنا إعرابُ جمعِ المُذَكَّرِ السَّالَم، وتقولُ في حالِ النَّصبِ: (بَقِيَ السَّنينَ) فإعرائِها هنا إعرابُ جمعِ المُذَكَّرِ السَّالَم، وتقولُ في حالِ النَّصبِ: (بَقِيَ هذا المَسْجِدُ -إن هذا المَسْجِدُ -إن المَّنينَ) وتقولُ في حالِ الجرِّ: (سَيَبْقَى هذا المَسْجِدُ -إن شاءَ اللهُ - إلى مِئِينَ من السِّنِينَ).

ويصحُّ أَنْ نَجْعَلَهَا بالياءِ دائمًا، ونُعْرِبَها بحَرَكاتٍ ظاهرةٍ؛ لأَنَّ الْمُؤَلِّفَ وَجَهُ اللَّهُ يقولُ: (وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ يَرِدْ ذَا البَابُ) فيجوزُ مَثلًا أَنْ تقولَ: (أَتَى على هذا المسجِدِ مِئِينٌ مِنَ السِّنينَ) وتقولَ: (بَقِيَ هذا المسجِدِ مِئِينٌ مِنَ السِّنينَ) وتقولَ: (وسَيَبْقَى -إِنْ شاءَ اللهُ- إلى مِئِينٍ مِن السِّنينَ) كما أنَّها تُجْمَعُ أيضًا على (مِئَاتٍ)

جَمَعَ مُؤنَّثٍ سَالِيًا، لَكَنَّهَا إِذَا جُمِعَتْ جَمَعَ الْمُذَكَّرِ السَّالَمَ أُلْخِقَتْ بِهِ إِلْحَاقًا ولم تكنْ منه؛ لأنَّهَا ليست عَلَيًا ولا صِفةً، وقد تكونُ لمُذَكَّرٍ، وقد تكونُ لمُؤنَّثٍ، فهي ليست خاصَّةً بالمُذَكَّرِ، تقولُ: (مِئَةُ رَجُلِ، وَمِئَةُ امْرَأَةٍ).

مثالٌ آخَرُ: (ثُبَةٌ) بمعنى: جماعةٍ، تقولُ: (أتى ثُبُونَ مِن النَّاسِ) أي: الجماعةُ مِن النَّاسِ، وتقولُ: (مَرَرْتُ بِثِينَ مِن النَّاسِ) وتقولُ: (مَرَرْتُ بِثِينَ مِن النَّاسِ) أو تقولُ: (مَرَرْتُ بِثِينَ مِن النَّاسِ، وأَكْرَمْتُ ثِبِينًا مِن النَّاسِ، وأَكْرَمْتُ ثِبِينًا مِن النَّاسِ، ومَرَرْتُ بِثِينٍ مِن النَّاسِ، ومَرَرْتُ بِثِينٍ مِن النَّاسِ).

فصار (سِنُونَ) وبابُهُ يَختلفُ عَمَّا سبَقَ بأنَّه يُسْتَعْمَلُ استعمالَ (حِينٍ) يعني: يُعْرَبُ بحركاتٍ ظاهِرةٍ على النُّونِ مع لُزومِ الياءِ.

وهذه الأشياءُ التي ذكرَها المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ جاءَتْ بها اللَّغةُ العربيَّةُ، فعَامَلَتْها مُعاملة جمع المُذَكَّرِ السَّالمِ.

قولُهُ: «وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ يَرِدْ ذَا البَابُ»: والمرادُ بهذا البابِ بابُ السِّنينَ، وما أُلْحِقَ به، فقد يَرِدُ في اللَّغةِ العربيَّةِ مثلَ: (حِينٍ) فَيُعْرَبُ بالحَرَكاتِ الظَّاهرةِ على آخِرِهِ، وهو النُّونُ، ويَلْزَمُ الياءَ كما أنَّ الياءَ في (حِينٍ) لازمةٌ.

وعلى هذا فإنَّ (سِنينَ) جمعُ (سَنَةٍ) تأتي في اللُّغةِ العربيَّةِ على لُغتَيْنِ:

اللَّغةُ الأُولى: أَنْ تَكُونَ مُلْحَقَةً بَجَمعِ اللَّذَكَّرِ السَّالَمِ، فَتَرْفَعُها بالواوِ، وَتَنْصِبُها وَتَجُرُّها بالياءِ، وهذه اللَّغةُ هي المشهورةُ عند العربِ، تقولُ مثلًا: (هذا المَسْجِدُ أَتَى عليه سِنُونَ طَويلةٌ) وتقول مثلًا: (مَكَثْتُ ها هنا سِنينَ طَويلةً) ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وَلَبَثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ [الشعراء:١٨] ولم يقل: (سِنينًا) وتقولُ:

(طَلَبْتُ العِلْمَ في سِنينَ كَثيرةٍ) وهذه اللغةُ مُلْحَقَةٌ بجمع المذكرِ السَّالمِ، كما تقولُ: (جاءَ المُسْلِمُونَ، ورَأَيْتُ المُسْلِمِينَ، ومَرَرْتُ بالمُسْلِمِينَ).

اللَّغةُ الثَّانيةُ: يَجْعلونَ (سِنين) وبابَها كـ(حِينٍ) يعني: أنَّها تُعْرَبُ بالحَركاتِ الظَّاهرةِ على آخرِها، وهو النُّونُ، وتلزمُ الياءَ، كما أنَّ الياءَ في (حِينٍ) لازمةٌ، قال اللهُ تعالى: ﴿هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان:١] وتقولُ: (مَكَثْتُ حِينًا) وقال اللهُ تعالى: ﴿وَلَنَعْلَنُنَّ بَاللهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ [ص:٨٨] وقال تعالى: ﴿وَلَنَعْلَنُ بَاللهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ [يونس:٩٨] فكما أنَّ (حِينٌ) تُعْرَبُ بالحَرَكاتِ الظَّاهرةِ، فكذلك (سِنُونَ) تُعْرَبُ بحَرَكاتٍ ظاهرةٍ على النُّون، مع لُزوم الياءِ.

تقولُ مثلًا: (أتى على هذا المسجدِ سِنينٌ كثيرةٌ) ف (أتى) فعلٌ ماضٍ، و (سِنينٌ) فاعلٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرِه، فتُعْرَبُ بالحَركاتِ إعرابَ (حِينٍ) وإذا أردتُ أنْ أستعمِلَها استعمالَ اللَّلْحَقِ بجمعِ اللَّذَكَّرِ السَّالِم قلتُ: (أتى على هذا البَيتِ سُنونَ) فأرْفَعُهُ بالواوِ نِيابَةً عن الضمَّةِ، والنُّونُ مَفْتوحةٌ، وتقولُ: (مَكَثْتُ فيه حِينًا) مَفْتوحةٌ، وتقولُ: (مَكَثْتُ فيه حِينًا) ولو أردتُ أن أُخِقهُ بجمعِ اللَّذَكَّرِ السَّالِمِ لقلتُ: (مَكَثْتُ في هذا البلدِ سِنينَ) ولذا يختلفُ الإعرابُ، فَعَلَى الأوَّل تُعْرَبُ (سِنينًا) ظرفَ زَمانٍ مَنْصوبًا بفتحةٍ طاهرةٍ، وعلى النَّاني تكونُ (سِنينَ) مَنْصوبةً بالياءِ نيابةً عن الفتحةِ؛ لأنَّها مُلْحَقَةٌ بجمعِ اللَّذَكَّرِ السَّالِمِ ما الله الله عن الفتحةِ؛ لأنَّها مُلْحَقَةٌ بجمعِ اللَّونُ عِوضٌ عن التَّنوينِ في الاسمِ المفرَدِ، وتقولُ: (جَلَسْتُ هنا في سِنينِ كَثيرةٍ).

إِذَنْ: على هذه اللَّغةِ، فإنَّما تُعْرَبُ إعرابَ المُفردِ بحَرَكاتٍ ظاهرةٍ مع لُزومِ اليَاء؛ ولهذا قال المؤلِّفُ: (وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ يَرِدْ).

وفي الحديثِ الصَّحيحِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنينَ كَسِني يُوسُفَ» (١) فهنا على أَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِجَمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ، وقد حُذِفَتِ النُّونُ للإضافةِ.

وَلْيُعْلَمْ أَنَّ بِعضَ الطَّلبةِ يُشَدِّدُ الياءَ، فيقول: (كَسِنِيٍّ يُوسُفَ) وهذا خطأٌ؛ لأنَّ ياءَ جمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ ساكنةٌ، وليست مُشدَّدةً.

ورُوِيَ أَنَّه قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينًا كَسِنِينِ يُوسُفَ» بالحركاتِ. ومن هذه اللَّغةِ أيضًا قولُ الشاعِرِ:

دَعَانِيَ مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سِنِينَهُ لَعِبْنَ بِنَا شِيبًا وَشَيَّبْنَنَا مُرْدَا(٢)

ولو أتى به على أنَّه مُلْحَقُ بجَمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ لقالَ: (فَإِنَّ سِنِيهِ) وبعضُ الطَّلبةِ يَقْرَؤُها (سِنِيَّهُ) وهذا لَحْنُ قبيحٌ كما سبق، والصَّحيحُ أنْ يقولَ: (سِنِيهِ) أو يقولَ: (سِنِينَهُ) عَلِمنا أنَّه أعْرَبَها إعرابَ (حِينٍ) يقولَ: (فَإِنَّ سِنِينَهُ) عَلِمنا أنَّه أعْرَبَها إعرابَ (حِينٍ) بحَرَكاتٍ ظاهرةٍ على النُّونِ.

قولُهُ: «وَهْوَ عِنْدَ قَوْمٍ يَطَّرِدْ» يعني: هذا البابُ يطَّرِدُ أَن يكونَ عند قَومٍ، كـ (حِينٍ) فلا يُلْحِقُونَهُ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالِم مُطْلَقًا، ويَرَوْنَ أَنَّ إلحاقَهُ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالِم مُطْلَقًا، ويَرَوْنَ أَنَّ إلحاقَهُ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ عَيرُ صحيحٍ، وهذا خطأٌ، والصَّوابُ أَنَّه مُلْحَقٌ بجَمعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ على الأفصحِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلِبَثُواْ فِ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ ﴾ [الكهف: ٢٥]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، رقم (٨٠٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، رقم (٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وهو للصَّمَّة القُشَيري، كما في خزانة الأدب: (٨/٨)، وشرح المفصل (٥/ ١١)، وشرح التصريح (١/ ٧٧).

ولم يقل: (سِنِينًا) فالأفصحُ أنْ يكونَ مُلْحَقًا بجمعِ الْمُذَكَّرِ السَّالمِ.

وقولُهُ: «وَهْوَ عِنْدَ قَوْمِ يَطَّرِدْ» أي: فيكونُ قياسيًّا، مع أنَّ البابَ كُلَّهُ ليس قياسيًّا، وإنَّا هو سَهاعيُّ؛ لأنَّ جَعَهُ جمعَ مُذَكَّرٍ ساليًا خلافُ القاعدةِ، فهو مُلْحَقُّ بجمع المُذَكَّرِ السَّالِم كها مرَّ.

إِذَنْ: قُولُهُ: (وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ يَطَّرِدْ) أي: فيكون قياسيًّا، بخلاف قوله: (وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ يَرِدْ ذَا البَابُ) يعني: سَماعًا، فيصيرُ على رأيِ المؤلِّفِ أنَّ (سِنينَ) وبابَها قد يَرِدُ مِثْلَ (حِينٍ) ووُرُودُهُ على جمعِ المُذَكَّرِ السَّالَمِ حكمُهُ أنَّه شاذٌ قياسًا، وإنْ كان غيرَ شاذِّ استِعْهَالًا، فيصيرُ وُرُودُه مِثْلَ (حِين) شُذُوذًا على شُذُوذٍ.

وقيل: إنَّ معنى قولِهِ: (وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ يَطَّرِدُ) يعني: أنَّه يطَّرِدُ في جميع جمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ، أي: أنَّ جميعَ جمعِ المُذَكَّرِ السَّالم يُسْتَعْمَلُ استعمالَ (حِينٍ) وليس خاصًّا بباب السِّنينَ، بل لجَميعِ جَمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ، فتقول مثلًا: (جَاءَنِي مُسْلِمِينُ، ورَأَيْتُ مُسْلِمِينًا، ومَرَرْتُ بِمُسْلِمِينٍ).

لكنَّ هذا بعيدٌ، والظَّاهرُ مِن كلامِ المؤلِّفِ -وإنْ كان مُحتَمِلًا- أنَّ قولَهُ: (وَهْوَ) أي: هذا البابُ، فيكونُ هذا مُقابِلًا لقولِهِ: (قَدْ يَرِدْ) فيصيرُ هذا البابُ يَطَّرِدُ عندَ قومٍ، فيستعملونَهُ استعمالَ (حِينٍ).

وعلى رأي المؤلّفِ لو أنّنا استَعْمَلْنا هذا البابَ استعهالَ (حِينٍ) وهو لم يُسْمَعْ في اللَّغةِ العربيَّةِ، فعلى رأيه لا يجوزُ؛ لأنّه مَقْصورٌ على السَّهاع، وعلى هذا لا يجوزُ لي أنا الآنَ مثلًا أن أكتبَ رسالةً وأقولَ فيها: (مَكَثْتُ سِنينًا)؛ لأنَّ هذا مَبْنِيٌّ على السَّهاع، أمَّا على رأي مَنْ يَرَوْنَهُ أنَّه مُطَّرِدٌ، فإنَّه يجوزُ، والمشهورُ عند النَّحْويِّينَ أَنَّه مَقْصورٌ على السَّماعِ؛ لأنَّ الأَفْصَحَ أَنْ يُعْرَبَ إعرابَ جمعِ المُذَكَّرِ السَّالم.

والخلاصةُ: أنَّ جَمَعَ المُذَكَّرِ السَّالَمَ، وما أُلِحِقَ به يُرْفَعُ بالواوِ، ويُنْصَبُ ويجرُّ بالياءِ، وأنَّ المُلْحَقَ به هو كُلُّ ما اختلَّتْ فيه الشُّروطُ، بألَّا يكونَ عَلَمًا ولا صِفَةً، أو يكونَ عَلَمًا أو صِفَةً لمؤنَّثٍ، أو عَلَمًا مُحتومًا بالتَّاءِ، أو عَلَمًا مُرَكَّبًا، أو أشباهَ ذلك.

المهمُّ: ما اختلَ فيه شرطٌ مِنَ الشُّروطِ، وعُومِلَ معاملَتَهُ، فإنَّهُ يُقَالُ فيه: مُلْحَقٌ بَجَمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ في إعطائِهِ حُكْمَهُ إعْرابًا، وإنْ لم يكنْ منه حَقيقةً.



لمَّا كان المُثَنَّى وما أُلِحْقَ به يُرْفَعُ بالألِفِ، ويُنْصَبُ ويُجُرُّ بالياءِ، وجمعُ المُذَكَّرِ السَّالمُ وما أُلِحْقَ به يُرْفَعُ بالواوِ، ويُنْصَبُ ويُجُرُّ بالياءِ، فهو في الجرِّ والنَّصبِ كالمثنَّى، ذَكَرَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ الفرقَ بين نُونَيْهِما فقال:

٣٩- وَنُـونَ مَـجْمُوعٍ وَمَا بِهِ الْتَحَـقْ فَافْتَحْ، وَقَـلَ مَـنْ بِكَسْرِهِ نَطَـقْ
 ٤٠- وَنُـونُ مَـا ثُنِّـيَ وَالــمُلْحَقِ بِـهْ بِعَكْـسِ ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ، فانْتَبِـهْ
 الشَّرحُ

قولُهُ: «وَنُونَ» مفعولٌ به مُقدَّمٌ لـ(افْتَحْ) والفاءُ في (فَافْتَحْ) هنا زائدةٌ لتحسينِ اللَّفظِ، وكونُها زائدةً لا يَمنعُ أن يكونَ (افْتَحْ) عاملًا في (نُونَ) وهذه الفاءُ غيرُ الفاءِ الرَّابطةُ للجَوابِ لا يُمكِنُ أَنْ يَعمَلَ ما بعدَها فيها قبلَها.

قولُهُ: (وَنُونُ) مُبتَدأً، ويجوزُ أَنْ تكونَ مَنْصوبةً هنا على أنّها مُشْتَغَلِّ عنه؛ لأنّ قولَه: (اسْتَعْمَلُوهُ) اشتَغَل بضَميرها، فيصحُّ أَن تكونَ مَفْعولًا به لفِعلٍ مَحْدُوفٍ يُفسِّرُهُ قولُهُ: (اسْتَعْمَلُوهُ) ويكونُ المعنى: استَعْمَلُوا نونَ ما ثُنِّيَ والمُلْحَقِ به بعكس يُفسِّرُهُ قولُهُ: (اسْتَعْمَلُوهُ) ويكونُ المعنى: استَعْمَلُوا نونَ ما ثُنِّي والمُلْحَقِ به بعكس ذاك، ولكنْ مع الجوازِ الأَفْصَحُ الرَّفعُ؛ لأنَّ بابَ (الاَشْتِعَالِ) في النَّحوِ مثلُ بابِ (الوَصيَّةِ) في الفَقْهِ، فالوَصيَّةُ تَجْري فيها الأحكامُ الخمسةُ، وبابُ (الاَشْتِعَالِ) يَكُري فيه الأحكامُ الخمسةُ، وبابُ (الاَشْتِعَالِ) وَتَرَجُّحُ النَّصبِ، وجُوازُ الأَمرَيْنِ على السَّواءِ) على ما سيأتي إنْ وتَرَجُّحُ النَّصبِ، وجَوازُ الأَمرَيْنِ على السَّواءِ) على ما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ.

وكلمةُ (نُونُ) هنا يَترجَّحُ فيها الرَّفعُ، ويجوزُ النَّصبُ.

قولُهُ: «وَنُونَ بَحْمُوعِ وَمَا بِهِ الْتَحَقْ فَافْتَحْ» أي: نونُ جمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ وما أُلْخِقَ به مَفْتوحةٌ، سواءٌ كان مَرْفوعًا أم مَنْصوبًا أم بَحْرورًا، تقول: (جَاءَ المُسْلِمونَ، وأَكْرَمْتُ المُسْلِمِينَ، ومَرَرْتُ بالمُسلِمِينَ) وهذه هي اللَّغةُ الفُصحَى.

قولُهُ: «وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقُ» يعني: قَلَّ مَنْ نَطَقَ بكَسْرِ النُّونِ مِن العَربِ، وَمَرَرْتُ بالمُسْلِمِينِ) ولكنْ وإِنْ كان وُجِدَ، لكنَّهُ قليلٌ، فتقولُ: (رَأَيْتُ المُسلِمِينِ، ومَرَرْتُ بالمُسْلِمِينِ) ولكنْ مع الواوِ لا يُمكِنُ كسرُ النُّونِ؛ ولهذا فإنَّ كلامَ المؤلِّفِ فيه نَظَرٌ؛ لأنَّ قولَهُ: (وَنُونَ بَعْمُوعِ... نَطَقُ) يَشملُ المَرْفوعَ والمَنْصوبَ والمَجْرورَ، لكنَّهُ في المَرْفوعِ ما سُمِعَ عن العربِ أنَّهم يَكْسِرونَ النُّونَ، فلا يقولَّون: (جَاءَ المُسْلِمُونِ) لكنَّ اختلافَ عن العربِ أنَّهم يَكْسِرونَ النُّونَ، فلا يقولَون: (جَاءَ المُسْلِمُونِ) لكنَّ اختلافَ اللَّغةِ فيها إذا كان مَنْصوبًا أو مَجْرورًا، وأيُّها أَفْصَحُ الكَسْرُ أو الفَتحُ؟ الجوابُ: الفَتحُ أَفْصَحُ ، بدليل قولِهِ: (وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقْ).

قولُهُ: ﴿وَنُونُ مَا ثُنِّيَ وَالْمُلْحَقِ بِهُ بِعَكْسِ ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ ﴾ يعني: أنَّ نونَ المُثَنَّى وما أُلْحِقَ به مَكْسورةٌ في حالِ الرَّفعِ والنَّصبِ والجرِّ، تقولُ: (قَامَ الرَّجُلَانِ، ورَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ، ومَرَرْتُ بالرَّجُلَيْنِ).

إِذَنْ: هي مَكْسورةٌ، وكذلك (قَلَّ مَنْ بِفَتْحِهِ نَطَقْ) وهنا لا فَرْقَ بين الرَّفعِ والنَّصبِ والجرِّ، والجَّرُنُ والرَّجُلَانَ، ومَرَرْتُ بالرَّجُلَيْنَ) وهذه لُغةٌ عَربيَّةٌ لكنَّها قَليلةٌ، ومِن ذلك قولُ الشَّاعرِ:

# أَعْرِفُ مِنْهَا البِيدَ وَالعَيْنَانَا وَمَنْخِرَيْنِ أَشْبَهَا ظَبْيَانَا (١)

والمؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَتَى بَبَيَتَيْنِ فِي حُكمِ نُونِ جَمعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ وَمَا أُلْخِقَ به، وفي حُكمِ نُونِ الْمُثنَّى وَمَا أُلْخِقَ به، وفي (الكافيةِ) التي هي أَصْلُ للأَلفيَّةِ أَتَى ببيتٍ واحدٍ فقال:

# وَالنُّونُ فِي جَمْعِ لَـهُ الفَـتْحُ، وَفِي تَثْنِيَةٍ كَسْرٌ، وَعَكْسٌ قَدْ يَفِي (١)

وهذا البيتُ أوضحُ وأخصرُ من بَيْتَيِ ابنِ مالكِ السَّابِقَيْنِ، لكن ما حُكْمُ ما قبلَ النُّونِ مَفْتوحٌ، ما قبلَ النُّونِ فيهما؟ الجوابُ: أمَّا في المُثنَّى وما أُلْحِقَ به، فها قَبْلَ النُّونِ مَفْتوحٌ، مثلُ: (الرَّجُلَيْنِ) وفي الجَمعِ وما أُلْحِقَ به مَكْسورٌ كما في (المُسْلِمِينَ) لكنْ يقولُ اللهُ تعالى في القرآنِ الكريمِ: ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلمُصْطَفَيْنَ ٱلأَخْيَارِ ﴾ [ص:٤٧] فهنا النُّونُ مفتوحةٌ.

والقاعدةُ: أنَّك متى وَجَدْتَ النُّونَ مفتوحةً في القُرآنِ فهي جَمعٌ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ كَسْرِه نَطَقُ) لكنْ بقينا فيها قبلَ النُّون، فنجدُ أنَّ الفاءَ، وهي ما قبلَ النُّونِ في كلمةِ ﴿ٱلْمُصَطَفَيْنَ ﴾ مَفْتوحةٌ، قبلَ النُّونِ في كلمةِ ﴿ٱلْمُصَطَفَيْنَ ﴾ مَفْتوحةٌ، فما الجوابُ؟ الجوابُ أنْ يُقَالَ: إنَّ كلمةَ (المُصْطَفَى) مُعتَلَّةٌ بالألِفِ، وهي ساكنةٌ، والياءُ عَلامةُ الإعرابِ ساكنةٌ أيضًا، وإذا الْتَقَى ساكنانِ أحدُهُما حَرفُ عِلَّةٍ حُذِفَ الأوّلُ، فعلى هذا يكونُ آخرُ (المصطفى) مَخْذوفًا، والذي تليه الياءُ حُكمًا هو الأوّل، فعلى هذا يكونُ آخرُ (المصطفى) مَخْذوفًا، والذي تليه الياءُ حُكمًا هو

<sup>(</sup>١) هذا الرَّجز لرجل من بني ضَبَّة، أو لرؤبة كها في الدرر اللوامع: (١/ ٥٥)، والمقاصد النَّحويَّة (١/ ١٨٤)، ولرقبة في ملحق ديوانه (ص:١٨٧)، ولرجل في نوادر أبي زيد (ص:١٥)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٦٥)، وقال ابن هشام هناك: وقيل: البيت مصنوع. اه. (٢) انظر: شرح الكافية الشَّافية لابن مالك: (١/ ٢٧).

الألِفُ المَحْذوفةُ، فتَبْقى الفاءُ على ما هي عليه، أي: تَبْقى مَفْتوحةً، وتكونُ الياءُ التي في ﴿اَلْمُصَطَفَيْنَ ﴾ لم تل آخِرَ الاسمِ، بل وَلِيَتْ ما قبلَ الآخِرِ، فلا يُشْكِلُ على هذا.

فها دُمْنا وجَدْنا النُّونَ مَفْتوحةً فهو جَمعٌ، ولا نَنْظرُ إلى ما قبلَ الياءِ، فقد يكونُ مَفْتوحًا كُوْالْمُصَطَفَيْنَ ﴾، ومثلُ قولِهِ تعالى: ﴿وَالْنَتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ [آل عمران:١٣٩] يكونُ مَفْتوحًا كُوْالْمُصَطَفَيْنَ ﴾، ومثلُ قولِهِ تعالى: ﴿وَالْنَتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ [آل عمران:١٣٩] ولم يقلِ: (الأَعْلُونَ) مع أنَّ الواوَ لا يكونُ الذي قبلَها إلَّا مَضْمومًا، لكنَّهُ هنا لم يُضَمَّ؛ لأنَّ حقيقةَ الأمرِ أنَّ الذي قبلَ الواوِ هي الألِفُ المَحْذوفةُ، واللَّامُ هذه ليست في الأصلِ مُواليةً للواوِ، فهذه نفسُ الشَّيءِ.

وكسرُ نونِ الجمعِ وما أُلِحْقَ به، وفتحُ نونِ الْمُنَّى وما أُلِحْقَ به لُغةٌ ضَعيفةٌ، لا مُعوَّلَ عليها، ولا يُقْبَلُ مِن أيِّ إنسانٍ أنْ يَتكلَّمَ بها الآنَ؛ لأنَّ لُغَتَنا الآنَ ليستْ لُغةً عَربيَّةً، حتَّى نقولَ: هذه لَهْجَتُنا، بل هي لُغةٌ مُركَّبةٌ مِن عَربيَّةٍ وعَجَميَّةٍ، فيجبُ أنْ نَرْجِعَ إلى اللَّغةِ الفُصْحى في خِطاباتِنا.

----

لَمَّا فَرَغَ المؤلِّفُ رَحِمَهُٱللَّهُ مَمَّا ناب عنه حَرْفٌ عن حَرَكةٍ، وهو ثَلاثةٌ: الأسماءُ السِّتَّةُ، والمُثنَّى، وجمعُ المُذَكَّرِ السَّالمُ، والنَّائبُ فيها حُروفٌ عن حركاتٍ.

فـ (الوَاوُ) في الأسماءِ السِّتَّةِ نيابةٌ عن الضَّمَّةِ، و(الأَلِفُ) نيابةٌ عن الفَتحةِ، و(اليَاءُ) نيابةٌ عن الكَسْرةِ.

و(الأَلِفُ) في المُثنَّى نيابةٌ عن الضمَّةِ، و(الياءُ) نيابةٌ عن الفَتْحةِ والكَسْرةِ.

و(الوَاوُ) في جَمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ نيابةٌ عن الضمَّةِ، و(اليَاءُ) نيابةٌ عن الفَتحةِ والكَسْرةِ.

لَمَّا فَرَغَ مِن ذلك شَرَعَ في بيانِ ما ينوبُ فيه حَرَكةٌ عن حَرَكةٍ، وهو ما جُمِعَ بألفٍ وتاءٍ، فقال:

٤١- وَمَا بِ (تَا وَأَلِفٍ) قَدْ مُجِعَا يُكْسَرُ فِي الجَرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعَا
 الشَّرَّ حُ

قولُهُ: «وَمَا» مُبْتَدَأُ، و«بِتَا وَأَلِفٍ» مُتعَلِّقٌ بـ«مُجِعَا» وجملةُ «يُكْسَرُ» خبرُ المُبتَدَأ، يعني: الذي يُجْمَعُ بالتَّاءِ والألِفِ يُكْسَرُ في الجرِّ وفي النَّصبِ معًا.

وهنا يقولُ: يُكْسَرُ في الجرِّ والنَّصبِ، وسَكَتَ عن الرَّفع، فيَبْقى على الأصلِ، يعني: يُرْفَعُ بالضمَّةِ، ويُنْصَبُ ويُجرُّ بالكَسْرةِ، ففي حال النَّصْبِ يُنْصَبُ بالكَسْرةِ نفي حال النَّصْبِ يُنْصَبُ بالكَسْرةِ نيابةً عن الفتحةِ، أمَّا في حالِ الجرِّ فعلى الأصلِ، لكنْ لماذا أتى بقولِهِ: (يُكْسَرُ فِي الجَرِّ؛ لأنَّ هذا هو الأصلُ؟ الجوابُ: لأجلِ أن الجَرِّ) مع أنَّه مَعروفٌ أنَّه يُكْسَرُ في الجرِّ؛ لأنَّ هذا هو الأصلُ؟ الجوابُ: لأجلِ أن يبيِّنَ أنَّ النَّصبَ بالكسرِ مَعْمولُ على الجرِّ بِهِ، ولكنْ ما الذي هذا حُكْمُهُ؟

يقول: (وَمَا بِتَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمِعَا» أي: ما كان جُموعًا بزيادةِ الألِفِ والتَّاءِ، يعني: جيءَ بالألِفِ والتَّاءِ ليكونَ جَمعًا، فهذا يُكْسَرُ في الجرِّ على الأصلِ، ويُكْسَرُ في حالِ النَّصبِ بالنِّيابةِ، ويُرْفَعُ بالضمَّةِ على الأصلِ.

وقولُهُ: (وَمَا بِتَا وَأَلِفٍ قَدْ مُجِعًا) الباءُ للسَّببيَّةِ، أي: ما كان جَمْعُهُ، أو ما كانت دَلالتُهُ على الجَمعِ بسببِ التَّاءِ والألِفِ، إِذَنِ: التَّاءُ والألفُ تُعْتَبَرانِ زائدتَيْنِ، وأُتِي بها للدَّلالةِ على الجمع.

مثالُ ذلك تقولُ: (مُسْلِمَةٌ) جَمْعُها: (مُسلِماتٌ) زِيدَت أَلفٌ وتاءٌ، فصارَتْ جَمْعًا، ولا تقلِ: التَّاءُ في (مُسْلِمَةٍ) هي التَّاءُ في (مُسْلِمَةٍ)؛ لأنَّ التَّاءَ في (مُسْلِمَةٍ) ليست تاءً حَقيقة، ولكنَّها هاءٌ، والدَّليلُ على ذلك أنَّ كتابة التَّاءِ في (مُسْلِمَةٍ) غيرُ كتابة التَّاءِ في (مُسْلِمَةٍ) ففي (مُسْلِمَةٍ) مَرْبوطةٌ، وفي (مُسْلِمَاتٍ) مُطْلَقةٌ.

وتقولُ في جَمْعِ (عَائِشَةَ) عَلَمًا: (عَائِشَاتٍ) فيكونُ جَمَعَ مؤنَّثٍ سالمًا، وتقولُ في (أَسْمَاءَ) علمًا: (أَسْمَاوَاتٍ) فيكون جَمْعَ مؤنَّثٍ سالمًا؛ لأنَّ الألف والتَّاءَ فيه زائدتانِ، و(أَسْمَاءُ) وزنُها (فَعْلَاءُ) من السُّمُوِّ؛ ولهذا لا تَنْصَرِفُ؛ لأنَّ فيها ألفَ التَّأنيثِ الممدودةَ بخلاف (أَسْمَاءٍ) التي هي جمعُ (اسْمٍ) فإنَها تنصرفُ، يقول اللهُ تعالى: ﴿ إِنْ هِي إِلَا آسَمَاءُ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُو النجم: ٢٣] لأنَّ الألف فيها ليست ألِفَ التَّأنيثِ.

وكذلك (هِنْدُ) تُجْمَعُ على (هِنْداتٍ) فتكونُ جَمَعَ مؤنَّثٍ ساليًا؛ لأنَّ الألِفَ والتَّاءَ فيها زائدتانِ، وتقولُ في (بَوَّابةٍ) (بَوَّاباتٍ) وفي (دَرَجَةٍ) (دَرَجَاتٍ) ومثالُهُ أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَاتٍ فَيْنَاتٍ نَيْبَاتٍ عَلِدَاتٍ سَيِّحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ ﴾ [التحريم:٥]. وتقولُ في (زَيْنَبَاتٍ) (زَيْنَبَاتٍ) وفي (فَاطِمَة) (فَاطِهَاتٍ) فـ(زَيْنَبَاتُ) و(فَاطِهاتٌ)

كِلاهُما جُعِعَ بالألِفِ والتَّاءِ، ولا يُقَالُ: إِنَّ (فَاطِمَةً) جُمِعَتْ بألِفٍ فقط؛ لأنَّ التَّاءِ في (فَاطِمةً) ليَ المَتَانِثِ، وفي (فَاطِمةٍ) للجَمع، والدليلُ على ذلك أنّها في (فَاطِمةً) مُرْبوطةٌ، وفي (فَاطِماتٍ) مَفْتوحةٌ، فالجمعُ الآنَ سالمٌ؛ لأنَّ المُفرَدَ بَقِيَ على ما هو عليه (فَاطِمَةُ - فَاطِهَاتٌ) و(زَيْنَبُ - زَيْنَبَاتٌ) وأمَّا (رَكْعَةٌ) ففي الجمع تقولُ: عليه (فَاطِمَةُ - فَاطِهَاتٌ) و(زَيْنَبُ - زَيْنَبَاتٌ) وأمَّا (رَكْعَةٌ) ففي الجمع تقولُ: (رَكَعَاتٍ) تَغَيَّرَ فيها المُفرَدُ، فإنَّه جُمِعَ بتاءِ وألفِ، فيكونُ له الحُكمُ الذي ذَكرَ المؤلِّفُ، وهو أنَّه يُكْسَرُ في الجرِّ وفي النَّصبِ؛ ولذا قال: (وَمَا بِتَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمِعًا) اللهِ لللهِ قال: (وَمَا بِتَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمِعًا) سواءٌ كان ساليًا أم مُكسَّرًا إذا جُمِعَ بتاءِ وألفِ مزيدتَيْنِ على مُفرَدِهِ نَرفَعُهُ بالضمَّةِ، ونَنْصِبُهُ مِيعًا الْكَسْرةِ، ونَجُرُّهُ بالكَسْرةِ، ونَجُرُّهُ بالكَسْرةِ، ونَجُرُّهُ بالكَسْرةِ، ونَجُرَّهُ بالكَسْرةِ، ونَجُرُّهُ بالكَسْرةِ، ونَجُرُّهُ بالكَسْرةِ، ونَجُرَّهُ بالكَسْرةِ،

وأمَّا (أَبْياتُ) جمعُ (بَيْتٍ) و(أَمُوَاتُ) جمعُ (مَيْتٍ) -مثلًا- فليست بجمعِ مُؤنَّثٍ سالمٍ؛ لأنَّ التَّاءَ التي في (أَبْيَاتٍ) و(أَمُوَاتٍ) أَصْليَّةُ، فهي التَّاءُ التي في (بَيْتٍ، ومَيْتٍ)؛ ولهذا فه (أَبْيَاتٌ) -مثلًا- فيها زَوائدُ وأُصولُ، أمَّا الزَّوائدُ فالهَمْزةُ الأُولى والألِف، وأمَّا الأصولُ فالباءُ والياءُ، إِذَنْ: لا بُدَّ أَن تكونَ التَّاءُ ثالثةً؛ لأَنَه لا يُوجَدُ اسمٌ يَقِلُ عن ثَلاثةٍ حُروفٍ أبدًا، ونحنُ نقولُ: لا بُدَّ أَنْ تكونَ الزيادةُ الفَّا وتاءً على المُفرَدِ.

إِذَنْ: ما لم تُجْمَعْ بألفٍ وتاءٍ، فلا تُنْصَبُ بالكَسْرةِ، تقولُ مثلًا: (حَفِظْتُ أَبْيَاتًا مِنَ الشَّعْرِ) ولا تقولُ: (أَبْيَاتٍ)؛ لأنَّه ليس مَجْموعًا بالألِفِ والتَّاءِ؛ لأنَّ التَّاءَ هنا أَصْليَّةٌ.

كذلك (غُزَاةٌ) جمعُ (غَازٍ) ليست جمعَ مؤنّثِ سالمًا؛ لأنّ الألف في (غُزَاةٍ) أَصْليَةٌ، أمّا التَّاءُ -وإنْ كانت زائدةً - فهي ليست تاءَ الجَمعِ، والدليلُ على أنّها ليست تاءَ الجَمعِ أنّها تأتي مَرْبوطةٍ، وتاءُ الجمعِ تَأْتي مَفْتوحةً غيرَ مَرْبوطةٍ، وأصلُ (غُزَاةٍ) (غُزَوةٌ) على وزنِ (فُعَلَةٍ) وتقولُ: (هَوُلاءِ قَوْمٌ غُزَوةٌ) لكنْ ماذا حَدَث؟ الجوابُ: أَصْلُها (غُزَوةٌ) ثم تحرَّكتِ الواوُ، وانفَتَحَ ما قَبْلَها، ثُمَّ قُلِبَتِ الواوُ أَلِفًا، فصارتِ الألِفُ التي معنا أصليّةً؛ ولذلك ليست جُموعةً بألِفٍ وتاءٍ؛ ولذلك تقولُ: (رَأَيْتُ قَوْمًا غُزَاةً) ولا تقولُ: (غُزَاقٍ) ومِثلُها ما جاءَ بألفٍ وتاءٍ؛ ولذلك تقولُ: (رَأَيْتُ قَوْمًا غُزَاةً) ولا تقولُ: (هُدَاقٍ)؛ لأنّ الألِفَ هنا أصليّةٌ.

إِذَنْ: إذا وجَدْنا جَمعًا التَّاءُ فيه أَصْليَّةٌ فلا يُنْصَبُ بالكَسرةِ، مثل: (أَبْيَاتٍ) وإذا وَجَدْنا جَمعًا الألِفُ فيه أَصْليَّةٌ والتَّاءُ زائدةٌ فلا يُنْصَبُ بالكَسرةِ، مثل: (غُزَاقٍ)؛ لأنَّ الأَلِفَ أَصْليَّةٌ، وإذا وَجَدْنا جَمْعًا الألِفُ فيه زائدةٌ والتَّاءُ زائدةٌ حينئذٍ يُنْصَبُ بالكَسْرةِ نيابةً عن الفَتْحةِ.

تقولُ - مثلًا - في حالِ النَّصبِ: (رَأَيْتُ المُسْلِمَاتِ) ولا تقولُ: (رَأَيْتُ المُسْلِمَاتِ) ولا تقولُ: (رَأَيْتُ المُسْلِماتَ) ومن أمثلةِ ذلك في القُرآن قولُهُ تعالى: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَواتَ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ ﴾ [العنكبوت: ٤٤] ولم يقل: (السَّمَواتَ) وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَةِ وَاللَّمَةِ وَاللَّمَةُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمَةُ وَاللَّمُ اللَّمَةُ وَاللَّمَةُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمَةُ وَاللَّمُ وَاللَّمَةُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَلَاللَهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَلَا وَاللَّمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٤، رقم ١٨٣٥١)، والنسائي: كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٥).

(ثُبَةٌ) ثُمَّ زِيدَتِ الألِفُ والتَّاءُ فصارَتْ ﴿ثَبَاتٍ ﴾؛ ولهذا نُصِبَتْ بالكَسْرةِ، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ ﴾ [المتحنة: ١٠] فـ (إِنْ) شَرْطيَّةٌ، و (الهاءُ) في ﴿ عَلِمْتُمُوهُنَّ ﴾ مَفْعولٌ أوَّلُ، و ﴿ مُؤْمِنَتِ ﴾: مَفْعولٌ ثانٍ لـ (عَلِمْتُمْ) مَنْصوبٌ بالكَسْرةِ نِيابةً عن الفَتْحةِ؛ لأَنَّه جمعُ مُؤنَّثٍ سالمٌ.



# ٤٢- كَذَا (أُولَاتُ) وَالَّذِي اسْمًا قَدْ جُعِـلْ كَــ(أَذْرِعَاتٍ) فِيـهِ ذَا أَيضًا قُبِـلْ الشَّرحُ الشَّرحُ

قولُهُ: «كَذَا» خبرٌ مقدَّمٌ، «أُولَاتُ» مُبْتَدأٌ مُؤَخَّرٌ، يعني: كالذي جُمِعَ بألفٍ وتاءٍ.

والمعنى: أنَّ كلمة (أُولَاتُ) تُعْرَبُ إعرابَ جَمِعِ المُؤَنَّثِ السَّالِمِ، فَتُرْفَعُ بِالْوَاوِ، وتُنْصَبُ وتُجُرُّ بِالكَسْرةِ، مع أنَّه لا يَنْطَبِقُ عليها التَّعريفُ، لكنَّها مُلْحَقَةٌ بجمعِ المُؤنَّثِ السَّالِم؛ لأنَّ (أُولَاتُ) ليس لها مُفرَدٌ من لَفْظِهَا، وإنْ كان لها مُفرَدٌ مِن معناها؛ لأنَّ (أُولَاتُ) بمعنى (صَاحِبَاتٍ) فلها مُفرَدٌ مِن مَعْناها، وهو مُفرَدٌ مِن معناها؛ لأنَّ (أُولَاتُ) بمعنى (صَاحِبَاتٍ) فلها مُفرَدٌ مِن مَعْناها، وهو (صَاحِبَةُ) لكنْ مِن لَفْظِها لا، فلا تكونُ مجموعةً بألفٍ وتاءٍ، إلَّا أنَّهم قالوا: إنَّها مُلْحَقَةٌ بجمعِ المُؤنَّثِ السَّالِم، قال اللهُ تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ ﴾ [الطلاق:٦] في أَلُولَتِ مَا لَكُسْرةُ؛ لأنَّها مُلْحَقَةٌ بجمعِ المُؤنَّثِ السَّالِم، ولم يقل: (أُولاتَ) مع أنَّها مَنْصوبةٌ، ولكنَّها نُصِبَتْ بالكَسْرةِ.

وتُرْفَعُ بالضمَّةِ كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَأُولَنَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٤] وتُجَرُّ بالكسرةِ على الأصلِ، هذا واحدٌ ممَّا يُلْحَقُ بجمعِ المُؤَنَّثِ السَّالم.

قولُهُ: «وَالَّذِي اسْمًا قَدْ جُعِلْ» أي: والَّذي قد جُعِلَ اسمًا، يعني ممَّا صورتُهُ صورةُ الجَمعِ، ولكنَّه جُعِلَ اسمًا لمُفرَدٍ فإنَّه يُنْصَبُ أيضًا بالكَسْرةِ، وهذا هو الثَّاني. قولُهُ: «كَأَذْرِعَاتٍ» (أَذْرِعَاتٍ) اسمٌ لبلدةٍ في الشَّام، وهي اسمُ موضعٍ واحدٍ، وليس جمعَ (أَذْرِعَةٍ) لكنَّه سُمِّي بجمعِ المُؤنَّثِ السَّالمِ، فَيُلْحَقُ بجمعِ المُؤنَّثِ السَّالمِ، فَيُنْصَبُ بالكَسْرةِ، ومِثْلُها: (عَرَفَاتٌ) لو نظرْنَا إلى صِيغتِه لقُلْنا: إنَّه جمعُ (عَرَفَةٍ) وإذا نَظَرْنَا إلى معناهُ قُلنا: ليس بجَمعٍ؛ لأنَّه لا يدلُّ على مُتَعدِّدٍ، إنَّه جمعُ (عَرَفَةٍ) وإذا نَظَرْنَا إلى معناهُ قُلنا: ليس بجَمعٍ؛ لأنَّه لا يدلُّ على مُتَعدِّدٍ، إنَّه هو اسمٌ لموضع واحدٍ، فتقولُ على أنَّه مُلْحَقٌ بجمعِ المُؤنَّثِ السَّالمِ: (وَقَفْتُ فِي عَرَفَاتٍ، وسَكَنْتُ عَرَفَاتٍ) ومثلُ ذلك أيضًا (بَرَكَاتٌ) اسمُ رجلٍ، لو نَظَرْنا إلى لفظهِ لقُلنا: هو جَمعُ مُؤنَّثِ سالمٌ؛ لأنَّه جمعُ (بَرَكَةٍ) لكنْ لمَّا سُمِّي به واحدٌ قُلنا: إنَّه مُلْحَقٌ بجَمعِ المُؤنَّثِ السَّالمِ.

فإِذَنْ: إذا سُمِّيَ بجَمعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالمِ شيءٌ واحدٌ قُلنا: إنَّه مُلْحَقٌ بجمعِ المُؤَنَّثِ السَّالم.

قولُهُ: «وَالَّذِي اسْمًا قَدْ جُعِلْ كَأَذْرِعَاتٍ فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبِلْ» يُشيرُ رَحَمُهُ الله إلى أنّ فيه وجهًا آخَرَ، وهو كذلك، بأن يُعْامَلَ مُعاملة الاسمِ الَّذي لا يَنصَرِفُ؛ لتأنيثِ لفظِهِ، فيُنْصَبُ بالفتحةِ غيرَ مُنوَّنٍ، ويُرْفَعُ بالضمَّةِ غيرَ مُنوَّنٍ، ويُرْفَعُ بالضمَّةِ غيرَ مُنوَّنٍ، فينُقالُ مثلًا: (نَزَلْتُ عَرَفَاتَ، ومَرَرْتُ بِعَرَفَاتَ، وهذه عَرَفَاتُ) وكذلك مُنوَّنٍ، فيُقالُ مثلًا: (فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبِلَ) فيدُلُّ على أنَّ فيه وجهًا آخَرَ، وهو كذلك.

وجمعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالَمُ واضحٌ سهلٌ، فالنَّائبُ فيه حَرَكةٌ عن حركةٍ، والنِّيابةُ فيه وَجِهِ واحدٍ مِن الإعرابِ، وهو النَّصبُ فقط، فالرَّفعُ على الأصلِ، والجرُّ على الأصلِ، والجرُّ على الأصلِ، والنَّيابةُ حَركةٌ عن حَركةٍ مِن جِنْسِها، لكنَّ جمعَ المُذَكَّرِ السَّالَمَ حَرفٌ

عن حَرَكةٍ، ثُمَّ هو مُعَقَّدٌ، فلا بُدَّ أن يكونَ عَلَيًا أو صِفَةً، وعَلَيًا مُقَيَّدًا بشُروطٍ، أوصِفَةً مقيَّدةً بشُروطٍ، والمُلْحَقَاتُ به كَثيرةٌ، والنِّيابةُ فيه في جَميعِ أَحُوالِهِ: في الرَّفعِ والنَّصبِ والجرِّ، يُرْفَعُ بالواوِ، ويُنْصَبُ بالياءِ، ويُجَرُّ بالياءِ.



### ٤٣ وَجُـرً بِالفَتْحَـةِ مَـا لَا يَنْصَـرِنْ

مَا لَمْ يُضَفْ، أَوْ يَكُ بَعْدَ (أَلْ) رَدِفْ

### الشَّرحُ

قولُهُ: «جُرَّ» يَحتمِلُ أن يكونَ فِعلًا ماضيًا مَبْنِيًّا لِيها لم يُسَمَّ فاعِلُهُ، ويكونُ الذي جَرَّهُ العربُ، يعني: أنَّ العربَ جَرُّوا ما لا يَنصِرِفُ، ويَحتمِلُ أن يكونَ (جُرَّ) فِعْلَ أمرٍ بمعنى (اجْرُرْ) يجوزُ هذا وهذا، فعلى تَقْديرِ أَنَّهُ فِعلُ أمرٍ، يكونُ قولُهُ (مَا) مَفْعولَ (جُرَّ) وعلى القولِ بأنَّه مَبْنِيٌّ لِيَا لم يُسَمَّ فاعلُه تكونُ (مَا) نائبَ فاعل.

لكنَّ قولَهُ في بيتٍ سابقٍ: (وَمَا بِتَا وَأَلِفٍ قَدْ مُجِمِعَا يُكْسَرُ) يدلُّ على أنَّ (جُرَّ) فِعلُ ماضٍ مَبْنِيٌّ لِها لم يُسَمَّ فاعِلُهُ، وإنَّها اخْتَرْنا ذلك لأَجْلِ أنْ يَتَناسَبَ الكلامُ.

قولُهُ: «وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ» باعْتِبارِ أَنَّ (جُرَّ) فعلُ أمرٍ، فهل الأمرُ يَقْتَضِي الوجوبَ أو الاستحباب؟ إِنْ قُلنا: للوُجوبِ، فمعنى ذلك أَنَّ مَنْ جَرَّهُ بالكَسْرةِ فقد أَثِمَ، وعلى ذلك فلو قال قائلُ مثلًا: (مَرَرْتُ بِمَصَابِيحٍ كثيرةٍ) بِجَرِّ (مَصَابِيحٍ) بالكَسْرةِ، فهل نقولُ له: فهل نقولُ له: عَصَيْتَ رَبَّك؟ الجوابُ: لا؛ لأنّه ليس كلامًا للهِ، وهل نقولُ له: عَصَيْتَ ابنَ مالكٍ؟ الجوابُ: نعم؛ لأنّ ابنَ مالكٍ رَحَمَهُ اللهُ قد تُلْجِئُهُ ضَرورةُ الشّعرِ إلى أَنْ يُصَدِّر الحكمَ بالأمرِ فيقولَ: (افْعَلْ) ويكونُ هذا واجبًا لُغَةً؛ لأنّه ليَّويُّ.

وقولُهُ: «جُرَّ بِالفَتْحَةِ مَا لَا يَنْصَرِفْ هذا مَّا نابَتْ فيه حَرَكَةٌ عن حَرَكةٍ، نَابَتْ فيه الفَتْحة عن الكَسْرةِ، فخَرَجَ عن الأصلِ في نوع واحدٍ من الإغرابِ، وهو الجرُّ، ومع ذلك لم يكن بَعيدًا عن الأصلِ؛ لأنَّه نَابَتْ فيه حَرَكةٌ عن حَرَكةٍ، الفَتحةُ عن الكَسْرةِ، وفي حالِ الرَّفع يُرْفَعُ بالضمَّةِ على الأصلِ، وفي حالِ النَّصب يُنْصَبُ بالفتحةِ على الأصلِ.

إِذَنْ: هو يُشْبِهُ جمعَ الْمُؤَنَّثِ السَّالَمَ؛ حيثُ ينوبُ فيه حَرَكةٌ عن حَرَكةٍ، وفي وجهٍ واحدٍ مِن وُجوهِ الإعْرابِ، ولكنَّ جمعَ الْمُؤَنَّثِ السَّالَمَ تَنوبُ فيه الكَسْرةُ عن الفَتْحةِ، وهذا بالعكسِ تَنوبُ الفَتْحةُ عن الكَسْرةِ.

قولُهُ: «مَا لَا يَنْصَرِفْ» ما الذي لا يَنْصَرفُ؟ وهل نَصْرِفُ كُلَّ كَلِمةٍ؟ الجوابُ: لا نَصْرِفُ إلَّا ما يَستحقُّ الصَّرفَ؛ ولذا يقولُ العلماءُ في تَعريف الذي لا يَنْصَرفُ: (هُوَ ما كانَ فيه عِلَّتَانِ مِنْ عِلَلٍ تِسْع، أَوْ عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ تَقُومُ مَقَامَ عِلَّتَيْنِ) ومعنى (الصَّرْفِ) (التَّنُوينِ) كما قال ابنُ مالكِ في الألفيَّةِ:

الصَّرْفُ تَنْوِينٌ أَتَى مُبَيِّنًا مَعْنَى بِه يَكُونُ الإسْمُ أَمْكَنَا وقد جُمِعَتْ هذه العِللُ التِّسعُ في قولِ الشَّاعرِ:

اجْمَعْ وَزِنْ عَادِلًا، أَنَّتْ بِمَعْرِفَةٍ

رَكِّبْ وَزِدْ عُجْمَةً، فَالوَصْفُ قَدْ كَمُلَا(١)

<sup>(</sup>١) هذا البيت لبهاء الدين بن النَّحَّاسِ النَّحوي، وقبله قوله:

مَوَانِعُ الصَّرْفِ تِسْعٌ إِنْ أَرَدْتَ بِهَا عَوْنًا لِتَبْلُغَ فِي إِعْرَابِكَ الأَمَلَا انظر: شرح شذور الذهب (ص:٥٣)، وشرح قطر النَّدى (ص:٥٥٠)، ومنحة الجليل (٢/ ٢٩٤).

وينبغي للطَّالبِ أَنْ يَحْفَظَ مثلَ هذه الأبياتِ الصَّغيرةِ والمُفيدةِ؛ لأنَّها سَهلةٌ، وتُقرِّبُ له المعنى.

قوله: (اجْمَعْ) يُشيرُ بهذه الكلمةِ إلى ما يُسَمَّى بِصِيغَةِ مُنْتَهَى الجُمُوعِ، وهو كُلُّ ما كانَ على وزنِ (مَفَاعِلَ) أو (مَفَاعِيلَ) مثل: (مَسَاجِدَ) و(مَصَابِيحَ).

فـ(مَسَاجِدُ) على وزنِ (مَفَاعِلَ) ومِثْلُها: (مَنَاخِلُ) و(مَنَاجِلُ) و(مَفَاتِحُ) و(مَعَايِشُ) و(عَجَائِزُ) و(غَرَائِبُ) و(قَوَافِلُ).

و(مَصَابِيحُ) على وَزْنِ (مَفَاعِيلَ) قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَقَدُ زَيِّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنِيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [الملك:٥] ومِثْلُها: (طَـوَاحِينُ) و(مَفَاتِيـحُ) و(مَحَارِيبُ) و(تَمَاثِيـلُ) و(عَصَافِيرُ) وغيرُها.

وليس الذي أوَّلُهُ ميمٌ هو المرادُ بـ (مَفَاعِلَ) و (مَفَاعِيلَ) فلا يَلزمُ أن يكونَ بهذه الحروفِ، بالميمِ والفاءِ والألِفِ مثلًا، بل إذا جاء بحُروفٍ أُخرى، وهو على وَزْنِهِ، فهو مِثْلُهُ، فـ (فَعَائِلُ) كـ (صَحَائِفَ) مثلُ: (مَفَاعِلَ) وإنْ لم يكنْ بلفظِهِ، المهمُّ أن يكونَ على هذا الميزانِ: (مَفَاعِلَ) أو (مَفَاعِيلَ) فكُلُّ جَمعِ جاءَ على هذا الوزنِ، فإنَّه مَنوعٌ مِن الصَّرْفِ، تقولُ: (مَرَرْتُ بِمَسَاجِدَ كَثِيرَةٍ) وقُلنا: (بِمَسَاجِد) ولم نقل: (بِمَسَاجِد)؛ لأنَّه مَنوعٌ منَ الصَّرفِ؛ ولذا جُرَّ بالفتحةِ نيابةً عن الكَسْرةِ، والمانعُ له منَ الصَّرفِ صيغةُ مُنتَهى الجُمُوع.

وهل نحتاجُ إلى عِلَّةٍ أُخرى مع هذه العِلَّةِ، وهي صيغةُ مُنْتَهَى الجُمُوعِ؟ الجوابُ: لا، فمتى وَجَدْنا اسمًا على (مَفَاعِل) أو (مَفَاعِيلَ) منعناهُ منَ الصَّرفِ، سواءٌ أكان عَلَمًا أم صِفةً، أم اسمًا جامدًا، أم غيرَ ذلك؛ لأنَّ هذه العِلَّة تقومُ مقامَ عِلَّتَيْنِ، ونحن قُلنا: إنَّ الاسمَ الذي لا يَنصرِفُ هو الذي اجتَمَعَتْ فيه عِلَّتَيْنِ. فيه عِلَّتانِ مِن عِللٍ تِسْعِ، أو علَّةٌ واحدةٌ تقومُ مقامَ عِلَّتَيْنِ.

قولُهُ: «وَزِنْ»: يُشيرُ إلى وَزْنِ الفِعلِ، يعني: أَنْ تكونَ الكلمةُ على وَزنِ فِعلٍ مِن الأَفْعالِ، مثالُهُ: (أَحْمَدُ) اسمٌ على وزنِ (أَفْعَلَ) بل إنَّ (أَحْمَدَ) نَفْسَها تصلحُ أَنْ تكونَ فِعلًا، فلو قلتُ: (أَحْمَدُ الله) لصارَتْ فِعلًا، فها كان على وزنِ الفعلِ فهو لا يَنصَرِفُ.

## وهل يُشْتَرَطُ انْضِهامُ عِلَّةٍ أُخرى إلى هذه العِلَّةِ؟

الجوابُ: نعم، وهو أَنْ يكونَ عَلَمًا أَو صِفةً، يعني: يُشْتَرَطُ للذي يُمْنَعُ مِنَ الصَّرفِ إِذَا كَانَ عَلَى وزنِ الفِعلِ أَنْ يكونَ عَلَمًا أَو صِفَةً، فالعَلَمُ مِثلُ: (أَحْمَدَ، ويَشْكُر، ويَسَعَ، ويَنْبُعَ، ويَعْمُرَ) والصِّفةُ مثلُ: (أَحْمَرَ، وَأَخْضَرَ، وَأَسُودَ) فصارَتْ هذه العِلَّةُ لا بُدَّ فيها مِن انضهامِ عِلَّةٍ أُخرى إليها، وهي أَنْ يكونَ عَلَمًا أو صِفَةً، فإنْ كَانَ اسمًا جامدًا، فإنَّه لا يُمْنَعُ مِن الصَّرفِ، ولو كَانَ على وزنِ الفعل؛ لأَنْنا نَشتَرِطُ أَنْ يكونَ عَلَمًا أو صِفَةً.

وعلى ذلك كلمة (حَجَرٍ) مَصْروفة الآنه ليس عَلَمًا ولا وَصْفًا، لكن لو سمَّيْتُ ابني بـ (حَجَرَ) فإنَّه لا يَنصَرِف الأنَّ وزنَ الفعلِ يُشْتَرَطُ فيه أنْ يكونَ عَلَمًا أو وَصْفًا، ولو سمَّيْتَ ابنك (ضَرَب) فلا يَنصرِف للعَلَمِيَّةِ ووزنِ الفِعْلِ، وأيضًا (رَجَبٌ) هي مَصْروفة الله ولذا في الجرِّ تقولُ: (رَجَبٍ) وإنْ كانت على وزنِ الفعلِ، الفعلِ كـ (ضَرَبَ) فإنْ كانت عَلَمًا فإنَّها لا تَنصرِف للعَلَمِيَّةِ ووزنِ الفعلِ، وهكذا.

إِذَنِ الحاصلُ: أَنَّ كُلَّ عَلَمٍ أَو صِفَةٍ على وزنِ الفِعْلِ، فإنَّه لا يَنْصَرِفُ، ويُجُرُّ بالفَتحةِ نيابةً عن الكَسْرةِ.

قولُهُ: «عَادِلًا» إشارةٌ إلى العَدلِ، وهو أن تكونَ الكلمةُ مَعْدولةً عن كلمةٍ أخرى، وهي ألفاظٌ قليلةٌ، ومَبْناها على السَّماعِ، فلا يُقَاسُ عليها، قالوا: مثلُ: (عُمَرَ) مَعْدُولٌ عن خامرٍ، و(زُحَل) مَعْدُولٌ عن زَاحِلٍ، و(زُفَرَ) مَعدولٌ عن (زَافِرٍ) فكُلُّ اسمٍ حُوِّلَ مِن مُشتَقِّ إلى مُشتَقِّ آخَرَ، أو مِن عَلَمٍ إلى عَلَمٍ آخَرَ، فإنَّهُ مِن الصرفِ للعَلَمِيَّة والعَدْلِ.

#### وهل يُشْتَرَطُ انضهامُ شيءٍ إلى العَدْلِ أو لا؟

الجوابُ: نعم، إمَّا العَلَمِيَّةُ -كما سبق-أو الوَصفيَّةُ، والوصفيَّةُ مثَّلوا لها بقولِهم: (أُخَرَ) و(مَثْنَى، وثُلَاثَ، ورُبَاعَ، وهُمَاسَ، وسُدَاسَ، وسُبَاعَ، وثُمانَ، ورُبَاعَ، وهُمَاسَ، وسُدَاسَ، وسُبَاعَ، وثُمانَ، ورُبَاعَ، وهُمَاسَ، وسُدَاسَ، وسُبَاعَ، وثُمانَ، ورُبَعَ، ورُبَعَ وعُشَارَ) مِنَ الأعدادِ، وقالوا: إنَّه مَعْدولٌ عن (الآخرِ) في (أُخرَ) ومنهُ قولُهُ تعالى: ﴿فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخرَ ﴾ [البقرة:١٨٤] ولم يقل: (آخرٍ) وعن اثنينِ اثنينِ في (مَثْنَى) وعن ثلاثةٍ ثلاثةٍ في (ثُلَاثَ) وعن أربعةٍ أربعةٍ في (رُبَاعَ) كما في قوله تعالى: ﴿أُولِى آخْنِحَةٍ مَنْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾ [فاطر:١] وهَلُمَّ جرَّا، وبه نعرِفُ أنَّ العدلَ يُشْتَرَطُ أَنْ تَنضَمَّ إليه عِلَّةٌ أُحرى هي العَلَمِيَّةُ أو الوَصْفِيَّةُ.

قولُهُ: «أَنَّتْ» إشارةٌ إلى التَّأنيثِ، والتَّأنيثُ هنا خمسةُ أنواعِ:

الأُوَّلُ: مُؤَنَّثُ بالتَّاءِ لَفظًا لا مَعنَّى.

الثاني: مُؤَنَّثُ بالتَّاء لَفظًا ومَعنَّى.

الثالث: مُؤَنَّتُ مَعْنويٌ بغيرِ تاءٍ.

الرَّابِعُ: مُؤَنَّتُ بألفِ التَّأنيثِ المَمْدودةِ.

الخامسُ: مُؤنَّثُ بألفِ التَّأنيثِ المَقْصورةِ.

فهذه خمسةُ أنواع كُلُّها داخلةٌ في قولِهِ: (أَنُّثُ).

فَأَمَّا الثَّلاثَةُ الأُولَى، وهي: الْمُؤَنَّثُ بالتَّاءِ لَفظًا لا مَعنَى، والْمُؤَنَّثُ بالتَّاءِ لَفظًا ومَعنَى، والْمُؤَنَّثُ المعنويُّ بغيرِ تاءٍ، فلا يكونُ ممنوعًا مِن الصَّرفِ إلَّا إذا كان عَلَمَ، فإنَّ عَيرَ عَلَمٍ فإنَّه يُصْرَفُ، سواءٌ كان وَصْفًا أم اسمًا جامِدًا، مثالُ الاسمِ الجامدِ: (شَجَرةٌ) و(طَلْحَةٌ) اسمٌ للشَّجرةِ، تقولُ: (هَذِهِ طَلْحَةٌ كَبيرةٌ، وجَلَسْتُ تحتَ طَلْحةٍ كَبيرةٍ). و(نَخْلةٌ) أيضًا مَصْروفةٌ، لكنْ إذا سَمَّيْتَ –مثلًا– بِنتَكَ نَخلةً، فإنَّهَا تكونُ غيرَ مَصْروفةٍ.

مثالُ الوصفِ: (كَبيرةٌ، وقائمةٌ) فهذه مَصْروفةٌ؛ لأنَّها صِفةٌ، ومِثْلُها: (مُسْلِمةٌ) و(مُؤْمِنةٌ) فتقولُ: مَرَرْتُ بامْرأةٍ مُسلِمةٍ.

فمثالُ اللَّفظيِّ المَعْنويِّ: (فَاطِمةُ، وعائِشةُ، وخَديجةُ، ومُنِيرةُ، ولُؤلُؤةُ، وماجِدَةُ).

ومثالُ اللَّفظيِّ فقط: (قَتَادَةُ، وَحَمْزَةُ، وَمُعَاوِيَةُ، وخَلِيفَةُ، وطَلْحَةُ، عَلَمٌ على رَجُلٍ).

ومثالُ المعنويِّ فقط: (زَيْنَبُ، وسُعادُ، وهِنْدُ، عَلَى خِلافٍ في الأخيرِ).

وأما الرَّابِعُ والخامسُ، وهما: المُؤنَّثُ بألِفِ التَّأنيثِ المَمْدودةِ التي في آخرِها هَمزةٌ، سواءٌ كانت وَصْفًا، مثلُ: (حَمْرَاءَ، وخَضْراءَ، وصَفْراءَ، وسَوْداءَ) أم عَلَمًا مثل: (أَسْمَاءَ) والمُؤنَّثُ بألفِ التَّأنيثِ المَقْصورةِ سواءٌ كانت عَلَمًا مِثل: (عُزَّى،

وَسَلْمَى، وَسَلْوَى، وَهَيَا، وَلَيْلَى) أَمْ وَصْفًا مثل: (حُبْلَى) فهذه تُمْنَعُ مِن الصَّرفِ، سواءً كانت عَلَمًا أَمْ وَصْفًا، أَمْ اسمًا جامدًا، فهي ممنوعةٌ مِن الصَّرفِ، وهي مِن التي فيها عِلَّةٌ واحدةٌ تقومُ مقامَ عِلَّتَيْنِ، وبإضافَتِها إلى ما سَبَقَ مِن عِلَّةٍ واحدةٍ يكونُ عندنا ثلاثةُ أشياءٍ كُلُها تُمْنَعُ مِن الصَّرف لِعلَّةٍ واحدةٍ؛ لأنَّها تقومُ مَقامَ عِلَّتَيْنِ.

وهذه الأشياءُ الثَّلاثةُ هي: صِيغةُ مُنْتَهَى الجُمُوعِ، وأَلِفُ التَّأنيثِ المَمْدودةُ، وأَلِفُ التَّأنيثِ المَقْصورةُ.

قولُهُ: «بِمَعْرِفَةٍ»: هذه ليست عِلَّةً مُستقِلَّةً، ويعني بها العَلَمِيَّةَ.

قولُهُ: «رَكِّبْ» يعني به: التَّركيبَ المَزْجِيَّ، وعندهم أنَّ التَّركيبَ أنواعُ: إضَافِيُّ وَمَزْجِيُّ وإِسْنَاديُّ، والمرادُ هنا التَّركيبُ المَزْجِيُّ، وهو ضَمُّ كلمةٍ إلى أُخرى، لا على سَبِيلِ الإضافةِ، ولا على سَبِيلِ الإسنادِ، بَل على سَبِيلِ المُؤجِ؛ لأَنَّه مُزِجَ وخُلِطَ حتَّى صارت الكَلِمَتَانِ عن كلمةٍ واحدةٍ، مثل: (بَعْلَبَكَ، وحَضْرَمَوْتَ، ومَعْدِيكرِبَ) وهذه مَمنوعةٌ مِن الصَّرفِ للعَلَمِيَّةِ والتَّركيبِ المَزْجِيِّ، ويُشْتَرَطُ فيها أن تكونَ عَلَمًا، فالوصفيَّةُ لا تأتي هنا، والجامدُ لا يأتي، بل لا بُدَّ أن يكونَ عَلَمًا.

قولُهُ: «وَزِدْ»: الزِّيادةُ، أي: زيادةُ الألِفِ والنُّونِ، فكُلُّ عَلَم أو وَصْفٍ فيه زيادةُ ألِفٍ ونونٍ، فهو ممنوعٌ مِن الصَّرفِ، مثل: (سَلْمَانَ، وسُلَيُهَانَ) قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ﴾ والنمل: ٣٠] ولم يقل: (مِن سُلَيُهَانٍ) و(سَلْمَانُ، وسُلَيُهَانُ) للعَلَمِيَّةِ وزِيَادَةِ الألِفِ والنُّونِ، والوصفُ مثل: (سَكْرَانَ، وعَطْشَانَ، وغَضْبَانَ،

ورَيَّانَ) والأمثلةُ كثيرةٌ، فهذه ممنوعةٌ مِن الصَّرف للوصفيَّةِ وزيادةِ الأَلِفِ والنُّونِ.

قولُهُ: «عُجْمَةً»: لا بُدَّ فيها مِن عِلَّيْنِ: العَلَمِيَّةِ والعُجْمَةِ، والعُجْمَةُ أَنْ يَكُونَ الاسمُ أَعْجَميًّا غيرَ عربيِّ، وأسهاءُ الملائكةِ كُلُّها أَعْجَميَّةٌ إلَّا ما استُنْنِي، وسَنُبيِّنُه إِنْ شَاءَ اللهُ، قال اللهُ تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَةِ وَمَلَتِهِ كَيْهِ وَرَسُلِدٍ وَسَنُبيِّنُه إِنْ شَاءَ اللهُ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ ﴾، ولم يقل: (وجِبريلٍ وَمِيكُنلَ ﴾، ولم يقل: (وجِبريلٍ ومِيكالِ) لأنها ممنوعانِ مِن الصَّرْفِ للعَلَمِيَّةِ والعُجْمَةِ، وأسهاءُ الأنبياءِ كُلُّها عَنوعانِ مِن الصَّرْفِ للعَلَمِيَّةِ والعُجْمَةِ، وأسهاءُ الأنبياءِ كُلُّها أعجميَّةٌ إلَّا ما اسْتُشْنِيَ، وسنبيَّنُه إِنْ شَاءَ اللهُ، فـ(إسرائيلُ، وإبراهيمُ، وإسهاعيلُ، وإسحاقُ، ويعقوبُ) كُلُّها ممنوعةٌ مِن الصَّرف للعَلَمِيَّةِ والعُجْمَةِ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ وإلى اللهُ تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِلَى اللهُ تعالى: ﴿وَالْعَامِيَةِ وَالْعُجْمَةِ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَالْعَجْمَةِ وَالْعُجْمَةِ وَالْعَامِيَةِ وَالْعُجْمَةِ وَلَا اللهُ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَةً وَالْعَجْمَةِ وَالْعَجْمَةِ وَالْعَبْمَةِ وَالْعَبْمَةِ وَالْعَجْمَةِ وَلَا اللهُ اللهُ

فإنْ قال قائلٌ: هل الوَصْفِيَّةُ تُؤثِّرُ، وتَمْنعُ مِنَ الصَّرفِ مع العُجْمَةِ؟

فالجواب: لا؛ لأنّه يُشْتَرَطُ في العُجْمَةِ أَنْ تكونَ عَلَمًا، فإنْ كان وَصْفًا فإنّهُ غيرُ ممنوع مِن الصَّرفِ، ولو كان أعْجَميًّا، ومِن ذلك قولُهم: (قَالُونٌ) أي: (جَيِّدٌ) في الرُّومِيَّةِ، فقد جاءتِ امرأةٌ مُطَلَّقةٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبِ رَعَوَلِيَهُ عَنْهُ، زعمَتْ أَنَّ عِدَّتَهَا قد انتهَتْ في شهرٍ واحدٍ، فأحالَ القضيَّةَ على شُرَيْحِ القاضي، فقال شُرَيْحُ: إنْ جاءَتْ ببينَةٍ من بِطَانَةِ أهلِها تَشْهَدُ بأنَّ الحيضَ قد جاءَها ثلاثَ مَرَّاتٍ فقد خَرَجَتْ منَ العدَّةِ، فقال له عليُّ رَعِيَالِيَهُ عَنْهُ: قَالُونٌ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (١/ ٢٣٣)، رقم (٨٥٥).

الشَّاهد قولُه: (قَالونٌ) بالتَّنوينِ، فهذا أَعْجَمِيُّ، لكنَّه يَنصرِفُ؛ لأَنَّه ليس بِعَلَمٍ.

والخلاصةُ أنَّ عِلَلَ المنْعِ تِسْعٌ: ثلاثٌ منها تَكْفي بنفسِها عن غيرِها، فلا تحتاجُ إلى عَلَمِيَّةٍ أو وصفيَّةٍ، وهي : أَلِفُ التَّأنيثِ المَمْدودةُ، وأَلِفُ التَّأنيثِ المَقْصورةُ، وصيغَةُ مُنْتَهَى الجُمُوعِ، فه فه مَتَى وَجَدْتَها في أيِّ كلمةٍ، فه ي مَمْنوعةٌ مِن الصَّرفِ.

وثلاثٌ منها تكفي فيها العَلَمِيَّةُ دون الوَصْفِيَّةِ -أي: يُشْتَرَطُ فيها العَلَمِيَّةُ-وهي: التَّأنيثُ اللَّفظيُّ أو المَعْنويُّ، والتَّركيبُ المزجيُّ، والعُجْمَةُ.

وثلاثٌ منها لا بُدَّ أَنْ تأتيَ فيها العَلَمِيَّةُ أَو الوَصفيَّةُ على السَّواءِ، وهي: وزنُ الفِعْلِ، والعَدْلُ، وزيادةُ الألِفِ والنُّونِ.

وهذا التَّقسيمُ يَحْصُرُ لك الاسمَ الذي لا يَنْصَرِف، فَيَسْهُلُ عليك.

قولُهُ: «مَا لَمْ يُضَفْ» أي: المَمْنوعُ مِن الصَّرِفِ، فإنْ أُضِيفَ فإنَّه يُصْرَفُ، لكَنْهُ لا يُنَوَّنُ مِن أَجْلِ الإضافةِ، فنقولُ: (مَرَرْتُ بأَفْضَلِ القَومِ) فَتَجُرُّهُ بالكَسْرةِ؛ لأَنَّهُ أُضِيفَ، ومِثلُها: (مَرَرْتُ بِأَفْضَلِكُمْ).

قولُهُ: «أَوْ يَكُ بَعْدَ أَلْ رَدِفْ» يعني: تَقتَرِنُ به (أَل) فتقولُ: (مَرَرْتُ بِالأَفْضَلِ) فَتَجُرُّهُ بالكَسْرةِ؛ لأنَّه حُلِّيَ بـ(أَل).

وقالوا: لأنَّك إذا أَضَفْتَهُ أو حَلَّيْتَهُ بـ(أل) ابتَعَدَ عن مُشابَهةِ الفِعْلِ؛ لأنَّ (أل) لا تَدْخُلُ إلَّا على الأسهاءِ؛ والإضافةُ مِن خَصائصِ الأسهاء؛ فلهذا انْصَرَفَ.

أمَّا إذا جُرِّدَ مِن (أل) والإضافة، فإنَّه بَعيدٌ مِن الاسمِ، شَبِيهٌ بالفعلِ؛ ولهذا يُسَمُّونَهُ مُتَمَكِّنًا غيرَ أَمْكَنِ؛ لأنَّهم يقولونَ: إنَّ الأسهاءَ بالنسبة للاسميَّة ثَلاثةُ أقسام: مُتَمَكِّنٌ أَمْكَنُ، ومُتَمَكِّنٌ غيرُ أَمْكَنَ، غيرُ مُتَمَكِّنٍ، وهذا تقسيمٌ عَجيبٌ، وكُلُّ قوم لهم فَلاسِفةٌ.

اللَّهُمُّ أَنَّ غيرَ المتمكِّنِ هو المَّبْنِيُّ، والمُتمَكِّنَ غيرَ الأَمْكَنِ هو الذي لا يَنْصَرِفُ، والمتمكِّنَ الأَمْكَنَ هو الذي يَنْصَرِفُ، فإذا أُضِيفَ أو دخَلَتْ عليه (أل) فإنَّهُ يكونُ مُتَمَكِّنًا أَمْكَنَ؛ لأَنَّه اتَّصلَ به ما هو مِن خَصائص الأسماءِ.

فصارَ الاسمُ الذي لا يَنصَرِفُ يَخْرُجُ عن القاعدةِ في الإعرابِ في وجهِ واحدٍ، وهو الجرُّ؛ حيثُ يُجُرُّ بالفتحةِ، بشرطِ ألَّا يُضَافَ أو يُحلَّى بـ(أل) فإنْ أُضِيفَ أو حُلِّى بـ(أل) صار مَصْروفًا، لكنَّهُ لا يُنَوَّنُ مِن أَجْلِ الإضافةِ، أو مِنْ أَجْلِ الإضافةِ، أو مِنْ أَجْلِ الاقْتِرانِ بـ(أل).



النُّونَا رَفْعًا، (وَتَدْعِينَ) وَ(تَسْأَلُونَا رَفْعًا، (وَتَدْعِينَ) وَ(تَسْأَلُونَا)

٤٥- وَحَذْفُهَا للجَزْم وَالنَّصْبِ سِمَهُ كَـ: (لَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهُ)

#### الشَّرحُ

يُشيرُ المؤلِّفُ بهذينِ البيتَيْنِ إلى الأفعالِ الخمسةِ، وهي: كُلُّ فِعْلِ مُضَارِعِ اتَّصلَ به أَلفُ الاثنَيْنِ، أو وَاوُ الجَهاعةِ، أو يَاءُ المُخاطَبةِ، ويجوزُ أَنْ تقولَ: هي: (يَفْعَلَانِ وتَفْعَلُونَ وتَفْعَلُونَ، وتَفْعَلِينَ) فكلِاهُما صحيحٌ.

إِذَنِ: الذي اتَّصل به ألفُ الاثنَيْنِ، يكونُ بالياءِ والتَّاءِ، يعني: له صُورتانِ، هما: (يَفْعَلَانِ وتَفْعَلَانِ) والذي اتَّصل به واوُ الجهاعةِ، يكونُ بالياءِ والتَّاءِ، يعني: له صُورتانِ، وهما: (يَفْعَلُونَ وتَفْعَلُونَ) والذي اتَّصل به ياءُ المُخاطَبةِ يكونُ بالتَّاءِ فقط، يعني: له صورةٌ واحدةٌ، وهي: (تَفْعَلِينَ).

والقاعدةُ في الفِعْل المضارعِ أنّه يُرْفَعُ بالضمَّةِ، ويُنْصَبُ بالفتحةِ، ويُجْزَمُ بِالسُّكونِ، ولكنَّ هذه الأفعالَ الخمسةَ تُخالِفُ، فهي تُرْفَعُ بِثُبُوتِ النُّون؛ ولهذا قال: (وَاجْعَلْ لِنَحْوِ يَفْعَلَانِ النُّونَا رَفْعًا) يعني: اجعلِ النُّونَ في حالِ الرَّفع، مثالُه قولُهُ تعالى: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ النباءَ ٤-٥] وتقولُ: (أنتُمْ تَقومونَ، والرِّجَالُ يَقومونَ) فـ(يَقومونَ) فعلُ مُضارعٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رَفْعِهِ ثُبُوتُ النُّونِ؛ لأنَّهُ مِن الأفعالِ الخمسةِ، والواوُ: فاعلُ.

وتقول: (أنتُها تَقومانِ، والرَّجُلانِ يَقومانِ) فـ(يَقومانِ) فعلٌ مضارعٌ مَرفوعٌ، وعَلامةُ رَفْعِهِ ثُبوتُ النُّونِ؛ لأنَّه مِن الأفْعالِ الخمسةِ، والألِفُ: فاعلٌ.

وتُخَاطِبُ المرأةَ فتقولُ: (أنتِ تَقُومِينَ) فـ(تَقُومِينَ) فِعلٌ مُضارعٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رَفْعِه ثُبُوتُ النُّونِ؛ لأَنَّه مِنَ الأَفْعالِ الخمسةِ، والياءُ: فاعلُ؛ ولذا لو قلتَ: (أنتِ تَقُومِي) أو(أنتِ تَبْكِي) لَكَانَ خَطأً، والصوابُ: (تَقُومِينَ) و(تَبْكِينَ)؛ لأَنَّه مَرْفوعٌ بِثُبُوتِ النُّونِ.

هذه خمسة أفعالٍ تُسَمَّى الأفعالَ الخمسة، وبعضُهم يقولُ: الأمثلة الخمسة، والمعنى واحدٌ.

لكنْ لو قال قائلٌ: ما الدَّليلُ على انحصارِها في الأمثلةِ الخمسةِ؟

فالجوابُ: الاستِقْراءُ والتَّتَبُّعُ، يعني: لا يُوجَدُ في كلامِ العربِ أَمْثِلةٌ خَمسةٌ إِلَّا هذه.

قولُهُ: «سِمَهْ» يعني: علامةً، فإذا نَصَبْتَ أحدَ الأفعالِ الخمسةِ فاحْذِفِ النُّونَ، وإذا جَزَمْتَهُ فاحذفِ النُّونَ.

مثالُ النَّصِبِ: قولُهُ تعالى: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّوكَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] حيث حَذَفَ النُّونَ مِن الفِعْلَيْنِ: ﴿ نَنَالُواْ ﴾، و ﴿ تُنفِقُواْ ﴾.

ومثالُ الجزمِ: قولُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ﴾ [آل عمران:١٠٥] ف﴿ تَكُونُوا ﴾ مَجْزومٌ بـ(لا) النَّاهيةِ، وعلامةُ الجزمِ حذفُ النُّونِ.

ومثالُ ما اجتمَعَ فيه الأمرانِ -الجزمُ والنَّصبُ-: قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ الثَّانيةُ تَفْعَلُوا ﴾ الثَّانيةُ مَنْصوبةٌ.

وتقولُ مُحَاطِبًا جَمَاعةً منَ الرِّجَالِ: (لَا تَكُونُوا مِنَ السُّفهاءِ) والذي أَوْجَبَ حَذْفَ النُّونِ مِن (تَكُونُوا) الجزمُ بـ (لَا) النَّاهِيَةِ، وتقولُ أيضًا مُحَاطِبًا جماعةً: (لم يَخُلُقْكُمُ اللهُ لِتَكُونُوا كالبَهائِمِ) والذي أَوْجَبَ حَذْفَ النُّونِ مِن (تَكُونُوا) النَّصبُ، وتقولُ مُحَاطِبًا امرأةً: (لا تَتَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الجَاهِليَّةِ) والذي أَوْجَبَ حَذْفَ النُّونِ الجزمُ بـ (لا) النَّاهيةِ.

إِذَنْ: خَرَجَتِ الأفعالُ الخمسةُ عن الأصلِ في جميعِ أَوْجُهِ الإعْرابِ.

ولو قلتَ: (الرِّجَالُ لم يَقومونَ) لقُلنا: خَطأٌ؛ لأنَّما بَجْزُومَةٌ، فيجبُ حذفُ النُّون، وكذلك (الرَّجُلَانِ لم يَقومانِ) خَطأٌ، يجبُ أَنْ تُحْذَفَ النُّونُ هنا؛ لأنَّما بَجْزومةٌ.

ولو قلتَ: (أنتها لنْ تَأْلُوانِ جُهْدًا) لَقُلْنا: خطأٌ، والصوابُ: (لن تَأْلُوا جُهدًا) فَيَجِب حذفُ النُّونِ؛ لأنَّها مَنْصوبةٌ.

قولُهُ: «تَكُونِي» أصلُها: (تَكُونِينَ) حُذِفَتِ النُّونُ مِن أَجْلِ الجَازِمِ (لَمْ).

و ﴿لِتَرُومِي ﴾ مَنصوبةٌ بِلَامِ الجُحُودِ، وهي لَامُ النَّفْيِ؛ لأنَّ الجُحُودَ يعني النَّفيَ، فَ(تَرُومِي) مَنْصوبٌ باللامِ، وعلامةُ نَصْبِهِ حذفُ النُّونِ، والياءُ: فاعلُ. و «مَظْلَمَهْ»: مَفْعولٌ به.

وظَاهِرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنَّ النُّونَ لَا تُحْذَفُ إِلَّا فِي حَالِ النَّصْبِ أَو الجَزْمِ، ولكن ليس هذا مُرَادَهُ، بل مُرَادُهُ أَنَّهَا إذا نُصِبَتْ وَجَبَ حَذْفُ النُّونِ، وإذا جُزِمَتْ وَجَبَ حذفُ النُّون، وقد تُحْذَفُ النُّونُ لغير ذلك، فتُحْذَفُ جَوازًا للتَّخفيفِ بِقِلَّةٍ، كها في قولِهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى للتَّخفيفِ بِقِلَّةٍ، كها في قولِهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى

تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا»(١) والأصلُ (لا تَدْخُلُونَ) و(لا تُؤْمِنُونَ) هذا هو الواجبُ، لأنَّ (تَدْخُلُوا وَتُؤْمِنُوا) الآنَ مَرْفوعةٌ، فإنَّ (لا) نافيةٌ هنا، وحُذِفَت النُّونُ تَخفيفًا، وأمَّا (حَتَّى تُؤْمِنُوا، وحَتَّى تَحَابُوا) فهذه على الأصلِ مَنْصوبةٌ بحَذفِ النُّونِ.

وكذلك تُخْذَفُ النُّونُ مع نُونِ الوِقَايَةِ جَوَازًا بِكَثْرَةٍ، فتقولُ مثلًا: (أَتَكْرِمُونِي) بدل (أَتَكْرِمُونَنِي) فالأصلُ: (أَتُكْرِمُونَنِي) لكن تُخْذَفُ النُّونُ مع الوِقَايَةِ للتَّخفيفِ، وكراهةِ تَوَالِي نُونَيْنِ زائدتَيْنِ.

وتُحْذَفُ النُّونُ وُجُوبًا مع نُونِ التَّوكيدِ، مثل: (لَتَقُومُنَّ) وأصلُها: (لَتَقُومُونَنَّ) فَتُحْذَفُ مع نونِ التَّوكيدِ وُجُوبًا لِتَوَالِي الأمثالِ.

إِذَنْ: تُحْذَفُ وُجُوبًا إذا دَخَلَ عليها ناصبٌ أو جازمٌ، ومع نونِ التَّوكيدِ، وقد تُحْذَفُ تَخفيفًا في حالِ الرَّفع في غيرِ هذَيْنِ السَّبَبَيْنِ.

\*• @ • •

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في إفشاء السلام، رقم (٥١٩٣)، والترمذي: كتاب الإيهان الاستئذان والآداب، باب ما جاء في إفشاء السلام، رقم (٢٦٨٨)، وابن ماجه: كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم، باب في الإيهان، رقم (٦٨).

٤٦- وَسَـمٌ مُعْتَلًا مِنَ الْأَسْاءِ مَا كَ: (اللهُ طَفَى) وَ(اللهُ تَقِي مَكَارِمَا)
 ٤٢- فَـالأوَّلُ الإِعْرَابُ فِيهِ قُـدِّرَا جَمِيعُهُ، وَهْوَ الَّذِي قَدْ قُصِرَا

٤٨- وَالثَّانِ مَنْقُوصٌ، وَنَصْبُهُ ظَهَرْ وَرَفْعُهُ يُنْوَى، كَذَا أَيضًا يُحِرّ

# الشَّرحُ

قولُهُ: «سَمِّ» فِعلُ أمرٍ، و«مُعْتَلَّا» مَفْعولُ ثانٍ مُقدَّمٌ، و«مَا» مَفْعولُ أوَّلُ مُؤَخَّرٌ، يعني: سَمِّ مَا كَالمُصْطَفَى وَالمُرْتَقِي مَكَارِمًا، سَمِّهِ مُعْتَلَّا، وعلى هذا فيكونُ المفعولُ الثَّاني لـ(سَمِّ) مُقَدَّمًا على المَفْعولِ الأوَّلِ.

والمعتلُّ ما آخِرُهُ ألِفٌ -ولا حاجةَ أنْ نقولَ: مَفْتوحٌ ما قَبْلَها؛ لأنَّ كُلَّ أَلِفٍ مَفْتوحٌ ما قَبْلَها؛ لأنَّ كُلَّ أَلِفٍ مَفْتوحٌ ما قَبْلَها، ولا بُدَّ أنْ نقولَ: مَكْسورٌ ما قَبْلَها، أو وَاوٌ مَضْمومٌ ما قَبْلَها.

فالمعتلُّ إِذَنْ ما كان آخِرُهُ أَلِفًا أو ياءً أو واوًا، ولابُدَّ أن تكونَ الأَلِفُ لازمةً لا تَتَغيَّرُ، والياءُ لازمةً لا تَتَغيَّرُ، والواوُ لازمةً لا تَتَغيَّرُ،

فقَوْلُنا: أَنْ يَكُونَ آخِرُهُ أَلِفًا لازِمةً، خَرَجَ بِهِ الْمُثَنَّى؛ لأَنَّ الْمُثَنَّى أَلِفُهُ غيرُ لازمةٍ، فهيَ في الرَّفع لازمةٌ، وفي النَّصبِ والجرِّ لا تكونُ لازمةً.

وقولُنا: (الياءُ اللَّازِمةُ) خَرَج بذلك ياءُ الْمُثَنَّى، وياءُ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالمِ في حالتَي النَّصبِ والجرِّ، وياءُ الأسهاءِ الخمسةِ في حالة الجرِّ، فإنَّه لا يُسَمَّى مُعْتَلَّا؛ لأنَّ الياءَ غيرُ لازمةٍ.

وقولُنا: (مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا) احترازٌ مِن الياءِ التي لا يُكْسَرُ ما قَبْلَها، مثل: (ظَبْيٍ) آخرُها (يَاءٌ) لكنْ ما قَبْلَها غيرُ مَكْسورِ، فلا يكونُ مُعْتَلًا؛ ولهذا تَظْهرُ عليها الحَرَكَاتُ، فنقول: (هذا ظَبْيٌ، ورَأَيْتُ ظَبْيًا، ومَرَرْتُ بِظَبْي).

وخَرَجَ بِقَوْلِنا: (الـواوُ اللَّازِمـةُ) الـواوُ في الأسـماءِ الخمسـةِ في حـالةِ الرَّفعِ، وفي جمع المُذكَرِ السَّالمِ في حالةِ الرَّفعِ؛ لأنَّ الواوَ في هـذه الأسـماءِ غيرُ لازمةٍ.

وخرَجَ بِقَوْلِنا: (مَضْمُومٌ ما قَبْلَها) ما لو كان ما قَبْلَها ساكنًا مثل: (دَلْوٍ) فهذه غيرُ مُعتلَّةٍ، وإن كان آخرُها واوًا؛ لأنَّه لم يُضَمَّ ما قَبْلَها.

فالمؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ يقولُ: سَمِّ هذا النَّوعَ مِن الأسهاءِ، سَمِّهِ مُعْتَلَّا، ثُمَّ مَثَّلَ بقولِهِ: (المُصْطَفَى) للمُعْتَلِّ بالألفِ، و(المُرْتَقِي) للمُعْتَلِّ بالياءِ، فصار المُعْتَلُّ مِن الأسهاءِ ما آخِرُهُ حرفُ عِلَّةٍ، يعني: ما آخِرُهُ ألِفٌ لازمةٌ، أو ياءٌ لازمةٌ مَكْسورٌ ما قَبْلَها، أو واوٌ لازمةٌ مَضْمومٌ ما قَبْلَها.

وذَكَرَ المؤلِّفُ هذا تَمهيدًا لها سيأتي بعدُ في قولِهِ: (فَالأَوَّلُ الإِعْرَابُ فِيهِ قُدِّرَ جَيعُهُ، جَيعُهُ) ويَقْصِدُ بالأَوَّلِ المُعْتَلَّ بالأَلِفِ، كـ(المُصْطَفَى) فالإعرابُ فيه قُدِّرَ جَيعُهُ، (وَهُوَ الَّذِي قَدْ قُصِرَا) يعني: يُسَمَّى المَقْصُورَ، فالأَوَّلُ وهو المُعْتَلُّ بالألِفِ، ويُسَمَّى المَقْصُورَ، فالأَوَّلُ وهو المُعْتَلُّ بالألِفِ، ويُسَمَّى المَقْصورَ - تُقَدَّرُ فيه جميعُ الحركاتِ، ولا تَظْهَرُ عليه أيُّ حَرَكَةٍ، فنقولُ: (جاءَ مُوسى، ورَأَيْتُ مُوسى، ومَرَرْتُ بمُوسى) فلا يَتغيَّرُ، ونقولُ - مثلًا - في إعرابِ (مُوسى) في المثالِ الأَوَّلِ: فاعلُ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ مُقَدَّرةٌ على الألِفِ، مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعَذُّرُ.

قولُهُ: «وَالثَّانِ مَنْقُوصٌ» ويَقْصِدُ بالثَّاني (المَنْقُوصَ) وهُو: كُلُّ اسمٍ مُعْرَبِ آخِرُهُ ياءٌ لازمةٌ (المُعْتَلُّ بالياءِ يُسَمَّى مَنْقوصًا.

قولُهُ: «وَنَصْبُهُ ظَهَرْ» يعني: تَظْهَرُ عليه علامةُ النَّصبِ، وهي الفَتْحةُ (٢).

قولُهُ: «وَرَفْعُهُ يُنْوَى كَذَا أَيْضًا يُجَرْ» يعني: تُقَدَّرُ عليه الضَّمَّةُ في حالِ الرَّفعِ، وتُقَدَّرُ عليه الكَسْرةُ في حالِ الجرِّ.

مثالُ ذلك في المعتلِّ بالياءِ: (جَاءَ القَاضِي) فـ(جَاءَ) فِعلٌ ماضٍ، و(القاضي) فاعلٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رَفعِهِ ضمَّةٌ مُقَدَّرةٌ على الياءِ، مَنَعَ مِنْ ظُهُ ورِهَا الثَّقلُ، ولا نقول: التَّعذُّرَ؛ لأنَّه يُمكِنُ أنْ تقولَ: (جَاءَ القاضِيُ) لكنَّ هذا ثَقيلٌ على اللِّسانِ.

وكذلك: (مَرَرْتُ بِالقَاضِي) فـ (مَرَرْتُ) فعلٌ وفاعلٌ، والباء: حَرفُ جَرِّ، و(القاضي) اسمٌ مَجَرورٌ بالباءِ، وعلامةُ جرِّهِ كَسْرةٌ مُقَدَّرةٌ على الياءِ، مَنَعَ مِن ظُهُورِها الثِّقَلُ، ولا نقولُ: التَّعذُر؛ لأنَّك يُمكِنُ أنْ تقولَ: (مَرَرْتُ بالقاضِي) لكنَّ هذا ثَقيلٌ.

وأمَّا الاسمُ المعتلُّ بالواوِ فتَظْهَرُ عليه الفَتحةُ في حالِ النَّصب، وفي حالِ

<sup>(</sup>١) اشترط النُّحاة في هذه الياء أن تكونَ غيرَ مشدَّدةٍ، ليَخرج مثل: (عَلِيّ)، فإنَّ هذه اللفظة، وما شابهها تُعَامَلُ في الإعرابِ معاملةَ الصحيح.

<sup>(</sup>٢) كقولك: (رَأَيْتُ القَاضِيَ).

الرَّفعِ يُعْرَبُ بضمَّةٍ مُقَدَّرةٍ على آخرِهِ، مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا الثَّقَلُ، وأمَّا في حالِ الجِرِّ فَيُعْرَبُ بكَسْرَةٍ مُقَدَّرةٍ على آخرِهِ، مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا الثَّقَلُ، مثاله: (سَمَنْدُو)(١) يُمَثِّلُ به النَّحْويُّونَ، وهو آخِرُهُ واوٌ مَضْمومٌ ما قَبْلَها.

----

<sup>(</sup>١) هي بَلَد في وسط بلاد الروم غزاها سَيْف الدولة في سنة (٣٣٩هـ). انظر معجم البلدان (٣/ ٢٦١).

69- وَأَيُّ فِعْلِ آخِرٌ مِنْهُ أَلِفْ أَلِفْ أَوْ وَاوٌ، اوْ يَاءٌ، فَمُعْتَلَّا عُرِفْ
 60- فَالَالِفَ انْوِ فِيهِ غَيْرَ السِجَزْمِ وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَـ: (يَدْعُو يَرْمِي)
 60- وَالرَّفْعَ فِيهِمَا انْوِ، وَاحْذِفْ جَازِمًا ثَلَاثَهُ نَّ، تَقْضِ حُكْمًا لَازِمَا

#### الشَّرحُ

لَمَا انتهَى المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِن ذِكْرِ الأسهاءِ المعتلَّةِ أُواخِرُهَا، شَرَعَ في ذِكْرِ الأفعالِ المعتلَّةِ أُواخِرُهَا، والفِعلُ يَعْتَلُّ بالألفِ وبالواوِ وبالياءِ، بالألفِ مثل: (يَسْعَى) وبالواوِ مثل: (يَغْزُو) وبالياءِ مثل: (يَرْمِي).

قولُهُ: «وَأَيُّ» مُبْتَدَأً، وجملةُ (عُرِفْ) خبرُهُ، والمعنى: أَيُّ فعلِ صارَ آخِرُهُ أَلِفًا أَو واوًا أو ياءً، فإنَّه يُسَمَّى مُعْتَلَّا.

إِذَنْ: فِي الأفعالِ يُقَالُ: مُعْتَلَّةٌ، وفي الأسهاء يُقَالُ: مَقْصورٌ ومَنْقوصٌ.

والفعلُ إذا كان آخِرُهُ حَرْفَ عِلَّةٍ يُسمَّى ناقصًا، كما أَنَّه إذا كان وَسَطُهُ حَرْفَ عِلَّةٍ يُسمَّى مِثَالًا.

قولُهُ: ﴿فَالأَلِفَ انْوِ فِيهِ غَيْرَ الجَزْمِ ﴾ يعني: إذا كان آخِرُهُ أَلِفًا فَانْوِ فيه، أي: قَدِّرْ فيه غيرَ الجَزْمِ، وغيرُ الجزمِ في الأفعالِ هو الرَّفعُ والنَّصبُ، تقولُ في حالِ الرَّفعِ مثلًا: (الرَّجُلُ يَسْعَى) فـ(يَسْعَى) فِعلٌ مضارعٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ على الألِفِ مَنعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعنَّرُ، ومِثْلُهُ: (الرَّجُلُ يَخْشَى) نقولُ: (يَخْشَى) فِعلُ مُضارعٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ مُقَدَّرةٌ على الألِفِ، مَنعَ مِنْ فَهُورِهَا التَّعنَّرُ، ومِثْلُهُ: (الرَّجُلُ يَخْشَى) نقولُ: (يَخْشَى) فِعلُ مُضارعٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ مُقَدَّرةٌ على الألِفِ، مَنعَ مِنْ

ظُهُورِهَا التَّعذُّرُ، وتقولُ في حالِ النَّصبِ: (الرَّجُلُ لَنْ يَخْشَى) فـ(يَخْشَى) فِعْلٌ مُضارعٌ منصوبٌ، وعلامةُ نَصْبِهِ فَتْحَةٌ مُقَدَّرةٌ على الألِفِ، مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعذُّرُ.

قولُهُ: «وَأَبْدِ نَصْبَ مَا» أي: نَصْبَ الذي (كَيَدْعُو يَـرْمِي) يعني: كـ(يَدْعُو) وهو المُعْتَلُّ بالياءِ، وفي هذا التَّمثيلِ إشكالانِ:

الإشْكالُ الأوَّلُ: أنَّ الكافَ دَخَلَتْ على الفِعْلِ، وقد عَلِمْنا فيها سَبَقَ أنَّ حُرُوفَ الجُرِّ لا تَدْخُلُ إلَّا على الأسهاءِ، فها الجوابُ؟

نقول: الجوابُ أنَّ المقصودَ بها اللَّفظُ، والمعنى: (كَهَذَا اللَّفظِ) وعليه فنقول: (الكافُ) حرفُ جرِّ، و: «يَدْعُو» اسمٌ مجرورٌ بالكافِ، وعلامةُ جَرِّهِ كَسرةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنعَ مِنْ ظُهُورِهَا الحِكايةُ، أو يُقَال: إنَّه مَقُولٌ لقَولٍ مَحْذوفٍ، والتَّقديرُ: كَقَولِكَ: (يَدْعُو).

الإشْكالُ الثَّاني: أنَّ (يَرْمِي) لا يصتُّ أنْ نَجْعَلَها بدلًا مِن (يَدْعُو) لاختلافِ اللَّفظِ والمعنى، فهاذا نَجْعَلُها؟

الجوابُ: أَنْ نَجْعَلَها مَعْطوفةً على (يَدْعُو) وحَرفُ العَطفِ مَحْذوفٌ للضَّرورةِ الشِّعريَّةِ، و(الكافُ) هنا للتَّشبيهِ.

والمعنى: أَبْدِ نَصْبَ كُلِّ ما يُشْبِهُ هذا الفِعلَ مَمَّا هو مُعْتَلُّ بالواوِ، مثالُهُ: تقولُ: (يُعْجِبُنِي أَنْ يَغْزُو الإنسانُ عَدُوَّهُ الكافِرَ، ويُعْجِبُنِي أَنْ يَغْزُو الإنسانُ عَدُوَّهُ الكافِرَ، وإنَّ الكافِرَ إذا مَاتَ على كُفْرِهِ لَنْ يَرْجُوَ عَفْوَ اللهِ) فهذه أمثلةٌ لـ(يَدْعُو) و(يَغْزُو) و(يَغْزُو) و(يَرْجُو).

وكذلك (يَرْمِي) فتقول: (يُعْجِبُنِي أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ، ويُعْجِبُنِي أَنْ يَقْضِيَ بِالحَقِّ، ويُعْجِبُنِي أَنْ يَقْضِيَ بِالحَقِّ، ويُعْجِبُنِي أَنْ يَحْمِيَ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ مِنَ الدَّنَسِ) فهذه أمثلة لـ(يَرْمِي، ويَقْضِي، ويَقْضِي، ويَقْضِي).

فإذا قال قائلٌ: لماذا تَظهرُ الفَتحةُ على الياءِ والواوِ، ولا تَظْهَرُ على الألِفِ؟

فالجواب: أنْ نقولَ: لأنَّ الألِفَ صامدةٌ صامتةٌ، لا تَلينُ، ولا تَخْضَعُ ولهذا قُلنا: المانعُ لها مِنَ الظُّهورِ التَّعنُّرُ، والياءُ لَيِّنةٌ، وكذلك الواو هَيِّنةٌ، ليست فَظَّةً ولا غَليظةً ولهذا تَحْمِلُ الفتحة لِخِفَّتِها، ولا تَحْمِلُ الضَّمَّة لِثِقَلِها، فاجتَمَعَ الآنَ أمْرانِ:

الأمرُ الأوَّلُ: أنَّ الياءَ والواوَ سَهلةٌ، بخلافِ الألِفِ.

الأمرُ الثَّاني: أنَّما تَظْهَرُ عليها الفتحةُ؛ لِخِفَّتِها، ولأنَّ حَرفَ العِلَّةِ فيها لَيِّنُ؛ ولهذا يُمكِنُ أَنْ تقولَ: (فلانٌ يَدْعُوُ وَلهذا يُمكِنُ أَنْ تقولَ: (فلانٌ يَدْعُوُ رَبَّهُ، وفُلانٌ يَمْشِيُ على الأرضِ).

قولُهُ: «وَالرَّفْعَ فِيهِمَا انْوِ»: أي: في الذي كـ(يَدْعُو) وكـ(يَرْمِي) (انْوِ الرَّفْعَ) يعني: قَدِّرْ فيهما الرَّفعَ، فَهُمَا مَرْفُوعَان بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ.

قولُهُ: «وَاحْذِفْ جَازِمًا ثَلَاثَهُنَّ» يعني: احذِفْ حَرفَ العِلَّةِ مِن الفِعلِ المُعْتَلِّ الآخِرِ فِي حالِ الجَزْمِ، فتقولُ مثلًا: الجاهلُ لم يَسْعَ لِنَيْلِ العلمِ، فـ(يَسْعَ) حُذِفَت منهُ الألِفُ؛ لأنَّه بَعْزُومٌ، وتقول: فلانٌ لم يأتِ، وأصلُها: (يَأْتِي) بالياءِ، لكنْ حُذِفَتِ الياءُ للجازمِ، وتقول: المُسْتَكْبِرُ لم يَدْعُ ربَّهُ، فـ(يَدْعُ) حُذِفَتِ الواوُ لكنْ حُذِفَتِ الياءُ للجازمِ، وتقول: المُسْتَكْبِرُ لم يَدْعُ ربَّهُ، فـ(يَدْعُ) حُذِفَتِ الواوُ

كَمَا فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدَّعُ رَبَّهُ ﴾ [غافر:٢٦] وحُذِفَتِ الواوُ في (ليَدْعُ) لدُخولِ الجازمِ عليها.

قولُهُ: «تَقْضِ حُكْمًا لَازِمًا» أي: تَأْتِ به.

فصارَ الآنَ المُعْتَلُّ بالألِفِ تُقَدَّرُ عليه حَرَكَةُ الرَّفعُ: الضَّمَّةُ، وحَرَكَةُ النَّصبِ: الفَتْحةُ، والمعتلُّ بالواوِ والياءِ تُقَدَّرُ عليهما حَرَكَةُ الرَّفع: الضَّمَّةُ فقط، وتَظْهَرُ عليهما حَرَكَةُ الرَّفع: الضَّمَّةُ فقط، وتَظْهَرُ عليهما حَرَكَةُ النَّصبِ: الفَتْحةُ، وأمَّا الجَزْمُ، فالجميعُ يُحْذَفُ منه حَرْفُ العِلَّةِ إذا جُزِمَ، كما مَثَلْنَا آنِفًا.



# النَّكِرَةُ والكَعْرِفَةُ النَّكِرَةُ والكَعْرِفَةُ النَّكِرَةُ والكَعْرِفَةُ النَّكِرَةُ والكَعْرِفَةُ النَّكِ

قولُهُ: «النّكِرَةُ والمَعْرِفَةُ» يريدُ بذلك أنَّ الاسمَ قسمان: نَكِرَةٌ ومَعْرِفَةٌ، والدَّليلُ عليه التَّتبُّعُ والاسْتِقْرَاءُ، والأصلُ في الأسماءِ أنَّهَا نَكِرَةٌ؛ لأنَّ المعرفة لا بُدَّ لها مِن سَبَب، والنّكِرةُ والمَعْرِفةُ اسمانِ مُتَضَادًانِ، فالمُنْكُرُ ضدُّ المَعْروفِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ فَلَمّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ﴾ [هود: ٧٠] أي: استَنْكَرهم واستَغْرَبَهم، ولم يَعْرِفْهم، والمَعْرِفةُ هي ما كان مَعْروفًا، والنّكِرَةُ مِن بابِ المُطْلَقِ، والمَعْرِفةُ فيها ما يَدُلُّ على العُموم، ولكنّها ليست مِن بابِ المُطْلَقِ. المُطْلَقِ. المَطْلَقِ. المُطْلَقِ. المُطْلَقِ. المُطْلَقِ. المُطْلَقِ. والمَعْرفةُ في المُعْرفةُ على العُموم، ولكنّها ليست مِن بابِ المُطْلَقِ.

والفَرْقُ بين المُطْلَقِ والعامِّ: أنَّ المُطْلَقَ شاملٌ لجميعِ أفرادِهِ على سَبيلِ البَدَلِ، والعَامَّ شاملٌ لجميع أفرادِهِ على سَبيلِ العُمومِ، لا على وَجْهِ البَدَلِ، فإذا قلتُ: (أَكْرِمْ رَجُلًا) فهو شاملٌ لكُلِّ رَجُلٍ على سبيلِ البَدَلِ؛ إذْ لا يُمكِنُك أنْ تُكْرِمَ رَجُلًا) وأنت تقولُ: (أَكْرِمْ رَجُلًا)؛ لأنَّ المُطْلَقَ يَشمَلُ جميعَ أفرادِهِ على سبيلِ البَدَلِ، يعني: واحدًا بَدَلَ واحدٍ.

أمَّا العامُّ: فيَشمَلُ جميعَ أفرادِهِ على سَبيلِ العُمُومِ، فإذا قلتُ: (لَا تُكْرِمُ كَسُولًا) وامْتَنَعْتَ عن إكرامِ كَسُولٍ واحدٍ، وأَكْرَمْتَ آخَرَ، فأنت لم تَمْتَثِلْ؛ لأنَّ (كَسُولًا) هنا للعُمُومِ، وإذا قلتُ: (أَكْرِمْ جَادًا) يعني: مُجْتِهدًا، فَأَكْرَمْتَ اثنَينِ لم تكنْ مُمْتَثِلًا؛ لأنَّ المُطْلَقَ يَتناولُ جميعَ أفرادِهِ على سَبيلِ البَدَلِ، فالنَّكِرةُ مِن هذا القَبِيلِ، وهي اسمٌ شائعٌ في جَميعِ أفرادِهِ؛ لكنْ على سَبيلِ البَدَلِ.

والمَعْرِفةُ على اسْمِها، وهي اسمٌ يُعَيِّنُ مُسَيَّاهُ، لكنْ إمَّا بِقَيْدٍ، وإمَّا بغيرِ قَيْدٍ، كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ.

إِذَنِ: النَّكِرةُ كُلُّ اسمٍ شائعٍ في جِنْسِهِ لا يَخْتَصُّ به واحدٌ دُونَ الآخرِ، مثل: (رَجُلٍ، نَجْمٍ، مَطَرٍ، بَيْتٍ، شَخْصٍ، إِنْسَانٍ) كُلُّ هذه نَكِرَةٌ؛ لأنَّها اسمٌ شائعٌ في جِنْسِه لا يَخْتَصُّ به واحدٌ دونَ الآخرِ، وكونُه يَخْتَصُّ بشيءٍ مُعَيَّنٍ نَظرًا لِعَدَمِ وُجُودِ غيرِهِ لا يُخْرِجُهُ عن كونِهِ نَكِرَةً، مثل: (شَمْسٍ وقَمَرٍ) فـ(شَمْسُ) نَكِرَةٌ، لكنْ خَصَها بالشَّمسِ المُعَيَّنةِ عَدَمُ وُجُودِ غيرِها.

أمَّا عَلامةُ النَّكِرَةِ فَفَسَّرِها المؤلِّفُ بقولِهِ:

٥٢- نَكِــرَةٌ قَابِــلُ (أَلْ) مُــؤَثِّرَا أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا الشَّرحُ الشَّرحُ

وهذا التَّعريفُ تَعريفٌ بالعَلَامةِ، وليس تَعْرِيفًا تَامَّا، فهُو تَعْريفٌ رَسْمِيٌّ لا ذَاتِيٌّ، فتَعْريفُ النَّكِرةِ الذَّاتِيُّ - كها ذَكْرْنَاه آنفًا - وهو كُلُّ اسم شائع في جِنْسِهِ، لا خَاتِیُّ، فتَعْریفُ النَّكِرةِ الذَّاتِیُّ - كها ذَكْرْنَاه آنفًا - وهو التَّعریفُ بالعَلامةِ - ما لا يَخْتَصُّ به واحدٌ دُونَ الآخِر، وتَعْريفُها الرَّسميُّ - وهو التَّعريفُ بالعَلامةِ - ما ذَكَرَهُ المؤلِّفُ رَحمَهُ اللَّهُ حيثُ قال: (نَكِرَةٌ قَابِلُ (أَلْ) مُؤَثِّرًا) والمعنى: النَّكِرةُ كُلُّ اسم يَقْبَلُ (أَلْ) مُؤَثِّرًا) مُؤثِّرةً فيه التَّعريفَ.

مثالُ ذلك: (رَجُلٌ) اسمٌ عَامٌّ، أَدْخِلْ عليه (أَلْ) تقولُ: (الرَّجُلُ) فتُصبِحُ مَعْرِفةً بتأثيرِ (أَلْ) عليها؛ لأنَّ (الرَّجُلَ) مَفْهُومُهُ غيرُ مَفْهُومٍ (رَجُلٍ) فمَفْهومٌ منه أنَّ هذا رَجُلُ مُعَيَّنُ، كذلك (رَسُولُ) هي نَكِرَةٌ، فتُدْخِلُ عليها (أَلُ) فَتُؤَثِّرُ فيها، فتُصْبِحُ (الرَّسُولُ) وتَكُونُ مَعْرِفةً، قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّاۤ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو رَاللهُ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّاۤ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا اللهِ مَلَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ ﴾ [المزمل:١٥-١٦] فانظر الفَرْقَ بين ﴿رَسُولًا ﴾ الأُولى، و﴿الرَّسُولَ ﴾ الثَّانيةِ، فـ﴿الرَّسُولَ ﴾ يعني: الذي عُرِفَ وذُكِرَ.

قولُهُ: «قَابِلُ أَلْ» خَرَجَ به ما لا يَقْبَلُ (أَل) فإنَّهُ لا يكونُ نَكِرَةً، مثالُهُ: الضَّمَائر، فالضَّمَائر لا تَقْبَلُ (أَل) فلا يَصِحُّ أَبدًا أنْ تقولَ: (الأَنَا) فتُدخِلُ (أَل) على الضَّميرِ (أَنَا) فالضَّمائرُ لا تكونُ نَكِرَةً؛ لأنَّها لا تَقْبَلُ (أَل) وكالكافُ في (أَكْرَمَك) ضَميرٌ لا تَقْبلُ (أَل) وكالكافُ في (أَكْرَمَك) ضَميرٌ لا تَقْبلُ (أَل) كذلك (زَيْدٌ) لا يَقْبلُ (أَل) فلا تقولُ: (الزَّيْدُ) فهو غيرُ نَكِرَةٍ، ومثلُهُ (حُمَّدٌ).

وخَرَجَ بقولِهِ: (مُؤَثِّرًا) ما يَقْبَلُ (أل) ولكنَّها لا تُؤثِّرُ فيه شيئًا، مثل: (عَبَّاسٍ) يقبلُ (أل) فتقولُ: (العَبَّاسُ) لكن لا تُؤثِّرُ فيه؛ لأنَّ (عَبَّاسٌ) مَعْرِفةٌ، سَواءٌ أَدْخَلْتَ عليه (أل) أم لم تُدْخِلْها، فهي لا تُؤثِّرُ شيئًا، إِذَنْ فَ(عَبَّاسٌ) العَلَمُ ليست نَكِرَةً.

فإذا قال قائلٌ: كيف لا يكونُ نَكِرَةً، أليس يَقْبَلُ (أل) فنقول: عبدُاللهِ بنُ عبّاسٍ، وعبدُالله بنُ عبدِ المُطّلِبِ؟

قلنا: نعم، هو يَقْبَلُ (أل) لكنْ لا تُؤثّرُ فيه التَّعريفَ؛ لأنَّه عَلَمٌ، فهو مَعْرِفةٌ، سواء دَخَلَتْ عليه (أل) أم لم تَدْخُلْ، فإن كانت (عبَّاسٌ) وَصْفًا لا عَلَيًا، فهي نَكِرَةٌ؛ ولهذا تَصِفُ بها النَّكِرة، فتقولُ: رَجُلٌ عَبَّاسِيٌّ، وإذا دَخَلَتْ عليه (أل) أثَرَتْ فيه التَّعريفَ.

فلو سألك سائلٌ الآنَ: هل (عَبَّاسٌ) نَكِرَةٌ أو غيرُ نَكِرَةٍ؟

فقُل: إنْ أَرَدْتَ به عَلَمًا فليس بِنكِرَةٍ، وإنْ أَرَدْتَ به وَصْفًا فهو نَكِرَةٌ، ومثلُه: (ضَحَّاكٌ) فيه نفسُ التَّفصيل.

إِذَنْ: كُلُّ اسمٍ يَقْبَلُ (أل) وتُؤثِّرُ فيه التَّعريفَ، فهو نَكِرَةٌ، فإن لم يَقْبَلْ (أل) فليس بِنَكِرَةٍ، وإن قَبِلَ (أل) لكنْ لم تُؤثِّرْ فيه التَّعريفَ لكونِهِ مَعْرِفةً مِن قَبْلِ دُخولِها، فليس بِنَكِرَةٍ.

لكنْ يَرِدُ على هذا أنَّ كلمةَ (ذو) بمعنى (صَاحِبٍ) نَكِرَةٌ، ولا تَقْبَلُ (أل) تقولُ: جاءني رَجُلٌ ذو مالٍ. ف(ذو) صفةٌ لـ(رَجُلٌ) و(رَجُلٌ) نكِرَةٌ، والنَّكِرةُ لا تُوصَفُ إِلَّا بِنكِرَةٍ، فها الجوابُ مع أنَّ (ذو) لا تَقْبَلُ (أل) ولو اجتَمَعَ النَّاسُ كُلُّهُم على أنْ يُدْخِلُوا (أل) على (ذو) ما غَلَبُوهَا، وَلاَّبَتْ عليهم، فلا يَصحُّ أنْ تقولَ: جاءَنِي رَجُلٌ الذُّو مالٍ، ف(ذُو) تَأْبَى عليك أَشَدَّ الإِبَاءِ.

إِذَنْ: كيف يُمكِنُ أَنْ نُجيبَ عن هذا؟

نقولُ: إِنَّ حُجَّةَ النَّحْوِيِّينَ نَافقاءُ () يَرْبُوعِ () إِذَا حَجَرْتَهُ مِن بَابِهِ وَجَدَ غَرْجًا مِن جِهَةٍ أُخْرى، قالوا: إِنَّ (ذو) واقعةٌ مَوْقِعَ ما يَقْبَلُ (أَل)؛ ولهذا قال ابنُ مالكِ رَحَهُ أَللَهُ كغيرِهِ منَ العُلهاءِ: (أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا).

<sup>(</sup>١) النافِقاء إحدَى جِحَرةِ اليَرْبوع يَكْتُمُهَا، ويُظْهر غَيْرَهَا وهو مَوْضِعٌ يُرَقِّقُهُ، فَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ القاصِعاء ضَرَبَ النافِقاء برأسه فانْتَفَق، أي خَرَجَ. اللسان: نفق.

<sup>(</sup>٢) اليَرْبُوعُ واحِدُ اليَرابِيعِ، والياءُ زائدةٌ، لأَنَّه لَيْسَ في كلامِ العربِ فَعلولٌ سِوى مَا نَدَرَ، مثلَ صَعْفُوقٍ، وَهِي فَأْرَةٌ لِجُحْرِها أَربَعَةُ أَبوابٍ، وَقَالَ الأَزْهَرِيّ: دُوَيْبةٌ فوقَ الجُرْذِ، الذَّكَرُ والأُنثى فِيهِ سَواءٌ. انظر تاج العروس: ربع.

وبذلك تَخَلَّصُوا مِن هذا الإيرادِ بقَوْلِهم: إنَّ (ذو) بمعنى صاحِب، فـ (جَاءَنِي رَجُلٌ ذُو مالِ) أي: صاحبُ مالٍ، و(صاحبُ) تَقْبَلُ (أل) وتُؤثِّرُ فيها التَّعريف، فتقول: هذا رَجُلٌ صَاحبُ فُلانٍ، وتقولُ: هذا الرَّجُلُ صَاحِبُ فُلانٍ، فلانٍ، وتقولُ: هذا الرَّجُلُ صَاحِبُ فُلانٍ، فلانٍ، فيه التَّعريفَ صار لها حُكْمُها، فليًا كانت واقِعةً مَوْقِعَ ما يَقبَلُ (أل) المؤثِّرةَ فيه التَّعريفَ صار لها حُكْمُها، فصَارت نَكِرَةً.



## ٥٣ - وَغَــيْرُهُ مَعْرِفَــةٌ: كَـــ: (هُــمْ) وَ(ذِي)

وَ (هِنْدَ) وَ (ابْنِي) وَ (الغُلَامِ) وَ (الَّذِي)

## الشَّرحُ

قولُهُ: «غَيْرُهُ»: يَشْمَلُ ما لا يَقْبَلُ (أل) وما يَقْبَلُ (أل) مِن غيرِ أَنْ تُؤثِّر فيه التَّعريفَ؛ لكونِهِ مَعْرِفةً مِن قَبْلُ.

قولُهُ: «كَهُمْ، وَذِي، وَهِنْدَ، وَابْنِي، وَالْغُلَامِ، وَالَّذِي» هذه أقسامُ المَعْرِفةِ، وقد ذَكَرَها المؤلِّفُ رَحِمَهُٱللَّهُ غيرَ مُرَتَّبَةٍ؛ لأنَّ المقصودَ مَعْرِفةُ أنواع المعارِفِ.

قولُهُ: «هُمْ» إشارةٌ للضّميرِ، فالضَّمائرُ كُلُّها مَعْرِفةٌ: ضَميرُ المتكلِّمِ، وضَميرُ المُخاطَبِ، وضَميرُ المُخاطَبِ، وضَميرُ الجرِّر.

قولُهُ: «ذِي» إشارةٌ إلى اسمِ الإشارةِ، فجميعُ أسماءِ الإشارةِ مَعْرِفَةٌ، وهي: (ذَا، وذِي، وذَانِ، وتَانِ، وأُولاءِ).

قولُهُ: «هِنْدَ»: إشارةٌ إلى العَلَمِ، سواءٌ أكان لَمُذَكَّرٍ أَم لُمُؤَنَّثٍ، فإنَّه مِن أقسامِ المَعْرِفةِ، واختارَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (هِنْدَ) ولم يَخْتَرْ عَلَمًا مُذكَّرًا؛ وذلك مِن أَجْلِ وَزْنِ البيتِ، فلو قال مثلًا: (وزَيْدٍ) أو (عَمْرِو) لاحتاجَ إلى تَنْوينِ.

قولُهُ: «ابْنِي»: أي: المضافُ إلى مَعْرِفةٍ، لكنَّ رُتْبَتَهُ في الحقيقةِ بِحَسَبِ ما يُضَافُ إلىه، فهو ليس له رُتْبَةٌ مُعَيَّنَةٌ، وسيأتي -إنْ شاء اللهُ- التَّرتيبُ بعد ذلك.

قولُهُ: «الغُلام» إشارةٌ إلى المُحلَّى بـ(أل).

قولُهُ: «الَّذِي» إشارةٌ إلى الاسم المُوْصولِ.

فالجميعُ ستَّةُ أَنْواع: الضَّمائرُ، واسمُ الإشارةِ، والعَلَمُ، والمُضافُ إلى مَعْرِفةٍ، والمُحَلِّى بـ(أل) والاسمُ المَوْصولُ بجميع أنواعِهِ، المُفرَدُ والمُثَنَّى والجَمْعُ، فالمُفرَدُ مثلُ: (اللَّذينَ والجَمْعُ مثلُ: (اللَّذينَ واللَّتانِ) والجمعُ مثلُ: (اللَّذينَ، واللَّتي).

ولم يَذكُرِ المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ تَرْتيبَها لَمَّا ذَكَرَها مُجْمَلةً، لكنَّهُ عند التَّفصيلِ ذَكَرَهَا مُرَتَّبةً، فبداً بالضَّمائرِ، ثُمَّ بالعَلَمِ، ثُمَّ بالإشارةِ، ثُمَّ بالمُوْصولِ، ثُمَّ بالمُحلَّ بالمُحلَّ بالمُوالِ، ثُمَّ بالمُحلَّ بالمُحلِّ بالمُحلِّ بالمُحلَّ بالمُحلِّ بالمُحلَّ بالمُحلَّ بالمُحلَّ بالمُحلَّ بالمُحلَّ بالمُحلَّ بالمُحلَّ بالمُحلِّ بالمُحلَّ بالمُحلِّ بالمُحلِ

والضَّائُرُ هي أعرفُ المعارفِ؛ وذلك لأنَّها أشَدُّ المعارفِ تَخْصيصًا، والمَعْرِفةُ كُلُّها مَبْناها على التَّعْيِينِ والتَّخصيصِ؛ لأنَّ النَّكِرَةَ -كها ذكرْنا- مُطْلَقَةٌ، لكنْ كُلُّ ما كان أخصَّ فهو أعرف، وأخَصُّ المعارفِ الضَّهائرُ، ولا شكَّ، فإنَّ التَّاءَ في (قُلْتُ) لا تَحتملُ غيرَ نفسي أنا، وفي (قلتَ) لا تَحتملُ إلَّا المُخاطَب، و(الياءُ) في (أكْرَمَنِي) لا تَحتملُ إلَّا المُتكلِّم؛ فلهذا كانت أعْرَفَ المعارِفِ، لكنْ (زَيْدٌ) عَلَمٌ تَصْلُحُ لـ(زَيْدٍ) الذي أمامي، و(زَيْدٍ) الذي خَلْفِي.

وبعدَ الضَّهائرِ يأتِي العَلَمُ؛ لأَنَّه يُعَيِّنُ مُسَهَّاهُ مِن غيرِ قَرينةٍ، بخلاف الإشارةِ والمَوْصولِ، فالعَلَمُ يُعَيِّنُ مُسمَّاهُ مِن غيرِ قَرينةٍ، فكان أشدَّها تَخْصيصًا ما عدا الضَّميرَ، إلَّا أَنَّهم اسْتَثْنَـوُا الأسهاءَ الخاصَّة باللهِ، فإنَّها أَعْرَفُ مِنَ الضَّهائرِ؛ لأنَّها لا تَصِحُّ إلَّا للهِ عَرَقَجَلَّ وحدَهُ، مثل: (اللهِ) فهـو أعرفُ المَعارِفِ؛ لأنَّها لا تَحتملُ إلَّا الرَّبَّ عَرَقَجَلَّ فلا اشتراكَ فيها، لكنْ (قُمْتُ) تَصْلُحُ التَّاءُ ضميرًا لي أنا (مُحَمَّدٌ)

وتَصْلُحُ التَّاءُ في (قُمْتُ) لرجلِ آخرَ يقولُ عن نفسِهِ: إنَّه قَامَ، فالضَّمائرُ فيها اشْتِراكُ، وإنْ كانت تُعَيِّنُ مَرْجِعَها.

فلهذا قالوا: إنَّ الضَّمائرَ أَعْرَفُ المعارفِ، ما عدا الأسْماءَ الخاصَّةَ باللهِ عَنَّهَ ِكَا فَهِي أُعرفُ المعارفِ على الإطْلاقِ.

ثُمَّ يأتي بعدَ العَلَمِ اسمُ الإشارةِ؛ لأنَّ العَلَمَ يُعَيِّنُ مُسَيَّاهُ بغيرِ قَرينةٍ مُطلَقًا، واسمُ الإشارةِ يُعَيِّنُ مُسَيَّاهُ لكنْ بقَرينةٍ، مثلُ أنْ أقولَ: (هَذَا) إشارةً للحاضرِ، فيُعَيِّنُ مسيَّاهُ بقَرينةِ الحضورِ؛ فلهذا كان أقلَّ مَرْتَبَةً مِن العَلَم.

ثُمَّ الاسمُ المَوْصولُ بعد الإشارة؛ لأنَّه يُعيِّنُ مسمَّاهُ بواسطةِ الصِّلةِ، وقد يكونُ الاسمُ المَوْصولُ للحاضرِ، وقد يكونُ للغائبِ، واسمُ الإشارةِ الأصلُ فيه أنَّه للحاضرِ؛ ولهذا كان أعْرَفَ مِن الاسمِ المَوْصولِ، تقولُ مثلًا: (أُكْرِمُ الَّذِي يُكْرِمُني) هذه مَعْرِفةٌ، وصارَ مَعْرِفةً بواسِطةِ الصِّلةِ، فهو مُعيِّنٌ لُسَمَّاهُ بواسطةٍ، وهي الصِّلةُ.

ثُمَّ بعد ذلك المُحَلَّى بـ(أل) ومَرْتَبَتُهُ دُونَ ما سَبَقَ؛ لأنَّ ما دلَّ تَعْريفُهُ عليه لم يكنْ أصلًا في مَدْلولِهِ، بخلاف الاسمِ المَوْصولِ، فالاسمُ المَوْصولُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَصحَّ بدون (أل) فلهذا كان أقلَّ رُتْبَةً من اسم المَوْصولِ.

وآخرُها المُضافُ إلى مَعْرِفةٍ، وهو بمَنْزِلةِ ما أُضِيفَ إليه، إلَّا المُضافَ إلى الضَّميرِ، فقالوا: إنَّهُ كالعَلَمِ، فإذا قلتُ: (هذا كِتَابي) صارَتْ (كِتاب) مَعْرِفةً؛ لأَنَّه أُضِيفَ إلى الضَّميرِ، وإذا أُضِيفَ إلى الضَّميرِ صار مَعْرِفةً، فكُلُّ ما أُضيفَ

إلى المَعْرِفةِ فهو مَعْرِفةٌ، ومثلُهُ: (قَلَمُ هذا) فـ(قَلَمُ) مَعْرِفَةٌ؛ لأَنَّه أُضِيفَ إلى اسمِ الإشارةِ، فيكونُ مَعْرِفةٌ، ومثلُهُ: (هذا كِتابُ الطَّالبِ) فـ(كِتابُ) مَعْرِفةٌ؛ لأَنَّه أُضِيفَ إلى المُحلَّى بـ(أل) ومثلُهُ: (هذا كُتابُ الطَّالبِ) فـ(كِتابُ) مَعْرِفةٌ، هنا أُضِيفَ إلى المُحلَّى بـ(أل) ومثلُهُ: (هَذَا غُلامُ الذي في السُّوقِ) فـ(غُلامُ) هنا مَعْرِفةٍ، وهو الاسمُ المُوْصولُ، لكنْ لو قلتَ: (هَذَا غُلامٌ) فقط، كانت (غلامٌ) نكرةً.

فالمعارفُ إِذَنْ سِتَّةُ أنواع:

أُوَّلًا: الضَّميرُ.

ثانيًا: العَلَمُ.

ثالثًا: اسمُ الإشارةِ.

رابعًا: الاسمُ المَوْصولُ.

خامسًا: المُعرَّفُ بـ(أل) أو المُحَلَّى بـ(أل) والمعنى واحدٌ.

سادسًا: ما أُضِيفَ إلى واحدٍ منها، فهو بمَنْزِلَتِهِ، أو بمَرْتَبَتِهِ، إلَّا المضافَ إلى الضَّميرِ الضَّميرِ، فإنَّه كالعَلَمِ، وبعضُهم لم يَسْتَثْنِ، بل يقولُ: حتَّى المُضافُ إلى الضَّميرِ بمَنْزِلةِ الضَّميرِ، لكنَّ المَشْهورَ الاسْتِثْناءُ.

بَقِيَ أَمرٌ آخَرُ، وهو النَّكِرَةُ المقصودةُ، لكنْ هذه فيها خلافٌ: بَعْضُهم يقولُ: مَعْرِفةٌ، وبَعْضُهم يقولُ: ليست مَعْرِفةً.

ثُمَّ شَرَعَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ ببيانِ تَعْريفِ كُلِّ مِن هذه الأقسامِ السِّتَّةِ، فقال في تَعْريفِ الضَّمير:

قولُهُ: «مَا» اسمٌ موصولٌ بمعنى (الَّذي) في مَحَلِّ نَصبِ مَفْعولٍ به مُقَدَّمٍ للفعلِ (سَمِّ).

و ﴿لِذِي غَيْبَةٍ » شِبْهُ جُملةٍ صِلةُ المُوْصولِ، يعني: فالذي لِذي غَيْبَةٍ أو حضورٍ سَمِّهِ بالضَّميرِ، والباءُ في قولِهِ: (بِالضَّمِيرِ) أَصْليَّةٌ؛ لأنَّ (سَمَّى) يَصِحُّ أن يَتَعَدَّى بنفسِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِنِّ سَمِّيْتُهَا مَرْيَمَ ﴾ [آل عمران:٣٦] ولم يقل: (سَمَّيْتُهَا بِمَرْيَمَ) ويصحُّ أنْ يَتَعَدَّى بالباءِ فتقولُ: (سمَّيْتُ ابْنِي بِعَبْدِ اللهِ).

قولُهُ: «ذِي غَيْبَةٍ»: نَكِرةٌ؛ لأنَّها مُضافةٌ إلى نَكِرةٍ، وهي ممَّا وقَعَ مَوْقِعَ ما يَقْبَلُ (أَل) فـ(ذِي غَيْبَةٍ) أي: صاحِبِ غَيْبةٍ.

قولُهُ: «أَوْ حُضُورِ كَأَنْتَ وَهُوَ) المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ قَالَ: مَا دَلَّ عَلَى غَيْبَةٍ أَو حضورٍ، كدلالةِ (أَنْتَ، وَهُوَ) سَمِّ بالضَّميرِ، ولو قال: (فَمَا لِذِي غَيْبَةٍ أَوْ حُضُورٍ) وأطْلَقَ، ولم يقيِّدُهُ بالمثالِ لكان التَّعريفُ غيرَ مانع؛ لأنَّه لو لم يُقيِّدُهُ لكانت كَلِمةُ (خَائبٍ) ضَميرًا، وكلمةُ (حَاضِرٍ) ضميرًا، فيدخُلُ فيه ما دلَّ على الغَيْبةِ والحُضورِ بهادَتِهِ، مثل: (خَابَ، وحَضَرَ) لكنَّهُ قيَّدَ، فقوله: (كَأَنْتَ وَهُوَ) ليس مُجَرَّدَ مثالٍ، بل هو مثالُ مُقيِّدٌ للتَّعريفِ.

والمؤلّفُ لمّا قال: (فَمَا لِذِي غَيْبَةٍ أَوْ حُضُورٍ) مَثْلَ له بـ (أَنْتَ) و (هوَ) و (أَنْتَ) ضميرٌ للمُخاطَبِ، وإذا كان (أَنْتَ) للحضورِ، وهو دالٌ على مُخاطَبٍ فـ (أنا) مِن بابٍ أَوْلى أَنْ أكونَ للحُضورِ؛ لأنّي أتكلّمُ عن نفسي، وأنا حاضرٌ مع نفسي، فـ (أَنْتَ، وأَنَا) دالٌ على فـ (أَنْتَ، وأَنَا) دالٌ على الحُضورِ، و (هُوَ) دالٌ على الغَيْبَةِ.

فالضَّائرُ إِذَنْ دالَّةٌ على الحُضورِ، ويَشْمَلُ الْمَتَكَلِّمَ والمُخاطَبَ، ودالَّةٌ على غَيْبَةٍ، ويَشْمَلُ الغائب، والدَّالُ على الخَيْبةِ مَثَّل له بقولِهِ: (هُوَ) والدَّالُ على الحُضورِ غَيْبةٍ، ويَشْمَلُ الغائب، والدَّالُ على الغَيْبةِ مَثَّل له بقولِهِ: (هُوَ) والدَّالُ على الحُضورِ برأَنْتَ) ولم يُمَثِّل لـ(أنا) الدَّالِّ على المُتكلِّمِ؛ لأنَّه مِن بابٍ أَوْلَى مِن المُخاطَبِ، والنَّتَ ولم يُمَثِّل لـ(أنا) الدَّالِّ على المُتكلِّم؛ لأنَّه مِن بابٍ أَوْلَى مِن المُخاطَبِ، وهذا الحدُّ -أو التَّعريفُ - حَدُّ ذاتيُّ، وليس حدًّا بالرَّسمِ، وبَعْضُهم حَدَّهُ بتَعريفِ آخرَ فقال: (مَا كُنِّيَ بِهِ عَنِ الظَّاهِرِ اخْتِصَارًا).

وقالوا -مثلا-: إذا قلت: (أَنَا قَائِمٌ) فـ(أَنَا كَامَةٌ نابَتْ عن (مُحَمَّدُ بْنِ عَنَيْمِينَ) مَالِحِ بْنِ عُنَيْمِينَ قَائِمٌ) فَكُنِّي بِها عن الظَّاهِرِ اختِصارًا، وأُخَاطِبُ -مثلا- عبدَ اللهِ فأقولُ: (عَبْدُ اللهِ فَاهِمٌ) وهو أمامي، وإذا قلتُ: (أنتَ فَاهِمٌ) فقد كَنَيْنا بـ(أَنْتَ) عن الظَّاهِرِ -وهو عبدُ اللهِ - اختِصارًا، وهو أيضًا مع كونِهِ يَدُلُّ على الظَّاهِرِ اختِصارًا، هو أدلُّ على الظَّاهِرِ اختِصارًا، وهو أيضًا مع كونِهِ يَدُلُّ على الظَّاهِرِ اختِصارًا، فو أنْ يكونَ غائبًا، ولكنْ (أَنْتَ قائمٌ) لا يَحتملُ أنْ يكونَ خائبًا، ولكنْ (أَنْتَ قائمٌ) لا يَحتملُ أنْ يكونَ غائبًا، فصارَ لَذينا تَعْريفانِ في الضَّميرِ: يكونَ غائبًا، فصارَ لَذينا تَعْريفانِ في الضَّميرِ:

الأَوَّلُ: وذَهَبَ إليه ابنُ مالِكٍ رَحْمَهُ اللَّهُ بأَنَّه ما ذَلَّ على الغَيْبَةِ أَو الحُضُورِ، كَدَلَالةِ (أَنْتَ، وهُوَ).

الثاني: ما كُنِّيَ به عن الظَّاهرِ اخْتِصارًا، وهذا وإنْ كانَ لا بأسَ به، فهو أخْصَرُ مِن كلامِ المؤلِّفِ، لكنَّه ليس فيه تَبْيينٌ واضحٌ، فها كُنِّيَ به عن الظَّاهرِ قد يَلْزَمُ منه الدَّورُ؛ لأنَّ ما كُنِّيَ به عن الظَّاهرِ هو الضَّميرُ، فيكونُ عَرَّفَ الضَّميرَ بالضَّمير، وهو نَوْعٌ منَ الدَّورِ.

وبعضُ النَّحْوِيِّينَ -كابنِ آجُرُّومِ رَحَهُ اللَّهُ- لَم يُعَرِّفُهُ لا بهذا ولا بهذا، بل سَلَكَ مَسْلَكَ العَدِّ، وسَرَدَ الضَّمائرَ دونَ تعريفٍ؛ لنَعْرِفَهَا بأعْيانِها دون حُدودِها، ولكنَّ مثلَ هذه الكُتُبِ الرَّفيعةِ التي تَصْلُحُ لمُسْتَوَى عالٍ في النَّحوِ يُفسِّرونَها بالتَّعريفاتِ.

قولُهُ: «سَمِّ» فِعلُ أمرٍ، يعني: سَمِّهِ ضَميرًا، وهو مَأْخوذٌ منَ الإضهارِ.

وقد أعْجَبَني طالبٌ حينها كنتُ مُدرِّسًا في المعهدِ العِلميِّ، وكنَّا نَخْتَبِرُ الطَّلَبةَ قبلَ أَنْ يَدْخُلُوا في المعهدِ في القواعِدِ، وبعضِ الفقهِ والتَّوحيدِ، فاخْتَبَرْتُ طالبًا فقلتُ له: (زَيْدٌ قَامَ) أين فاعلُ (قَامَ)؟ ففَكَّرَ قليلًا، ثُمَّ قال: فاعلُ (قَامَ) طالبًا فقلتُ له: (زَيْدٌ قَامَ) أين فاعلُ (قَامَ)؟ ففكَّرَ قليلًا، ثُمَّ قال: فاعلُ (قَامَ) خَفِيُّ، فجاءَ بالمعنى؛ لأنَّ (خَفِيُّ) بمعنى (مُسْتَتِر) وكان الطَّالبُ ذكيًا، فعرفتُ أنَّ الطَّالبَ ذكيًا، فعرفتُ أنَّ الطَّالبَ جاءَ بها مِن عندِهِ، لكنَّهُ أصابَ في المعنى، فأعْطَيْتُهُ دَرَجةً كاملةً؛ لأنَّذي عَرَفْتُ أنَّ هاهِمٌ؛ لأنَّه لو قال: (مُسْتَتِرٌ) لاحْتَمَلَ أنْ يكونَ الطَّالبُ قد حَفِظَ كَلِمةَ (مُسْتَتِرٌ) فقط، لكنْ إذا قال: (خَفِيٌّ) عَرَفْتُ أنَّ الطَّالبَ فاهمٌ فَهمًا تامًا؛ ولهذا السَّببِ أعْجَبني.

----

٥٥- وَذُو اتِّصَالٍ مِنْهُ: مَا لَا يُبْتَدَا وَلَا يَلِي (إِلَّا) اخْتِيَارًا أَبَدَا ٥٥- وَذُو اتِّصَالٍ مِنْهُ: مَا لَا يُبْتَدَا وَلَا يَلِي وَالْهَا مِنْ (سَلِيهِ مَا مَلَكُ) ٥٦- كَالْيَاءِ وَالْهَا مِنْ (سَلِيهِ مَا مَلَكُ)

#### الشَّرحُ

قُولُهُ: «وَذُو اتِّصَالٍ مِنْهُ» أي: منَ الضَّميرِ.

«مَا لَا يُبْتَدَا» يعني: به، و(ذُو) مُبْتَدَأً، و(مَا) اسمٌ موصولٌ خبرُ المُبْتَدَأ، يعني: أنَّ الضَّميرَ المتَّصِلَ هو الذي لا يَصِحُّ الابْتِداءُ به، وسيُمَثِّلُ له.

بَيَّنَ المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنَّ الضَّميرَ البارزَ مِن حيثُ الاتِّصالُ والانفصالُ، يَنْقَسِمُ الله قِسْمينِ: مُتَّصِلٍ، ومُنْفَصِلٍ.

فالمتَّصلُ: ما لا يُمْكِنُ انْفِصالُهُ، أو ما لا يُنْطَقُ به مُنْفَصِلًا، مثل التَّاءُ في (ضَرَبْتُ) حيثُ لا يمكنُ أن تَنْطِقَ بالتَّاءِ وَحْدَها، وكذلك الكافُ في (أَكْرَمَكَ) لا يُمْكِنُ أَنْ تَنْطِقَ بها وَحْدَها، فكُلُّ ما لا يُنْطَقُ به مُنْفَرِدًا فهو مُتَّصلٌ.

أمَّا المُنفَصِلُ: فما صحَّ أن يُنطَقَ به مُنفَردًا، هذا هو الضَّابطُ، وقد ضَبَطَهُ المؤلِّفُ بما يَقْرُبُ مِن هذا المعنى؛ فقال: (وَذُو اتِّصَالٍ مِنْهُ مَا لَا يُبْتَدَا) هذا هو معنى قَوْلِنا: ما صَحَّ أن يُنْطَقَ به مُنفَردًا، يعني: المُنفَصِلُ، وما لا يصحُّ أن يُنْطَقَ به مُنفَردًا فهو مُتَّصِلٌ.

قولُهُ: «وَلَا يَلِمِي (إِلَّا) اخْتِيَارًا أَبكاً» يعني: ولا يقعُ بعد (إِلَّا) في حالِ الاختيارِ، والمرادُ بحالِ الاختيارِ الكَلامُ المَنْثُورُ، وعَكْسُهُ الاضْطِرارُ، وهو الشَّعرُ،

فإنَّ المتَّصلَ قد يلي (إلَّا) في حالِ الضَّرورةِ الشِّعريَّةِ، مِثلُ قولِ الشَّاعرِ:

أَعُوذُ بِرَبِّ العَرْشِ مِنْ فِئَةٍ بَغَتْ عَلَيَّ، فَهَا لِي عَوْضُ إِلَّاهُ نَاصِرُ (١)

فهنا الهاءُ ضميرٌ مُتَّصلٌ جاءتْ بعدَ (إلَّا) للضَّرورةِ، والضَّرورةُ على اسْمِها تُسْتَعْمَلُ في مَحَلِّ الاَّختيارِ، والضَّرورةُ السُمِها تُسْتَعْمَلُ في مَحَلِّ الاَّختيارِ، والضَّرورةُ المَّوجودةُ عن العَرَبِ مُسَلَّمٌ بها؛ لأَنَّنا لا نَسْتَطيعُ أَنْ نُخْضِعَ العربَ لقواعدِ النَّحوِ، لكنْ لو أرَدْنا أَنْ نقولَ نحن شِعْرًا مِن عندِنا، فهل لنا أَنْ نَسلُكَ هذا المَسلك؟

والجوابُ: نعم، لنا أنْ نَسْلُكَ؛ لأنَّ أهلَ الجاهليَّةِ ليسوا أَوْلى بالعُذرِ مِنَّا، وإنْ كانوا هم أعْرَفَ مِنَّا، وهم أهلُ العُروبةِ، لكنْ نقولُ: الذي أجازَهُ لهم لعلَّهُ يَسْمَحُ لنا، ولكنْ لو جاءَنا رجلٌ بِنَظْمٍ كُلُّهُ ضَرورةٌ فلا نأخُذُ به.

فإذا عَرفْنا ضابطَ المُتَّصلِ بأَنَّهُ ما لا يُبْتَدأُ به، ولا يلي أداةَ الاسْتِثْناءِ (إلَّا) في الاختيارِ، عَرَفْنَا ما هو المُنْفصِلُ، فالمُنْفَصِلُ -إِذَنْ- هو ما يَصِحُّ الابْتِداءُ به، وما يلي: (إلَّا) في الاختيارِ؛ لأنَّ الأشياءَ تَتَبَيَّنُ بِضِدِّها.

قولُهُ: «كَالْيَاءِ وَالْكَافِ مِنِ ابْنِي أَكْرَمَكْ» فياءُ المتكلِّمِ من (ابْنِي) ضَميرٌ مُتَّصلٌ؛ لأنَّه لا يَصِحُّ الابْتِداءُ بها، ولا تلي (إلَّا) في الاختيارِ.

وحيثها جاءَتْ ياءُ المُتكلِّمِ مَنْصوبةً كها في قوله: (أَكْرَمَنِي) أو مَجْرورةً مثل: (ابْني) فإنَّها منَ الضَّمائر المُتَّصِلةِ.

<sup>(</sup>١) هذا البيت من الشُّواهد التي لا يُعْرَفُ لها قائلٌ، ذكره ابن عقيل في شرحه (١/ ٨٩) وغيره.

وكذلك كافُ الخِطابِ في (أَكْرَمَكْ) هي ضَميرٌ مُتَّصلٌ؛ لأنّه لا يُبتدأُ بها، ولا تلي (إلَّا) في الاختيارِ، وهي في هذا المثالِ مَنْصوبةٌ، وحيثها جاءَتْ فهي مِن الضَّمائرِ المتَّصِلةِ، سواءٌ جاءَتْ مَنْصوبةً -كها في المثال الذي ذَكَرهُ المؤلِّفُ- أم جاءتْ مَجْرورةً، كها في قولك: (مَرَّ بِكَ وَخُلَامِكَ) فإنَّ الكافَ هنا في مَلِّ جَرِّ، والثَّاني بالإضافةِ.

ولا فَرْقَ بِينِ أَنْ تَكُونَ الْكَافُ هِنَا لَلْمُفَرَدِ كَـ(أَكْرَمَكَ) وَالْفُرَدَةِ كَـ(أَكْرَمَكِ) أَو لِجَهَاعَةِ الإَنَاثِ أَو لَلْمَثَنَّى كَـ(أَكْرَمَكُمْ) أَو لِجَهَاعَةِ الإَناثِ كَـ(أَكْرَمَكُمْ) أَو لِجَهَاعَةِ الإِناثِ كَـ(أَكْرَمَكُمْ) أَو لِجَهَاعَةِ الإِناثِ كَـ(أَكْرَمَكُمْ) أَو لِجَهَاعَةُ تَثْنيةٍ، كَـ(أَكْرَمَكُمْنَ) وَالضَّمِيرُ فيها هو الكافُ فقط، وما بعدها فهو علامةُ تَثْنيةٍ، أَو جَمْع إِناثٍ.

قولُهُ: «سَلِيهِ» الياءُ في (سَلِيهِ) غيرُ الياءِ في (ابْنِي) فهي في (ابْنِي) ضميرُ مُتكلِّم، وفي (سَلِيهِ) ضميرُ مُخاطَبةٍ مِن الضَّمائرِ التَّصلةِ، وفي (سَلِيهِ) ضميرُ مُخاطَبةٍ مِن الضَّمائرِ المَّصلةِ، وهي هنا في (سَلِيهِ) في محلِّ رفع؛ لأنَّ ياءَ المُخاطَبةِ لا يُمكِن أنْ تأتي اللَّصلةِ، وهي هنا في (سَلِيهِ) في مَلِّ رفع؛ لأنَّ ياءَ المُخاطَبةِ في (تَقُولِينَ) وفي (أَكْرِمِيهِ) والهاءُ في (سَلِيهِ) في إلَّا مَرْفوعةً، ومِثلُها ياءُ المُخاطَبةِ في (تَقُولِينَ) وفي (أَكْرِمِيهِ) والهاءُ في (سَلِيهِ) في عَلِّ نَصْبِ على أنَّه مَفْعولُ أوَّلُ، وهي ضَميرٌ مُتَّصلٌ، و(مَا) في قولِهِ: (مَا مَلَكُ) هو المَفْعولُ الثَّاني.

إِذَنْ: (الهاءُ) تكونُ مَنْصوبةً كها في مثالِ المؤلّفِ: (سَلِيهِ) وتكونُ مَجْرورةً مثل: (مَرَّ بِهِ وَكِتَابِهِ) فالأُولى مَجْرورةٌ بالحَرْفِ، والثّانيةُ بالإضافةِ، وتكونُ للمُفْرَدِ اللهُنكَرِ، وتكونُ للمُفْرَدةِ المُؤنّثةِ، مِثل: (مَرَّ بِهَا) وتكونُ للمُثنّى، مِثل: (مَرَّ بِهَا) ولجهاعةِ الإناثِ، مِثل: (مَرَّ بِهِنَّ).

فاستَفَدْنا الآنَ أنَّ ضميرَ المُخاطَبةِ يكونُ مُتَّصلًا، وأنَّ هاءَ الغائبِ يكونُ مُتَّصلًا بخلافِ (إِيَّا) في (إِيَّاهُ) فسيأتي أنَّها مِن الضَّهائرِ المُنْفَصِلةِ.

إِذَنِ: المؤلِّفُ رَحْمَهُ أللَّهُ مَثَّلَ للضَّمائرِ المتَّصلةِ بأربعةِ أمثلةٍ:

الأوَّل: ياءُ المتكلِّم.

الثَّاني: كافُ المُخاطَب.

الثَّالثُ: هاءُ الغائبِ.

الرَّابعُ: ياءُ المُخاطَبةِ.



٥٧- وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ البِنَا يَحِبْ وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ الشَّرحُ الشَّرحُ

قُولُهُ: «وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ البِنَا يَـجِبْ» هذا الشَّطرُ أتى به المؤلِّفُ تَوْطِئةً لِما بعدَهُ؛ لأنَّ حُكْمَهُ مَعْروفٌ مِن البابِ الَّذي سَبَقَ في قولِهِ:

وَالْاسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي لِشَبَهِ مِنَ السَّحُرُوفِ مُدْنِي كَالشَّبَهِ الوَضْعِيِّ فِي اسْمَيْ جِئْتَنَا

وعلى كُلِّ حالٍ: فالضَّمائرُ كُلُّها مَبْنِيَّةُ، وهذا مَّا يُريحُ طالبَ العِلمِ الضَّعيفِ في النَّحْوِ؛ لأَنَّه يَعْرِفُ الضَّميرَ، ويجعلُ بِنْيَتهُ واحِدةً، سواءٌ أكان مَرْفوعًا، أم مَنْصوبًا، أم مَجْرورًا، فجميعُ الضَّمائرِ مَبْنِيَّةٌ، فمنها ما يُبْنَى على السُّكونِ، مِثل: (أَنَا) ومنها ما يُبْنَى على الضَّمِّ، مِثل: (نحنُ) ومنها ما يُبْنَى على الفتحِ، مِثل: (التَّاءِ) في (قُمْتَ) ومنها ما يُبْنَى على الغَمْر، مِثلُ: (التَّاء) في (قُمْتُ) ومنها ما يُبْنَى على الكَسْرِ، مِثلُ: (التَّاء) في (قُمْتِ) والسُّكونُ أيضًا يُبْنَى عليه، فلَه أَرْبَعةُ أَوْجُهٍ في البِناءِ: الضَّمُّ، والفَتحُ، والكَسْر، والسُّكونُ أيضًا يُبْنَى عليه، فلَه أَرْبَعةُ أَوْجُهٍ في البِناءِ: الضَّمُّ، والفَتحُ، والكَسْر، والسُّكونُ أيضًا يُبْنَى عليه، فلَه أَرْبَعةُ أَوْجُهٍ في البِناءِ: الضَّمُّ، والفَتحُ، والكَسْر،

قولُهُ: «وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ» والمعنى: أنَّ الضَّميرَ إذا كان يَصْلُحُ للجَّرِ، وللجرِّ، ولا تَجِدْ تَغَيُّرًا فَتُقُولُ: (مرَّ بِي) وهذه مَجْرورةٌ، ولا تَجِدْ تَغَيُّرًا فِي لَفْظِها، وكذلك أيضًا (الهَاءُ) تقولُ: (أَكْرَمَهَا) هذه مَنْصُوبةٌ، وتقولُ: (مرَّ جَا)

وهذه بَجْرُورةٌ، فالياءُ لفظُ ما جُرَّ كلفظِ ما نُصِبَ، ولكنَّ الهاءَ إذا قلتَ: (أَكْرَمَهُ) فهي مَبْنِيَّةٌ على الكَسْرِ.

إِذَنِ القاعدةُ هنا تَنْخِرِمُ الوجودِ الكَسْرَةِ قَبْلَها، فالقاعدةُ التي ذَكَرها ابنُ مالكِ رَحَمَهُ اللّهُ يُسْتَثْنَى منها ما يُوجِبُ المُخالَفةَ، فإنْ وُجِدَ ما يُوجِبُ المُخالَفة، فإنْ وُجِدَ ما يُوجِبُ المُخالَفة، فإنْ وُجِدَ ما يُوجِبُ المُخالَفة، فإنَّ يَتْبَعُ ما اقْتَضاهُ سَببُهُ ولذلك نَقْرأُ مثلًا قولَهُ تعالى: ﴿وَإِذِ ٱبْتَانَ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ ﴿ فَإِنَّهُ مِنْ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ ﴾ ونقرأُ قولَهُ : ﴿فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ ﴾ [البقرة: ١٢٤] بِضمِّ الهاءِ في ﴿رَبِّهِ عَلَى ذلك فقولُ ابنِ مالكِ : (وَلَفْظُ مَا جُرَّ الزمر: ٢٢] بكسرِ الهاءِ في ﴿رَبِّهِ عَلَى ذلك فقولُ ابنِ مالكٍ : (وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبُ) هذا ليس على إطْلاقِهِ.

وقولُهُ: «وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ» في هذه العبارةِ تَسامحٌ مِن ابنِ مالكٍ رَحِمَهُ اللّهُ لأنَّ الضَّمائرَ لا تُجُرُّ ولا تُنْصَبُ، ولكنَّها تكونُ في مَحَلِّ جرِّ أو في مَحَلِّ نصب، وهذا الإشْكالُ الذي يُورَدُ على ابنِ مالكٍ يَنْدَفِعُ بقولِهِ: (وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ البنَا يَجِبْ).



# ٥٨- لِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرِّ (نَا) صَلَحْ كَـ: (اعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا السَمِنَحْ) الشَّرحُ

قولُهُ: «نَا» مِن الضَّمائرِ الْمُتَّصلةِ، والمؤلِّفُ يقولُ: يَصْلُحُ للرَّفعِ والنَّصبِ والجَرِّ بلفظِ واحدٍ لا يَتَغَيَّرُ، وهذا هو الضَّميرُ الذي يَصْلُحُ لجميعِ أنواعِ الإعْرابِ، للرَّفع والنَّصبِ والجرِّ.

قُولُهُ: «كَـ: اعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا الْمِنَحْ» فالجُرُّ في قُولِهِ: (بِنَا) والنَّصبُ في قُولِهِ: (فَإِنَّنَا) والرَّفعُ في قُولِهِ: (نِلْنَا)، وقُولُهُ: (الْمِنَحْ) هذا تمامُ البيتِ.

ومِثلُه أيضًا: لو قلتَ: (قُمْنَا) فالضَّميرُ في مَحَلِّ رفع، وتقولُ: (أَكْرَمَنَا) هنا في مَحَلِّ نصبٍ، وتقولُ: (مَرَّ بِنَا) في مَحَلِّ جرِّ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى ﴾ [آل عمران:١٩٣] فالأوَّلُ في مَحَلِّ جرِّ، وهو في قولِه: ﴿ رَبَّنَا ﴾ والثَّاني في مَحَلِّ نصبٍ، وهو في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّنَا ﴾ والثَّالثُ في مَحَلِّ رَفعٍ، وهو في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّنَا ﴾ والثَّالثُ في مَحَلِّ رَفعٍ، وهو في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّنَا ﴾ والثَّالثُ في مَحَلِّ رَفعٍ، وهو في قولِهِ تعالى: ﴿ اللهِ تعالى: ﴿ اللهُ تعالى: ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إِذَنْ: (نَا) ضَميرٌ مُتَّصلٌ صالحٌ للرَّفعِ والنَّصبِ والجرِّ.

\*.00.\*

## ٥٩- وَأَلِهُ وَالسَّواوُ وَالنَّونُ لِهَا خَابَ وَغَيْرِهِ، كَد: (قَامَا، وَاعْلَهَا) الشَّرحُ

قولُهُ: «أَلِفٌ» يُريدُ به ألِفَ الاثْنَينِ، (وَالوَاوُ) واوُ الجَهاعةِ، (وَالنُّونُ) نونُ النِّسْوةِ.

قولُهُ: «لِهَا غَابَ وَغَيْرِهِ» أي: وغيرِ الغائبِ، وغيرُ الغائب عامٌّ يشملُ المُخاطَبَ والمُتكلِّم، لكنَّهُ هنا يُريدُ به المُخاطَبَ فقط، وليس مرادُ المؤلِّفِ بغيرِ الغائبِ المُتكلِّم، والمُخاطَب؛ لأنَّ الألِفَ والواوَ والنُّونَ لا تكونُ للمُتكلِّم، وإنَّما هي للغائبِ والمُخاطَب، ويَدُلُّ على ذلك تَمثيلُ المؤلِّفِ رَحَمُ اللَّهُ حيث قال: (كَقَامَا) وهذه للغائب، و(اعْلَمَا) وهذه للمُخاطَب، والمُخاطَبُ حاضرٌ.

إِذَنْ: هي للغائبِ وللحاضرِ، إِذَنْ: لا شكَّ أنَّ إطلاقَ المؤلِّفِ (وَخَـيْرِهِ) لا ينبغي.

ومثالُ (الأَلِفِ) للغائبِ: (قَامَا) ومثالُه للمُخاطَبِ: (قُومَا) ومثالُ (الوَاوِ) للغائبِ: (قَامُوا) ومثالُ (الوَاوِ) للغائبِ: (قَامُوا) ومنه قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاۤ إِلَهَ إِلَا اللّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴾ [الصافات: ٣٥] فـ ﴿كَانُوٓاً ﴾ للغائب، ومِثالُه اللمُخاطَبِ: (قُومُوا) ومنه قولُهُ تعالى: ﴿كَفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

مثالُ (النُّونِ) للغائِبِ: (النِّساءُ قُمْنَ) وللمُخاطَبِ: (اجْتَهِدْنَ أَيَّتُها الطَّالِباتُ) وتقولُ: (قُمْنَ). و(قُمْنَ) تَصْلُحُ للمُخاطَبِ، وتَصْلُحُ للغائِبِ، فتقولُ: (النِّساءُ قُمْنَ) فهي هنا تَصْلُحُ للغائبِ والحاضرِ، والذي يُعيِّنُ ذلك هو السِّياقُ.

وهل هذه الضَّمائرُ الثَّلاثةُ تأتي للنَّصبِ أو للجرِّ كما هي للرَّفع؟

الجواب: لا تَأْتِي للنَّصبِ ولا للجرِّ، وإنَّما هي مِن ضَمائرِ الرَّفع فقط.

وهل هي مِنَ الضَّمائرِ الْمُتَّصِلةِ أو مِنَ الضَّمائِرِ الْمُنْفَصِلةِ؟

الجواب: مِن الْمُتَّصِلةِ، بدليل قولِهِ: (وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفْعِ مَا يَسْتَبُرُ) وقولِهِ بعد ذلك: (وَذُو ارْتِفَاع وَانْفِصَالٍ أَنَا هُو) فهذه ضهائرُ مُتَّصِلةٌ.

وهل هي مِن الضَّمائِرِ البارِزةِ أو مِن الضَّمائِرِ المُسْتَتِرةِ؟

الجواب: مِنَ الضَّمائرِ البارِزةِ.

إِذَنْ: أَلِفُ الاثْنَينِ، وواوُ الجَمَاعةِ، ونونُ النِّسْوةِ ضمائرُ رَفعٍ مُتَّصِلةٌ بارزةٌ، تكونُ للمُتكلِّم.

وهناك ضهائرُ أخرى بَقِيَتْ، فـ(الياءُ) مثلًا ضَميرٌ مُتَّصلٌ تكونُ للمُخاطَبِ والمتكلِّمِ فقط، فتكون للمُخاطَبةِ مَرْفوعةً، مثلُ: (تَقُومِينَ) وتكونُ للمُتكلِّمِ مَنْصوبةً، مثلُ: (مَرَّ بــي).

والياءُ في (أَكْرَمَنِي) و(مرَّ بِي) غيرُ الياءِ في (تَقُومِينَ)؛ لأنَّ الياءَ في (تَقُومِينَ)؛ لأنَّ الياءَ في (تَقُومِينَ) مَرْفوعةٌ، وفي (مَرَّ بِي) مَجْرورةٌ، فالياءُ إِذَنْ ضميرٌ مُتَّصلٌ، سواءٌ للرَّفْع، أم النَّصبِ، أم الجرِّ.

وإعرابُ الضَّمائرِ حَقيقةً يحتاجُ إلى تَمْرينِ بعضَ الشَّيءِ، ومِن ذلك مثلًا: إذا قلتَ: (هُمْ قَائِمُونَ) تقولُ في إعرابِهِ:

(هم) ضَميرٌ مُنْفَصِلٌ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في مَحَلِّ رَفعِ مُبْتَدأً.

(قَائِمُونَ) خبرُ الْمُبْتَدأ مَرْفوعٌ بالواوِ نيابةً عن الضَّمَّةِ؛ لأَنَّه جَمعُ مُذَكَّرٍ سالمٌ، والنُّونُ عِوَضٌ عن التَّنوينِ في الاسم المُفرَدِ.

#### وتقولُ في إعراب (إنَّهم قائمونَ)

(إِنَّ) حَرفُ تَوْكيدٍ يَنْصِبُ الاسمَ، ويَرْفَعُ الخبرَ، مَبْنِيٌّ على الفَتْحِ لا محلَّ له، و(الهاءُ) ضَميرٌ مُتَّصلٌ مَبْنِيُّ على الضَّمِّ في محَلِّ نَصْبِ اسمِ (إِنَّ) والميم لجَمْعِ الذُّكورِ، ولا نقولُ: (هُمْ البخلفِ المثالِ الأوَّلِ، فالمثالُ الأوَّلُ: (هُمْ قَائِمُونَ) الذُّكورِ، ولا نقولُ: (هُمْ السُّكونِ في محَلِّ رَفع؛ لأَنَّه ضَميرٌ مُنْفَصِلٌ، والإعرابُ نقولُ: (هُمْ) مُبْتَدأٌ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في محَلِّ رَفع؛ لأَنَّه ضَميرٌ مُنْفَصِلٌ، والإعرابُ حينئذِ على كُلِّ الكلِمةِ، وهنا في المثالِ الثَّاني: (إِنَّهُمْ قَائِمُونَ) الإعرابُ على الهاءِ حينئذِ على كُلِّ الكلِمةِ، وهنا في المثالِ الثَّاني: (إِنَّهُمْ قَائِمُونَ) الإعرابُ على الهاءِ وَحْدَها؛ لأَنَّ ضَميرَ الغائبِ إذا وَقَعَ مَنْصوبًا، فإعْرابُهُ على الحَرفِ الأوَّلِ.

(قَائِمُونَ) خبرُ (إنَّ) مَرْفوعٌ، وعلامةُ رَفْعِهِ الواوُ نيابةً عن الضَّمَّةِ؛ لأَنَّهُ جَمعُ مُذكَّرٍ سالمٌ، والنُّونُ عِوَضٌ عن التَّنوينِ في الاسم المُفرَدِ.

#### وتقولُ في إعرابِ (مَرَّ بِهِم)

(مَرَّ) فِعلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ على الفتح، والفاعلُ ضَميرٌ مُسْتَيِّرٌ جَوازًا تقديرُهُ: (هو).

(بِهِم) (الباءُ) حَرفُ جرِّ، و(الهاءُ) ضَميرٌ مُتَّصلٌ مَبْنِيٌّ على الكَسْرِ في مَحَلِّ جرِّ، والميمُ للجَمعِ، وقد جاءَ الضَّميرُ هنا مُتَّصلًا؛ ولهذا وَقَعَ الإعْرابُ على الحَرفِ الأوَّلِ، وهكذا يكونُ إعْرابُ الضَّمائِرِ.

# ٦٠- وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفْعِ مَا يَسْتَرِّ كَـ: (افْعَلْ أُوَافِقْ، نَغْتَبِطْ إِذْ تُشْكَرُ) الشَّرحُ

قولُهُ: «مِنْ»: للتَّبعيض، والجارُّ والمجرورُ خَبرٌ مُقَدَّمٌ، و(مَا) في قـولِهِ: (مَا يَسْتَيرُ) مُبْتَدأُ مُؤخَرٌ، والاسْتِتارُ: الاخْتِفاءُ.

قولُهُ: «كَافْعَلْ.. إلخ» يَدلُّ على أنَّ المرادَ بكلامِ المؤلِّف ما يَسْتَتِرُ وُجوبًا؛ لأنَّ المُسْتَتِرَ يَسْتَتِرُ تارَةً وُجوبًا، وتارةً جَوازًا، فقولُهُ: (وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفْعِ مَا يَسْتَتِرُ) أي: وُجوبًا.

وقولُهُ: «كَ: افْعَلْ» هذا فيه إشكالٌ؛ إذْ كيف دَخَلَتِ الكافُ، وهي مِن حُروفِ الجرِّ على الفِعلِ، ونحنُ نقولُ: كُلُّ كَلِمةٍ دَخَلَ عليها حَرفُ الجرِّ فهي اسمٌ؟

الجواب: لهم في ذلك وجهانِ:

الوجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ الْمُرادَ بَهَا لَفْظُهَا، أي: (كَهَذَا اللَّفظِ).

الوجْهُ الثَّاني: أنَّ الكافَ داخلةٌ على مَحْذُوفٍ، والتَّقديرُ: (كَقَوْلِكَ افْعَلْ).

مثالُهُ الأوَّلُ: (افْعَلْ) فعلُ أمرٍ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ، وفاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ وُجوبًا تقديرُهُ: (أنتَ).

الثَّاني: (أُوَافِقُ) فِعلٌ مُضارعٌ بَجْزومٌ على أنَّه جَوابُ فِعلِ الأمرِ، (افْعَلْ أُوَافِقْ) وفاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ وُجُوبًا تَقديرُهُ: (أنا) وهذا الصَّحيحُ.

وقيل: إنَّه بَجْزُومٌ جَوابًا لشَرْطٍ مُقدَّرٍ، تقديرُهُ: (إِنْ تَفْعَلْ أُوَافِقْ) ولكنَّ الصَّحيحَ أنَّه لا داعيَ لهذا التَّقديرِ ما دامتِ الجُملةُ تامَّةً بدونِهِ؛ لأنَّ التَّقديرَ يُطيلُ الكلامَ.

الثَّالث: (نَعْتَبِطْ) وهذا جَوابٌ آخَرُ للأمرِ، وهو فِعْلٌ مُضارعٌ بَجْزومٌ، وفاعِلُهُ ضَميرٌ مُسْتَتِرٌ وُجُوبًا، تَقْديرُهُ: (نَحْنُ).

الرَّابِعُ: (تُشْكُرُ) أو (تَشْكُرُ) يجوزُ الوَجْهانِ، والمرادُ به المُخاطَبُ، فهو فِعلٌ مُضارعٌ مَرْفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ، وفاعلُه مُسْتَتِرٌ وُجوبًا تقديرُهُ: (أَنْتَ).

فإنْ قيلَ: لماذا كرَّرَ الضَّميرَ الذي تقديرُهُ (أَنتَ) في قولِهِ: (افْعَلْ) وفي قولِهِ: (تَشْكُرُ)؟ قُلنا: كرَّرَهُ؛ ليَشْمَلَ ما كان فِعْلَ أَمرٍ، أَو فِعلَّا مُضارِعًا، مع أَنَّ (تَشْكُرُ) أحيانًا يكونُ ضَميرُهُ مُسْتَتِرًا جَوازًا، كها إذا كان يَتَحدَّثُ عن امرأةٍ، فيقولُ: (المَرْأَةُ تَشْكُرُ الله) فهنا نقولُ: (تَشْكُرُ) فيه ضَميرٌ مُسْتَتِرٌ جَوازًا تقديرُهُ: (هِي).

فإنْ قال قائلٌ: ما الضَّابطُ للمُسْتَتِرِ وُجُوبًا والضَّابطُ للمُسْتَتِرِ جَوازًا؟ قُلنا: هنا ضابطانِ:

الضَّابِطُ الأوَّلُ: ضابِطٌ يَسيرٌ سَهْلٌ يَعْلَمُهُ كُلُّ أَحدٍ، وهو ما كان تَقديرُهُ: (أنا) أو (نَحْنُ) أو (أنتَ) فهو مُسْتَتِرٌ وُجوبًا، وما كان تقديرُهُ (هُوَ) أو (هِيَ) فهو مُسْتَتِرٌ جُوازًا، وهذا سَهْلٌ، كُلُّ يُدْرِكُهُ ويَعْرِفُه، فمثلًا: (افْعَلْ) تقديرُهُ: (أَنْتَ) و(أُوَافِقُ) تقديرُهُ: (أنا) (ونَغْتَبِطُ) تقديرُهُ: (أَنْتَ).

إِذَنْ: ما كان تقديرُهُ: (أنا) أو (نَحْنُ) أو (أنْتَ) فهو مُسْتَرِّ وُجوبًا، وما كان تَقْديرُهُ: (هُوَ) أو (هِيَ) فهو مُسْتَرِّ جَوازًا، إلَّا أنَّ الأخيرَ يُسْتَثْنَى منه بعضُ الضَّمائرِ التي تُقَدَّرُ بـ(هو) أو (هي) ويكونُ مُسْتَرِّا وُجوبًا، كأفعالِ التَّفضيلِ مثلًا، كقَوْلِنا: (مَا أَحْسَنَ زَيْدًا) يقولون: إنَّ تقديرَ الجُملةِ: (شَيْءٌ عظيمٌ أَحْسَنَ زَيْدًا) فـ(أَحْسَنَ هُوَ) لكنَّه عظيمٌ أَحْسَنَ زَيْدًا) فـ(أَحْسَنَ) يعودُ على (مَا) والتَقديرُ: (أَحْسَنَ هُوَ) لكنَّه مُسْتَرِّ وُجوبًا، قالوا: لأنَّ مِثْلَ هذا التَّركيبِ يَجْري بَحْرَى المَثلِ، والأمثالُ في لُغةِ العربِ لا تُغَيَّرُ، بل تَبْقى على ما هي عليه، حتَّى إنَّك تقولُ لرجلٍ فَوَّتَ الفُرْصةَ ثُمَّ أرادَ استِدْراكَها، تقولُ له –وهو رجلٌ –: (الصَّيْفَ ضَيَّعْتِ اللَّبَنَ) (١٠)؛ لأنَّ المَثلَ لا يُغَيَّرُ.

الضَّابِطُ الثَّانِي: على رأي آخرينَ منَ العُلماءِ، يقولونَ: ما صَحَّ أن يَحُلَّ مَحَلَّهُ الظَّاهِرُ فهو مُسْتَتِرٌ وُجُوبًا، مثل: (اسْكُنْ) فالضَّميرُ الظَّاهرُ فهو مُسْتَتِرٌ وُجُوبًا، مثل: (اسْكُنْ زَيْدٌ) على أنَّ زيدًا المُسْتَتِرُ هنا لا يَجِلُّ مَحَلَّهُ الظَّاهرُ، فلا يُمكِنُ أن تقولَ: (اسْكُنْ زَيْدٌ) على أنَّ زيدًا فاعلُ.

فإنْ قال قائلٌ: ما تقولونَ في قولِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥]؟

قُلنا: ﴿أَنتَ ﴾ هنا ليست هي الفاعل، بل هي ضَميرُ فَصْلِ تَأْكيدٌ للفاعلِ المُسْتَتِر، وحَسُنَ ذلك مِن أَجْلِ عَطْفِ الظَّاهرِ عليه ﴿أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ﴾ والفاعلُ مُسْتَتِرٌ وُجوبًا.

<sup>(</sup>١) الأمثال للميداني (٢/ ٦٨، رقم ٢٧٢٥).

إِذَنْ: مَا صَحَّ أَنْ يَحُلَّ عَلَّهُ الظَّاهِرُ فَهُو مُسْتَتِرٌ جَوازًا، ومَا لا يَصِحُّ أَنْ يَحُلَّ عَلَهُ الظَّاهِرُ فَهُو مُسْتَتِرٌ وُجُوبًا، هذا هُو الضَّابِطُ الذي ذَكَرَهُ بعضُ العُلماءِ، وهذا يحتاجُ إلى تأمُّلِ، وربَّما نَجْعَلُ هذا ضابطًا للمُرْتَقِينَ قَليلًا، والأوَّلَ للمُبْتَدِئينَ، مع أَنَّ الأوَّلَ أَسْهَلُ، وهُو مَا كان تقديرُهُ: (أنا) و(أنت) و(نحنُ) فَهُو مُسْتَتِرٌ وُجُوبًا، وما كان تَقْديرُهُ: (هُو) أَو (هيَ) فَهُو مُسْتَتِرٌ جُوازًا، إلَّا مَا اسْتُثْنِيَ.

# ٦١- وَذُو ارْتِفَاعٍ وَانْفِصَالٍ: (أَنَا) (هُـو) وَ(أَنَّـتَ) وَالفُـرُوعُ لَا تَشْـتَبِهُ الشَّرحُ

قولُهُ: «ذُو» يجوزُ فيها وَجْهانِ: أَنْ نَجْعَلَ (ذُو) خَبرًا مُقدَّمًا، و(أَنَا هُو، وَأَنَا هُو، وَأَنْتَ) مُبْتَداً مُؤَخَّرًا، ويجوزُ العكسُ، والمهمُّ أَنَّ المؤلِّف رَحَمَهُ اللَّهُ ذكرَ في هذا البيتِ ضمائرَ الرَّفعِ المُنْفَصِلةَ؛ ولذا قال: (وَذُو ارْتِفَاعِ وَانْفِصَالٍ).

قولُهُ: «أَنَا» للمُتكلِّم.

«هُو»: للغائب.

«أَنْتَ» للمُخاطَبِ، وهي ضهائرُ مُنفَصِلةٌ بارزةٌ، يعني: غيرَ مُسْتَتِرةٍ.

قولُهُ: «والفُرُوعُ لَا تَشْتَبِهُ» يعني: أنَّها واضحةٌ، ففروع (أَنَا) (نَحْنُ) وهذا فرعٌ واحدٌ فقط، والمجموعُ اثنانِ.

وفُروعُ (أَنْتَ) أربعةٌ: (أَنْتِ، أَنْتُهَا، أَنْتُم، أَنْتُنَّ) والمجموعُ خَمسةٌ.

وفُروعُ (هُو) أربعةٌ أيضًا: (هِي، هُمَا، هُمْ، هُنَّ) والمجموعُ خَسةٌ.

فتكونُ ضهائرُ الرَّفعِ المُنْفَصِلةُ اثْنَيْ عَشَرَ ضميرًا، وهي: (أَنَا ونَحْنُ، وأَنْتَ وأَنْتِ وأَنْتُهَا وأَنْتُم وأَنْتُنَ، وهُو وهِي وهُمَا وهُمْ وهُنَّ).

وهذه الضَّمائرُ التي للرَّفع تُسْتَعَارُ أحيانًا للجرِّ، فتدخلُ عليها الكافُ، وتكونُ في مَحَلِّ جرِّ، فتقولُ: (أَنَا كَأَنْتَ) فـ(أَنا) ضَميرُ رفع، و(أَنتَ) في مَحَلِّ جرِّ، لكنْ على سبيلِ الأصالةِ، وكذلك رُبَّما تُسْتَعَارُ ضمائرُ

الرَّفعِ المُنْفَصِلةُ للنَّصبِ أيضًا، فتقولُ: (ضَرَبْتُ زَيْدًا وَهِيَ) بدلَ (وَإِيَّاهَا) ولكنَّ هذا الأخيرَ أقلُ منَ الأوَّلِ، أي: أنَّ اسْتِعارَتَها للجرِّ كثيرةٌ، واستِعارَتَها للنَّصبِ قَليلةٌ، والأصلُ فيها أنَّها ضَهائرُ للرَّفع.



## ٦٢- وَذُو انْتِصَابٍ فِي انْفِصَالٍ جُعِلَا (إِيَّايَ) وَالتَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلَا الشَّرِحُ لَيْسَ مُشْكِلَا الشَّرِحُ

قولُهُ: «ذُو» مُبْتَدأُ، وهنا يَتَعَيَّنُ أَنْ تكونَ مُبْتَدَأً، ولا يَصِتُّ أَنْ تكونَ خبرًا مُقَدَّمًا؛ لأَنَّ الخبرَ في هذا جُملةٌ، وهو قولُهُ: (جُعِلَا إِيَّايَ) وقولُهُ: (جُعِلَا) بالألِفِ، والألِفُ هنا للإطْلاقِ، و(إِيَّايَ) المفعولُ الأوَّلُ، لكنْ كيف نقولُ: إنَّ (إِيَّايَ) نائبُ الفاعلِ، وهي ضَميرُ نَصْبِ؟

والجوابُ: أنَّ المرادَ بذلك لَفْظُها، أيْ: جُعِلَ هذا اللَّفظُ.

وهنا يَرِدُ سؤالُ: لماذا قال المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ في هذه الضَّمائرِ: (وَذُو انْتِصَابِ فِي انْفِصَالِ) وهناك قال: (وَذُو ارْتِفَاعٍ وَانْفِصَالِ) مع أنَّه لو قال هنا: (وَذُو انْتِصَابِ وَانْفِصَالِ) لاستقامَ البيتُ؟

والجوابُ: أَنَّهُ لَم يَتَبَيَّنْ لِي أَنَّ هناك سَببًا إِلَّا الاخْتِلافُ فِي التَّعبيرِ فقط، وقد يُقَالُ: إِنَّ هناك فَرْقًا، وهو أَنَّ الضَّميرَ فِي (إِيَّايَ) وما يَتَفَرَّعُ منه هو كَلِمةُ (إِيَّا) فقط، وأمَّا ضهائرُ الرَّفع، فالضَّميرُ كُلُّ الكَلِمةِ، لكنْ فِي النَّفسِ مِن هذا شيءٌ؛ لأنَّ ضهائرَ الرَّفعِ المُنْفَصِلةَ أيضًا يقولونَ فيها: إنَّ الضَّميرَ هو (أَنْ) فقط، و(التَّاءُ) حَرفُ خِطابِ، أمَّا (هو) و(هي) فكُلُها ضميرٌ.

فالظَّاهرُ لِي -واللهُ أعلمُ- أنَّ هذا لمُجَرَّدِ تَغايُرٍ، أو تَغْييرِ العبارةِ، ويُسَمَّى التَّفنُّنَ في العِبارةِ.

إِذَنْ: من ضمائرِ النَّصبِ المُنْفَصِلةِ (إِيَّايَ).

قولُهُ: "وَالتَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلًا" يعني: أَنَّ التَّفريعَ لا إشكالَ فيه، ويَتَفَرَّعُ مِن (إِيَّاكُمَ، وإِيَّاكُم، وإيَّاكُم، وهي ضَمائرُ مُنْفَصِلةٌ، ومنها قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِيَاكَ مَنْهُ وَإِيَاكَ مَنْهُ وَإِيَّاكَ مَنْهُ وَالله وهذه الضَّائِرُ للنَّاعِينِ وهي ضَمائرُ مُنْفَصِلةٌ، ومنها قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَإِيَّاكَ مَنْهُ عَالَى: ﴿وَإِيَّا أَوْ لِيَاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَمَائِلُ مُّينِ ﴾ [العنكبوت:٥٦] وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَمَائِلُ مُّينِ ﴾ [العنكبوت:٥٦] وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَا أَوْ لِيَاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَمَائِلُ مُينِ ﴾ [سبأ:٢٤].



ثُمَّ انتَقَلَ المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ إلى حُكْمِ التَّبادلِ بين الضَّمائرِ المُتَّصِلةِ، والضَّمائِرِ المُتَّصِلةِ، والضَّمائِرِ المُنْفَصِلةِ، هل يَحُلُّ أحدُهما مَحَلَّ الآخرِ أَوْ لا؟ فقال:

٦٣- وَفِي اخْتِيَارٍ لَا يَجِيءُ الـمُنْفَصِلْ إِذَا تَـاْتَى أَنْ يَـجِيءَ الــمُتَّصِلْ

### الشَّرحُ

قُولُهُ: «فِي اخْتِيَارٍ» جارٌ ومجرورٌ متعلِّقٌ بقولِهِ: (يَجِيءُ) يعني: ولا يجيءُ في الاختيارِ، و(المُنْفَصِلُ) أي: الضَّميرُ المُنْفَصِلُ.

قولُهُ: «إِذَا تَأْتَّى» أي: إذا أمْكَنَ أنْ يجيءَ المتَّصِلُ.

وقولُهُ: ﴿فِي اخْتِيَارٍ ﴾ ضدُّهُ الاضْطِرارُ ، والاضْطِرارُ هو ضَرورةُ الشِّعرِ ، وعلى هذا يكونُ معنى قولِهِ: ﴿فِي اخْتِيَارٍ ﴾ أي: في حالِ النَّثرِ ، ففي حالِ النَّثرِ لا يجيءُ المُنْفَصِلُ إذا أَمْكَنَ أَنْ يجيءَ المَتَّصلُ ، وذلك لسببَيْنِ:

الأولُ: لأنَّ الْمُتَّصلَ أخْصَرُ.

الثاني: لأنَّه أَبْيَنُ في المعنى.

فإذا قلت: (ضَرَبْتُكَ) فهو أَبْيَنُ مِن قولِكَ: (ضَرَبْتُ إِيَّاكَ) وكذلك إذا قلت: (أَكْرَمْتُ إِيَّاكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ)؛ قلت: (أَكْرَمْتُ إِيَّاكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ)؛ قلت: (أَكْرَمْتُ إِيَّاكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ)؛ لأَنَّه يُمْكِنُ أَنْ نأتيَ بالمُتَّصلِ وَجَبَ، ولأَنَّه أَخَصُّ، لأَنَّه يُمْكِنُ أَنْ نأتيَ بالمُتَّصلِ وَجَبَ، ولأَنَّه أَخَصُّ، والأَخصُّ أَذُلُ على المَقْصودِ منَ الأَعَمِّ، فالضَّميرُ المُتَّصلُ أَخَصُّ وأَلْصَقُ بالفِعلِ مِنَ الضَّميرِ المُنْفَصِل، فيكونُ أدلَّ على المَقْصودِ.

فصارَ التَّعليلُ لامْتناعِ مَجيءِ المُنْفَصِلِ -في حالِ الاختيارِ - إذا أمْكَنَ أنْ يجيءَ

الْمُتَّصلُ هو أَنَّ الْمُتَّصلَ أَخْصَرُ وأَبْيَنُ فِي الدَّلالةِ على المَوْضوعِ؛ لأَنَّهُ مُتَّصلٌ بالفعلِ كحَرْفٍ من حُروفِهِ.

وفُهِمَ مِن كلامِ المؤلِّفِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أَنّه إذا لم يُمْكِنْ أَنْ نَاتِيَ بالمُتَصلِ وَهُذَا يَرْجِعُ إِلَى قواعدِ النَّحوِ فِي مَوضِع: متى يُمْكِنُ أَنْ نَأْتِي بالمُتَصلِ الْنَّ كَلِمةَ (مُتَصلِ ) وَمتى لا يُمْكِنُ أَنْ نَأْتِي بالمُتَصلِ الْنَّ كَلِمةَ (مُتَصلِ ) مَعْناها أَن يكونَ عاملٌ والضَّميرُ مُتَصلًا به، فإذا ابْتَدَأْنا بالضَّميرِ، فمعناه أَنَّه ليس هناك عاملٌ يتَصلُ به هذا الضَّميرُ، وحينئذِ لا يَتَأتَّى المُتَصلُ، فيجبُ أَنْ نأتي بالمُنْفَصِلِ، مثلُ قولِهِ تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفانحة:٥] فكلمة ﴿إِيَّكَ نَعْبُدُ ﴾ أتى بالشَّميرِ المُنْفَصِلِ ، مثلُ قولِهِ تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفانحة:٥] فكلمة ﴿إِيَّكَ نَعْبُدُ ﴾ أَن ناتِي عَصِحَ، ومثلُه قَوْلُهم: (إِيَّاكِ أَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَهُ) (أ) فهنا لا يُمكِنُ أَنْ يأتي يُصِحَ، ومثلُه قَوْلُهم: (إِيَّاكِ أَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَهُ) (أ) فهنا لا يُمكِنُ أَنْ يأتي المُتَصلُ ؛ لأَنَّ المُتَصلَ لا يُبْتَدَأُ به أبدًا، فلا يصحُّ أَنْ نقولَ: (كِ أَعْنِي) بل نقولُ: (إِيَّاكِ أَعْنِي).

فإذا قال قائلٌ: يُمكِنُ أَنْ نأتيَ بالمتَّصلِ، فأقولُ: (أَعْنِيكِ) ويستقيمُ الكلامُ؟

نقول: هذا صَحيحٌ، وهذا يُمْكِنُ، لكنْ إذا أَتَيْنا بالمُتَصلِ على هذه الصِّيغةِ فَاتَنَا المَقْصودُ بالتَّقديمِ، وهو الحَصْرُ، والحصرُ مَقْصودٌ للمُتكلِّمِ، فلو قلتَ: (أَعْنِيكِ وَاسْمَعِي يَا جَارَهُ) استقامَ الكلامُ بلا شكِّ، ولكنْ يَفُوتُ ما أرادَهُ المُتكلِّمُ، وهو الحَصْرُ، ولو قلتَ: (نَعْبُدُكَ يَا رَبَّنَا) استقامَ الكلامُ، ولكن يفوتُ ما يُريدُهُ المُتكلِّمُ منَ الحَصْر.

<sup>(</sup>١) الأمثال للميداني (١/ ٤٩، رقم ١٨٧).

إِذَنْ: ليس معنى الضَّرورةِ أَنَّهُ لا يُمْكِنُ النَّطقُ إِلَّا بذلك، بل الضَّرورةُ هي التي إذا ارْتَكَبْناها فات مَقْصودُ الْتَكلِّم، وليست كضَرورةِ أكْلِ المَيْتةِ، وهي التي لو لم يَأْكُلُ منها لماتَ، هذا إذا قُلنا في الضَّرورةِ هنا أو في الاختيارِ: هو الذي إذا ارْتَكَبْناهُ فات مَقْصودُ الْمَتكلِّم، فنُقَدِّمُ مَقْصودَ المُتكلِّم، ونَرْتَكِبُ الانْفِصالَ محلَّ الاتَّصالِ، ومِن ذلك قولُهُ تَعالى: ﴿ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ ﴾ [المتحنة: ١] فهنا ضميرُ فصل، ولو كان في غيرِ القُرآنِ لقُلْنا: ( يُخْرِجُونَكُم وَالرَّسُولَ) واستقامَ الكلامُ.

لكنْ لماذا قال: ﴿ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ فَفَصَلَ الضَّميرَ مع إمْكانِ الاتِّصالِ؟

والجوابُ: مِن أجلِ تَقْديمِ الرَّسولِ؛ لأنَّ إخراجَ الرَّسولِ أعظمُ مُنْكَرًا مِن إخْراجِهِم، فبدأ بالأعْظمِ نَكارةً، وهو إخْراجُ الرَّسولِ صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

ولو قال قائلٌ: لماذا لا يُقَالُ: (يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَكُمْ)؟

لقُلنا: الضَّميرُ المُتَّصلُ لا بدَّ أَنْ يتَّصلَ بعاملِهِ، وهنا واوُ عطفٍ، والعطفُ يَقْتَضِي انْفِصالَ المَعْطوفِ عن المَعْطوفِ عليه، ولا يُمْكِنُ أَنْ يليَ الضَّميرُ المُتَّصلُ حَرْفًا مِن حُروفِ العَطفِ أَبَدًا؛ لأَنَّ حَرْفَ العَطفِ يَقْتَضِي الفَصْلَ، والضَّميرُ المُتَّصلُ لا بدَّ أَنْ يَتَّصلَ بعامِلِهِ، ولا يُمكِنُ أَنْ يُفْصَلَ عنه.

وخلاصةُ البَيتِ: أنَّه متى أمْكَنَ أنْ يُؤْتَى بالضَّميرِ الْتَصلِ فإنَّه لا يَجوزُ أنْ يُؤْتَى بالضَّميرِ الْمَتَصلِ فإنَّه لا يَجوزُ أنْ يُؤْتَى بالضَّميرِ الْمُنفَصِلِ، ونعني بالإمْكانِ هنا ما يَفوتُ به مَقْصودُ الْمُتكلِّمِ، فمتى أمْكنَ أنْ نأتيَ بالضَّميرِ الْمُتَصلِ -دون أنْ يفوتَ مَقْصودُ الْمُتكلِّمِ - وَجَبَ الاتِّصالُ، وإنْ لم يُمكِنْ إلَّا بفَواتِ مَقْصودِ الْمُتكلِّمِ فإنَّه يَجوزُ الانْفِصالُ.

ثُمَّ قال على وجهِ الاسْتِثْناءِ من هذه القاعدةِ، وهي أنَّه لا يُمكِنُ أن يُؤْتَى بِالْمُنْفَصِلِ مع إمْكانِ الْمُتَصلِ، قال مُسْتَثْنِيًا ثلاثَ مسائِلَ:

٦٤- وَصِلْ أَوِ افْصِلْ هَاءَ (سَلْنِيهِ) وَمَا أَشْبَهَهُ، فِي (كُنْتُهُ) الخُلْفُ انْتَمَى
 ٦٥- كَــذَاكَ (خِلْتَنِيـــهِ) وَاتِّصَــالَا أَخْتَارُ، غَيْرِي اخْتَارَ الِانْفِصَـالَا

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «أَوْ» هنا للتَّخيرِ، يعني: يجوزُ الوصلُ والفصلُ في الهاءِ مِن (سَلْنِيهِ) لا في الياءِ، و(سَلْنِي) بمعنى: (اسْأَلُ) أي: سَلْنِي عَطاءً، وليس المعنى سَلْنِي عن خَبر، بل السُّؤالُ هنا مِن سُؤالِ العَطيَّةِ، وفِعْلُها الماضي (سَأَلُ) فإذا قلتَ: (سَأَلَنِيهِ) يجوزُ في (الهاء) من (سَأَلَنِيهِ) الوصلُ والفصلُ؛ لأنَّه يقولُ: (صِلْ أَو افْصِلْ هَاءَ سَلْنِيهِ، وَمَا أَشْبَهَهُ) فتقولُ: (سَلْنِيهِ) بالوصلِ، وتقولُ: (سَلْنِيهِ) بالوصلِ، وتقولُ: (سَلْنِي إِيَّاهُ) بالفصلِ، فيَجُوزُ الوَجْهانِ، ويجوزُ أَنْ أقولَ: (سَأَلَنِيهِ) ويجوزُ أَنْ أقولَ: (سَأَلَنِيهِ) ويجوزُ أَنْ أقولَ: (سَأَلَنِيهِ)

وقولُهُ: «سَلْنِيهِ وَمَا أَشْبَهَهُ» نقولُ: ما الذي يُشْبِهُ (سَلْنِي)؟

الجواب: يُشْبِهُ (سَلْنِي) كُلُّ فعلٍ يَنصبُ مَفْعُولَيْنِ ليس أَصْلُهُمَا الْمُبْتَداً والحَبَرَ، مثل: (الثَّوبُ كَسَانِيهِ) ويجوزُ: (الثَّوبُ كَسَانِي إِيَّاهُ)؛ لأنَّ (كَسَا) مِنْ شِبْهِ (سَلْنِي) فهي تَنْصِبُ مَفْعُولَيْنِ ليس أَصْلُهُما المُبْتَداً والحَبَرَ، كذلك تقولُ: (الدِّرْهَمُ أَعْطَانِيهِ) ويجوزُ (الدِّرهمُ أَعْطَانِي إِيَّاهُ) وهذه مِن مُشابِهاتِ (سَلْنِيهِ)؛ لأنَّهَا نَصَبَتْ مَفْعُولَيْنِ ليس أَصْلُهُما المُبْتَداً والحَبَرَ، وهكذا.

وقولُهُ: «صِلْ أَوِ افْصِلْ» قُلنا: إنَّ (أَو) للتَّخييرِ، فأيُّها أَفْصَحُ وأَسَدُّ، الوصلُ أو الفصلُ؟

والجوابُ: الوصلُ أفصحُ وأَسَدُّ، وأخَذْنا هذا مِن وجهَيْنِ:

الوجْهُ الأَوَّلُ: (لَفْظِيُّ) وهو: أنَّ المؤلِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدَّمَ (صِلْ) على (افْصِلْ) والتَّقديمُ يُشْعِرُ بأنَّ الوَصْلَ أَوْلى.

الوجْهُ الثَّاني: (مَعْنَوِيُّ) وهو: أنَّ الأصلَ هو الاتِّصالُ، والانْفِصالُ في هذا مُسْتَثْنَى؛ فلهذا نُرَجِّحُ -مِن هذينِ الوَجْهَينِ- أنَّ الوصلَ أَوْلَى.

قولُهُ: «انْتَمَى» يعني: انْتَسَبَ للنَّحْوِيِّينَ، كَمَا يُقَالُ: (انْتَمَى إِلَى أَبِيهِ) أي: انتسَبَ إِلَى أبيهِ، و(الخُلْفُ) أي: الخِلافُ، وهو مُبْتَدأٌ، وجُملةُ (انْتَمَى) خَبَرُهُ.

وقولُهُ: ﴿فِي كُنْتُهُ ﴾ يعني: (كَانَ) وأخواتِها، وهي أفْعالٌ تَرْفعُ الاسمَ، وتَنْصِبُ الحَبَرَ، واسمُ (كان) هنا الضَّميرُ (التَّاءُ) في (كُنْتُ) مَبْنِيٌّ على الضمِّ في مَحَلِّ رَفْعٍ، وخبرُها الضَّميرُ (الهاءُ) في (كُنْتُهُ) مَبْنِيٌّ على الضمِّ في مَحَلِّ نصبِ.

والمعنى هنا: أنَّ النَّحْويِّينَ اختَلَفُوا في الهاءِ مِن (كُنْتُهُ) هل الأَوْلَى الوصل، أو الأَوْلَى الفصلُ؟ بل قد نقولُ: هل يجوزُ الفَصْلُ أو لا يَجوزُ؟

قولُهُ: «كَذَاكَ خِلْتَنِيهِ» الجَارُّ والمجرورُ في (كَذَاكَ) خبرٌ مُقدَّمٌ، و(خِلْتَنِيهِ) كُلُّها مُبْتَدأٌ مُؤَخَّرٌ، مع أنَّها مكوَّنةٌ مِن فعلٍ وفاعلٍ ومفعولَيْنِ، فكيف تكونُ مُبْتَداً؟!

نقول: لأنَّ المرادَ لَفْظُها، وليَّا كان المرادُ لَفْظَها صحَّ أَنْ تكونَ مُبْتَداً، ولو كانت جُمْلةً؛ ولهذا قال المُعْرِبُونَ للألفيَّةِ: إنَّ مَقُولَ القولِ في قولِ ابنِ مالكٍ:

(قَالَ مُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ مَالِكِ) كُلُّ الألفيَّة، فكُلُّ الألفيَّة مقولُ القولِ مِن قولِهِ: (أَحْمَدُ رَبِّي الله خَيْرَ مَالِكِ) إلى قوله في آخِرِ شَطْرٍ من الألفيَّةِ، كُلُّ هذا مفعولٌ به مَنْصوبٌ، وعلامةُ نَصْبِهِ فَتْحةٌ مُقَدَّرةٌ على آخِرِهِ مَنْعَ مِن ظُهورِها الحِكايةُ.

وعلى كُلِّ حالٍ: فـ (خِلْتَنيِهِ) مُبْتَدأٌ، و (كَذَاكَ) خبرٌ مُقَدَّمٌ، يعني: كذاك انْتَمَى الحَلافُ بين النَّحْوِيِّينَ في (خِلْتَنيِهِ).

قولُهُ: «اتِّصَالًا» مَفْعولٌ مُقَدَّمٌ لـ(أَخْتَارُ) يعني: (أُرَجِّحُ الاتِّصَالَ) ووجهُ تَرْجيجِهِ ظاهرٌ؛ لأنَّه الأصلُ، ولأنَّه أخْصَرُ، وخيرُ الكلامِ ما قَلَّ ودَلَّ، وما دام كذلك فاختيارُهُ وَجيهُ، لكنَّه قال: (غَيْرِي اخْتَارَ الانْفِصَالَا) والمغايرُ عادةً للإنسانِ كذلك فاختيارُهُ وَجيهُ، لكنَّه قال: (أَنَا وغَيْرِي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) فغَيرُك كُلُّ كُلُّ النَّاسِ، بدليلِ أَنَّكَ إذا قلتَ: (أَنَا وغَيْرِي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) فغَيرُك كُلُّ النَّاسِ، فهل ابنُ مالكِ خالَفَ الإجماع؛ لأنَّه قال: أختارُ الاتِّصالَ وغَيْري اختارَ الانْفِصالَ؛ لأنَّ غيرَهُ يَدْخُلُ فيه جَميعُ النَّحْويِّينَ؟

نقول: لا؛ لأنَّ هذا عُمومٌ يُقْصَدُ به الخُصوصُ، أو عامٌّ يُقْصَدُ به الخاصُ، قالوا: يُريدُ بالغيرِ سِيبَوَيْهِ، وعلى هذا فالمُغَايَرةُ هنا خاصَّةٌ وليست لجميعِ النَّحويِّينَ، بل لواحدٍ منهم، ويجوزُ أن يُرَادَ بالعامِّ فَرَدٌ مِن أفرادِهِ، حتَّى في القُرآنِ، قال تعالى: ﴿اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ ﴾ [آل عمران:١٧٣] فهل يُتَصوَّرُ أنَّ جميعَ النَّاسِ في مَشارِقِ الأرضِ ومَغارِبِها جاؤوا إلى الرَّسولِ عَلَيْ يقولونَ: النَّاسُ جَمَعوا لكم؟!

والجواب: لا، بل هو واحدٌ منَ النَّاسِ، وهو أبو سُفيانَ رَضَىٰلِيُّهُ عَنْهُ.

إِذَنْ: قُولُهُ: (غَيْرِي) المرادُ واحدٌ، وهو (سِيبَوَيْهِ) الذي اختارَ الانْفِصالَ،

ومثالُ ذلك على الرَّأْيَنِ -على رأي ابنِ مالِكٍ وسِيبَوَيْهِ- قولُنا: (المُجْتَهِدُ كُنْتُهُ) أو (المُجْتَهِدُ كُنْتُهُ) فالأوَّلُ لابنِ مالكِ، والثَّاني لِسِيبَوَيْهِ، كذلك: (العالِمَ خِلْتَنِيهِ) أو (العالِمَ خِلْتَنِي إِيَّاهُ) يعني: ظَنَنْتَنِي عاليًا، ولستُ بعالم، فالأوَّلُ لابنِ مالكِ، والثَّاني لسِيبَوَيْهِ، رحمَهُما اللهُ.

إِذَنْ: عَرَفْنَا أَنَّ سِيبَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ يقولُ: (افْصِلْ) وابنَ مالكِ رَحَمَهُ اللَّهُ يقولُ: (صِلْ) ومنَ الوصلِ قولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لَيَّا اسْتُثْذِنَ فِي قَتْلِ ابنِ صَيَّادٍ، وَإِنْ لَا يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ »(١).
قال: ﴿إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَا يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ »(١).

فابنُ مالكِ على هذا المذهَبِ، وليس الرَّسولُ صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مذهبِ ابنِ مالكِ!

ومن الطَّرائفِ في هذا أنَّ رجلًا عامِّيًّا جاء يسألُ فقال: أَحْسَنَ اللهُ إليك: هل الرَّسولُ عَلَيُّ قَبل المذاهِبِ؟! هل الرَّسولُ عَلَيْهُ قَبل المذاهِبِ؟! فنحنُ الآن نقولُ: ابنُ مالكِ تابعٌ لهذا الحديثِ.

والخلاصةُ: أنَّ ابنَ مالكِ استَثنى منَ القاعدةِ السَّابقةِ -وهي أنَّه لا يُمكِنُ أن يُؤْتَى بالمُنْفَصِلِ مع إمْكانِ المتَّصلِ - استَثنى منها ثلاثةَ ضهائرَ مَنْصوبةً مُتَّصلةً يجوزُ فيها الانْفِصالُ والاتِّصالُ، وذلك في ثلاثِ مَسائلَ:

المسألةُ الأُولى: إذا كان الضَّميرُ مَفْعولًا به ثانيًا لـ (سَأَلُ وأَعْطَى) وأَخَوَاتِهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يُصلَّى عليه؟ وهل يُعرض على الصبي الإسلام، رقم (١٣٥٤)، ومسلم: كتاب الفتن وأشرط الساعة، باب ذكر ابن صيَّاد، رقم (٢٩٣٠).

المسألةُ الثَّانيةُ: إذا كان الضَّميرُ الثَّاني خَبرًا لـ(كَانَ) أو إحْدَى أَخواتِها. المسألةُ الثَّالثةُ: إذا كان الضَّميرُ مَفْعولًا ثانيًا لـ(ظَنَّ) أو إحْدى أَخواتِها.

## ٦٦- وَقَدِّمَنْ مَا شِئْتَ فِي انْفِصَالِ وَقَدِّمَنْ مَا شِئْتَ فِي انْفِصَالِ الشَّرحُ الشَّرحُ الشَّرحُ الشَّرحُ

عَرَفْنا الضَّميرَ الْمُتَّصِلَ والضَّميرَ الْمُنفَصِلَ، فإذا اجتَمَعَ ضَميرانِ مَنْصوبانِ فأيُّها يُقَدَّمُ ؟ يقولُ المؤلِّفُ: في حالِ الاتَّصالِ قَدِّمِ الأخصَّ، وفي حالِ الانفِصالِ قدِّمْ ما شئتَ: الأخصَّ أو غيرَ الأخصِّ، وحينئذ نحتاجُ إلى مَعْرفةِ الأخصِّ مِن غيرِ الأخصِّ، فأخصُّ الضَّمائرِ ضَميرُ المتكلِّم -ولا شكَّ- لأنَّه لا يَحتملُ غيرَهُ، فراًنا) مثلًا لا يَحتملُ غيري، و(الياءُ) في (أَكْرَمَنِي) لا تَحتملُ غيري، فأخصُّ الضَّمائرِ ضَميرُ المُخاطَبِ؛ لأنَّ المُخاطَبَ قد يكونُ واحدًا وقد يكونُ مُتَعددًا، فهو أوسعُ مِن ضَميرِ المُتكلِّم، ويليه ضَميرُ الغائبِ، والغائِبُ أعمُّها. فهذه ثَلاثُ رُتَبٍ: المتكلِّمُ، ثُمَّ المُخاطَبُ، ثُمَّ الغائبُ، والغائِبُ أعمُّها.

فإذا اجتَمَعَتْ ضَمائرُ من جِنسٍ واحدٍ -يعني: في رُتبةٍ واحدةٍ - فإنّه سيَأْتينا كلامُ المؤلّفِ عنها، ولكنْ إذا كانت مُحْتَلِفةَ الرُّتَبِ، فإنّه يَجِبُ أَنْ نُقدّمَ الأخصَّ؛ لقولِهِ: (وَقَدِّمِ الأَخَصَّ فِي اتِّصَالِ).

مثالُ ذلك: إذا قلت: (الدِّرْهَمَ أَعْطَيْتَنِيهِ) فعندنا الآن ضَميرانِ كِلاهُما مَفْعولٌ به، وهما: (الياءُ) و(الهاءُ) فلا يجوزُ أن تقولَ: (أَعْطَيْتَهُويَ) بل تقولُ: (أَعْطَيْتَهُويَ) بل تقولُ: (أَعْطَيْتَنِيهِ)؛ لأنَّ ياءَ المتكلِّم أخصُّ مِن ضميرِ الغائبِ (الهاءِ) فيجبُ أنْ تُقَدِّمَ الأخصَّ في الاتِّصالِ، ووَجْهُ الوُجوبِ ظاهرٌ؛ لأنَّ قولَك: (أَعْطَيْتَهُويَ) كلامٌ ثَقيلٌ، و(أَعْطَيْتَهُويَ) كلامٌ ضَفيفٌ، وكُلَّما كان الكلامُ أخفَ على اللِّسانِ فهو أَوْلى.

ومِثلُها أيضًا: (أَعْطَيْتُكُهُ) فَنُقدِّمُ ضميرَ المُخاطَبِ (الكاف)؛ لأنَّه أخصُّ منَ (الهاءِ) التي هي ضميرُ غَيْبَةٍ، فيجب أن تقولَ: (أَعْطَيْتُكُهُ) ولا يجوزُ أنْ تقولَ: (أَعْطَيْتُهُوكَ) لَقَدَّمْتَ غيرَ الأخصِّ على تقولَ: (أَعْطَيْتُهُوكَ) لَقَدَّمْتَ غيرَ الأخصِّ على الأخصِّ في حالِ الاتِّصالِ.

أمَّا في حالِ الانفِصالِ فيقول: (وَقَدِّمَنْ مَا شِئْتَ فِي انْفِصَالِ) أي: إذا كان الضَّميرُ مُنْفَصِلًا فقَدِّمْ ما شئتَ: الأخصَّ أو غيرَ الأخصِّ فإذا فَصَلْتَ الضَّميرَ الأخصَّ من (أَعْطَيْتَنِيهِ) وقلتَ: (أَعْطَيْتَهُ إِيَّايَ) جازَ؛ لأنَّ الأخصَّ كان ضَميرًا الأخصَّ من (أَعْطَيْتَنِيهِ) ويجوزُ (أَعْطَيْتَنِي إِيَّاهُ) بتقديمِ الأخصِّ.

فالحاصل: أنَّه إذا كان الضَّميرُ مُتَّصلًا وجَبَ تَقديمُ الأخصِّ، وإذا انْفَصَلَ جازَ تأخيرُهُ، ولو كان هو الأخصَّ.

----

<sup>(</sup>١) وهذا عند أمنِ اللَّبْسِ، فإن حصل لَبْسٌ لم يَجُزْ تقديمُ غيرِ الأخصِّ على الأخصِّ، فإن قلتَ: (زيدٌ أَعْطَيْتُكَ إِيَّاهُ) لم يَجُزْ تقديمُ ضميرِ الغائب، فلا تقولُ: (زيدٌ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاكَ)، لأنَّه لا يُعْلَمُ هل زيدٌ مأخوذٌ أو آخذٌ. انظر: شرح ابن عقيل (١/٣٠١).

## ٦٧- وَفِي اتِّـــحَادِ الرُّ ثَبَةِ الْـزَمْ فَصْـلَا وَقَـدْ يُبِـيحُ الغَيْـبُ فِيـهِ وَصْـلَا الشَّرحُ العَيْـبُ فِيـهِ وَصْـلَا الشَّرحُ

قولُهُ: ﴿فِي اتِّحَادِ الرُّتْبَةِ الْزَمْ فَصْلَا ﴾ يعني: إذا كان الضَّميرانِ المَنْصوبانِ في رُتبةٍ واحدةٍ - كالتَّكلُّم أو الخِطَابِ أو الغَيْبَةِ - فيَجِبُ الفَصْلُ ؛ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ ضَميرانِ مُتَّصلانِ رُتْبَتُهما واحدةٌ في كلمةٍ واحدةٍ ؛ لأنَّ الضَّميرَيْنِ المُتَّصليْنِ يَتَصلانِ بالعاملِ ، وهذا مُسْتَقْبَحٌ لَفْظًا ، فيَجِبُ أن تَفْصِلَ .

مثالُ ذَلِك: إذا قال العبدُ لسيِّدِهِ: (مَلكُتنِي إِيَّايَ) فهذا صَحيحُ؛ لأنَّ الرُّتبةَ واحدةٌ، فكِلاهُما ضَميرُ مُتكلِّمٍ، فيجبُ أَنْ يَفْصِلَ ويقولَ: (مَلكُتنِي إِيَّايَ) لكنْ لو قال: (مَلكُتنِينِي) قُلنا: هذا ممنوعٌ؛ لأنَّه إذا قال: (مَلكُتنِينِي) فمعناهُ أَنَّه اجتَمَعَ ضَميرانِ مُتَّصلانِ في كلمةٍ واحدةٍ مع اتِّحادِ الرُّثبةِ.

وكذلك أيضًا لو كانا لِمُخاطَب، مثلُ أن يقولَ السَّيِّدُ لعبدِهِ: (مَلَكْتُكَ إِيَّاكَ) أي: (مَلَكْتُكَ نفسَكَ) فهنا لا يجوزُ أنْ أقولَ: (مَلَكْتُكَكَ)؛ لأنَّه ثَقيلٌ، ويجبُ أن أَفْصِلَ وأقولَ: (مَلَكْتُكَ إِيَّاكَ).

وكذلك في الغائبِ أقولُ: (أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ) ولا يجوزُ أن أقولَ: (أَعْطَيْتُهُوهُ).

قولُهُ: «وَقَدْ يُبِيحُ الغَيْبُ فِيهِ وَصْلَا» يعني: قد يَجتمعُ ضَميرانِ للغائبِ في رُتبةٍ واحدةٍ، ويكونانِ مُتَّصِلَيْنِ (١) فنقولُ مثلًا في حالِ الفصلِ: (الزَّيْدَانِ الدِّرْهَمُ

<sup>(</sup>١) بشرط أن يختلفَ لفظُهما بأن كان أحدُهُما للمفردِ، والثَّاني للمثنَّى، أو بأن كان أحدُهُما مذكَّرًا والثَّاني مؤنَّثًا.

أَعْطَيْتُهُمَا إِيَّاهُ) وفي حالِ الاتِّصالِ نقول: (الزَّيْدَانِ الدِّرْهَمُ أَعْطَيْتُهُمَاهُ)؛ لأَنَّه يقول: (وَقَدْ يُبِيحُ الغَيْبُ فِيهِ وَصْلَا).

وخُلاصةُ كلامِ المؤلِّفِ: أنَّه إذا اجتَمَعَ ضَميرانِ مُتَّصلانِ فِي رُتُبتَيْنِ مُخْتَلِفتَيْنِ، في يَجُلُ الأخصِّ، وإن كانا مُنْفَصِلَيْنِ جازَ تقديمُ الأخصِّ، أو تأخيرُهُ، وإذا كانَا في رُتبةٍ واحدةٍ وَجَبَ الفَصلُ، وامتَنَعَ الوَصْلُ، ولم يَجُزْ الاِتِّصالُ إلَّا إذا كانَا للغائِبِ، فقد يُبيحُ الغَيْبُ فيه وَصْلًا، فيجوزُ الفَصلُ والوَصلُ.



# ٦٨- وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الْفِعْلِ الْتُزِمْ نُونُ وِقَايَةٍ، وَ(لَيْسِي) قَدْ نُظِمْ الشَّرحُ

انتَقَلَ المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ إلى حُكْم اتِّصالِ الضَّميرِ بالفعلِ، وما يجبُ فيه، فقال: (وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الفِعْلِ التُزِمْ نُونُ وِقَايةٍ).

قولُهُ: «الْتُزِمْ» أي: مِن قِبَلِ أهلِ اللُّغةِ العربيَّةِ.

والمعنى أنَّه إذا جاءَ ضميرُ المُتكلِّمِ -وهو (الياءُ) - متَّصلًا بالفعلِ، فإنَّه يجبُ أَنْ تَقْتَرِنَ به نونُ الوِقايةِ، مثالُ ذلك: تقولُ: (أَكْرَمَنِي) ولا يجوزُ أَنْ تقولَ: (أَكْرَمَنِي) بل يجبُ أَنْ تقولَ: (أَكْرَمَنِي).

قولُهُ: «مَعَ الفِعْلِ» يَشْمَلُ الماضيَ كما مثَّلنا، والمضارع، كما لو قلتُ: (فُلانٌ يُكْرِمُنِي) والأمرَ، كما لو قلتُ: (أَكْرِمْنِي) فتَتَعَيَّنُ نونُ الوقايةِ.

وسُمِّيَتْ نونُ الوقايةِ بهذا؛ لأنَّها تقي الفعلَ الكَسْرَ، فإنَّ ياءَ المُتكلِّمِ يكونُ ما قَبْلَها مَكْسورًا، والفعلُ لا يُكْسَرُ، فيُؤْتَى بنونِ الوقايةِ؛ ليكونَ الكَسْرُ في النُّونِ، فتقولُ: (أَكَرَمَنِي) لأنَّك لو قلتَ ذلك بدون (نُونٍ) لكانت العبارةُ (أَكْرَمِي، وأَكْرِمِي، وأَكْرِمِي) وهذا لا يصحُّ في الأفعالِ.

قولُهُ: «وَلَيْسِي قَدْ نُظِمْ» يعني: أنَّ (لَيْسَ) فعلٌ من الأفْعالِ، لكنَّها من الأفعالِ، لكنَّها من الأفعالِ الجامدة، والجامدة عندهم هي التي لا تَتَصَرَّفُ، وهي مَأْخوذةٌ مِنَ الجُمُودِ، وهو الرُّكُودُ، وعدمُ الانسيابِ، بخلاف المائع، فهو الذي يَنْسَابُ،

ولا يَرْكُدُ، فـ (لَيْسَ) لا تتصرَّفُ؛ إذْ ليس منها فعلٌ مضارعٌ ولا أمرٌ، ولكنَّها مِن الأفعالِ، فإذا اتَّصلَتْ بها ياءُ المتكلِّمِ، فهل يجبُ أَنْ تَقْتَرِنَ بها نونُ الوِقايةِ؟

نقولُ: كلامُ المؤلِّفِ يَدُلُّ على وُجوبِ ذلك، لكنَّها قد جاءَتْ في النَّظمِ غيرَ مَقْرونةٍ بنونِ الوِقايةِ؛ ولهذا قال: (وَلَيْسِي قَدْ نُظِمْ) يعني: جاءَ في الشِّعرِ (لَيْسِي) بدون نونٍ، وهو قولُ الشَّاعرِ:

عَـدَدْتُ قَـوْمِي كَعَدِيـدِ الطَّيْسِ إِذْ ذَهَبَ القَـوْمُ الكِـرَامُ لَيْسِـي(١)

ولم يقل: (لَيْسَنِي) أو (لَيْسَ إِيَّايَ) بل قال: (لَيْسِي) فأتى بالضَّميرِ الْمُتَّصلِ بدونِ نونِ الوِقايَةِ، لكنَّ هذا لضَرورةِ الشِّعرِ، والشِّعرُ يجوزُ فيه ما لا يجوزُ في النَّرِ؛ لأنَّه يُجْبِرُ الشَّاعرَ على أنْ يَرْتَكِبَ ما يَرْتَكِبُ مِن أَجْلِ الوزنِ، وذكرْنا سابقًا قولَ صاحبِ (المُلْحَةِ):

وَجَائِزٌ فِي صَنْعَةِ الشِّعْرِ الصَّلِفْ أَنْ يَصْرِفَ الشَّاعِرُ مَا لَا يَنْصَرِفُ (٢) فالشِّعر صَلِفٌ يُجْبِرُ صاحبَهُ على أَنْ يَرْتَكِبَ ما لا يجوزُ فِي النَّشِرِ.

----

<sup>(</sup>١) هذا الرَّجز لِرُؤْبَة في مُلْحَق ديوانه (ص: ١٧٥)، وخزانة الأدب: (٥/ ٣٢٤)، والدُّرَر اللوامع: (١/ ١٠٥)، والمقاصد النَّحْويَّة: (١/ ٣٤٤) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) البيت في مُلْحَة الإعراب للحريري (ص:٦١).

٦٩- وَ(لَيْتَنِي) فَشَا، وَ(لَيْتِي) نَدَرَا وَمَعْ (لَعَلَّ) اعْكِسْ، وَكُنْ مُخَيَّرَا
 ٧٠- فِي الْبَاقِيَاتِ، وَاضْطِرارًا خَفَّفَا (مِنِّي) و(عَنِّي) بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «وَلَيْتَنِي فَشَا، وَلَيْتِي نَدَرَا» هنا انتقلَ المؤلِّفُ إلى نونِ الوِقَايةِ في الحُروفِ، فهل تَقْتَرِنُ نونُ الوقايةِ بالحروفِ إذا اتَّصلت الحروفُ بياءِ المتكلِّم؟

الجواب: منَ الحُروفِ ما يَقْتَرِنُ بنونِ الوقايةِ، ومنهاما لا يَقترنُ، فمثلًا: (إِلَى) تقولُ فيها مُضافةً إلى ياءِ المتكلِّمِ: (إِلَى) ولا تقولُ: (إِلَيْنِي) كذلك (عَلَى) تقولُ: (عَلَيَّ) ولا تقولُ: (عَلَيْنِي) وبعضُ الحروفِ تَدْخُلُها نونُ الوقايةِ؛ ولهذا قال المؤلِّفُ: (وَلَيْتَنِي فَشَا) فـ(لَيْتَ) هنا حَرفٌ دَخَلَتْ عليها نونُ الوقايةِ بكثرةٍ، قال المؤلِّفُ: (وَلَيْتَنِي فَشَا) فـ(لَيْتَ) هنا حَرفٌ دَخَلَتْ عليها نونُ الوقايةِ بكثرةٍ، قال اللهُ تعالى: ﴿يَكَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:٧٣].

قولُهُ: «وَلَيْتِي نَدَرًا» يعني: أنَّه يَنْدُرُ -أي: يَقِلُّ - حَذَفُ نُونِ الوقايةِ مِن (لَيْتَي قائمٌ) فَتَقُولُ: (لَيْتِي قَائِمٌ) بدلَ (لَيْتَنِي قَائِمٌ) ولا يُغَلَّطُ مَنْ قال: (لَيْتِي قائمٌ) ولكنْ يُقَالُ: الأكثرُ (لَيْتَنِي) وهو الأَفْصَحُ أيضًا.

قولُهُ: «وَمَعْ لَعَلَّ اعْكِسْ» يعني: ونونُ الوِقايةِ مع (لَعَلَّ) بالعكس، فإذا عَكَسْنَا يكونُ الفاشي فيها حذفَ النُّونِ، والقليلُ إثباتَ النُّونِ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿حَقَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللهِ لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ ﴾ ﴿حَقِّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللهِ لَعَلِّي إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللهِ مَوْسَىٰ ﴾ وقال عن فِرْعَوْنَ: ﴿لَعَلِّي اللهِ مَوسَىٰ ﴾ [غافر:٣١ -٣٧] ولم أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ﴿ اللهَ مَوسَىٰ ﴾ [غافر:٣٦ -٣٧] ولم

يقل: (لَعَلَّنِي) ومع ذلك لو قال أحدٌ: (لَعَلَّنِي قَائِمٌ) أو (لَعَلَّنِي فَاهِمٌ) لم يُنْكَرْ عليه؛ لأنَّه جائزٌ لغةً، لكنَّه قليلٌ.

قولُهُ: «وَكُنْ مُخَيَّرًا فِي البَاقِيَاتِ» يعني: كُن أَيُّها المُخاطَبُ مُحَيَّرًا بين النُّونِ وعَدَمِها في الباقياتِ، يعني: استَعْمِلْها بحَذفِ نونِ الوِقايةِ، وبإثباتِ نونِ الوِقايةِ. اللَّوقايةِ.

وهنا قد يقولُ قائلٌ: إنَّ قولَ ابنِ مالكِ رَحَمُ أُللَهُ (البَاقِيَاتِ) ليس بواضح؛ لأنَّنا لا نَعْرِفُ ما مرادُهُ بـ(البَاقِيَاتِ)؟ فيُقالُ: بل هو واضحٌ؛ لأنَّ (لَيْتَ) و(لَعَلَّ) من أصلِ حُروفٍ مَعروفةٍ، تَنْصِبُ المُبْتَدأَ، وتَرْفَعُ الخبرَ، فهما مِن أخواتِ (إِنَّ) فيكونُ المرادُ بـ(البَاقِيَاتِ) ما بَقِيَ مِن (إنَّ) وأخواتِها، وهي ستَّةُ حُروفٍ: (إِنَّ، ولَيْتَ، ولَعَلَّ، ولكَيْنَ، وكَأَنَّ، فإذا أخَذْنا منها اثنينِ، وهما: (لَيْتَ) و(لَعَلَّ) وَأَنْ، ولكِنَّ، وهما: (إِنَّ، وأَنَّ، ولكِنَّ، ولكِنَّ) وهذه جَميعُها يجوزُ فيها على السَّواءِ إثباتُ النُّونِ، وحذفُ النُّونِ.

فمثال (إنَّ) تقولُ: (إِنِّي) و(إنَّني) قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّنِي أَنَا ٱللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾ [طه:١٤] فأثبتَ النُّونَ، وقال عن نوحٍ مُحاطِبًا قومَهُ: ﴿إِنِّي لَكُمُ نَذِيرٌ مُبِيثُ ﴾ [هود:٢٥] فحذف النُّونَ.

و (الكنَّ) كذلك، فتقولُ: (لَكِنَّني فَاهِمٌ) وتقولُ: (لَكِنِّي فَاهِمٌ) على السَّواءِ. وهل مِن ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ [الكهف:٣٨]؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّ ﴿ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّ ﴾ أصلُها: (لَكِنْ أَنَا هُوَ اللهُ رَبِّ)؛ ولهذا كُتِبَتْ بالألِفِ ﴿ لَكِنَا ﴾.

و(كَأَنَّ) مِثل سابِقِها، فأنت مُخَيَّرٌ، تقولُ: (كَأَنَّنِي فَاهِمٌ) وتقولُ: (كَأَنِّي فَاهِمٌ).

والأخيرُ (أَنَّ) تقولُ: (أعلمُ أَنِّي فَاهِمٌ) و(أعلمُ أَنَّنِي فَاهِمٌ) قال تعالى: ﴿وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ [الصف:٥] فحذف النُّونَ.

إِذَنْ: هذه الحُروفُ قَسَّمها ابنُ مالكِ رَحِمَهُ اللهُ أَلَى ثَلاثةِ أَقسامٍ: قِسْمٌ تَكُثُرُ فيه نونُ الوقايةِ، وهي (لَيْتَ) وقِسمٌ يكثرُ فيه حَذْفُها، وهو (لَعَلَّ) والباقي مخيَّرُ فيه، يعنى: يَتَساوى الأمْرانِ، الإثباتُ والحذفُ.

قولُهُ: «اضْطِرَارًا» مَفْعولٌ لأجلِهِ.

قولُهُ: «مِنِّي وَعَنِّي» مفعولُ (خَفَّفَ) باعتبارِ اللَّفظِ، وإلَّا فالأصلُ أنَّ العاملَ لا يَتَسَلَّطُ على الحرفِ، لكنَّ هذا باعتبارِ اللَّفظِ، يعني: اضْطِرارًا خَفَّفَ هذا اللَّفظَ، لكنْ مَن الذي خَفَّفَ (مِنِّي) و(عَنِّي)؟ قال: (بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا) أي: بعضُ مَنْ مَضَى، يعني: أنَّ العربَ يُخفِّفونَ (مِنِّي) و(عَنِّي) فيقولون: (مِنِي) و(عَنِي) ولكنْ متى؟ نقولُ: في حالِ الضَّرورةِ فقط.

فإنْ قال قائلٌ: وما الضَّرورةُ في الكلامِ؟ قُلنا: الضَّرورةُ في الكلامِ هي الشَّعْرُ؛ لأنَّ الشَّاعرَ يُضْطَرُّ إليها، ومِن ذلك قولُ القائل:

أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْهُمْ وَعَنِي لَسْتُ مِنْ قَيْسَ(١) وَلَا قَيْسُ مِنِي (١)

<sup>(</sup>١) (قَيْس) هنا غيرُ منصر في للعلميَّةِ والتَّأنيثِ على إرادةِ القبيلة، ويجوزُ أن يكونَ مصروفًا على إرادةِ أبي القبيلة.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الشَّواهد التي لا يُعْلَمُ قائلُها، وهو بلا نسبة في كثيرِ من المصادر، ذكره ابن عقيل في شرحه (١/ ١١٤) وغيره.

ولو قال:

أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْهُم وَعَنِّي لَسْتُ مِنْ قَيْسَ وَلَا قَيْسُ مِنِّي

لو قال ذلك لطالَ البَيتُ، والعربُ يُريدونَ أَنْ يكونَ للنَّظمِ قافيةٌ مُعيَّنةٌ، ووزنٌ مُعيَّنٌ لِيَصِحَّ، وبه نَعْرِفُ أَنَّ الشِّعرَ الحديثَ الذي يُسَمَّى الشِّعرَ المُرْسَلَ – وهو المُرْسَلُ المُهْمَلُ المُتْعَبُ – ليس بشِعْرٍ في الحقيقةِ.

وقد رأيتُ بعض القصائدِ يكونُ فيها الشَّطرُ على كَلِمَتينِ، ويأتي شَطرٌ ثانٍ في عَشْرِ كَلِهاتٍ، ويكونُ البيتُ على قافيةٍ، والبيتُ الآخَرُ على قافيةٍ أُخرى، وكأنَّهُ يُشْبِهُ كلامَ العَجائِزِ عندنا! ومع ذلك يقولونَ: هذا الشِّعرُ هو الموافقُ لذَوقِ العصرِ!! ولكنْ يُقَالُ: مَنْ لم يَسْتَطِعِ الصُّعودَ هَتَفَ بسبِّ الجَبَلِ! وعندنا مَثلٌ، يقولون: إنَّ الثَّعلبَ - وكُنْيتُهُ أبو الحُصَيْنِ - حاوَلَ أنْ يَقْطِفَ عُنْقُودًا مِن شَجرةِ يقولون: إنَّ الثَّعلبَ - وكُنْيتُهُ أبو الحُصَيْنِ - حاوَلَ أنْ يَقْطِفَ عُنْقُودًا مِن شَجَرةِ عنب، فلمَّا لم يَقْدِرْ تَفَلَ عليها، وقال: حَامِضةٌ؛ لأنَّه عَجَزَ عنها، فهؤلاءِ النَّذين أحْدَثُوا هذا الشِّعرِ الغريبَ نقول: لمَّا عَجَزوا عن الشِّعْرِ الحَقيقيِّ الذي يأخُذُ بالشَّعور وباللُّبِّ جاؤُوا بهذا الشِّعرِ المُوسِلِ المُهْمَلِ.

----

### ٧١- وَفِي (لَـــدُنِّي) (لَـــدُنِي) قَـــلَّ، وَفِي

(قَدْنِي) وَ(قَطْنِي) الحَدْفُ أَيْضًا قَدْ يَفِي

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «لَدُنِّي»: أصلُها: (لَدَى) يُقَالُ فيها: (لَدَى) ويُقَالُ فيها: (لَدُنُ) قال اللهُ تعالى: ﴿مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَيمٍ ﴾ [هود:١] فإذا اتَّصلَتْ بها ياءُ المتكلِّمِ يقالُ: (لَدُنِّي) لكنَّ هذا قليلٌ، إلَّا أَنَّه واردٌ عن العَرَبِ.

قولُهُ: «قَدْنِي» أي: حَسْبِي.

(وَقَطْنِي): أي: حَسْبِي.

و «الحَذْفُ أَيْضًا قَدْ يَفْي »: أي: قد يكونُ جائزًا، وهو قَليلٌ.

وبهذا عَرَفْنا أَنَّ نونَ الوقايةِ مع الكلياتِ تَنْقَسِمُ إلى ثَلاثةِ أَقْسامٍ:

أُوَّلًا: مع الأَفْعالِ، فالحُكْمُ الوُجوبُ؛ لقولِهِ: (وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الفِعْلِ النَّوْمُ نُونُ وِقَايَةٍ) ويُسْتَثْنَى من هذا (لَيْسَ) فقد جاءَتْ في النَّظم بحَذْفِها.

ثانيًا: مع الحُرُوفِ، أكثرُ الحروفِ يَمْتَنِعُ دخولُ نونِ الوقايةِ عليها، وبعضُها يدخلُ عليها بكثرةٍ، ويجوزُ الحَذْفُ، وبعضُها تُحْذَفُ منها بكثرةٍ، ويجوزُ دُخولُها، وبعضُها يُحْذَفُ منها بكثرةٍ، ويجوزُ دُخولُها، وبعضُها يُحْيَّرُ فيه، وهذا ظاهرٌ في (إِنَّ) وأخواتِها، وأمَّا (مِنْ) و(عَنْ) فالأغلبُ ثُبوتُ نونِ الوقايةِ، ويجوزُ حَذْفُها، ولاسيَّا في الضَّرورةِ، كما قال ابنُ مالكِ: (وَاضْطِرَارًا خَفَّهَا مِنِّي وَعَنِّي).

ثالثًا: مع الأسهاءِ، وإنْ كان الأصلُ عَدَمَ الدُّخولِ، لكنَّ الاسمَ قد يُشْبِهُ الحرفَ من بعضِ الوُجوهِ، فتَدْخُلُ عليه نونُ الوقايةِ، مثلُ: (لَدُنْ) و(قطْ) و(قَدْ)<sup>(۱)</sup> وإلَّا فالأصلُ عدمُ الدُّخولِ، فلا تقولُ: (هذا غُلَامُني) بل تقولُ: (هذا غُلَامِي) ولا تقولُ: (هذا بَيْتِي).

والحقيقةُ أنّك إذا تَأَمَّلْتَ النُّونَ وجَدْتَهَا سَهْلةً تُسَهِّلُ الأُمورَ، وسَهْلةً أيضًا مِن جهةِ أنّه يكونُ لها مَحَلُّ وتُؤخِّرُها عن مَحَلِّها -وهو ثباتُ لها- وتَرْضى بذلك، ولا تَمْتَنِعُ خاصَّةً مع الأمثلةِ الخمسةِ، فتقول: (يُكْرِمُونَنِي) وتقول: (يُكْرِمُونِي) وهذا يَصحُّ، فتَحْذِفُ إمَّا النَّونَ أو نونَ الفعلِ على اختِلافٍ فيها، لكنْ هي مِن أسهلِ الحُروفِ وُجودًا وعَدَمًا، إنْ دَعَوْتَها جاءَتْ مُسرِعةً، وإنْ طَرَدْتَها وَلَتْ راضيةً، وهذا إذا وُصِفَ العَبدُ به كان مِن فَضْل اللهِ عليه.

<sup>(</sup>١) (قَدْ)، و(قَطْ) هنا اسميَّتان، كما هو واضحٌ من تقسيم الشَّارح، رحمه الله تعالى.



العلَمُ في المرتبةِ الثَّانيةِ بعدَ الضَّمائرِ، إلَّا عَلَمًا على مُسمَّى واحدٍ، وهو (اللهُ عَرَّفَ لَهُذا أَعْرَفُ المعارِفِ بالاتِّفاقِ، فهو أعرفُ حتَّى مِن الضَّميرِ، فإذا قلتَ: (اللهُ ربُّنا) فلا يُمكِنُ أبدًا أَنْ يَتخيَّلَ الإنسانُ سوى اللهِ عَنَّفَجَلَّ ولهذا قالوا: إنَّ العَلَمَ الذي هو اسمُ (اللهِ) عَنَّفَجَلَّ هو أَعْرَفُ المعارِفِ، وأمَّا عَلَمُ غيرِهِ فيَأْتي في المُرْتبةِ الثَّانيةِ؛ ولهذا أتى به المُؤلِّفُ رَحَمُ اللهُ بعد ذِكرِ الضَّميرِ.

والأصلُ في العَلَمِ: الشَّيءُ الظاهرُ البَيِّنُ، كالجبالِ مثلًا، قال اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَادِ فِى ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَامِ ﴾ [الشورى: ٣٦] أي: كالجِبالِ، وسُمِّي العَلَمُ عَلَمًا؛ لأنَّ دَلالتَهُ ظاهرةٌ على مُسمَّاهُ، ولكنَّ معناه هنا غيرُ المعنى الذي جاءَ في اللَّغةِ العربيَّةِ، إلَّا أَنَّه يُوافِقُهُ في أصلِ الاشتقاقِ والمعنى؛ ولذا قال المؤلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:

٧٧- اسْمٌ يُعَيِّنُ السَمُسَمَّى مُطْلَقًا عَلَمُهُ كَــ: (جَعْفَرٍ، وَ(خِرْنِقَا)
 ٧٧- وَ(قَـرَنٍ) وَ(عَـدَنٍ) وَ(لَاحِـقِ) وَ(شَـدْقَمٍ) وَ(هَيْلَةٍ) وَ(وَاشِـقِ)
 الشَّرحُ

قولُهُ: «اسْمٌ» مُبْتَدأً.

و «يُعَيِّنُ المُسمَّى»: صِفتُهُ.

و «عَلَمُهُ» أي: عَلَمُ الاسم، وهو خَبرُ الْمُبْتَدار، فعَلَمُ الأسماء هو الاسمُ الذي يُعَيِّنُ مُسمَّاه، لكنْ تَعْيينًا مُطْلَقًا.

وخرَجَ بقولِهِ: (يُعَيِّنُ المُسَمَّى) النَّكِرةُ؛ لأنَّها لا تُعَيِّنُ مُسَيَّاها، مثل: (رَجُلُ) في قَوْلِنا: (قَامَ رَجُلُ) فهذا لم يُعَيِّنْ شَيئًا.

قولُهُ: «مُطْلَقَا» أي: بدون حاجةٍ إلى واسطةٍ، فالاسمُ الذي يُعَيِّنُ مُسيَّاهُ مُطلَقًا هذا هو العَلَمُ.

وقولُهُ: «مُطْلَقًا» خَرَجَ به ما يُعَيِّنُ مُسَاّه بواسطةٍ كاسمِ الإشارةِ مثلًا، فإنّه يُعيِّنُ مُساًهُ بواسطةِ الإشارةِ؛ لأنّا إذا قلتُ: (هذا مُحَمَّدٌ) فالأصلُ أنْ أقولَ: (هذا) وأُشِيرُ إليهِ؛ ولهذا قيلَ: اسمُ إشارةٍ، وخَرَجَ به الاسمُ المُوْصولُ؛ لأنّه يُعيِّنُ مُسَاّهُ بالصّلةِ، فلو قلتَ: (جَاءَ الذي) وسَكَتَ، لم تَعْرِفْ مَن (الَّذِي)؟ فإذا قلتَ: (الَّذي قام) فقد تعيَّنَ الآنَ ولكنّهُ بِصِلَتِهِ، وكذلك خَرَجَ المضافُ إلى المعرفةِ، فهذا يُعيِّنُ مَدْلولَهُ بواسطةِ الإضافةِ، وكذلك خَرَجَ الضّميرُ، فهذا يُعيِّنُ المنسَى مُطْلَقًا هو العَيْبَةِ أو الحُضورِ، وكذلك بقيَّةُ المعارفِ، والمهمُّ أنَّ الذي يُعيِّنُ المُسمَى مُطْلَقًا هو العَلَمُ.

قولُهُ: «كَجَعْفَرٍ وَخِرْنِقَا وَقَرَنٍ... وَوَاشِقِ»: أَكْثَرَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ مِنَ الأَمثلةِ، ولا داعي لها، فلو أتى بمثالٍ أو مِثالَيْنِ لكَفى، لكن الإنسانَ أحيانًا تكونُ له انْطِلاقةٌ في بعضِ الأُمورِ.

قُولُهُ: «جَعْفَرٍ»: اسمُ رجلٍ.

قولُهُ: «خِرْنِقَا» اسمُ امرأةٍ، لكنَّهُ غيرُ مألوفٍ عندنا، ولا مَعْرُوفٍ، وما سَمِعْتُ بامرأةٍ تُسَمَّى خِرْنِقَ.

قولُهُ: «قَرَنٍ» اسمُ قَبيلةٍ يَنْتَسِبُ إليها أُويْسُ القَرَنِيُّ الذي أَخْبَرَ عنهُ النَّبِيُّ عَيْدِالصَّلَةُ وَالسَّلَامُ (١).

قولُهُ: «وَعَدَنِ» اسمُ بلدٍ مَعْروفٍ.

قولُهُ: «وَلَاحِقِ» اسمُ فَرَسٍ، وهل يعني هذا أنَّ كُلَّ فَرَسٍ يَسْبِقُ نقولُ له: (لَاحِقٌ)؟

الجواب: لا، بل هو مُسمَّى مُعيَّنٍ، كالعَضْبَاءِ والقَصْوَاءِ لناقَتَيْ رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قولُهُ: «وَشَذْقَمٍ» اسمُ جَملٍ لرجلٍ إذا ناداهُ فقال: (شَذْقَمُ) رَغَا أو جَاءَ.

قولُهُ: «وَهَيْلَةٍ» وهو عندنا اسمُ امرأةٍ؛ لأنَّنا نُسَمِّي باسم (هَيْلَةَ) لكنَّهُ هنا اسمٌ لشاةٍ.

قولُهُ: «وَاشِقِ» اسمُ كَلبِ.

ومِن ذلك أيضًا: (صَخْرٌ) عَلَمٌ على أخي الخنساء (صَخْرِ) تقولُ الخنساءُ:

وَإِنَّ صَخْرًا لَتَ أَتَمُّ الهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أويس القرني، رقم (٢٥٤٢)، ونصُّه: «إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ، لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمَّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَدَعَا اللهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ، أَوِ الدِّرْهَمِ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوان الخنساء (ص: ٤٩).

والمهمُّ أنَّ هذه أمثلةٌ مَثَّلَ بها المؤلِّفُ لأشياءَ مألوفةٍ، إمَّا مِن بني آدمَ، أو مِن قُرى بني آدمَ، أو مَل بني آدمَ، ولكنْ مع ذلك رُبَّها تُوضَعُ أعلامٌ لأشياءَ غيرِ مألوفةٍ، كما سيأتي في آخرِ البابِ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.



### ٧٤- وَاسْاً أَتَى، وَكُنْيَةً، وَلَقَبَا وَأَخِّرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبَا الشَّحُ الشَّحُ

قولُهُ: «اسْمًا» حالٌ مُقدَّمةٌ، يعني: وأتى العَلَمُ اسمًا.

(وَكُنْيَةً) مَعْطوفةٌ على (اسْمًا) يعني: وأتى كُنْيَةً.

و «لَقَبًا» مَعْطُوفٌ على (اسْمًا) أي: وأتى لَقَبًا.

بَيَّنَ المؤلِّفُ جِذَا الشَّطْرِ مِن هذه الأُرجوزةِ أَنَّ العَلَمَ يَنْقَسِمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: اسم، وكُنْيَةٍ، ولقبٍ.

فالاسمُ: ما جُعِل علامةً على المُسَمَّى، بدون إشْعارِ بمَدحٍ أو ذمِّ، مثل: (زَيْدٍ، وَخَالِدٍ) وغالبُ الأعلام أسهاءٌ.

واللَّقبُ: ما جُعِل عَلَمًا مُشْعِرًا بِمَدْحِ أَو ذمِّ، مثلُ: (قُفَّةَ) اسمُ رَجُلٍ، فهذا مُشْعِرٌ بذمِّ، فهو لَقبٌ، و(زَينُ العَابِدِينَ) لقبٌ؛ لأنَّه أشعَرَ بمَدْحِ.

والكُنْيَة: ما صُدِّرَ بـ(أبِ) أو (أمِّ) على المشهور، وقال بعضُهم: أو ابنِ، أو ابنِ، أو ابنِه، أو أخِ، أو أختِ، أو عمِّ، أو عمَّة، أو خالِ، أو خالة، وهذا هو الصَّحيح، فكُلُّ ما صُدِّرَ بهذا فهو كُنْيَةٌ، مثل: (أبي بَكْرٍ) و(أبي هُرَيْرَة) و(أُمِّ الفضْلِ) – لزوجةِ العبَّاس بن عبد المطَّلِبِ – و(ابن عبَّاس) – رضي اللهُ عن الجميعِ – فهذا يُسَمَّى كُنْيةً.

وقد تكونُ الكُنْيَةُ كُنْيَةً ولَقَبًا إذا كُنِّيَ بما يدلُّ على المدح، مثل: (أَبِي الجُودِ)

فهذا يكونُ كُنْيَةً باعتبار أنَّه صُدِّرَ بـ(أبٍ) ولَقَبًا باعتبارِ أنَّه يُشْعِرُ بمدحٍ، وإذا أَشْعَرَ بذمِّ كُنْيةً ولَقَبًا، مثل: (أَبِي لَهَبٍ) فهذا لا شكَّ أنَّه يُشْعِرُ بذمِّ، فيكون كُنْيةً من وَجْهٍ، ولَقَبًا من وجهٍ آخرَ.

وهل يُمْكِنُ أَن يَجْتَمِعَ الاسمُ واللقبُ في كلمةٍ واحدةٍ؟

الجواب: لا، يعني: لا تكونُ الكلمةُ اسمًا لَقَبًا في آنِ واحدٍ؛ لأنَّ الاسمَ إذا أَشْعَرَ بِمَدْحٍ أو ذمِّ انتَقلَ منَ الاسميَّةِ إلى اللَّقَبِ.

قولُهُ: ﴿وَأَخِّرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبًا ﴾ المُشارُ إليه بـ(ذَا) هو أَقْرَبُ شيءٍ ، وهو اللَّقبُ ، يعني: إذا اجْتَمَعَتْ هذه الثَّلاثةُ: الاسمُ والكُنْيةُ واللَّقبُ فأيَّا يُقَدَّمُ المؤلِّفُ بَيَّنَ أَنَّه يجبُ تأخيرُ اللَّقبِ عن أَخَويْهِ: عن الاسمِ وعن الكُنْيةِ ، فتقولُ المؤلِّفُ بَيَّنَ أَنَّه يجبُ تأخيرُ اللَّقبِ عن أَخَويْهِ: عن الاسمِ وعن الكُنْيةِ ، فتقولُ مثلاً: (جَاءَ مُحَمَّدٌ زَيْنُ العَابِدِينَ) فتُقدِّمُ الاسمَ على اللَّقبِ، وهذا جائزٌ وصحيحٌ ، لكنْ لو قلت: (جَاءَ زَينُ العابِدِينَ مُحَمَّدٌ) فعلى كلامِ المؤلِّف لا يجوزُ ؛ لأنَّه قال: (أَخِرَنْ ذَا) فجاء بِفِعْلِ أمرٍ ، والأمرُ ليس فيه استِحْبابٌ ، بل كُلُّهُ للوُجوبِ، ولكنَّهم استَثْنَوْ ا مِن ذلك ما إذا كان الإنسانُ مَشْهورًا بلَقبِهِ ، فإنَّهُ يجوزُ تَقديمُ اللَّقبِ، مثلُ: (المَسيحِ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ) قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ) قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ اللقبُ ﴿ٱلمَسِيحُ عَيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللقبُ ﴿ٱلْمَسِيحُ عَلَى الاسمِ ﴿عِيسَى ﴾ وسُولُ اللهِ ﴾ [النساء:١٧١] فهنا قُدِّمَ اللقبُ ﴿ٱلْمَسِيحُ ﴾ على الاسمِ ﴿عِيسَى ﴾ ولأنَه كان مَشْهورًا به.

وإِنَّهَا يجبُ تأخيرُ اللَّقَبِ عن الاسمِ؛ لأنَّ اللَّقَبَ بِمَنْزِلَةِ الصِّفةِ، والصِّفةُ لا تكونُ إلَّا بعد مَعْرِفةِ المَوْصوفِ، وحينئذٍ يَلْزَمُ تَقْديمُ الاسمِ؛ لِنَأْتِيَ باللَّقبِ لا تكونَ إلَّا بعد مَعْرِفةِ المَوْصوفِ، وحينئذٍ يَلْزَمُ تَقْديمُ الاسمِ؛ لِنَأْتِيَ باللَّقبِ ليكونَ كالوَصْفِ له؛ ولهذا كان اللَّقبُ إذا كان الْمُسَمَّى مَشْهورًا به يَجوزُ تَقْديمُهُ،

مثل: الإمامِ أحمدَ، والإمامِ الشَّافعيِّ -رحمَهُما اللهُ- وما أَشْبَهَ ذلك، فنقولُ: (قال الإمامُ أحمدُ) ولا نقولُ: (قال أحمدُ الإمامُ)؛ لأنَّ الأوَّلَ هو المَأْلوفُ؛ لأنَّه اشتُهِرَ بهذا اللَّقبِ فَقُدِّمَ.

لكنْ لو قال قائلٌ: هل الإمامُ عَلَمٌ؟ أفلا يُمكِنُ أن نَجْعَلَ الإمامَ صِفةً؟

قُلنا: بلى، لكنَّ (الإمام) عند أصحابِهِ إذا أُطْلِقَ فهو عَلَمٌ لإمامِهم؛ ولهذا في كُتُبِ الشَّافعيُّ) وفي الحنابلةِ (أحمدُ) وفي الحنابلةِ (أحمدُ) وفي الحنفيَّةِ (أبو حَنِيفَةً) وفي المالكيَّةِ (مَالِكُّ) رحمَهُمُ اللهُ جَمِيعًا.

وظاهرُ قولِ المؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ: (وَأَخِّرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبًا) أَنَّه يجبُ التَّرتيبُ بين الكُنْيةِ واللَّقبِ، فتُؤخِّرُ اللَّقب، فلا يجوزُ على كلامِ المؤلِّفِ أَنْ تقولَ: (قَالَ الصِّدِّيقُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ) ولكنْ في هذا نظرٌ، الصِّدِّيقُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ ولكنْ في هذا نظرٌ، والصَّديحُ أَنَّه لا تَرْتيبَ بين الكُنْيةِ واللَّقبِ؛ لأنَّ الكُنْيةَ تُشْبِهُ عَطْفَ البيانِ، فهي قريبةٌ مِن معنى الصِّفةِ، فيجوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ اللَّقبُ، ويجوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ.

إِذَنْ: قولُ المؤلِّفِ رَحَمُهُ اللَّهُ: (إِنْ سِوَاهُ صَحِبَا) ليس على إطْلاقِهِ، هكذا قال الشُّرَّاحُ، ولكنْ قد نقولُ: إنَّ هذا رأيٌ للمؤلِّفِ، وأنَّه يَرَى أنَّ اللَّقبَ يجبُ أنْ يكونَ مُؤَخَّرًا بكُلِّ حالٍ.

وعلى تَرْتِيبِ المؤلِّفِ نَبْدَأُ أُوَّلًا بالاسمِ، ثُمَّ الكُنْيةِ، ثُمَّ اللَّقبِ، فنقولُ: (قال عبدُ اللهِ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ) رَخَالِكُهُ عَنهُ ولكنَّ الواقعَ أنَّ أبا بكرٍ رَجَالِلَهُ عَنهُ قد اشتُهِرَ بالصِّدِّيقِ، فبناءً على الاستِثْناءِ الذي ذكرْنَا، يجوزُ أنْ نقولَ: (قَالَ الصِّدِّيقُ أَبُو بَكْرٍ عبدُ اللهِ أَبُو بَكْرٍ)؛ لأنَّه مُشْتَهِرٌ به.

كذلك الفاروقُ عمرُ بنُ الخطَّابِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ نقولُ: (قال عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ الفَارُوقُ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ) وهذا هو الذي عليه الفَارُوقُ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ) وهذا هو الذي عليه العَمَلُ، فكُلُّ الذين يَذْكرونَ أبَا بكرِ أو عُمَرَ رَضَالِللَهُ عَنْهُا يقولونَ: (قالَ الصِّدِّيقُ أبو بَكْرِ) و(قالَ الفَارُوقُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ).



# ٧٥- وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ حَتْمًا، وَإِلَّا أَتْبِعِ الَّذِي رَدِفْ الشَّرِحُ الشَّرِحُ الشَّرِحُ

قولُهُ: «وإِنْ يَكُونَا»: الضَّميرُ يعودُ على الاسمِ واللَّقَبِ، وإنَّمَا حَمَلْنا ذلك على الاسمِ واللَّقبِ، وإنَّمَا حَمَلْنا ذلك على الاسمِ واللَّقبِ؛ لأنَّ الكُنْيَةَ لا بُدَّ أن تكونَ مُضافةً، ولا تأتي مُفْرَدةً؛ لأنَّهَا تُصَدَّرُ بـ(أَبِ) أو(أَمِّ) أو(ابنِ) أو(عمِّ) أو(خالٍ) وما أشبَةَ ذلك.

قولُهُ: «مُفْرَدَيْنِ» المُفرَدُ هنا: ما ليس مُضافًا ولا شَبيهًا به، أي: ما ليس بمُركَّبٍ، وليس المرادُ بالمفرَدِ ما يُقَابِلُ المُثنَّى والجَمعِ، وما أُلِحْقَ بهما؛ لأنَّ المُثنَّى والجَمع وما أُلِحْقَ بهما؛ لأنَّ المُثنَّى والجَمع لا يكونُ عَلَمًا، وإذا قُدِّرَ أَنَّه جُعِلَ عَلَمًا صار مُلْحَقًا بالجمع، وصارَ له حُكمُ المُفْرَدِ مِن حيثُ الإعرابُ.

قولُهُ: «وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ حَتْمًا» يعني: إذا كان الاسمُ واللَّقَبُ مُفْرَدَيْنِ فوجَبَ أن يُضْافَ الأوَّلُ إلى الثَّانِ (۱) مثالُهُ: (جاءَ عَلِيُّ قُفَّةً) فـ(عَلِيُّ) مُفْرَدُ، وِ(قُفَّةُ) مُفْرَدُ، إِذَنْ يجبُ –على كلامِ المؤلِّفِ السمُّ، و(قُفَّةُ) لَقَبُ، و(عَلِيُّ) مُفْرَدُ، و(قُفَّةُ) مُفْرَدُ، إِذَنْ يجبُ –على كلامِ المؤلِّفِ السمُّ، و(قُفَّةُ) لَقَبُ، و(عَلِيُّ) مُفْرَدُ، و(قُفَّةُ) المَافقِ الأوَّلِ إلى الثَّاني، لكنَّ الصحيحَ خلافُ ذلك، أنْ أقولَ: (جَاءَ عَلِيُّ قُفَّةً) المِضافةِ الأوَّلِ إلى الثَّاني، لكنَّ الصحيحَ خلافُ ذلك، وأنَّ الإضافة هنا جائزةٌ وليست بواجبةٍ، بل وسيَأْتينا في بابِ الإضافةِ أنَّه لا يُضَافُ اسمُّ لِها به اتَّحد معنى؛ ولذا قال رَحَمَهُ اللَّهُ كها سيأتي:

وَلَا يُضَافُ اسْمٌ لِـمَا بِهِ اتَّـحَدْ مَعْنَــى، وَأَوِّلْ مُوهِمَّـا إِذَا وَرَدْ

<sup>(</sup>١) القولُ بالإضافةِ مشروطٌ بها إذا لم يُوجَدْ مانعٌ، كوجود (أل) في العَلَمِ الأوَّل منهما نحو: (الحارث كرز)، أو يكون اللقبُ في الأصل وصفًا مقرونًا بـ(أل) نحو: (هارون الرَّشيد).

فهنا لا نُوجِبُ أَنْ يُضَافَ الأَوَّلُ إلى الثَّاني، بل أعلى ما نقولُ: إنَّه يجوزُ إضافةُ الأَوَّلِ إلى الثَّاني؛ وذلك لأنَّ الإضافةَ تَقْتَضي شيئَيْنِ: أحدُهُما: مُضافٌ، والثَّاني: مُضافٌ إلىه، والأصلُ فيهما التَّعايُرُ، فلا يُضَافُ الشَّيءُ إلى نفسِهِ، لكنْ إذا أضَفْنا وقُلنا: (جَاءَ عَلِيُّ قُفَّةً) فكيف صحَّ ذلك؟

الجواب: يقولونَ: هذا على تأويلٍ، فَيُؤَوَّلُ الاسمُ الأوَّلُ بمعنى (مُسَمَّى) والثَّاني بمعنى (الاسْمِ) حتَّى والثَّاني بمعنى (الاسْمِ) ويكونُ التَّقديرُ على هذا: (جاء مُسَمَّى هذا الاسْمِ) حتَّى يستقيمَ المعنى، إِذَنْ: إذا أضَفْنا لا بُدَّ مِن هذا التَّقديرِ.

قولُهُ: «وَإِلَّا أَتْبِعِ الَّذِي رَدِفْ» يعني: وإلَّا يكونا مُفْرَدَيْنِ فأَتْبِعِ الَّذي تَأَخَّرَ لِلهَ قبلَهُ.

وقولُهُ: «أَتْبِعْ» فعلُ أمرٍ يَقْتَضِي الإلزامَ، أي: أَتْبِعِ الثَّانِيَ الأَوَّلَ، يعني: اجْعَلْهُ تابِعًا له، ولم يَذْكُرْ نوعَ التَّابِع، ولكنَّه يُعْرَبُ عَطْفَ بيانٍ ممَّا قبلَهُ، أو بَدَلًا منه.

وقولُهُ: «وَإِلَّا»: يَشملُ ثلاثَ صُورٍ، وهي:

الأُولَى: أنْ يكونَ الأوَّلُ مُفْرَدًا والثَّاني مُرَكَّبًا.

الثَّانيةُ: أَنْ يَكُونَ الأَوَّلُ مُرَكَّبًا والثَّاني مُفرَدًا، يعني: عكسَ الصُّورةِ الأُولى. الثَّالثةُ: أَنْ يَكُونا مُرَكَّبَيْنِ.

فإنْ كانا مُركَّبَيْنِ، أو كان الأوَّلُ مُركَّبًا والثَّاني مُفرَدًا، فالقطعُ والإتباعُ -كما قـال المؤلِّف- واجبٌ؛ لأنَّه يَتَعَذَّرُ إضافةُ الأوَّلِ إلى الثَّاني حينئذِ؛ إذْ إنَّه لا يُمْكِنُ أن يُضَافَ الشيءُ مرَّتَيْنِ، وأمَّا إذا كان الأوَّلُ مفردًا والثَّاني مُركَّبًا، فالصَّحيحُ جوازُ الإضافة (١)؛ لأنَّه في هذه الصُّورةِ لا مانعَ مِن إضافةِ الأوَّلِ إلى الثَّاني، مِثْلُهُ مِثْلُ المُفْرَدَيْنِ، ويجوزُ كذلك الإِتْباعُ، أي: إتباعُ الثَّاني للأوَّلِ.

وعلى هذا: فالقياسُ أنَّه يجوزُ أنْ تقولَ: (جَاءَ عَلِيُّ زَيْنِ العَابِدِينَ) ويكون التَّقديرُ: (جَاءَ مُسَمَّى هذا اللَّقبِ) وذلك لأنَّ إضافة الأوَّلِ إذا كان مُفْرَدًا إلى الثَّاني جائزةٌ، ليس فيها مَخْطُورٌ، أمَّا لو قلتَ: (جاءَ عبدُ اللهِ زَيْنُ العَابِدِينَ) فإنَّ الإِنباعُ؛ لأنَّ كُلَّا منهما مُرَكَّبٌ، ولو قلتَ: (جاءَ عبدُ اللهِ قُفَّةُ) فالإِنباعُ أيضًا؛ لأنَّ الأوَّلَ تعذَّرَتْ إضافتُهُ إلى الثَّاني.

فصارتِ الصُّورُ أربَعًا:

الأُولى: أنْ يَكونا مُفرَدَيْنِ.

الثَّانيةُ: أَنْ يكونَ الأوَّلُ مُفرَدًا والثَّاني مُرَكَّبًا.

الثَّالثةُ: أنْ يكونا مُرَكَّبَيْنِ.

الرَّابِعةُ: أَنْ يكونَ الأوَّلُ مُرَكَّبًا والثَّاني مُفرَدًا.

فإذا كانا مُفرَدَيْنِ، أو كان الأوَّلُ مُفرَدًا والثَّاني مُرَكَّبًا فإنَّه يجوزُ الوَجْهانِ: الإِتباعُ والإضافةُ، وإذا كان الأوَّلُ مُركَّبًا والثَّاني مُفرَدًا، أو كانا مُركَّبَيْنِ فهنا يَتعيَّنُ الإِثباعُ؛ لتَعَذُّرِ الإضافةِ.

----

<sup>(</sup>١) انظر حاشية الخضرى: (١/ ١٣٥).

٧٦- وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَـ: (فَضْلٍ) وَ(أَسَدْ) وَذُو ارْتِجَالٍ، كَـ: (سُعَادَ) وَ(أُدَدْ) الشَّرحُ

قولُهُ: «وَمِنْهُ»: أي: منَ العَلَم، وهو خَبرٌ مُقدَّمٌ.

وقولُهُ: «مَنْقُولٌ» مُبتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ.

قولُهُ: «وَذُو ارْتِجَالٍ» يعني: ومنه ذو ارْتِجالٍ، فالواوُ حَرفُ عَطفٍ.

و «ذُو» يَتَعَيَّنُ أَنْ تكونَ مُبتَداً خبرُهُ مَعْدُوفٌ؛ لأَنَّه قَسيمٌ للأوَّلِ، فإذا كان قَسيمًا له فإنَّهُ لا يَصِحُّ عطفُهُ عليه؛ لأَنَّه لو صحَّ عطفُهُ عليه لكان قَرينًا له، وله مثالٌ في القُرآنِ، كقولِهِ تعالى: ﴿فَمِنَهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود:١٠٥] إذْ لا يجوزُ أَنْ تَجعلَ ﴿سَعِيدٌ ﴾ معطوفة على ﴿شَقِيُّ ﴾؛ لأنَّ الشَّقِيَّ يقابلُ السَّعيدَ، بل نقولُ: ﴿سَعِيدٌ ﴾ مُبتَدأً خبرُهُ مَحْدُوفٌ، والتَّقدير: (وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ) هكذا يَقْتَضِي التَّقسيمُ، والمعنى: ومنه ذو ارتجالٍ، والعَطفُ هنا عَطفُ جُملةٍ على جُملةٍ.

أَفَا ذَنَا المؤلِّفُ رَحْمَهُ آللَّهُ هِنَا أَنَّ الْعَلَّمَ يِنْقَسَّمُ إِلَى قَسْمَيْنِ:

القسمُ الأوَّلُ: العَلَمُ المنقولُ؛ وهو الذي أشارَ إليه بقولِهِ: (وَمِنْهُ مَنْقُولٌ) أي: منقولٌ مِن شيءٍ سابقٍ كـ(فَضْلٍ) وأصلُ (فَضْلٍ) مَصدرُ (فَضَلَ يَفْضُلُ فَضُلًا) مثل: الفَضْلِ بنِ العبَّاسِ رَعَوَلِيَهُ عَنْهَا فهو مَنْقولٌ مِن المَصْدَرِ، و(أَسَدُ) مَنْقولٌ من المَصْدَرِ، و(أَسَدُ) مَنْقولٌ من السمِ جنسٍ، وهو الحيوانُ المُفتَرِسُ المَعْروفُ، هذا هو الأصلُ، ويُسَمَّى به النَشَرُ، فيُقَالُ: (أَسَدُ بنُ عبدِ اللهِ).

وكذلك أيضًا منَ المَنْقولِ: ما نُقِلَ عن اسمِ المَفْعولِ، مثلُ: (مَنْصُورٍ، ومَنْصُورٍ، ومَنْقُل عن صيغةِ ومَسْعُودٍ) وما نُقِلَ عن صيغةِ المُبالَغةِ، مثلُ: (حَمَّادٍ وعَبَّاسٍ).

ولو سَمَّيْنَا شخصًا بـ (حَجَرٍ) لكان مَنْقولًا من اسم جنس، وكذلك (صَخْرٌ) مثل: (أبي سُفْيانَ صَخْرِ بنِ حَرْبٍ) رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ فهو مَنْقولٌ أيضًا.

القِسمُ الثَّاني: العَلَمُ المُرْتَجَلُ؛ وهو الذي أشارَ إليه بقولِهِ: (وَذُو ارْتَجَالٍ) ومعنى مُرْتَجَلٍ يعني: هو الذي لم يُسَمَّ به شيءٌ قبلَهُ، فهو غيرُ منقولٍ، كـ(سُعَادَ) اسمُ امرأةٍ، و(أُدَدَ) اسمُ رجلٍ مَعروفٍ، ويصحُّ أنْ يكونَ اسمَ امْرَأةٍ.

وأمَّا (عبدُ اللهِ) وإنْ كان مركَّبًا من (عبدٍ) وهو منقولٌ من اسم جنسٍ، ومِن لفظِ الجلالةِ (اللهِ) وهو عَلَمٌ سابقٌ، إلَّا أنَّ هذا القولَ لا يصحُّ؛ لأنَّ الاسمَ للجَميع، فيكونُ هذا وأمثالُهُ مِن بابِ المُرْتَجَلِ.

# ٧٧- وَجُمْلَةٌ، وَمَا بِمَا رُجٍ رُكِّبَا ذَا إِنْ بِغَايْرِ (وَيْهِ) تَامَّ أُعْرِبَا الشَّرحُ الشَّرحُ

قولُهُ: «وَجُمْلَةٌ» الواوُ حرفُ عطفٍ، و(جُمْلَةٌ) مُبْتَدأٌ خبرُهُ مَحْذوفٌ، والتَّقديرُ: (وَمِنْهُ جُمْلَةٌ) والمقصودُ أنَّ منَ الأعلام ما يكونُ جملةً (۱).

وهل العَلَمُ الذي يكونُ جُملةً يُعْتَبَرُ مَنْقولًا؟ نقولُ: نعم، منقولٌ مِن جُملةٍ، والجُملةُ قد تكونُ جُملةً اسْميَّةً، فمنَ الفعليَّةِ قولُهم: والجُملةُ قد تكونُ جُملةً اسْميَّةً، فمنَ الفعليَّةِ قولُهم: (شَابَ قَرْنَاهَا) علمٌ على امرأةٍ، ومنه أيضًا (تَأَبَّطَ شَرَّا) اسمُ رجلٍ، فنقولُ: (قَامَ تَأَبَّطَ شَرَّا) (وضَرَبْتُ تَأَبَّطَ شَرَّا) و(مَرَرْتُ بِتَأَبَّطَ شَرَّا).

قيل: ومنه (شَمَّرُ) اسمُ قبيلةٍ، وأصلُ (شَمَّرَ) فعلُ ماضٍ، وخالَفَ بعضُهم فقال: (شَمَّرُ) ليس مِن بابِ المركَّبِ بجُملةٍ؛ لأنَّه لم يُذْكَرْ فيها المُسْنَدُ إليه، وهو الفاعل، فلا يكونُ مُرَكَّبًا، وإنَّما المُركَّبُ ما وُجِدَ فيه المُسْنَدُ والمُسْنَدُ إليه.

والمركَّبُ من جُملةِ اسميَّةٍ كما لو سَمَّيْتَ شخصًا فقلتَ: (الثَّغْرُ بَاسِمٌ) تقولُ: (جَاءَ الثَّغْرُ بَاسِمٌ، وضَرَبْتُ الثَّغْرُ بَاسِمٌ، وَمَررْتُ بالثَّغْرُ بَاسِمٌ).

والْمَرَكَّبُ مِن جُملةٍ يبقى مَحُكِيًّا بالجُملةِ، يعني: تبْقى الجُملةُ على ما هي عليه، ويُقَدَّرُ الإعرابُ تقديرًا على آخرِها، فإذا قلت: (جَاءَ شَابَ قَرْنَاهَا) ف: (جَاءَ) فعلٌ ماضٍ، و(شَابَ قَرْنَاهَا) فاعلٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ ضمَّةٌ مقدَّرةٌ

<sup>(</sup>١) المراد بقوله: (جُمْلَةٌ) ما رُكِّب تركيبًا إسناديًّا، وسيأتي في كلام الشَّارح رَحْمَهُ اللَّهُ.

على آخرِهِ، منع من ظُهورِها الحكايةُ؛ لأنَّنا نَحْكي الجُملةَ كما هي.

وكذلك (ضَرَبْتُ الثَّغْرُ بَاسِمٌ) نقولُ في إعرابِهِ: (ضَرَبْتُ) فعلٌ وفاعلٌ، و(الثَّغْرُ بَاسِمٌ) مفعولٌ به منصوبٌ، وعلامةُ نَصْبِهِ فَتحةٌ مُقَدَّرةٌ على آخِرِهِ، مَنعَ مِن ظُهورِها الحِكايةُ.

كذلك (مَرَرْتُ بِتَٱبَّطَ شَرَّا) نقولُ في إعرابِهِ: (مَرَرْتُ) فعلٌ وفاعلٌ، و(الباء) حرفُ جرِّ، و(تَٱبَّطَ شَرَّا) اسمٌ مجرورٌ، وعلامةُ جَرِّهِ كَسْرةٌ مُقَدَّرةٌ على آخِرِهِ، منعَ مِن ظُهورِها الحِكايةُ، وهَلُمَّ جَرَّا.

قولُهُ: «مَا» اسمُ مَوْصولُ مُبَتَدأٌ، خَبَرُهُ مَعْذوفٌ، والتَّقديرُ: (مِنْهُ مَا رُكِّبَ بِمَزْجٍ) يعني: والذي رُكِّبَ بمَزْجٍ، أي: بِخَلْطٍ، بحيث تُخْلَطُ الكَلِمَتانِ حتَّى تَكونًا كَلِمةً واحدةً، والمقصودُ ما رُكِّبَ تَرْكيبًا مَزْجيًّا.

ومثالُ ما رُكِّبَ تَرْكيبًا مَزْجيًّا قولُهم: (بَعْلَبَكُّ) اسمُ مكانٍ، و(حَضْرَمَوْتُ) اسمُ مكانٍ، و(حَضْرَمَوْتُ) اسمُ مكانٍ أيضًا، و(مَعْدِيكَرِبَ) اسمُ رجلٍ، وهذا المركَّبُ تركيبًا مزجيًّا يُعْرَبُ بالحركاتِ على آخرِهِ، لكنَّه يُعْرَبُ إعرابَ ما لا يَنْصَرِفُ، فتقول مثلًا: (هذه بَعْلَبَكُّ) و(مَرَرْتُ بِبَعْلَبَكُّ).

وتقولُ في إعراب: (هذه بَعْلَبَكُّ) (هذه) مُبْتَدأً، و(بَعْلَبَكُّ) خبرُ المُبْتَدأَ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ ضمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرِه، وفي (سَكَنْتُ بَعْلَبَكَّ) (بَعْلَبَكَّ) مفعولٌ به مَنْصوبٌ، وعلامةُ نصبِهِ فَتْحةٌ ظاهِرةٌ، وفي (مَرَرْتُ بِبَعْلَبَكَّ) (بَعْلَبَكَّ) مَجْرورٌ بالباءِ، وعلامةُ جَرِّهِ الفَتحةُ نيابةً عن الكَسْرةِ؛ لأَنَّه اسمٌ لا يَنْصَرِفُ، والمانعُ له من الصَّرفِ التَّركيبُ المزجيُّ.

إِذَنِ: المركَّبُ تَرْكيبًا مزْجيًّا يُعْرَبُ إعرابَ الاسمِ الذي لا يَنْصَرِفُ، فيُعْرَبُ بِحَرَكاتٍ على آخرِهِ، إِلَّا أَنَّه يُجَرُّ بالفتحةِ نيابةً عن الكَسْرةِ.

قولُهُ: «ذا» الإشارةُ تعودُ إلى أقربِ مَذْكورٍ، وهو المركَّبُ تَرْكيبًا مَزْجيًّا، ومحلُّها منَ الإعرابِ مُبْتَدأٌ.

و ﴿إِنْ » شَرْطيَّةُ، وفعلُ الشَّرطِ (تَمَّ).

و (بِغَيْرِ » جازٌ ومَجْروزٌ، مُتَعَلِّقُ بـ(تَمَّ).

و «وَيْهِ» مُضافٌ إليه.

و «أُعْرِبَا» فِعلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ لِما لم يُسمَّ فاعِلُهُ، وهو جَوابُ الشَّرطِ الذي هو (إِنْ) والتَّقديرُ: (ذَا إِنْ تَمَّ بِغَيْرِ وَيْهِ أُعْرِبَا).

وقولُهُ: «ذَا إِنْ بِغَيْرِ وَيْهِ تَمَّ أُعْرِبَا» يعني: وإِنْ خُتِمَ المركَّبُ تَرْكيبًا مَزْجيًّا بـ (وَيْهِ) بُنِي، وعَرَفنا هذا مِن حُكْمِهِ عليه؛ لأنّه إذا خُتِمَ بغيرِ (وَيْهِ) أُعْرِبَ، فمَفْهومُهُ وَإِنْ خُتِمَ بـ (وَيْهِ) بُنِيَ؛ لأنَّ المَفْهومَ يَثْبُتُ له نَقيضُ الحُكْمِ المَنْطوقِ، فمَفْهومُهُ وَإِنْ خُتِمَ بـ (وَيْهِ) بُنِيَ؛ لأنَّ المَفْهومَ يَثْبُتُ له نَقيضُ الحُكْمِ المَنْطوقِ، فإنْ تمَّ بـ (وَيْهِ) فإنَّ المشهورَ عند النَّحْوِيِّينَ -وإنْ كان في المسألةِ خلافٌ - أَنْ يكونَ مَبْنيًّا على الكَسْرِ؛ لأنَّ أصلَ (وَيْهِ) اسمُ فعلٍ، وأسماءُ الأفعالِ كُلُها مَبْنيَّةُ، مثالُهُ: (سِيبَوَيْهِ) ومعناه بالفارسيَّةِ: رائحةُ التُّفَّاحِ، وهو اسمُ مركَّبُ تَرْكيبًا مَزْجيًّا مَنْجيًّا على الكسرِ، فتقولُ: (هذا سِيبَوَيْهِ، وأَكْرَمْتُ سِيبَوَيْهِ، ومَرَرْتُ بسِيبَوَيْهِ) فالأُولى مَبْنِيَّةُ على الكَسْرِ في محَلِّ رفع، والثَّانيةُ مَبْنِيَّةٌ على الكَسْرِ في محَلِّ رفع.

فالخلاصة: أنَّ الاسمَ إذا خُتِمَ بـ(وَيْهِ) فإنَّه يكونُ مَبْنيًّا على الكَسْرِ كـ: (سِيبَوَيْهِ) ومثلُهُ: (خَالَوَيْهِ) اسمُ رجلٍ، مُرَكَّبٌ مِن (خَالَ) ومِن (وَيْهِ) كذلك (نِفْطَوَيْهِ) مُرَكَبُّ مِن (نِفْطَ) وَ(وَيْهِ) وهو مِن عُلهاءِ النَّحْو<sup>(۱)</sup> وقد هجاهُ بعضُهُم فقال:

أُفِّ عَسلَى النَّحْسِوِ وَأَرْبَابِسِهِ مُسذْ صَارِ مِنْ أَرْبَابِهِ نِفْطَوَيْهِ أَنَّ عَسلَى النَّحْسِوِ وَأَرْبَابِهِ نِفْطَوَيْهِ أَحْرَقَ لَهُ اللهُ بِنِصْفِ السَّمِهِ السَّمِهِ وَصَيَّرَ البَاقِي الْمَرَاخَ عَلَيْهِ (٢) قوله: (نِصْفِ اسْمِهِ) أي: (نِفْطَ) وقولُهُ: (البَاقِي) أي: (وَيْهِ) يعني: يَتَوجَّعُ. وخُلاصةُ التَّقسيهاتِ التي ذَكرَها المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ:

أَوَّلًا: قَسَّمَ العَلَمَ إلى مَنْقُولٍ ومُرْتَجَلٍ؛ والمنقولُ يكونُ مِن مَصْدرٍ، واسمِ جنسٍ، واسمِ مَفْعولٍ، واسمِ فاعلٍ، وصيغةِ مُبالَغةٍ، ومنه المنقولُ مِن الفِعْلِ، مثل: (شَمَّرَ) و(يَزِيدَ).

والمُرْتَجَلُ: هو الذي لم يُسَمَّ به قبلَ العَلَمِ، مثل: (سُعَادَ) و(أُدَدَ) والظَّاهرُ أنَّ مِثلَهُ (زَيْنَبُ) و(مَرْيَمُ) وما أشبَهَ ذلك.

ولا فائدةَ مِن حيثُ الإعرابُ بالنسبةِ للمنقولِ والمُرْتَجَلِ، وإنَّمَا الفائدةُ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّه مَنْقولٌ ومُرْتَجَلٌ، لكنْ بالنِّسبةِ للمنقولِ إذا نُقِلَ مِن اسمٍ فاعلٍ، فقد يكونُ

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العَتكيّ، أبو عبد الله، إمام في النحو، وكان فقيهًا، رأسًا في مذهب داود، وُلِد بواسط، ومات ببغداد، وكان يؤيد مذهب سيبويه في النحو فلقبوه (نفطويه)، توفى سنة (٣٢٣هـ)، انظر الأعلام للزركلي (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) هذان البيتان لابن دريد الأزدي صاحب الجمهرة مع بيتين آخرين في ملحق ديوانه (ص: ١٤٠).

فيه فائدةٌ بالنسبةِ لأسماءِ اللهِ تعالى وأسماءِ الرَّسولِ ﷺ وهو أَنَّه دالٌ على المعنى الذي اشْتُقَ منه.

ثانيًا: قَسَّمَهُ إلى مُحَلَةٍ، وإلى مُرَكَّبٍ؛ وإنْ شِئْتَ فَقُلْ: إلى مُرَكَّبٍ تَرْكيبَ مُلَةٍ، ومُرَكَّبٍ تركيبَ مَزْجٍ، والأوَّلُ يُسَمَّى تَرْكيبَ الإسنادِ، والثَّانِي يُسَمَّى تَرْكيبَ الإسنادِ، والثَّانِي يُسَمَّى تَرْكيبَ الأِسنادِ، والثَّانِي يُسَمَّى تَرْكيبَ الأِسنادِ، والثَّانِي يُسَمَّى تَرْكيبَ المُزْجِ، والمركَّبُ مِن جَلَةٍ يكونُ مِن جُلَةٍ اسْميَّةٍ، ويكونُ مِن جُلَةٍ فِعليَّةٍ، وكيفيَّةُ النَّرَجِ، والمركَّبُ مِن جَلةٍ على ما هي عليه مَكِيَّةً، وتُقَدِّرَ عَلاماتِ الإعرابِ عليها يَقْديرًا، وتقولُ: مَنَعَ مِن ظُهُورِها الحكايةُ.

أمَّا التَّركيبُ المَزْجِيُّ فذكر أنَّه يَنْقَسِمُ إلى قِسمَينِ:

- الأوَّل: ما خُتِمَ بـ(وَيْهِ).
  - الثّاني: ما لم يُختَمْ بها.

فَهَا خُتِمَ بـ(وَيْهِ) فَهُو مَبْنِيُّ عَلَى الكسرِ فِي جَمِيعِ الحالاتِ، ومَا لَم يُخْتَمْ بَهَا فَهُو مُعْرَبٌ، إِلَّا أَنَّه يُجُرُّ بالفتحةِ نِيابةً عن الكَسْرةِ؛ لأَنَّه اسمٌ لا يَنْصَرِفُ.



# ٧٨- وَشَاعَ فِي الْأَعْلَامِ ذُو الْإِضَافَة كَـ: (عَبْدِ شَمْسٍ) وَ(أَبِي قُحَافَهُ) الشَّرحُ

قولُهُ: «شَاعَ» بمعنى كَثُر.

وقولُهُ: «الْأَعْلَامِ» جمع عَلَمٍ.

وقولُهُ: «ذُو الإِضَافَةِ» أي: صاحبُ الإضافةِ، وهو المركَّبُ الإضافيُّ، كَـ: (عَبْدِ شَمْسِ وَأَبِي قُحَافَهُ).

وهذا الذي قالَهُ المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللهُ واضحٌ لا يحتاجُ إلى بيانٍ، فـ(عبدُ اللهِ، وعبدُ اللهِ، وعبدُ المدينِ المرحمنِ، وعبدُ شمس، وأبو قُحافَةً) وما أشبه ذلك كثيرٌ، ولكنَّه أرادَ مِن هذينِ المثالَيْنِ أَنْ يُبيِّنَ أَنَّ العَلَمَ ذا الإضافةِ يكونُ إعرابُهُ على الجُزءِ الأوَّلِ بِحَسَبِ العواملِ، وجُزؤُهُ النَّاني يُعْرَبُ بَجْرورًا بالإضافةِ، هذا مُرادُ المؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ.

وقولُهُ: «كَعَبْدِ شَمْسٍ» هو ابنُ مَنافٍ؛ لأنَّ مَنافًا له أرْبَعةُ أولادٍ: هاشمٌ، والمُطَّلِبُ، ونَوْفَلُ، وعبدُ شَمسٍ، هؤلاء الأرْبَعةُ إخوةٌ، لكنَّ بني هاشم، وبني المُطَّلِبِ مُتناصرونَ فيها بينهم؛ ولهذا انضمَّ بنو المُطَّلِبِ إلى بني هاشِمٍ حين حَاصَرَتْ قُرَيْشُ بني هاشِمٍ في الشِّعْبِ حين دَعْوةِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وفي ذلك يقولُ أبو طالبٍ في لامِيَّتِهِ المَشْهورةِ التي قال عنها ابنُ كثيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّها أبلغُ منَ المُعَلَّقاتِ السَّبعِ التي علَّقها العربُ في الكَعْبةِ، قال فيها:

جَزَى اللهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا عُقُوبَةَ شَرٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلِ (١)

لأنَّهم بنو عَمِّهم، ومع ذلك صاروا مع قُرَيْشٍ عليهم.

لكنْ لو قال قائلٌ: هل يجوزُ أَنْ نَنْسُبَ إلى عبدِ شمسٍ مَنْ كان مِنْ ذُرِّيَّتِهِ بَهٰ التَّركيبِ فنقولُ: فلانٌ مِن بني عبدِ شَمسِ، أو لا يجوزُ؟

الجواب: يجوزُ؛ لأنَّ هذا مِن بابِ الخبرِ، وليس مِن بابِ الإنْشاءِ، وفَرقٌ بين الخبرِ وبين الإنشاءِ، لكنْ لو كان عبدُ شمسِ أمامَنا الآنَ لقُلنا: غَيِّرِ الاسمَ، أما وقد ماتَ فلا؛ لأنَّه لا يُمكِنُ التَّغييرُ، ولكنْ يجوزُ النَّسَبُ إليه؛ ولهذا كان الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ يَرْتَجِزُ يومَ حُنَيْنٍ، ويقولُ:

أَنَّ السنَّبِيُّ لَا كَلْبُ الْمُلَّلِبُ أَنَّ الْبُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ (٢) فينتُسِبُ إلى جدِّهِ مع أنَّه يُقَالُ عنه: عبدُ المُطَّلِب.

قولُهُ: ﴿وَأَبِي قُحَافَةَ﴾ هو والدُّ أبي بكر الصِّدِّيقِ رَخَالِلَهُ عَنْهُ، وهنا قال: (كَعَبْدِ شَمْسٍ وَأَبِي قُحَافَهُ) لأنَّ المثالَ الأوَّلَ: الجُزءُ الأوَّلُ منه يُعْرَبُ بالحَرَكاتِ، والجُزءُ الثَّاني منه مُعْرَبٌ مُنْصَرِفٌ.

وأمَّا المثالُ الثَّاني: فالجُزءُ الأوَّلُ منه يُعْرَبُ بالحُروفِ، والجزءُ الثَّاني منه مُعْرَبٌ غيرُ مُنصَرفٍ.

----

<sup>(</sup>١) انظر البيت في البداية والنهاية (٢/ ٢٥٤)، والسيرة الحلبيَّة (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، رقم (٢٨٦٤)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم (١٧٧٦).

#### الشَّرحُ

قولُهُ: (وَضَعُوا) الضَّميرُ يعودُ على العَرَبِ؛ لأنَّهم هم أهلُ الكلامِ، وأهلُ الصِّياغةِ، وليس عائدًا على النُّحاةِ؛ لأنَّ النُّحاةَ غالبُهم مُولَّدونَ، لا يَمْلكونَ أنْ يَضَعوا شيئًا في اللُّغةِ العربيَّةِ، والذي يَمْلِكُ ذلك هم العَرَبُ.

و «عَلَمْ»: أصلُها: (عَلَمًا) لكن حُذِفَتِ الأَلِفُ، إمَّا على لُغةِ رَبِيعةَ الذين يَقفونَ على المَنْصوبِ بدونِ ألِفٍ، وإِمَّا لضَرورةِ الشِّعرِ.

وقولُهُ: «وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الأَجْنَاسِ عَلَمْ» يعني: وضع العربُ لبعضِ الأجناسِ عَلَمُ، الشَّخصيُّ، الأجناسِ عَلَمًا، فالعَلَمُ الذي تَكَلَّمنا عليه أوَّلَ هذا البابِ هو العَلَمُ الشَّخصيُّ، والذي يَتكلَّمُ عليه المؤلِّفُ الآنَ هو العَلَمُ الجِنْسيُّ.

قولُهُ: «كَعَلَمِ الأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهُوَ عَمْ» أي: كَعَلَمِ الأَشْخَاصِ فِي اللَّفظِ، يعني: في الأَحْكَامِ اللفظيَّةِ يُعْطَى حُكْمَ العَلَمِ الشَّخصِّ، لكنْ في المعنى يَعُمُّ، لكنْ ما الأحكامُ اللَّفظيَّةُ التي تَتَرَتَّبُ على هذا؟

الجواب: كُلُّ ما يُؤَثِّرُ فيه العَلَمُ الشَّخصيُّ فهو يُؤِّثُرُ فيه العَلَمُ الجنسيُّ، من ذلك أنَّ مِن موانعِ الصَّرفِ العلميَّةَ والتَّأنيثَ اللفظيَّ، مثل: (قَتَادَةَ) فإنَّه ممنوعٌ من الصَّرفِ للعَلميَّةِ والتَّأنيثِ، فإذا جاءَنا عَلَمُ جِنْسِ فيه تاءُ التَّأنيثِ، فإنَّنا

نَمْنَعُهُ من الصَّرفِ؛ لأنَّ حُكْمَهُ اللَّفظيَّ كَحُكْمِ عَلَمِ الشَّخصِ، وكذلك يَصِتُّ بِحِيءُ الحَالِ منه (۱) أي: مِن عَلَمِ الجنسِ كما يَصتُّ مِن عَلَمِ الشَّخصِ، كذلك يَجوزُ الابْتِداءُ به (۲) كما يجوزُ الابْتِداءُ بعَلَم الشَّخصِ، وما أشبَهَ ذلك.

فجميعُ الأحكامِ اللفظيَّةِ التي تَثْبُتُ لِعَلَمِ الشَّخص تَثْبُتُ لِعَلَمِ الجُنسِ، لَكُنَّه في المعنى ليس كعَلَمِ الشَّخصِ؛ لأنَّ عَلَمَ الشَّخصِ يُعَيِّنُ شَخصًا بِعَيْنِهِ، أمَّا عَلَمُ الجُنسِ فهو أعمُّ؛ ولهذا قال: (وهَوْ عَمُّ).

و «عَمُّ» أصلُها: (أَعَمُّ) اسمُ تَفْضيلٍ، لكن حُذِفَتْ منها الهَمْزةُ للتَّخفيفِ كَ (خَيْرٍ) و (شَرِّ) أصلُها: (أَخْيرُ) و (أشرُّ) و يجوزُ أن تكونَ (عَمَّ) هنا فِعلَّا ماضيًا، يعني: ليست اسمَ تفضيلٍ، أي: وهو عَمَّ الأفرادَ بخلافِ العَلَمِ الشَّخصيِّ.

إِذَنِ: العَلَمُ الشَّخصيُّ له حُكمانِ: لَفْظيُّ ومَعْنويٌّ.

فاللَّفظيُّ: ما أشَرْنا إليه أوَّلًا مِن الأحكامِ المُتَعلِّقةِ باللَّفظِ كعدمِ الانْصِرافِ<sup>(٣)</sup> وجَوازِ الابْتِداءِ به، ومجيءِ الحالِ منه، وما أشبَهَ ذلك.

والمعنويُّ: أنَّه يَدُلُّ على شَيءٍ مُعيَّنٍ، فهو (اسْمٌ يُعَيِّنُ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا عَلَمُهُ).

والعَلَمُ الجِنْسِيُّ أيضًا له حُكْمَانِ: حُكْمٌ لَفْظيُّ كَحُكْمِ عَلَمِ الشَّخصِ تَمَامًا، وَمَعْنَويُّ: كَالنَّكِرةِ، فهو في المعنى كالنَّكِرةِ؛ لأنَّه يَعُمُّ جميعَ الأفرادِ، ولا يَخْتَصُّ بفَردٍ واحدٍ.

<sup>(</sup>١) يعنى: متأخِّرةً عنه، كقولك: (هذا أُسَامَةُ مُقْبِلًا).

<sup>(</sup>٢) أي: بلا احتِياج إلى مسوّع، تقول: (أُسَامَةُ مُقَبْلُ).

<sup>(</sup>٣) وذلك إذا أُضيُّف سببٌ آخرُ مع العلميَّة.

قولُهُ: «مِنْ ذَاكَ» أي: مِن عَلَمِ الأجناسِ.

قولُهُ: «أُمُّ عِرْيَطٍ لِلْعَقْرَبِ» العَقْربُ معْروفةٌ، وكلمةُ (عَقْرَبِ) اسمُ جنسٍ، لكن (أُمُّ عِرْيَطٍ) هذه عَلَمُ جنسٍ، وليست اسمَ جِنسٍ، فإذا قلتَ: (لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ) فهذا اسمُ جنسِ.

وإذا سألكَ سائلٌ: ما الذي أصابَك؟

قلت: (أَصَابَتْنِي أُمُّ عِرْيَطٍ) فهذا عَلَمُ جنسٍ.

لكن (أُمُّ عِرْيَطٍ) من أيِّ العقارِبِ؟ تقولُ: هذا عَلَمٌ على الجنسِ عُمومًا، يعني: كأنَّنا تَخَيَّلنا أنَّ الجنسَ شيءٌ قائمٌ، ووضَعْنا له عَلَيًا هو (أُمُّ عِرْيَطٍ) لكنَّ النَّكِرةَ أو اسمَ الجنسِ هو (عَقْرَبٌ) ولا نَتَخَيَّلُ أنَّ هناك مجموعةً أو الجنسَ كُلَّهُ سمَّيناهُ بهذا الاسمِ، فإذا قُلنا: (عَقْرَبٌ) فيعني: واحدةً منَ العقاربِ، هذا هو الفرقُ بين عَلَمِ الجنسِ، وبين اسمِ الجنسِ.

قولُهُ: ﴿ وَهَكَذَا ثُعَالَةٌ لِلثَّعْلَبِ ﴾ الثَّعلبُ حيوانٌ معروفٌ بالمكرِ والخِداعِ والرَّوغَانِ، فإذا لَحِقْتَهُ وأَدْرَكْتَهُ انْحَرَفَ بِسُرعةٍ، وإذا هو وراءَكَ بِمَسافةٍ بَعيدةٍ، والرَّوَغَالَةٌ ) عَلَمٌ على جنسِ الثَّعالبِ، كأنَّ هذا الجنسَ شيءٌ مُتَشَخِّصٌ وضَعْنا له عَلَمًا هو (ثُعَالَةٌ ) وحينئذِ تقولُ مثلًا: (جاءَ ثُعَالَةٌ مُقْبِلًا) بضمَّةٍ واحدةٍ فقط، ولا تقل: (ثُعَالَةٌ) بالتَّنوينِ؛ لأنَّ حُكمَهُ حُكمُ عَلَمِ الشَّخصِ، ففيه الآنَ عَلَمِيَّةٌ وتأنيثٌ، فيُمْنَعُ من الصَّرفِ كَعَلَمِ الشَّخصِ، و(مُقْبِلًا) حالٌ، وصحَّتِ الحالُ مِن (ثُعَالَةَ) لأنَّه مَعْرِفَةٌ، فكانَّهُ عَلَمُ شخصٍ، ولا أقولُ: (جَاءَ ثَعْلَبُ مُقْبِلًا)؛ لأنَّه مَعْرِفَةٌ، فكانَّهُ عَلَمُ التَّنوينِ؛ لأنَّه اسمُ جنسٍ، لا عَلَمُ جنسٍ، لا عَلَمُ جنسٍ،

ولا أقول: (مُقْبِلًا) بل أقول: (مُقْبِلٌ)؛ لأنَّ (ثَعْلَبٌ) ليس عَلَمًا، بل هو اسمُ جنسٍ، واسمُ الجنسِ حُكمُه حُكمُ النَّكِرةِ لَفْظًا ومعنًى.

وهل (دَجاجةٌ) عَلَمُ جنسٍ أو أنَّها اسمُ جنسٍ؟

الجوابُ: هي اسمُ جنسٍ؛ ولهذا تقولُ: (عِنْدِي دَجَاجَةٌ كَبِيرةٌ) ولا تقولُ: (عِنْدِي دَجَاجَةٌ كَبِيرةٌ) ولا تقولُ: (عِنْدِي دَجَاجَةُ كَبِيرةٌ) واسمُ الجنسِ -كما سَبَقَ- حُكمُهُ حُكمُ النَّكِرةِ لَفْظًا ومعنَى.



### ٨١- وَمِثْلُهُ: (بَهِ رَّهُ) لِلْمَهِ بَرَّهُ كَذَا (فَجَارِ) عَلَمٌ لِلْفَجْرَهُ

### الشَّرحُ

عَلَمُ الجنسِ السَّابِقِ عَلَمُ جنسِ للمَحْسوسِ، كالحَيُوانِ مثلًا، وهذا الذي ذكرَهُ الأخيرُ في قولِهِ: (وَمِثْلُهُ بَرَّةُ) عَلَمُ جنسِ للمَعْقول، أي: (للمَعانِي) و(اللَّبَرةُ) مَصْدرٌ ميميٌّ، وهي كلمةٌ مُطلَقةٌ نكِرةٌ، لكن وَضَعوا لهذا المعنى عَلَمًا سَمَّوهُ (بَرَّةَ) تقولُ مثلًا: (شَمَلَتْنِي بَرَّةُ زيدٍ واسِعةً) وقُلنا: (بَرَّةُ زيدٍ واسعةً)؛ لأنَّ (بَرَّةُ) عَلَمٌ على هذا الجنسِ من المعنى؛ ولهذا جاءَتْ منها الحالُ.

فالمهمُّ: أنَّ عَلَمَ الجنسِ يكونُ للمَحْسوساتِ ذاتِ الأجسامِ، ويكونُ أيضًا للمَعْقولاتِ ذاتِ المعاني.

قولُهُ: «فَجَارِ» أي: كذلك هي أيضًا عَلَمٌ، لكنَّها للفَجْرَةِ لا للفَجَرَةِ؛ لأنَّ (الفَجَرَةَ) جَمعُ: (فاجِرٍ) مثل: (كَمَلَةٍ) جَمعِ (كَامِلٍ) لكنَّ الفَجْرَةَ التي هي المعنى، يعني: الفُجورَ، وَضَعْنا لهذا (فَجَارِ) كأنَّ المعنى شيءٌ قائمٌ، وَضَعْنا له اسمَ (فَجَارِ) عَلَمًا عليه بَدَلًا مِن الفَجْرَةِ.

وهذا النَّوع -أعني: علمَ الجنسِ- في المعاني أَغْمَضُ منه في ذواتِ الأجسامِ؛ لأنَّ ذواتِ الأجسامِ واضحةٌ بَيِّنةٌ، وأمَّا هذه فلا يَكادُ الإنْسانُ يُفرِّقُ بين (الفَجَارِ) و(الفَجْرَةِ) من حيثُ المعنى، إلَّا أنَّ عُلماءَ النَّحوِ يَسْتَدِلُّونَ لذلك بأنَّ (فَجَارِ) تَجْري عليها أحكامُ العَلَمِ اللفظيَّة، ولو كانت غيرَ عَلَمٍ لم تَجْرِ عليها الأحكامُ اللفظيَّةُ للعَلَم، فهذا هو الذي جَعَلَهم يجعلونَ مثلَ هذه الكلماتِ عَلَمًا لجنسِ المعنى.

وعلى كُلِّ حالٍ: أهمُّ ما عندنا نحن مَعْرِفةُ ما هـو العَلَـمُ؟ وما إعرابُهُ؟ وما أنواعُهُ؟ وما أنواعُهُ؟ وهل يكونُ في المألوفاتِ أو في المألوفاتِ وغيرِها؟ هذا أهمُّ شيءٍ، وكذلك معرفةُ العَلَمِ الجِنسيِّ الجِسِيِّ، والعَلَمِ الجنسيِّ المعنويِّ؛ من أجلِ أن يُعْطَى هذا العَلَمُ أحكامَ العَلَم الشَّخصيِّ في اللَّفظِ.





قولُهُ: «اسْمُ الإِشَارَة» اسمُ الإشارةِ هو أحدُ أنْواعِ المَعارِفِ؛ لأنَّ المَعارِفَ سِتَّةٌ: الضَّميرُ، والعَلَمُ، والإشارةُ، والاسمُ المَوْصولُ، والمحلَّى بـ(أل) والسَّادسُ: دائرٌ بَيْنَها، وهو ما أُضِيفَ إلى واحدِ مِن هذه الأنْواعِ الحَمسةِ.

واسمُ الإشارةِ يكونُ في المُرْتبةِ الثَّالثةِ في التَّعريفِ؛ لأنَّ أعْرَفَ المعارفِ هـو الضَّمـيرُ، إلَّا اسمَ (اللهِ) فهـو أعْرَفُ المَعارِفِ، ويليه العَلَمُ، ويليه اسمُ الإشارةِ.

واسمُ الإشارةِ هو ما ذَلَّ على مُشَارِ إليه، والمُشَارُ إليه هو المُعَيَّنُ عن طريقِ الإشارةِ، فالعَلَمُ يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ عن طَريقِ التَّسميةِ، وهذا عن طَريقِ الإشارةِ، أقولُ لك مثلًا: (هذا المِصْبَاحُ) فأنا عَيَّنتُهُ لك بالإشارةِ، فصار (المِصْباحُ) الآن مَعْرِفةً؛ لأَنْني عَيَّنتُهُ بالإشارةِ، وهو دون العَلَم، ودون الضَّميرِ.

ثُمَّ إِنَّ اسمَ الإشارةِ يَحْتَلِفُ باختِلافِ الْمُشَارِ إليه، فقد يكونُ الْمُشَارُ إليه مُفْرَدًا مُؤَنَّتًا أو مذكَّرًا، وقد يكونُ جَمعًا مؤنَّنًا أو مذكَّرًا، وقد يكونُ جَمعًا مؤنَّنًا أو مذكَّرًا، فالأقسامُ إِذَنْ ستَّةٌ: مُفرَدٌ مُذَكَّرٌ، ومُفرَدٌ مُؤَنَّتُ، ومُثنَّى مُذَكَّرٌ، ومُثنَّى مُؤَنَّتُ، ومُثنَّى مُذَكَّرٌ، ومُثنَّى مُؤَنَّتُ، وجَمعُ مُؤَنَّتُ، وكُلُّ هذه الأقسامِ بَيَّنَها المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ ولذا قال:

### ٨٢- بِ (ذَا) لِ مُفْرَدٍ مُ لَكِّرٍ أَشِ رَ

بِـ (ذِي) وَ(ذِهْ) (تِي) (تَا) عَلَى الأُنْثَى اقْتَصِـرْ

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «بـ(ذَا)» مُتَعَلِّقُ بـ(أَشِرْ) يعني: أَشِرْ بهذا اللَّفظِ (ذَا) لِمُفرَدٍ مُذَكَّرٍ، فالْمُفرَدُ اللَّذَكَّرُ يُشَارُ إليه بـ(ذَا) فَيُقَالُ: (هَذَا رَجُلٌ) و(هَذَا قَلَمٌ) و(هَذَا مَسْجِدٌ) و(هَذَا عِلْمٌ) و(هَذَا خيرٌ) فكُلُّ مُفرَدٍ مُذكَّرٍ، سواءٌ أكان أعيانًا أمْ أَوْصافًا جَمادًا أم حَيوانًا أم غيرَ ذلك، فإنَّه يُشَارُ إليه بـ(ذَا) وتأتي (ها) التَّنبيهِ مع (ذَا) فيُقالُ: (هَذَا) لكنَّ اسمَ الإشارةِ هو (ذَا) فقط.

قولُهُ: «بِذِي، وَذِه، قِي، تَا عَلَى الأُنْثَى اقْتَصِرْ » أَكْثَروا مِن اسمِ الإشارةِ للأُنْثى، وما أدري لِم؟ لكن يَحْتَمِلُ أنَّهم أَكْثَروا مِن ذلك؛ لِبَلَادَتِها، واللهُ أعلمُ.

فاسمُ الإشارةِ للمُؤنَّثِ أربعُ كَلِهاتٍ:

الأُولى: (ذِي) تقولُ: (هَذِي هِنْدُ).

الثَّانيةُ: (ذِهْ) تقولُ: (هَذِهِ هِنْدُ) و(هَذِهِ عَائِشَةُ) وفي (ذِهْ) ثلاثُ لُغاتٍ، يُقَالُ: (ذِهْ، وذِهِ، وذِهِي) فتكون الهاءُ على هذا ساكِنةً، ومَكْسورةً، ومَكْسورةً بإشْباعٍ.

الثَّالثةُ: (تِي) اسمُ إشارةِ للمُؤنَّثِ أيضًا، تقولُ: (تِيكَ المَرْأَةُ امْرَأَةُ ذَاتُ دينٍ) فتُشيرُ إليها بـ(تِي) أو تقولُ: (تِي امْرَأَةُ دَيِّنَةٌ).

الرَّابعةُ: (تَا) بالألِفِ بدلًا عن الياءِ اسمُ إشارةٍ، تقولُ: (تَا هِنْدُ) يعني: هذه هِنْدُ.

وقولُهُ: «عَلَى الأُنْثَى اقْتَصِرْ» يعني: ولا تُشِرْ لِلْذَكَّرِ بهذه الألفاظِ الأرْبَعةِ، فصارت أسهاءُ الإشارةِ للأُنْثَى أربَعةً، وهي: (ذِي، وذِه، وتِي، وتَا) وأكثرُ ها استِعْمالًا (ذِهْ) و(تِي) في الْكُرز: ﴿ يَلْكَ ءَايَكَ ﴾ [البقرة:٢٥٢] في القُرآنِ، و ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ ﴾ [البقرة:٢٥٣] في القُرآنِ، و قولُ: (هذه امْرَأَةٌ) وما أشبَهَ ذلك.



## ٨٣- (وَذَانِ) (تَانِ) للمُثَنَّى الــمُرْتَفِعْ، وَفِي سِوَاهُ (ذَيْنِ) (تَيْنِ) اذْكُرْ تُطِعْ الشَّرحُ

قولُهُ: «ذَانِ» للمُثنَّى المُذَكَّرِ.

و «تَانِ» للمُثنَّى المُؤَنَّثِ، فالمُثنَّى المُذَكَّرُ يُشَارُ إليه في حالِ الرَّفعِ بـ (ذَانِ) وفي سواهُ بـ (ذَيْن).

قولُهُ: ﴿فِي سِوَاهِ ﴾ أي: سوى المُرتَفِع ، وهو المَنْصوبُ والمَجْرورُ ، يُقَالُ فيه: (ذَيْنِ) فَيُقَالُ: (هَذَيْنِ) تقولُ: (هَذَانِ رَجُلانِ) وتقولُ: (إنَّ هذَيْنِ رَجُلانِ) وتقولُ: (إنَّ هذَيْنِ رَجُلانِ) وتقولُ: (مَرَرْتُ جِهَدَيْنِ الرَّجُلَيْنِ) فالأُولى مَرْفوعة ، والثَّانيةُ مَنْصوبة ، والثَّالثةُ جَرُورة .

لكنْ مع ذلك لا تَقُلْ: مَرْفوعةٌ ومَنْصوبةٌ وبَجْرورةٌ، بل قُلْ: مَبْنِيَّةٌ في مَحَلِّ رَفع، ومَبْنِيَّةٌ في مَحَلِّ نَصبٍ، وتُبْنَى على الألفِ في حالِ الرَّفع، ومَبْنِيَّةٌ في مَحَلِّ بَصبٍ، وتُبْنَى على الألفِ في حالِ الرَّفع، وتُبْنَى على الياءِ في حالِ النَّصبِ والجرِّ.

فتقولُ في إعرابِ (هَذَانِ) من قولِك: (هَذَانِ رَجُلَانِ) (هَا) للتَّنبيهِ، و(ذَانِ) مُبْتَداً مَبْنِيُّ على الألِفِ في محَلِّ رفع، والنُّون تُشْبِهُ النُّونَ الواقعةَ عِوَضًا عن التَّنوينِ في الاسمِ المُفرَدِ، ولا تَقُلْ هنا: إنَّما عِوَضٌ عن التَّنوينِ في الاسمِ المُفرَدِ؛ لأنَّ الاسمَ المُفْرَدِ منِ اسمِ الإشارةِ لا يُنَوَّنُ.

وتقولُ في (ذَيْنِ) في المثالَيْنِ السَّابِقَيْنِ: (ذَيْنِ) اسمُ إشارةٍ مَبْنِيٌّ على الياءِ في حَلِّ نَصبِ إِنْ كَانَ مَنْصُوبًا، أو في مَحلِّ جرِّ إِنْ كَانَ مَجْرُورًا. قولُهُ: «تَانِ» أي: ويُشَارُ إلى المُثنَّى المُؤنَّثِ بـ (تَانِ) في حالِ الرَّفعِ، وفي النَّصبِ والجرِّ بـ (تَانِ) و (هاتَيْنِ) مثالُه: تقولُ: والجرِّ بـ (تَيْنِ) ويدْخُلُ عليه هاءُ التَّنبيهِ، فيُقَالُ: (هاتَانِ) و (هاتَيْنِ) مثالُه: تقولُ: (هَرَرْتُ بِهاتَيْنِ المُرْأَتيْنِ) مَبْنيَّةُ (هَاتانِ الْمُرَأَتانِ) وتقولُ: (مَرَرْتُ بِهاتَيْنِ المُرْأَتيْنِ) مَبْنيَّةُ على الألِفِ في محَلِّ رفع في المثالِ الأوَّلِ، وعلى الياءِ في محَلِّ نصبٍ في المثالِ الثَّاني، وعلى الياءِ في محَلِّ نصبٍ في المثالِ الثَّاني، وعلى الياءِ أيضًا في محَلِّ جَرِّ في المثالِ الثَّالثِ.

والخُلاصةُ: أنَّ المُنتَّى له في حالِ الرَّفعِ لفظانِ، هما: (ذَانِ) للمُذكَّرِ، و(تَانِ) للمُؤَنَّثِ، وفي حال النَّصبِ والجرِّ أيضًا لَفْظانِ، هما: (ذَيْنِ) للمُذَكَّرِ، و(تَيْنِ) للمُؤَنَّثِ. للمُؤَنَّثِ.



### 

قولُهُ: «وَبِأُولَى أَشِرْ لِجِمْعِ مُطْلَقًا» معنى الإطْلاقِ هنا يعني: للمُذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ، أي: يُشَارُ للمُذَكَّرِ الجُمعِ بـ(أُولَى) وللمُؤَنَّثِ الجمعِ بـ(أُولَى) أيضًا، فصار (أُولَى) للجَمع: المُذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ.

قولُهُ: ﴿وَاللَّهُ أَوْلَى ﴾ أي: اللَّهُ أَوْلَى مِنَ القَصْرِ، وأفادَنا أَنَّ (أُولَى) فيها لُغَتانِ: (أُولَى) و(أُولَى) و(أُولَى) و(أُولَى) فتقولُ مثلًا: (هَؤُلَى قَوْمٌ صَالِحُونَ) باللّه، والمَقْصورةُ مَبْنِيَّةٌ على السُّكونِ، بالقصرِ، وتقولُ: (هَؤُلاءِ قَوْمٌ صَالِحُونَ) بالمدّ، والمَقْصورةُ مَبْنِيَّةٌ على السُّكونِ، والمَمْدودةُ مَبْنِيَّةٌ على الكَسرِ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَإِذَا رَأُوهُمُ قَالُوا إِنَّ هَنَوُلاَ إِنَّ هَنَوْلاَ إِنَّ هَنَوُلاَ إِنَّ هَنَوُلاَ إِنَّ عَلَى اللّهُ مَنْ القُرآنِ إلَّا مَمْدودةً وَلَا اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّ

وبهذا نَعْرِفُ أَنَّ أَسهاءَ الإشارةِ تكونُ للمُفرَدِ المُذَكَّرِ وللمُفرَدِ المُؤَنَّثِ، وللمُفرَدِ المُؤَنَّثِ، والخامسُ: الجَمعُ، والجَمعُ ليس له إلَّا لَفظةٌ واحدةٌ، وهي: (أُولَى) وفيها لُغتانِ: القَصرُ واللهُ، والمدُّ أَوْلَى.

.....، وَلَدَى البُعْدِ انْطِقَا

٨٥- بِـ(الكَافِ) حَرْفًا دُونَ لَامٍ، أَوْ مَعَهْ وَاللَّامُ -إِنْ قَدَّمْتَ (هَـا) - مُتَّنِعَـهُ

قولُهُ: «وَلَدَى البُعْدِ انْطِقَا بِالكَافِ حَرْفًا» يعني: عند البُعْدِ، أي: بُعدِ الْمُشَارِ إليه، سواءٌ كان بُعْدُهُ حِسِّيًا، أم بُعْدُهُ مَعْنَوِيًّا، فإنَّه يُؤْتَى بالكافِ، فتقولُ: (ذَاكَ الكِتابُ) و(ذَاكَ الرَّجُلُ).

وقولُهُ: «حَرْفًا» يُبَيِّنُ أَنَّ الكافَ هنا ليست ضَميرًا، ولكنَّها حَرفٌ، فإذا قلتَ: (ذَاكَ الرَّجُلُ بَعيدٌ) فإنَّ (ذَا) اسمُ إشارةٍ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في مَحَلِّ رفع، والكافُ حَرفُ خِطابٍ، ولا تقل: (ذَا) مُضافٌ، و(الكافُ مَضافٌ إليه؛ لأنَّ الكافَ هنا كما يقولُ المؤلِّفُ: حَرفٌ، والحرفُ ليس له محلُّ من الإعْرابِ.

قولُهُ: «دُونَ لَامٍ أَوْ مَعَهْ» يعني: يُؤْتَى بالكافِ بدون لامٍ (أَوْ مَعَهُ) أي: مع اللَّام، فتقولُ: (ذَلكَ رَجُلٌ) باللَّام.

قولُهُ: ﴿وَاللَّامُ -إِنْ قَدَّمْتَ هَا- مُمْتَنِعَهُ ﴾ يعني: أَنَّ اللَّامَ تَمْتَنِعُ إِذَا قَدَّمْتَ (هَا) التي للتَّنبيهِ، والتي تأتي قبلَ اسمِ الإشارةِ، فإذا قدَّمْتَها امتَنَعَتِ اللَّامُ، فلا تقل: (هَذَالِكَ الرَّجُلُ قَائِمٌ) أَو قُلْ: (هَذَاكَ الرَّجُلُ قَائِمٌ).

إِذَنْ الصورُ ثلاثٌ: صُورتانِ جَائِزتانِ، وصُورةٌ مُمَتَنِعةٌ، فـ(هَذَاكَ، وذَلِكَ) جائِزتانِ، و(هَذالِكَ) لا تجوزُ.

فإنْ قيلَ: لماذا؟ قُلنا: لأنَّك إذا أَتَيْتَ باللَّامِ مع (هَا) التَّنبيهِ فقد يَلتبِسُ علينا أَنْ تكونَ اللَّامُ جارَّةً، فَتكُونَ وما بعدَها خَبرًا، فكأنَّك قلتَ: (هَذَا لكَ) فيَشْتَبِهُ أَنْ تكونَ اللَّامُ جارَّةً، خُصوصًا إذا لم تُشكَّلْ، وقالوا أيضًا: لكَثْرةِ الزَّوائدِ؛ لأَنَّه إذا جاءتِ اللَّامُ والكافُ وها التَّنبيهِ صارَ عندنا ثَلاثُ زَوائِدَ؛ ولهذا قالوا: إنَّه لا يجوزُ أَنْ تأتيَ اللَّامُ مع (هَا) التَّنبيهِ.

ونحنُ نرى أنَّ مثلَ هذه التَّعليلاتِ التي يُعلِّلُ بها علماءُ النَّحوِ بَعْضُها يكونُ واضحًا، وبَعْضُها لا يكونُ واضحًا؛ ولذا يُكْتَفَى بأنْ يُقَالَ: هكذا نَطَقَتِ العَرَبُ.

قال بعضُ العلماء: المُشَارُ إليه إمَّا أَنْ يكونَ قَريبًا، أَو مُتوسِّطًا، أَو بَعيدًا، فإن كان قريبًا لم تأتِ باللَّامِ ولا بالكافِ، فتقول: (هَذَا رَجُلٌ) أَو (ذَا رَجُلٌ) وإنْ كان مُتَوسِّطًا أتيتَ بالكافِ فقطْ، فتقول: (ذَاكَ رَجُلٌ) وإنْ كان بَعيدًا أتيتَ بالكافِ واللَّامِ، فتقول: (ذَلكَ رَجُلٌ).

ولكنَّ ظاهرَ كلامِ ابنِ مَالِكٍ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّ البُعْدَ مَرْتَبَةٌ واحِدةٌ فقطْ، وأنَّه يُؤْتَى فيه بالكافِ وَحْدَها فقط، أو بالكافِ واللَّامِ ما لم تَتَقَدَّمْ (هَا) اسمَ الإشارةِ، فإنْ تَقَدَّمَتْ (هَا) فلا يجوزُ أن يُؤْتَى باللَّام.

بَقِيَ أَنْ نَقُـولَ: إِنَّ الكافَ هنا للخِطابِ -كها عَرَفْنا- فهل يُرَاعَى فيها المُخاطَبُ، أو تكونُ على صورةٍ واحدةٍ؟ نقولُ: في هذا ثلاثُ لُغَاتٍ:

اللُّغةُ الأُولَى: أن يُراعَى فيها المُخاطَبُ، وتَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِهِ.

اللُّغةُ الثَّانيةُ: أَنْ تكونَ بالفتح مُفْرَدَةً دائمًا.

اللُّغةُ الثَّالثةُ: أَنْ تكونَ بالفتحِ للمُذَكَّرِ مُفرَدةً دائمًا، وبالكَسْرِ للمُؤَنَّثِ مُفرَدةً دائمًا.

اللَّغةُ الأُولى -وهي الأفصحُ والأكثرُ-: أن يُرَاعَى فيها المُخاطَبُ دائًا، فإذا كنتَ تخاطِبُ رجلًا فقل: (ذَلِك) وإن كنتَ تخاطِبُ أُنثى فقل: (ذَلِك) وإن كنتَ تخاطِبُ أُنثى فقل: (ذَلِكُمْ) كنتَ تخاطِبُ جماعةَ ذكورٍ فقل: (ذَلِكُمْ) كنتَ تخاطِبُ جماعةَ ذكورٍ فقل: (ذَلِكُمْ) وإن كنت تخاطِبُ جماعةَ نساءِ فقل: (ذَلِكُنَّ) وهذا هو الأَفْصَحُ، وهو الذي جاءَ في القُرآنِ.

قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي خطابِ الْمُفرَدِ الْمُذكِّرِ -وهو كثيرٌ فِي القُرآنِ-: ﴿ ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾ [الإسراء: ٣٩] يُخاطِبُ الرَّسولَ ﷺ وفي المُفرَدةِ المُؤنَّثةِ بالكَسْرِ يقولُ فِي قصَّةِ امرأةِ إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلامُ: ﴿ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ مُو الْمَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [الذاريات: ٣٠] وفي قصَّةِ مَريَمَ: ﴿ قَالُ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۗ إِنَّهُ مُو مَلَى هَوَ مَلَى هَو مَلَى هَو الله وَيَهِ الله وَيُلِكِ مُو عَلَى هَو مَلَى هَو مَلَى مَا عَلَمَنِي رَقِ ﴾ [الذاريات: ٣٠] وفي قال: ﴿ ذَلِكُمُ الله عَلَمَ عَلَى مَا عَلَمَنِي رَقِ ﴾ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَيْنُ ﴾ [مريم: ٢١] وفي المُثنَّى قال: ﴿ وَلَاكُمُ الْحَيْمُ الله عَلَمَ عَلَمُ الله وَيُحْمِ الله وَيُعْمِ الله وَيُعْمِ الله وَيُو الله عَلَمَ عَلَمُ الله وَيُعْمَ الله وَيُعْمِ الله وَيَعْمِ الله وَيُعْمِ الله وَيَعْمُ الله وَيُعْمَ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَلَا الله وَيْ الله وَيْرِيمُ وَلِي الله وَيْ وَيْ الله وَيْ الْهُ وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيُو الله وَيْ الله وي ا

ومنَ الأمثلةِ على هذه اللَّغةِ أَنْ تُشيرَ إلى مُثَنَّى مُؤَنَّثِ مُحَاطِبًا مُفرَدًا مُذَكَّرًا، فتقولُ: (تَانِكَ امْرَأَتَانِ) والعَكسُ، فتُخاطِبُ مُثنَّى مُؤنَّثًا مُشيرًا إلى مُفرَدٍ مُذَكَّرٍ، فتقولُ: (ذَلِكُها رَجُلٌ) وتُشيرُ إلى جَماعةِ إناثٍ مُحاطبًا جَماعةَ إناثٍ فتقولُ: (أُولَئِكُمْ وَتُشيرُ إلى جَماعةِ إناثٍ مُحاطبًا جماعةَ ذكورٍ فتقولُ: (أُولَئِكُمْ وَالْمِيكُنَّ قَائِيَاتٌ) وتشيرُ إلى جَماعةِ إناثٍ مُحاطبًا جماعة ذكورٍ فتقولُ: (أُولَئِكُمْ قَائِيَاتٌ) فَ (أُولاءُ) لجماعةِ الإناثِ، والكافُ والميمُ لجماعةِ الذُّكورِ، وتُشيرُ إلى اثْنَينِ مُحاطبًا واحدًا فتقول: (ذانِكَ رَجُلانِ) قال اللهُ تعالى: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن اللهُ تعالى: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن

رَّيَكِ ﴾ [الفصص:٣٦] وتُشيرُ إلى اثْنَتَينِ مُحَاطبًا ثلاثةَ ذُكورٍ فتقولُ: (تَانِكُمُ الْمُرَأَتانِ) وتُشيرُ إلى ثَلاثةٍ مُحَاطبًا ثلاثًا، فتقول: (أُولَئِكُنَّ رِجالٌ) وتشيرُ إلى أربَعةٍ مُحَاطبًا اثْنَتينِ مُحَاطبًا اثْنَتينِ مُحَاطبًا اثْنَتينِ مُحَاطبًا اثْنَتينِ مُحَاطبًا اثْنَتينِ تقولُ: (تَانِكُم) وتشيرُ إلى اثْنَينِ تقولُ: (تَانِكُم) ... تقولُ: (قانِكُم) وهكذا، وهذا هو الأفصحُ.

اللُّغةُ النَّانيةُ: أنَّها بالإفرادِ والفتحِ دائمًا.

اللَّغةُ الثَّالثةُ: أَنْ تَكُونَ مُفْرَدةً مَفْتُوحةً لَجَميعِ المُذَكَّرِ دَائمًا، سَوَاءٌ أَكَانَ وَاحَدًا أَم اثْنَيْنِ أَم جَمَاعةً، فتقولُ: (ذَلِكَ الرَّجُلُ) ثُخَاطِبُ واحدًا، وتقولُ: (ذَلِكَ الرَّجُلانِ) ثُخاطِبُ اثْنَيْنِ، وتقولُ: (ذلكَ الرِّجَالُ) ثُخاطِبُ جَمَاعةً، وفي المُؤَنَّثِ مُفْرَدةً مَكْسُورةً دَائمًا، سَوَاءٌ أَكَانَ المُخاطَبُ واحدةً أَم اثْنَتَيْنِ أَم أَكْثَرَ.



٨٦- وَبِ (هُنَا) أَوْ (هَاهُنَا) أَشِرْ إِلَى دَانِي المَكَانِ، وَبِهِ الكَافَ صِلَا
 ٨٧- فِي البُعْدِ، أَوْ بِ (ثَمَّ) فُه، أَوْ (هَنَّا) أَوْ بِ (هُنَالِكَ) انْطِقَنْ، أَوْ (هِنَّا)
 الشَّحُ

قولُهُ: «وَبِهُنَا) أَوْ (هَاهُنَا) أَشِرْ إِلَى دَانِي المَكَانِ» يعني: أنَّ (هُنَا) أو (هَا هُنَا) يُشَارُ بهما إلى المكانِ القَريبِ، فتقولُ: (الجُلِسْ هُنَا) للمَكانِ القَريبِ، وتقولُ: (الجُلِسْ هَنَا) للمَكانِ القريبِ، فللمكانِ القريبِ إشارتانِ: إحْداهُما: (هُنَا) والثَّانيةُ: (هَا هُنَا).

قولُهُ: «وَبِهِ الكَافَ صِلَا فِي البُعْدِ» أي: إذا كان بَعيدًا فَصِلْ به الكاف، فتقولُ: (اجْلِسْ هُنَاكَ) يعني: بَعيدًا، و(اجْلِسْ هَا هُنَاكَ) يعني: بَعيدًا.

ثُمَّ إِنَّ البُعْدَ قد يكونُ بُعْدًا حِسِّيًا، وقد يكونُ بُعْدًا مَعْنَويًا حَسَبَ السِّياقِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِى ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ١١] وهذا للبَعيدِ؛ ولهذا قال: (وَبِهِ الكَافَ صِلَا فِي البُعْدِ).

قولُهُ: «بِثُمَّ فُهُ» يعني: انطِقْ بـ(ثَمَّ) للبَعيدِ، فُيقالُ: (اجلسْ ثَمَّ) أي: في مَكانٍ بَعيدٍ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كِيرًا ﴾ [الإنسان:٢٠] ومن الخطأ الشَّائع بين الناسِ أنْ يَضمُّوا الثَّاءَ مِن (ثُمَّ) فيقولونَ: (ومِنْ ثُمَّ حَصَلَ كذا وكذا) وهذا خطأُ واضحٌ؛ لأنَّهم إذا قالوا: (ومِنْ ثُمَّ) صارت (ثُمَّ) حَرْفَ عَطفٍ، وظَرفُ المكانِ أنْ يُقَالَ: (ثَمَّ).

وقولُهُ: «فُهْ»: فِعلُ أمرٍ، ومضارِعُهُ: (يَفُوهُ) وماضيهِ: (فَاهَ) أي: تَكَلَّمَ. قولُهُ: «أَوْ هَنَّا» يعني: أو قُل في الإشارةِ للمَكانِ البَعيدِ: (هَنَّا).

والفرقُ بين (هُنَا) و(هَنَّا) أنَّ (هَنَّا) أكثرُ حُروفًا مِن (هُنَا) فهي تَزيدُ حَرفًا واحدًا، وهو التَّضعيفُ في النُّونِ، قال العُلماءُ: وزيادةُ المَبْنَى تَدُلُّ على زيادةِ المعنى، وهذا في الغالِب.

وقولُنا: (في الغالِبِ) ليَخْرُجَ به غيرُ الغالبِ، مثلُ: (شَجَرَةٍ) فهي أكثرُ مَبْنَى مِن (شَجَرٍ) ومع ذلك فـ(شَجَرٌ) أكثرُ مَعنَى مِن (شَجَرةٍ).

قولُهُ: «أَوْ بِهُنَالِكَ انْطِقَنْ» يعني: انطِقْ بـ(هُنَالِكَ) -باللَّامِ والكافِ-للإشارةِ إلى المكانِ البَعيدِ بَدَلَ (هُنَا).

قولُهُ: «هَنَّا... أَوْ هِنَّا» الأُولى بفتحِ الهاءِ، والثَّانيةُ بكَسْرِها، فصار (هَنَّا) فيها لُغَتانِ: الفَتحُ والكَسْرُ، وكِلاهُما للإشارةِ إلى المكانِ البَعيدِ.

وهنا مسألتانِ:

المسألةُ الأُولى: هل اسمُ الإشارةِ مَبْنِيٌّ أو مُعْرَبٌ؟

والجوابُ: أنَّه مَبْنِيُّ، وسَبَقَ ذِكْرُهُ في كلامِ ابنِ مالكِ: (وَالمَعْنَوِيِّ فِي مَتَى وَفِي هُنَا).

المسألةُ الثَّانيةُ: على أيِّ شيءٍ يُبْنَى؟

والجوابُ: يُبْنَى على الحركةِ المسموعةِ عند العَرَبِ، فإن كان آخِرُهُ ياءً، أو أَلفًا، فعلى السُّكونِ، فإذا قلت: (هَذِي هِندُ) فهو مَبْنِيٌّ على السُّكونِ، وإذا قلت: (هذِهِ هندُ) فهو مَبْنِيٌّ على الكَسْرِ.

وإذا قلت: (ذَانِ قَائِمَانِ) فَمْبِنَّي على الألِفِ، وإذا قلت: (مَرَرْتُ بِذَيْنِ) فعلى الياءِ، إِذَنْ (ذَانِ) و(تَانِ) مَبْنيَّانِ على الألِفِ في حالِ الرَّفع، وعلى الياءِ في حالِ الجرِّ والنَّصبِ، والنُّونُ حَرفٌ جِيءَ به لِتَزْيِينِ اللَّفظِ، ولا يُقَالُ: إنَّه عِوضٌ عن التَّنوينِ في الاسمِ المُفرَدِ؛ لأنَّ هذا الاسمَ غيرُ مُعْرَبٍ، وأمَّا (هَوُلاءِ) فمَبْنِيَّةٌ على الكَسْرِ، و(هُنَا) مَبْنيَّةٌ على السُّكونِ، و(ثَمَّ) مَبْنيَّةٌ على الفتحِ، إِذَنْ: اسمُ الإشارةِ مَبْنِيٌّ على ما سُمِعَ عنِ العَربِ؛ وذلك لأنَّ المَبْنِيَّ لا يَتَغيَّرُ باختِلافِ العَواملِ، وإنَّمَا يَتَغيَّرُ باختِلافِ القَاتِ.





قولُهُ: «المَوْصُولُ» المَوْصولُ: اسمُ مَفْعولٍ وسُمِّي مَوْصولًا؛ لأنَّه لا يَتِمُّ معناهُ إلَّا بصلتِهِ، فهو أَصْلًا مَكْسورٌ يَحتاجُ إلى صِلةٍ، أو مَبْتورٌ يَحتاجُ إلى صِلةٍ؛ ولهذا سُمِّي مَوْصولًا، والمَوْصولُ مِن المعارِفِ كما سبَق، ومَوْتَبَتُهُ في المعارفِ الرَّابعةُ. قال -رحمَهُ اللهُ تعالى-:

٨٨- مَوْصُولُ الاسْمَاءِ: (الَّذِي)، الأُنْثَى: (الَّتِي)

وَاليَا إِذَا مَا ثُنِّيا لَا تُثْبِتِ

٨٩- بَـلْ مَا تَلِيهِ أَوْلِهِ العَلَامَهُ

وَالنُّونُ إِنْ تُشْدَدُ فَكَا مَلَامَدُ

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «مَوْصُولُ» يجوزُ في إعْرابِها أَنْ تكونَ مُبتَدَأً، و(الَّذِي) خبرُ المُبْتَداِ، وذلك حينها نُريدُ أَن نُخبِرَ عن مَوْصولِ الأسْهاءِ ما هو، ويجوزُ أَن تكونَ خَبرًا مُقَدَّمًا، والمُبْتَدأُ (الَّذِي) وما عُطِفَ عليه، وهذا إذا أرَدْنا أَنْ نُبيِّنَ أَنَّ (الَّذِي) وما عُطِفَ عليه، وهذا إذا أرَدْنا أَنْ نُبيِّنَ أَنَّ (الَّذِي) وما عُطِفَ عليه مَوْصولُ الأَسْهاءِ، وكلا الوجهيْنِ جائزٌ، فيجوزُ لك أَنْ تُخبِرَ عن مَوْصولِ الأسهاءِ ما هو عن (الَّذِي) وتَوابِعِها بأنها مَوْصولٌ، ويجوزُ أَنْ تُخبِرَ عن مَوْصولِ الأسهاءِ ما هو فتقولُ: هو (الَّذِي) وما عُطِفَ عليه.

قولُهُ: «مَوْصُولُ الاسْمَاءِ: الَّذِي...» هنا لم يُعَرِّفْهُ بالحَدِّ، لكنَّهُ عرَّفَهُ بالعَدِّ، ويُعَرَّفُ بالحَدِّ بأَنَّه الاسمُ وهذا لا بأسَ به، فالعدُّ لِلْمُبْتَدِئِ أحسَنُ مِنَ الحَدِّ، ويُعَرَّفُ بالحَدِّ بأَنَّه الاسمُ الذي يُعَيِّنُ مُسمَّاهُ بواسطةِ الصِّلةِ، فلو قُلتَ: (جَاءَ الَّذِي) ما عَيَّنَ شيئًا، فإذا قلتَ: (جَاءَ الَّذِي) ما عَيَّنَ شيئًا، فإذا قلتَ: (جَاءَ الَّذِي اجْتَهَدَ في دُروسِهِ) هنا عَيَّنَ.

وقولُهُ: «مَوْصُولُ الاسْمَاءِ» احترازٌ مِن مَوْصولِ الحُروفِ، ومِن مَوْصولِ الحُروفِ، ومِن مَوْصولِ الأفعالِ، لكنَّ مَوْصولُ الخُروفِ، الأفعالِ لا وُجودَ له، وإنَّما يُوجَدُ مَوْصولُ الحُروفِ، ومَوْصولُ الحُروفِ يُسْبَكُ وما بعدَهُ ومَوْصولُ الحُروفِ كُلُّ حَرفٍ يُسْبَكُ وما بعدَهُ بمَصْدَرٍ فهو مَوْصولٌ حَرفيُّ، وهو حَمسةُ حُروفٍ: (أنَّ) و(أنْ) و(لو) و(كي) و(ما) المصدريَّةُ، وهذه الحَمسةُ مَوْصولاتٌ حَرْفيَّةُ؛ لأنَّما تُسْبَكُ وما بعدها بمَصْدَرٍ، وهذا الفعلُ الذي يُسْبَكُ بمَصْدَرٍ -يعني: يُحَوَّلُ إلى مَصْدَرٍ - هو صِلتُها، فإذا قلتَ: (ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ فُلانًا قَدِمَ) ف (أنَّ) هنا مَوْصولُ حرفيُّ؛ لأنَّه يُحوَّلُ إلى مَصْدرٍ؛ حيثُ تقولُ: (ثَبَتَ عندي قُدُومُ فُلانٍ).

وكذلك (يُعجبُني أَنْ تَقُومَ) فـ(أَنْ) مَوْصولٌ حَرفيٌّ؛ لأَنَّه يُسْبَكُ وما بعدَهُ بمَصْدَرِ، فتقولُ: (يُعْجِبُني قِيامُكَ).

وكذلك (لو) يقولُ اللهُ تعالى: ﴿وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩] أي: (ودُّوا إِدْهَانَكَ) فتكون (لو) هنا مَوْصولًا حَرْفيًّا.

وكذلك (كي) مثل: (جِئتُ كَيْ أَتَعَلَّمَ) أي: جئتُ للتَّعلُّمِ، فتكونُ مَوْصولًا حَرْ فيًّا.

و(مَا) المصدريَّةُ مثلُ أَنْ تقولَ: (يُعجبُني ما تَفْعَلُ) إذا جَعَلْتَها مَصْدَرِيَّةً،

ويجوزُ أَنْ تَجْعَلَها مَوْصولةً، لكنْ إذا جَعَلْتَها مَصْدَريَّة -وهو جائزٌ - فإنَّها حَرفٌ مَصْدريٌّ، والتَّقديرُ: (يُعْجِبُنِي فِعْلُكَ).

إِذَنْ: قُولُه: «مَوْصُولُ الاسْمَاءِ» احْتَرَزَ به ابنُ مالكِ رَحَمَهُ اللَّهُ عن مَوْصُولِ الحُرُوفِ، لا عن مَوْصُولِ الأَفْعَالِ؛ لأَنَّهُ لا وُجُودَ له، والمَوْصُولاتُ الاسميَّةُ عَدَدُها ثابتٌ، والمَوْصُولاتُ الحَرْفيَّةُ هي خَمسةٌ.

قولُهُ: «الَّذِي» للمُفرَدِ اللَّذَكَرِ، مثالُ (الَّذِي) للمُفرَدِ اللَّذَكِرِ قولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ ۚ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الزمر:٣٣] وإذا كان للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فلا ينبغي أَنْ نقولَ: للهِ نقولُ: للهِ يعني: نقولُ: هذا الاسمُ المُوصولُ يُرَادُ به اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وكذلك لا ينبغي أَنْ نقولَ بجانبِ اللهِ: للمُفرَدِ؛ لأنَّ المُفرَدَ ما جُعِلَ مُفرَدًا، واللهُ تعالى فَردٌ لم يُجْعَلْ مُفرَدًا، إِذَنْ بالنسبةِ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا نقولُ: (الَّذي) اسمٌ مَوْصولٌ يَعودُ على الخالقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مثالُهُ: ﴿ يَنَا يُهُا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١].

قولُهُ: «الأُنْثَى الَّتِي» هذه مَعْطوفةٌ على (الَّذِي) لكنَّ ابنَ مالكِ رَحْمَهُ اللهُ يُكْثِرُ إسقاطَ حرفِ العَطفِ مِن أجلِ ضَرورةِ الشِّعْرِ والاختِصارِ، وإلَّا فإنَّ التَّقديرَ (الَّذِي، وَالأَنْثَى الَّتِي) يعني: ومَوْصولُ الأُنْثَى (الَّتِي) مِثَاهُا: قولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّتِي وَالْأَنْثَى اللَّتِي ) مِثَاهُا: قولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّتِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللّهُ الللَّهُ اللللِهُ الللللِّهُ الللَ

فإذا قال قائلٌ: أنتم قلتُم: إنَّ (الَّذِي) مَوْصولٌ للمُذَكَّرِ، فمِن أين عَرَفْتُمْ أَنَّهُ مَوْصولٌ للمُذَكَّرِ؟

قُلنا: عَرَفْنا ذلك بقولِ ابنِ مالِكِ: (الْأَنْثَى الَّتِي) فَعُلِمَ منه أَنَّ (الَّذِي) السَّابِقَ للمُذَكَّرِ.

قولُهُ: «اليَا» مُبتَدَأً، وجُملهُ: (لَا تُشْبِتِ) خبرُ المُبتَدَأِ، وجملهُ (إِذَا مَا ثُنْيَا لَا تُشْبِتِ) جُملةٌ شَرْطيَّةٌ، و(مَا) في قولِهِ: (إِذَا مَا ثُنْيًا) زائِدةٌ، وهذه فائدةٌ من النَّاظمِ رَحْمَهُٱللَّهُ وقد أَنْشَدوا قولَ الرَّاجزِ:

يَا طَالِبًا خُدْ فَائِدَهُ بَعْدَ (إِذَا) (مَا) زَائِدَهُ أَنْ لَا مُدَهُ (١)

وهذه فائدةٌ سَهلةٌ، فكلَّما جاءَتْكَ (مَا) بعد (إِذَا) فهي زائدةٌ، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى:٣٧] أي: وإذا غَضِبوا هم يَغْفِرونَ، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿حَتَىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت:٢٠] أي: إذا جاؤُوها.

قولُهُ: «لَا تُثْبِتِ»: (لَا) هنا ناهيةٌ، فهي جازمةٌ، ومع ذلك قال: (لَا تُثْبِتِ) بالكَسْرِ، ولم يقل: (لَا تُثْبِتْ) مِن أجل مُراعاةِ الرَّوِيِّ.

وهنا يقولُ: «إِذَا مَا ثُنِيًا» يعني: إذا ثَنَيْتَ (الَّذِي والَّتِي) فلا تُشْبِ الياء، بل احْذِفْها، فمثلًا إذا أردت أنْ تُشِّي (الَّذِي) فلا تقلِ: (اللَّذِيَانِ) بَلِ احْذِفِ الياء، وقل: (اللَّذَانِ) كَمَا فِي قوله تعالى: ﴿ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَاذُوهُمَا ﴾ [النساء:١٦] وقل: (اللَّذَانِ) كما في قوله تعالى: ﴿ وَالنَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَاذُوهُمَا ﴾ [النساء:١٦] وإذا أردت أنْ تُنتِي (الَّتِي) فلا تقل: (اللَّتِيَانِ) بل احْذِفِ الياء، وقل: (اللَّتَانِ) كما في قولك: (رَأَيْتُ اللَّتَيْنِ اجْتَهَدَتَا).

فالمرادُ بالياءِ الياءُ التي بَعْدَ الذَّالِ في (الَّذِي) والياءُ التي بعد التَّاءِ في (الَّتِي)

<sup>(</sup>١) ذكره في فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية (ص: ١٧٢) بدون قائل.

فإذا تَنَيْتَ فَاحْذِفِ الياءَ؛ لأنَّ علامةَ التَّثنيةِ ساكنةٌ، والياءُ هنا ساكنةٌ، والقاعدةُ في السَّاكِنَيْنِ مَا أَشَارَ إليه بَعْضُهم بقَولِهِ:

إِنْ سَاكِنَانِ التَقَيَا اكْسِرْ مَا سَبَقْ وَإِنْ يَكُنْ لِينًا فَحَذْفُهُ اسْتُحِقْ (١)

فقوله: (إِنْ سَاكِنَانِ الْتَقَيَا اكْسِرْ مَا سَبَقْ) إِنْ كَانَ حَرِفًا صحيحًا (وَإِنْ يَكُنْ) أي: السَّابِقُ (لِينًا) يعني: من حُروفِ اللِّينِ، وهي: (الواوُ، والألِفُ، والياءُ) (فَحَذْفُهُ اسْتُحِقْ) يعنى: فقد استَحَقَّ الحَذْفَ.

تقولُ مثلًا في الاسم المَوْصولِ: (أَخْبَرَنِي الَّذِي أَثِقُ بِهِ) وتقولُ: (قَرَأْتُ على الَّذِي أَثِقُ بِه) والله في الرَّفع، ولا في الجرِّ، الَّذِي أَثِقُ به) فالياءُ لم تَتَغَيَّرْ، لا في الرَّفع، ولا في الجرِّ، ولا في النَّعبُ؛ لأنَّما مَبْنيَّةٌ على الشُّكونِ، وكذلك يُقَالُ في (الَّتِي).

ويُفْهَمُ مِن قَولِ ابنِ مالكٍ رَحِمَهُ اللهُ (إِذَا مَا ثُنَيًا) أَنَّه يَرى أَنَّهَا مُثَنَّيَانِ حَقيقةً، بحيث يُعْرَبانِ بالألفِ رَفْعًا، وبالياءِ نَصْبًا وجَرًّا.

قولُهُ: «بَلْ مَا تَلِيهِ أَوْلِهِ الْعَلَامَهُ» يعني: اجْعَلْ علامةَ الْمُثنَّى بعد الذَّالِ في (الَّذِي) وبعد التَّاءِ في (الَّتِي) مُباشرة، وعلامةُ التَّثنيةِ الألِفُ بَعْدَها نونٌ في حالِ الرَّفع، والياءُ بَعْدَها نونٌ في حالي النَّصبِ والجرِّ.

إِذَنْ: تأتي العلامةُ في مكانِ الياءِ، فإذا حَذَفْتَ الياءَ مِن (الَّذِي) تقولُ: (اللّذانِ) في حالِ الرَّفعِ، (اللّذ) فإذا وَضَعْتَ علامةَ التَّثنيةِ بعد الذَّالِ تقولُ: (اللَّذانِ) في حالي النَّصبِ والجرِّ، وإذا حَذَفْتَ الياءَ مِن (التي) تقولُ: (اللت) فإذا وَضَعْتَ علامةَ التَّثنيةِ تقولُ فيها: (اللَّتَانِ) في حالِ الرَّفعِ، و(اللَّتَيْنِ) في حالي الرَّفع، و(اللَّتَيْنِ) في حالي الرَّفع، و(اللَّتَيْنِ) في حالي النَّصبِ والجرِّ.

<sup>(</sup>١) البيت في حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك (١/ ١٣٤).

قولُهُ: "وَالنُّونُ إِنْ تُشْدَدْ فَلَا مَلَامَهُ" يعني: في حالِ التَّننيةِ إذا شَدَّدْتَ النُّونَ التي تلي الألِفَ في حالِ الرَّفع، أو الياءِ في حالي التَّفي تلي الألِفَ في حالِ الرَّفع، أو الياءِ في حالي النَّصبِ والجرِّ – فلا ملامةَ عليك؛ لأنَّ هذا جائزٌ؛ وذلك لأنَّ تشديدَ النُّونِ لُغةٌ عَربيَّةٌ، والذي يَنْطِقُ باللَّغةِ العربيَّةِ لا يُلَامُ، تقولُ مثلًا: (أَكْرَمْتُ اللَّذينِّ أَكْرَمَانِي) وتقولُ: (جَاءَ اللَّذَانِّ أُكْرِمُهُمَ) فتُشدِّدُ النَّونَ في حالِ الرَّفع، وفي حالِ النَّصبِ، وفي حالِ النَّونَ في حالِ الرَّفع، وفي حالِ النَّصبِ، وفي حالِ النَّونَ في حالِ الرَّفع، وفي حالِ النَّصبِ،

مثالُ ذلك منَ القرآنِ: قولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ﴾ [النساء:١٦] بتَشْديدِ النُّونِ في ﴿ الَّذَانِ ﴾ على قِراءةٍ، إِذَنْ فيها لُغَتانِ: تَشْديدُ النُّونِ و تَخْفيفُها.

وكذلك في (اللَّتَانِ) و(اللَّتَيْنِ) النُّونُ إِنْ تُشْدَدْ فلا مَلَامة، تقول: (اللَّتَانِّ) و(اللَّتَيْنِّ).



٩٠ وَالنُّونُ مِنْ (ذَيْنِ) وَ(تَيْنِ) شُدِّدَا أَيْضًا، وَتَعْوِيضٌ بِذَاك قُصِدَا

### الشَّرحُ

قولُهُ: ﴿وَالنُّونُ مِنْ ﴿ذَيْنِ﴾ وَ﴿تَيْنِ﴾ شُدِّدَا أَيْضًا»: ﴿ذَيْنِ﴾ و﴿تَيْنِ﴾ مِن أسماءِ الإشارةِ، وليسا منَ الأسماءِ المَوْصولةِ، لكنَّهُ ذكرَهُما هنا استِطْرادًا، يعني: لمَّا ذكرَ حُكْمَ نونِ المُثنَّى في اسمِ الإشارةِ، لكنّهُ قال في اسمِ الإشارةِ؛ لكنّهُ قال في اسمِ الإشارةِ؛ (مِنْ ذَيْنِ وَتَيْنِ شُدّدًا) فهل قولُ المؤلّفِ: ﴿مِنْ ذَيْنِ وَتَيْنِ) اسمِ الإشارةِ؛ (مِنْ ذَيْنِ وَتَيْنِ) اسمِ الإشارةِ؛ (وَالنُّونُ مِنْ ذَيْنِ وَتَيْنِ شُدّدًا) فهل قولُ المؤلّفِ؛ ﴿مِنْ ذَيْنِ وَتَيْنِ) باعتبارِ لَفْظِهِما، فلا تُشَدّدُ النُّونُ في ﴿ذَانِ﴾ و﴿تَانِ﴾ أو أَنّه جَرَّهُما؛ لأنّ ﴿مِنْ﴾ دَخَلَتْ عليهما، فيكونُ المقصودُ مِن قولِهِ؛ ﴿ذَيْنِ وَتَيْنِ﴾ اسمَ الإشارةِ في المُثنَى؟ الجوابُ: الثّاني، فـ(ذَيْنِ) تُشيرُ إلى اثنَيْنِ، و(تَيْنِ) تُشيرُ إلى اثنَيْنِ، ووَتَانِ﴾ و﴿تَانِ﴾ و﴿تَانِ﴾ و﴿تَانِ﴾ و﴿تَانِ﴾ ورتَانِ﴾ و﴿تَانِ﴾ ورتَانِ﴾ ورتَانِ﴾ ورتَانِ﴾ ورتَانِ﴾ ورتَانِهُ في دُلًا منهما: ﴿ذَيْنِ وَتَيْنِ اللهُ ا

فالمؤلِّفُ ذَكرَ مِن أسماءِ المُوْصولِ أَرْبَعةً: ما للمُفرَدِ اللَّذَكَّرِ، وما للمُفَردِ اللَّذَكَّرِ دائمًا في المُؤنَّثِ، وما للمُثنَّى المُؤنَّثِ، فـ(الَّذِي) للمُفرَدِ اللَّذَكَّرِ دائمًا في حالِ الرَّفعِ والنَّصبِ والجرِّ، و(الَّتِي) للمُفرَدةِ المُؤنَّةِ دائمًا في حالِ الرَّفعِ والنَّصبِ والجرِّ، فهما مَبْنِيَّانِ على السُّكونِ، وللمُثنَّى المُذكَّرِ: (اللَّذانِ) في حالِ الرَّفعِ بالبناءِ والجرِّ، فهما مَبْنِيَّانِ على السُّكونِ، وللمُثنَّى المُذكَّرِ: (اللَّذانِ) في حالِ الرَّفعِ بالبناءِ على الألِف، وفي حالِ النَّصبِ والجرِّ على الياءِ (اللَّذيْنِ) قال اللهُ تعالى: ﴿وَالدَّانِ عَلَى اللَّوْفِ، وفي حالِ النَّصبِ والجرِّ على الياءِ (اللَّذيْنِ) قال اللهُ تعالى: ﴿وَالَذَانِ اللَّذَيْنِ أَضَلَاناً﴾ يأتِينِهَا مِنكُم فَاذُوهُمَا ﴾ [النساء:١٦] وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا آرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَاناً﴾ ونصلت:٢٩] فالأُولَى في مَلِّ رفعٍ، والثَّانيةُ في مَلِّ نصبٍ، وللمُثنَّى المُؤنَّث: (اللَّتَانِ) رفعًا، و(اللَّتَيْنِ) نَصبًا وجَرًّا.

فصار الاسمُ المُوْصولُ إذا كان مُفرَدًا يُبْنَى على سكونِ الياءِ، وإذا كان مُثَنَّى، فالصَّحيحُ أَنَّه يُبْنَى على الألِفِ في حالِ الرَّفعِ، وعلى الياءِ في حاليِ النَّصبِ والجرِّ، كما يُبْنَى اسمُ الإشارةِ، وتكونُ النُّونُ زائدةً لتَحسينِ اللَّفظِ.

فإن قال قائلٌ: لماذا لا نَجْعَلُ المُثنَّى مِن (ذَيْنِ) و(تَيْنِ) و(اللَّذَيْنِ) و(اللَّتَيْنِ) واللَّتَيْنِ) للذا لا نَجْعَلُهما مُعْرَبَيْنِ؛ لأنَّ الإعرابَ يَنْطَبِقُ عليهما تمامًا، فهما يَتَغَيَّرَانِ باختلافِ العواملِ، وأيضًا التَّثْنِيَةُ تُبْعِدُ مُشابَهَتَهما للحَرفِ الذي هو مِن أسبابِ البناءِ؟

فالجوابُ أَنْ نقولَ: القولُ بهذا قد قِيلَ، وليس ببَعيدٍ عن الصَّوابِ؛ لأَنَّ الْمُعْرَبَ هو الذي يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ باختلافِ العواملِ، وهذا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ باختلافِ العواملِ، وهذا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ باختلافِ العواملِ، فتقولُ: (جَاءَ اللَّذانِ) و(رَأَيْتُ اللَّذَيْنِ) كما تقولُ: (جَاءَ زيدٌ) و(رَأَيْتُ اللَّذَيْنِ) كما تقولُ: (جَاءَ زيدٌ) و(رَأَيْتُ اللَّذَيْنِ) كما تقولُ: (جَاءَ زيدٌ) و(رَأَيْتُ اللَّذَيْنِ)؛ ولهذا قال بعضُ النَّحْوِيِّين: إنَّهما مُعْرَبانِ، وقال: إنَّ تَثْنِيَتَهما تُبْعِدُ مُشابَهَتَهما للحَرفِ الذي هو سَببُ البِناءِ.

قولُهُ: «تَعْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِدَا» المُشَارُ إليه تَشديدُ النُّونِ، يعني: كأنَّ قائلًا قال: لماذا تُشَدَّدُ النُّونُ في التَّنيةِ في: (ذَيْنِّ وتَيْنِّ) و(اللَّذانِّ واللَّتَانِّ)؟ فقال: تُشَدَّدُ لأنَّ المقصودَ بذلك التَّعويضُ عمَّا حُذِفَ مِن (الَّذِي) و(الَّتِي) و(ذَا) و(تَا) فرالَّذِي) حُذِفَتْ منه الياءُ، و(الَّتِي) حُذِفَت منها الياءُ، و(هذا) إذا قُلنا: (هَذَانِ) و(هَذَيْنِ) فقد حَذَفْنا الألِفَ التي قبل ألِفِ التَّثنيةِ، وكذلك حَذَفْنا الألِفَ التي قبل ألِفِ التَّثنيةِ، وكذلك حَذَفْنا الألِفَ التي قبل قبل ياءِ التَّثنيةِ.

فيقولُ: إنَّه قُصِدَ بهذا التَّشديدِ التَّعويضُ، ولكنَّ هذا التَّعليلَ في الواقعِ عليلٌ لأمْرَين: الأوَّلُ: لأنَّه لو كان المقصودُ التَّعويضَ لكان التَّشديدُ واجبًا؛ لأنَّه إذا وُجِدَ السَّببُ وَجَبَ وجودُ المسبَّبِ، فلو قُلنا: إنَّ هذا تعويضٌ عن الياءِ المَحْذوفةِ في: (اللَّذِي والَّتِي) أو الألِفِ المَحْذوفةِ في: (ذَا وتَا) لكان التَّشديدُ واجبًا، ومع ذلك فليس بواجب؛ إذ لو كان التَّشديدُ عِوَضًا لَنَطَقَ به كُلُّ العَرَبِ.

الثَّاني: أَنْ نقولَ: إِنَّ التَّعليلَ الصَّحيحَ أَنَّ العربَ نَطَقُوا بهذا وبهذا، فالِعلَّةُ هي نُطْقُ العربِ، أَمَّا كُونُه لأجلِ التَّعويضِ فهذا مُنْتَقَضٌ؛ ولذا فلا يُعَوَّلُ عليه، ولا أَظُنُّ أَنَّ العربِ حينها تكلَّمَ وقال: (ذَانِّ وتَانِّ) و(اللَّذَانِّ واللَّتَانِّ) أَنَّه يَعْرِفُ هذا التَّعويضَ، فالعربيُّ نَطَقَ به هكذا.

لكنَّ هذا تَعليلُ النُّحاةِ؛ ولذا يُقَالُ عن النَّحْوِيِّ: إِنَّه كاليَرْبُوعِ (١) له نَافِقَاءُ، إذا حَجَرْتَهُ مِن بابٍ خَرَجَ مِن بابٍ آخَرَ وتَركَكَ؛ ولذلك يقولون: إنَّ نَحْوِيًا له أَبُ، وكان أبوهُ يُدْعَى بالشَّيخِ، وليس بشَيخٍ، فقال لابنِهِ: النَّاسُ يَسْألونَني وأنا ما عندي شيءٌ، فقال له ابنهُ: إذا سُئِلْتَ عن شيءٍ فقل: فيه قَوْلانِ، واجْعَلْهُمْ ما عندي شيءٌ، فقال له ابنهُ: إذا سُئِلْتَ عن شيءٍ فقل: فيه قَوْلانِ، واجْعَلْهُمْ يَبْحثونَ عن هَذَينِ القَولَيْنِ، فجاءَهُ رجلٌ فقال: أيُّها الشَّيخُ، أفي اللهِ شكُّ؟ فقال له: فيها قَوْلانِ، فقال له: كيف ذلك؟ قال: اخرُجْ إلى ابني هذا فاسْأَلُهُ، فخَرَجَ إلى ابني فسألَهُ، فقال: نعم، فيها قولان، فيجوز أنْ تكونَ (شَكُّ) مُبْتَداً، و(في اللهِ) خَبرًا ابني فسألَهُ، فقال: أخَاصِلٌ في اللهِ شَكُّ) فاعلًا أَغْنى عن الحَبرِ؛ لأنَّه مَسْبُوقٌ بالهَمْزةِ، أي: (أَحَاصِلٌ في اللهِ شَكُّ) فاعلًا أَغْنى عن الحَبرِ؛ لأنَّه مَسْبُوقٌ بالهَمْزةِ، أي: (أَخَاصِلٌ في اللهِ شَكُّ) أي: قَوْلانِ في إعْرابِها، وهذه القصةُ تُحْكَى في فهنا قولانِ في: (أَفِي اللهِ شَكُّ) أي: قَوْلانِ في إعْرابِها، وهذه القصةُ تُحْكَى في قهنا قولانِ في: (أَفِي اللهِ شَكُّ) أي: قَوْلانِ في إعْرابِها، وهذه القصةُ تُحْكَى في تراجم الأُدباءِ، واللهُ أعلمُ بصِحَتِها.

<sup>(</sup>١) تقدم التعليق عليه.

إِذَنِ: الصَّوابُ أَنْ نقولَ: ما قُصِدَ التَّعويضُ، بل نقولُ: هذه لُغةٌ عَربيَّةٌ، والعربُ نَطَقُوا بهذا.



ثُمَّ شَرَعَ المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ يُبَيِّنُ اسمَ المَوْصولِ لجماعةِ الذُّكورِ، واسمَ المَوْصولِ لجماعةِ الأِناثِ فقالَ:

٩١- جَمْعُ الَّذِي: (الأُلَى) (الَّذِينَ) مُطْلَقًا وَبَعْضُهُمْ بِالوَاوِ رَفْعًا نَطَقًا وَبَعْضُهُمْ بِالوَاوِ رَفْعًا نَطَقًا
 ٩٢- بِ(اللَّاتِ) وَ(اللَّاءِ) (الَّتِي) قَدْ جُمِعَا وَ(اللَّاءِ) كَـ(الَّـذِينَ) نَـزُرًا وَقَعَـا

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «الأُلَى» لنا أَنْ نُعْرِبَها على أَنَّها مُبْتَداً وخَبَرُها: (جَمْعُ) ولنا أَن نُعْرِبَ (جَمْعُ) على أَنَّها مُبْتَداً وخَبرُهُ (الأُلَى) وأمَّا قولُهُ: (الَّذِينَ) فهو مَعْطوفٌ على (الأُلَى) لكنْ بحذفِ حَرْفِ العطفِ، والأصلُ: جَمْعُ (الَّذِي) (الأُلَى) وَ(الَّذِينَ).

يُسْتَفَادُ من ذلك أنَّ اسمَ المَوْصولِ لَجَهَاعةِ الذُّكورِ له صيغتانِ: الصِّيغةُ الأُولى: (الأُلَى).

والصِّيغةُ الثَّانيةُ: (الَّذِينَ) أمَّا (الأُلَى) فهي مَبْنِيَّةٌ على السُّكونِ؛ لأنَّ آخِرَها ألفٌ، وأمَّا (اللَّذِينَ) فهي مَبْنِيَّةٌ على الفَتحِ؛ لأنَّ آخِرَها مَفْتوحٌ، وهي مُلازِمةٌ للياءِ في كُلِّ حالٍ، تقولُ: (جَاءَ الَّذِينَ) (ورَأْيَتُ الَّذِينَ) و(مَرَرْتُ بالَّذِينَ).

وتقولُ مثلًا: (أَكْرَمْتُ الطَّلَبَةَ الأُلَى اجْتَهَدوا) فـ(الأُلَى) هنا بمعنى (الَّذِينَ) وتقولُ: (أَكْرَمْتُ الطَّلَبَةَ الَّذِينَ اجْتَهَدوا) وهما على حدٍّ سواءٍ، يعني: إن شئتَ قلِ: (الأُلَى) وإنْ شئتَ فقلِ: (اللَّذِينَ) قال الشَّاعرُ:

وَتِلْكَ خُطُوبٌ قَدْ تَمَلَّتْ شَبَابَنَا قَدِيمًا، فَتُبْلِينَا المَنُونُ وَمَا نُبْلِي

فَ (الْحُطُوبُ) نوائبُ الدَّهرِ، و(قَدْ تَمَلَّتْ شَبَابَنَا) يعني: أَفْنَتْهُ، و(فَتُبْلِينَا الْمُنُونُ وَمَا نُبْلِيي) يعني: تُبْلِينَا، ولا نُبْلِيهَا، إلى أنْ قال:

وَتُسبْلِي الأَلَى يَسْتَلْئِمُونَ عَلَى الأَلَى تَرَاهُنَّ يَوْمَ الرَّوْعِ كَالْحِدَإِ القُبْلِ(١)

فقوله: (تُبلِي الأُلَى) يعني: تُفْنِيهم، و(الأُلَى) بمعنى (الَّذِينَ) و(يَسْتَلْئِمُونَ) يعني: يَلْبَسُونَ لَأُمَةَ الْحَرْبِ، والمقصودُ الشُّجعانُ، فهم مُسْتَعِدُّونَ للقِتالِ تَمَامًا، و(عَلَى الأُلَى تَرَاهُنَّ) يعني: على الخيلِ اللَّاتِي تَرَاهُنَّ، (يَوْمَ الرَّوْعِ) أي: الحَوفِ (كَالْجِدَإِ) جمع: (حِدَأَقٍ) وهو طائرٌ مَعْروفٌ مُعْرَمٌ بأكْلِ اللَّحِمِ، (القُبلِ) يعني: التي مالَ سَوادُ أَعْيُنِها، و(القَبلُ) مَيلُ سَوادِ العَينِ إلى الأَنْفِ، وهو نَوعٌ مِنَ الحَوَلِ، فإذا مالَ سَوادُ الأَعْيُنِ مِن الجِدَأِ إلى اللَّحِمِ في الأَرْضِ انقضَّتْ بسُرْعةٍ.

فهو يقولُ: إنَّ الخُطوبَ تُبْلي هؤلاءِ الشُّجعانَ الذين يَلْبَسونَ لأَماتِ الحَربِ، ويَرْكَبونَ هذه الخيلَ السَّريعةَ التي تَراها يَومَ الرَّوْعِ مثلَ الحِدَأَةِ التي أَصْغَتْ بنَظرِها إلى اللَّحم، فانقضَّتْ عليه بسُرعةٍ.

والشَّاهدُ قولُهُ: (تُيْلِي الأَلَى يَسْتَلْئِمُونَ) أي: تُبْلِي الَّذين يَسْتَلْئِمونَ، (عَلَى الأَلَى تَراهُنَّ يومَ الرَّوْعِ كالحِدَإِ القُبْلِ. اللَّاتِي تَراهُنَّ يومَ الرَّوْعِ كالحِدَإِ القُبْلِ.

فصارَ اسمُ المُوْصولِ في جَمعِ المُذَكَّرِ له صِيغَتانِ:

الأُولى: (الأُلَى) والثَّانيةُ: (الَّذِينَ).

قُولُهُ: «وَبَعْضُهُمْ بِالوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا» يعني: بعضُ العَربِ نطقَ (الَّذِينَ) بالواوِ

<sup>(</sup>١) البيتان من الطويل، وهما لأبي ذؤيب الهذلي في تلخيص الشواهد (ص: ١٣٩)، وخزانة الأدب: (١١/ ١٤٩).

في حالِ الرَّفعِ، فتقولُ: (قَدِمَ اللَّذُونَ جَاؤُوا مِنَ السَّفَرِ) (وأَكْرَمْتُ الَّذِينَ جَاؤُوا مِنَ السَّفَرِ) و(مَرَرْتُ بالَّذِينَ جَاؤُوا مِنَ السَّفَرِ) وعلى هذه اللُّغةِ تكونُ مُعْرَبَةً؛ لأنَّه يَتَغَيَّرُ آخِرُها باختِلافِ العَوامِل.

فصار (الَّذِينَ) فيها لُغَتانِ عن العَربِ: لُغةُ (الَّذِينَ) مُطلَقًا، ولُغةٌ أُخرى أَمَّا تَكونُ في حالِ الرَّفع بالواوِ، ومنه قولُ الشَّاعرِ:

نَحْنُ اللَّذُونَ صَبَّحُوا الصَّبَاحَا يَوْمَ النُّخَيْلِ غَارَةً مِلْحَاحَا(١)

ولو مَشَى الشَّاعرُ على اللَّغةِ الأُخْرى لقالَ: (نَحْنُ الَّذِينَ) كما قال صَّحابةُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا(٢)

قولُهُ: «بِاللَّاتِ وَاللَّاءِ الَّتِي قَدْ مُجِعًا» هذا جمعُ اسمِ المَوْصولِ الْمُؤَنَّثِ، وله صِيغَتانِ: (اللَّاتِ) و(اللَّاءِ) فتقولُ: (جَاءَ النِّساءُ اللَّاتِ قُمْنَ) (ورَأَيْتُ النِّساءَ اللَّاءِ قُمْنَ) وفي القرآنِ الإِثْيانُ باللُّغَتَيْنِ، (اللَّاتِ) و(اللَّاءِ) قال اللهُ تعالى: ﴿وَٱللَّهِ عَالَى: ﴿وَٱللَّهِ عَالَى: ﴿وَٱللَّهِ لَمُ النساء:١٥] وقال تعالى: ﴿وَٱللَّتِي لَمْ الطلاق:٤].

وقولُهُ: «اللَّاءِ واللَّاتِ» يجوزُ فيهما الإشباعُ، والإشباعُ يعني: أن تَمُدَّ الهَمْزةَ

<sup>(</sup>١) هذا الرَّجَز لِرُؤْبَة بن العَجَّاج في مُلْحَق دِيوانه (ص: ١٧٢)، وملحاح: أي دائمة. انظر اللسان: لحح.

<sup>(</sup>٢) هذا الرَّجز قاله الصحابة يوم الخندق، والحديث أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على القتال، رقم (٢٨٣٤)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، وهي الخندق، رقم (١٨٠٥).

في (اللَّاءِ) أو تَمُدَّ التَّاءَ في (اللَّاتِ) وهذا تَغَيُّرُ صِفةٍ للأداةِ، وليس تَغَيُّرًا جَوْهريًّا، بل هو تَغَيُّرُ صِفةٍ، إمَّا أَنْ تَمُدَّ الهَمْزةَ حتَّى يَتَولَّدَ منها ياءٌ فتقولَ: (اللَّائِي) أو تَمُدَّ التَّاءَ حتَّى يَتَولَّدَ منها ياءٌ فتقولَ: (اللَّاتِي) وحينئذٍ تَكونُ أَرْبَعَ صِيَغ.

قولُهُ: ﴿وَاللَّاءِ كَالَّذِينَ نَزْرًا وَقَعَا»: (نَزْرًا) يعني: قَليلًا، والأَلِفُ في (وَقَعَا) لإطْلاقِ الرَّويِّ، وليست للتَّثْنيةِ، والمعنى أنَّ (اللَّاءِ) قد ثَحُلُّ حَلَّ (اللَّذِينَ) -صيغةِ جَاعةِ الذُّكورِ، فقولُهُ: (كَالَّذِينَ) يعني: أنَّه وقعَ استِعْمالُ (اللَّاءِ) مَوْضِعَ (الَّذِينَ) وبِناءً على ذلك يَكونُ لجَهاعةِ الذُّكورِ ثَلاثُ صِيَغٍ: (الأُلى، واللَّاءِ) مَوْضِعَ (اللَّذِينَ) وبِناءً على ذلك يَكونُ لجَهاعةِ الذُّكورِ ثَلاثُ صِيغٍ: (الأُلى، واللَّاءِ) لكنَّ هذا الأخيرَ قليلٌ، ومنه قولُ الشَّاعرِ:

وقولُهُ: «وَاللَّاءِ كَالَّذِينَ نَزْرًا وَقَعَا» قولُه هذا له تَفسيرٌ آخَرُ، وهو أنَّ (اللَّاءِ) تَأْتِي بالياءِ والنُّونِ كَمَا أَتْتِ (الَّذِينَ) يعني: تُسْتَعْمَلُ للمُذَكَّرِ، لكنْ بالياءِ والنُّونِ، لا على صِيغَتِها الأصليَّةِ، فيُقالُ: (اللَّاثِينَ) كَمَا يُقَالُ: (الَّذِينَ) وعلى هذا قولُ الشَّاعر:

وَإِنَّا مِنَ اللَّائِينَ إِنْ قَدَرُوا عَفَوْا وَإِنْ أَتْرَبُوا جَادُوا، وَإِنْ تَرِبُوا عَفُّوا (٢) فَا اللَّائِينَ) بمعنى (الَّذِينَ).

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر، وهو لرجل من بني سليم في تلخيص الشواهد (ص: ١٣٧)، والدرر: (٢١٣/١)، والحجور جمع حجر، وحَجْرُ الإِنسان وحِجْرُه، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: حِضْنُه. انظر اللسان: حجر.

<sup>(</sup>٢) هذا الرَّجز بلا نسبة في الدرر: (١/ ٢٨٣)، وهمع الهوامع: (١/ ٨٧).

فقولُهُ: (إنْ قَدَرُوا عَفَوْا) يعني: عَفَوْا عمَّن ظَلَمَهم بعد القُدْرَةِ، وهذا هو العَفْوُ الذي يُحْمَدُ.

وقولُهُ: (وَإِنْ أَتْرَبُوا جَادُوا) أَثْرَبوا: يعني اغتَنَوْا حتَّى كانت أَمْوالُهُم كالتُّرابِ من كَثْرَتِها، و(جَادُوا) يعني: تَكَرَّموا على النَّاسِ بالجُودِ.

وقولُهُ: (وَإِنْ تَرِبُوا) يعني: افْتَقَروا، و(عَفُّوا) يعني: فلا يَسْأَلُونَ النَّاسَ شيئًا، وهذا فَخرٌ عَظيمٌ، فالشَّاعرُ يَفْتَخِرُ بنفسِهِ، فيقولُ: أنا منَ اللَّائِينَ إنْ قَدَروا عَفَوْا، وإنْ أَثْرَبُوا عَفُوا، وهذه ثَلاثُ خِصَالِ كلُّها كَريمةٌ.

فصارَ في قولِ ابنِ مالكٍ رَحَمُهُ اللَّهُ: (وَاللَّاءِ كَالَّذِينَ) تَفسيرانِ:

الأَوَّلُ: أَنَّ (اللَّاءِ) تُسْتَعْمَلُ، أو تَحُلُّ مَحَلَّ (الَّذِينَ) بِصِيغَتِها الحاليَّةِ.

الثَّاني: أَنَّ (اللَّاءِ) تُسْتَعْمَلُ، أَو تَحُلُّ مَحَلَّ (الَّذِينَ) بِتَغْيرِ صِيغَتِها إلى صيغةٍ تُشْبِهُ صيغة (الَّذِينَ) فيُقالُ: (اللَّائِينَ) وكِلاهُما وَرَدَتْ به اللَّغةُ العَربيَّةُ كها دلَّتْ عليه الشَّواهدُ.



٩٣ وَ(مَنْ) وَ(مَا) وَ(أَلْ) تُسَاوِي مَا ذُكِرْ،

وَهَكَذَا (ذُو) عِنْدَ طَيِّعِ شُهِرْ

٩٤ و كَ (الَّتِي) أيضًا لَدَيْهِمْ (ذَاتُ)

وَمَوْضِعَ (السَّلَاتِي) أَتَسى (ذَوَاتُ)

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «أَيْضًا» مَصْدَرُ (آضَ يَئِيضُ) إذا رَجَعَ، وهي مَنْصوبةٌ دائمًا على المصدريَّةِ، وعامِلُها محُدُوفٌ، فأنتَ -مثلًا- إذا قلتَ: (عِنْدِي لَكَ عَشَرةُ رِيالاتٍ، وأَيْضًا خُسْةُ رِيالاتٍ) يعني: ورُجوعًا إلى إقْراري عندي لك خَسةُ ريالاتٍ؟ ولهذا تَجِدُوجَا تَأْتِي لبناءِ ما بَعْدَها على ما قَبْلَها، فهي بمعنى الرُّجوع، ومنه أَحَدُ الفاظِ الحديثِ في كُسوفِ الشَّمسِ: «فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ، وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ» (١) يعنى: رَجَعَتْ إلى حالِها قبلَ الكُسوفِ.

قولُهُ: «مَوْضِعَ» مَنْصوبةٌ على أنَّها ظَرفٌ، عامِلُهُ (أَتَى) يعني: وأتى مَوْضِعَ اللَّاتِي، و(اللَّاتِي) اللَّاتِي (ذَوَاتُ)، و(ذَوَاتُ) فاعلُ (أَتَى) يعني: أتى ذَوَاتُ مَوْضِعَ اللَّاتِي، و(اللَّاتِي) مَعْروفةٌ أنَّها لجَهاعةِ الإناثِ.

ما سَبَقَ مِنَ المُوْصولِ يُسَمَّى المَوْصولَ الخاصَّ؛ لأنَّه خُصِّصَ لكُلِّ شيءٍ صيغةٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب ما عرض على النَّبِيِّ ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنَّار، رقم (٩٠٤).

المُفرَدُ المُذَكَّرُ، والمُفرَدةُ المُؤَنَّتُهُ، والمُثنَّى المُذَكَّرُ، والمُثنَّى المُؤَنَّثُ، وجَماعةُ الذُّكورِ، وجَماعةُ الذُّكورِ، وجَماعةُ الأَنْكورِ، وجَماعةُ الإناثِ، كُلُّ واحدٍ له صيغةٌ مُعيَّنةٌ، وهذا يُسَمَّى المَوْصولَ الخاصَّ.

ثُمَّ شَرَعَ في ذِكْرِ القِسمِ الثَّاني مِن أَقْسامِ المَوْصولِ، وهو المَوْصولُ العامُّ، والمَوْصولُ العامُّ يَصْلُحُ لِكُلِّ نَوعٍ مِن هذه الأنواعِ، وهي التي ذَكَرَها في قولِهِ: (وَمَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوِي مَا ذُكِرْ) أي: مِنَ الصِّيَغِ السَّابقةِ، والصِّيغُ السَّابقةُ هي: (الَّذِي، واللَّي، واللَّذي، واللَّي، واللَّاتِ، واللَّتانِ، واللَّذي، واللَّي، واللَّاعِ، واللَّتِي فتساوي كُلَّ هذهِ المَدكوراتِ، فتأتي للمُفرَدِ المُذكّرِ، وللمُفردةِ المُؤنَّثةِ، وللمُثنَّى المُذكّرِ، وللمُثنَّى المُذكّرِ، ولجهاعةِ الإناثِ.

فإنْ قال قائلٌ: ما الذي يُعْلِمُنا أَنَّ (مَنْ) للمُفردِ المُذَكِّرِ دون المُفردةِ المُؤَنَّةِ، واللَّفظُ واحدٌ؟ قلنا: الصِّلةُ هي التي تُعَيِّنُ ذلك، فإذا قلتَ: (يُعْجِبُني مَنْ قَامَ) فهي للمُفرَدةِ المُؤنَّةِ، وإذا فهي للمُفرَدةِ المُؤنَّةِ، وإذا قلتَ: (يُعْجِبُني مَنْ قَامَتْ) فهي للمُفرَدةِ المُؤنَّةِ، وإذا قلتَ: (يُعْجِبُني مَنْ قَامَا) فهي للمُثنَّى المُذكَّرِ، وإذا قلتَ: (يُعْجِبُني مَنْ قَامَا) فهي للمُثنَّى المُثنَّى المُؤنَّقِ، وإذا قلتَ: (يُعْجِبُني مَنْ قَامَا) فهي لجماعةِ الذُّكُورِ، وإذا قلتَ: (يُعْجِبُني مَنْ قَامُوا) فهي لجماعةِ الذُّكُورِ، وإذا قلتَ: (يُعْجِبُني مَنْ قُمْنَ) فهي لجماعةِ الإناثِ.

إِذَنْ: (مَنْ) صورتُها وصيغتُها واحدةٌ مهما كان المرادُ بها، والذي يُعيِّنُ الْمُرادَ بها هو الصِّلةُ.

وقولُهُ: «مَا» نقولُ فيها مثلَ ما قُلنا في (مَنْ) فهي تَصْلَحُ للمُفرَدِ المُذَكَّرِ، والمُفرَدِ المُذَكَّرِ، والمُثنَّى المُؤنَّثِ، وجَماعةِ الذُّكورِ، وجَماعةِ الإناثِ، والمُثنَّى المُؤنَّثِ، وجَماعةِ الإناثِ، والمُثنَّى المُؤنَّثِ، وجَماعةِ الإناثِ، والمُثنَّى المُؤنَّثِ، والمُثنَّى المُؤنَّثِ، والمُثنَّى المُؤنَّثِ، والمُثنَّى المُؤنَّثِ، والمُثنَّى المُؤنَّثِ، والمُثنَّى المُؤنَّنِ، والمُثنَّى المُؤنَّنِ، والمُثنَّى المُؤنَّنِ، والمُثنَّى المُؤنَّنِ، والمُثنَّى المُؤنَّنِ، والمُؤنِّنُ واحدًا منها هو الصِّلةُ.

فإذا قيل: هل تأتي (مَنْ) في مَحَلِّ (مَا) و(مَا) في مَحَلِّ (مَنْ) أو لكلِّ واحدةٍ منها مَحَلُّ لا تأتي في مَحَلِّهِ الأُخرى؟

فالجواب: أنَّ لكُلِّ واحدةٍ منها مَحَلَّا لا تَأْتِي فيه الأُخرى، وهذا هو الأصل، لكنْ قد يُخْرَجُ عن هذا الأصلِ لسبب، فها هو الأصلُ في (مَنْ)؟ الأصلُ في (مَنْ) أَنْ تكونَ للعَاقِلِ، هكذا عبَّرَ أكثرُ النَّحْوِيِّين، مثالُ ذلك: قولُهُ تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى رِجَلَيْنِ ﴾ [النور: ٤٥].

ولكنَّ ابنَ هِشَامٍ رَحَمُهُ اللَّهُ قال: ينبغي أَنْ نقولَ: إِنَّهَا للعَالِمِ؛ لأَنَّ (مَنْ) تأتي ويُرَادُ بها الرَّبُّ عَرَّفِجَلَّ والرَّبُ لا يُقَالُ له: عَاقِلُ، فقولُهُ تعالى: ﴿ عَرَّفِهُمْ مَن فِي السَّمَآءِ ﴾ [الملك:١٦] المرادُ بـ (مَنْ) هنا اللهُ، فهل تكونُ: (مَنْ) في هذا المَحلِّ للعَاقِلِ؟ الجوابُ: لا، فاللهُ عَرَّفَجَلَّ لا يُوصَفُ بالعقلِ؛ فلهذا اختارَ ابنُ هِشَامٍ رَحَمُهُ اللهَ أَنْ يُعبَّرَ بالعَالِمِ بَدلًا عن العَاقِلِ، واللهُ يُوصَفُ بالعِلْمِ.

وعلى كُلِّ حالٍ: هي لا تكونُ إلَّا للعَالِمِ الذي يَعْلَمُ ويَتَصَرَّفُ باختيارٍ، فهذا الأصلُ في (مَنْ).

والأصلُ في (مَا) أن تكونَ لغيرِ العَالِمِ على تَعْبيرِ ابن هِشَامٍ، أو لغيرِ العاقلِ على تَعْبيرِ أكثرِ النَّحْوِيِّينَ، فهي تكونُ في الجَهاداتِ وتكونُ في المعاني؛ لأنَّ المعاني أوصافٌ لا أدواتُ عُقلاءَ، فهذا هو الأصلُ، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ مَا عِندَكُمُ يَنفَدُ ﴾ أوصافٌ لا أدواتُ عُقلاءَ، فهذا هو الأصلُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ كُلُ دَابَيْةِ مِن مَا الله عَلَى المَالِمِ وَمَنهُ عَلَى بَطْنِهِ عَلَى بَطْنِهِ ﴾ [النور: ٤٥] جاءَتْ ﴿ مِن ﴾ هنا لغير العَالِم ؛ لأنَّ بني آدمَ لا يَمْشُونَ على بُطونهِ م، بل يَمْشُونَ على أَرْجُلِهم، فجاءَتْ ﴿ مِن ﴾ هنا في محَلً (مَا) لكنْ لماذا جاءَتْ ؟

يقولُ بَعْضُهم: إنها جاءَتْ مِن أجلِ المُشاكلةِ، ورِفْعَةً للعَالِمِ على غيرِهِ، أو تَعْليبًا للعَالِمِ على غيرِهِ، ومِن ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ ﴾ [النور:٤٥] وجاءَ قَولُهُ تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران:١٠٩] وفي آيةٍ أُخرى: ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الرعد:١٥] فجاءَتْ (مَنْ) وفي آيةٍ أُخرى: ﴿ وَلِلّهِ تعالى: ﴿ وَلِلّهِ تعالى: ﴿ وَلِلّهِ تعالى: ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ والأرْضِ، لكنْ انظُرْ إلى قولِهِ تعالى: ﴿ وَلِلّهِ وَفِي آيةٍ وَفِي آيةٍ ، وفي آيةٍ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الرعد:١٥] تجد أنَّ (مَنْ) جاءَتْ في آيةٍ، وفي آيةٍ أُخرى جاءَتْ (مَا) قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلأَرْضِ ﴾ [الزعد:١٥]

إِذَنْ: فهِمنا مِن هذا أَنَّ كُلَّ واحدةٍ منها تأتي مَكانَ الأُخرى، لكنْ لماذا؟ قالوا: للتَّغليبِ، أي: تَغْليبِ العَالِمِ على غيرِهِ، وتَغْليبِ الأكثرِ على غيرِهِ، فإذا عُبِّرَ بـ(مَا) وأُرِيدَ بها الجَميعُ فهو تَغْليبُ لغيرِ العَالِمِ على العَالِمِ؛ لأنَّه أكثرُ، هذا فيما نَرَى، والعِلمُ عندَ اللهِ، فقد تُوجَدُ خَلُوقاتٌ أُخرى ذاتُ عِلمٍ أكثرَ مِن هذا، وإذا عُبِّرَ بـ(مَنْ) للعُمومِ فهو مِن بابِ تَغْليبِ العَالِمِ على غيرِه لِشَرَفِهِ.

فإنْ قيل: قال اللهُ تعالى: ﴿ فَأَنكِ مُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاء ﴾ [النساء: ٣].

فهل نحنُ نَنْكِحُ العَالِماتِ أو غيرَ العَالِماتِ؟

الجواب: نَنْكِحُ العَالِماتِ.

فإنْ قيلَ: لكنَّهُ قال هنا: ﴿مَاطَابَ ﴾ فها الجوابُ؟

الجوابُ أَنْ نقولَ: جاءتْ (مَا) في مَحَلِّ (مَنْ) هنا؛ لأنَّ المرأةَ إنَّما تُنْكَحُ لأَوْصافِها، والأوصافُ مَعَانٍ غيرُ عاقلةٍ.

فَهَلِ الإنسانُ يَنْكِحُ المرأةَ لذاتِ المرأةِ فقط؟

الجوابُ: لا، بل تُنكَحُ المرأةُ لأربع؛ كما جاءَ في الحديثِ(١).

إِذَنْ: جاءَتْ (مَا) فِي مَحَلِّ (مَنْ) مِنْ أَجلِ هذه النُّكتةِ البَلاغيَّةِ، أَنَّ المرأةَ إِنَّمَا تُنْكَحُ لأَوْصافِها، لا لأنَّهَا بَشَرٌ نَخُلُوقٌ مِن لَحْمٍ وعَظْمٍ وعَصَبٍ، وما أَشْبَهَ ذلك.

قولُهُ: «أَلْ»: هل (أَلْ) تأتي اسمًا موصولًا؟ يقولون: نعم، كُلُّ (أَلْ) في اسمِ الفاعلِ أو في اسمِ المفعولِ فهي اسمٌ موصولٌ، فقولُهُ تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة:٧] جاءَتْ (أَلْ) هنا في اسمِ المفعولِ، وفي قولِهِ: ﴿وَلَا الضَالِينَ ﴾ [الفاتحة:٧] جاءَتْ (أَلْ) في اسمِ الفاعلِ.

أمَّا إذا أتَتْ في جامدٍ، فليست مَوْصولةً، فإذا قلتَ: (قَامَ الرَّجُلُ) فـ(أَلْ) هنا غيرُ مَوْصولةٍ، لكنْ إذا قلتَ: (أَكْرَمْتُ الطَّالِبَ) فهي مَوْصولةٌ؛ لأنَّها حنى المَوْصولةٌ؛ لأنَّها جاءَتْ في اسمِ دخَلَتْ على اسمِ الفاعلِ، كذا (نَصَرْتُ المَظْلُومَ) مَوْصولةٌ؛ لأنَّها جاءَتْ في اسمِ المَفْعولِ.

ولكنْ إذا جَعَلْنا (أَلْ) اسمًا موصولًا، فكيف نُعْرِبُها وهي على صيغةِ الحَرْفِ؟ قالوا: إنَّه يُنْقَلُ إعْرابُها إلى صِلَتِها؛ لِتَعَذُّرِ ظُهورِ الإعرابِ عليها؛ لأنَّها بصورةِ الحرفِ، فإذا قلتَ مثلًا: (نَصَرْتُ المَظْلُومَ) أي: الذي ظُلِمَ، فإنَّك تقولُ عند الإعرابِ: (نَصَرْتُ) فعلٌ وفاعلٌ، و(أَلْ) مَفْعولٌ به، ولا تقولُ: (المَظْلُومَ) مَفْعولٌ به، بل (أَلْ) مَفْعولٌ به منصوبٌ، لكن نُقِلَ الإعرابُ إلى ما بعدَهُ؛ لتَعَذَّرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٩٠)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدِّين، رقم (١٤٦٦).

الإعْرابِ عليه؛ لكونِهِ بصُورةِ الحَرفِ، وهذا مَذْهَبُ البَصْريِّينَ، ومَذْهَبُ البَصْريِّينَ ومَذْهَبُ البَصْريِّينَ دائهًا يكونُ مُقَعَّدًا، بمعنى أنَّه أقْرَبُ للقَواعِدِ، لكنْ فيه صُعوبةٌ وتَعْقيدٌ.

ولكنَّ المَذْهَبَ السَّهلَ الطَّيِّبَ اللَّيِّنَ أَنْ تقولَ: (نَصَرْتُ) فعلٌ وفاعل، و(المَظْلومَ) مَفْعولٌ به مَنْصوبٌ، وليس لنا أَنْ نَتَنَطَّعَ ونَتَعَمَّقَ.

وهذا الرَّأيُ هو الصَّوابُ، وهو أَنَّ (أل) هذه -وإِنْ دلَّتْ على اسمٍ مَوْصولٍ - فلا يكونُ عليها إعرابُ، ولا يُمكِنُ أَنْ يَطْرَأَ عليها الإعرابُ، بل نَتْقُلُهُ رَأْسًا إلى نفسِ اسمِ الفاعلِ، أو اسمِ المَفْعولِ.

وقولُهُ: «...وَأَلْ تُسَاوِي مَا ذُكِرْ » يعني: (أَلْ) تأتي للمُفرَدِ المُذَكَّرِ، وللمُفَردةِ المُفَرَدِ المُذَكَّرِ، وللمُفَردةِ المُؤَنَّةِ، وللمُثَنَّى المُؤَنَّةِ، وللمُثَنَّى المُؤَنَّةِ، وللمُثَنَّى المُؤَنَّةِ، وللمُثَنَّى المُفردِ المُذَكَّرِ، و(تُعجِبُني العَابِدَةُ هِنْدُ) للمُفردةِ تقولُ: (يُعجِبُني العَابِدَةُ هِنْدُ) للمُفردةِ المُؤَنَّةِ، (ويُعجِبُني القَائِمَتَانِ) للمُثَنَّى المُؤَنَّةِ، (ويُعجِبُني القَائِمَانِ) للمُثَنَّى المُؤَنَّدِ، و(يُعجبُني القَائِمَانِ) للمُثَنَّى المُؤَنَّثِ، و(يُعجبُني القَائِمَاتُ) لجمَاعةِ الذُّكورِ، (ويُعجبُني القَائِمَاتُ) لجمَاعةِ الإناثِ.

إِذَنْ: هذه الثَّلاثُ -(مَنْ) (ومَا) و(أَلْ)- مَوصولةٌ عامَّةٌ تَصْلُحُ للواحدِ، والْمُثنَّى، والجَمعِ مِن مُذَكَّرٍ ومُؤَنَّثٍ.

قولُهُ: (وَهَكَذَا ذُو عِنْدَ طَيِّعٍ شُهِرْ) يعني: أَنَّ طَيِّئًا -وهم قَومٌ مِن العربِ، ويَسْكنونَ في الغالبِ عند جِبالِ (طَيِّعٍ) في حائلَ وما حَوْلَها - يَجْعَلونَ (ذُو) عامَّةً بمعنى (الَّذِي) وبمعنى (الَّذِينَ)... إلخ، وهذه لُغةٌ عند بَعْضِهم، وعند آخرينَ يَجْعلونَ (ذَاتُ) للمُفَردةِ المُؤنَّثةِ، و(ذَوَاتُ) لجَهاعةِ النِّساءِ، فصار فيها لُغتانِ لطيِّع:

اللَّغةُ الأُولى: (ذُو) تساوي (مَنْ) أو (مَا) أو (أَلْ) فتساوي ما ذُكِرَ، يعني: أنَّها مِن أَلفاظِ المَوْصولِ العامَّةِ، فيَجْعلونَها بلفظٍ واحدٍ للمُفرَدِ والمُثنَّى والجَمعِ، مِن مُذَكَّرٍ ومُؤَنَّثٍ، فتقولُ في المُفرَدِ المُذَكَّرِ: (جَاءَنِي ذُو قَامَ) وفي المُفرَدةِ المُؤنَّةِ تقولُ: (جَاءَنِي ذُو قَامَا) وفي المُثنَّى المُذَكَّرِ: (جَاءَنِي ذُو قَامَا) وفي المُثنَّى المُذَكَّرِ: (جَاءَنِي ذُو قَامَا) وفي المُثنَّى المُؤنَّثِ: (جَاءَنِي ذُو قَامَا) وفي المُثنَّى المُؤنَّثِ: (جَاءَنِي ذُو قَامَا) وفي جَماعةِ الذُّكورِ تقولُ: (جَاءَنِي ذُو قَامُوا) أي: الذين قاموا، وفي جَماعةِ الإناثِ: (جِاءَنِي ذُو قُمْنَ).

ومن ذلك قولُ الشَّاعرِ:

فَاإِنَّ الَاهَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي وَبِعْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ (١)

يعني: يريدُ أَنْ يُدافعَ عن مائهِ الذي يَسْقي منه إبلَهُ، فيقولُ: إِنَّ المَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي، وَرِثْتُهُ كَابِرًا عن كابِرٍ، و(بِئْرِي) يعني: وإِنَّ البئرَ بئري، و(ذَوُ حَفَرْتُ، وَذُو طَوَيْتُهَا، فَ(ذُو) هنا بمعنى (الَّتِي) عند طَيِّئ.

اللَّغةُ الثَّانيةُ: يجعلون (ذُو) عامَّةً إلَّا في المُفرَدةِ المُؤنَّثةِ، فيجعلونَ لها (ذَاتُ) وجماعةِ الإناثِ يَجْعَلونَ لَهُنَّ (ذَوَاتُ) يقولون: (تُعْجِبُني ذَاتُ قَامَتْ) ولا يقولون: (ثُعْجِبُني ذَوَاتُ قُمْنَ). (ذُو قَامَتْ) وفي جَماعةِ الإناثِ يقولونَ: (تُعْجِبُني ذَوَاتُ قُمْنَ).

فهاتانِ لُغَتانِ عند طيِّعٍ، ومَنْ سواهُم مِن العَرَبِ لا يستعملونَ هذه الكَلِماتِ الثَّلاثِ استِعْمالَ المَوْصولِ.

وعلى كُلِّ اللُّغاتِ فهي مَبْنِيَّةُ، وليست مُعْرَبَةً، فـ (ذَو) بلفظِ الواوِ في حالِ

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر، وهو لسنان بن الفحل في الإنصاف (ص:٣٨٤)، وخزانة الأدب (٦/ ٣٤،٣٥).

الرَّفعِ والنَّصبِ والجِرِّ، تقولُ: (أَعْجَبَنِي ذُو أَكْرَمَنِي، وأَكْرَمْتُ ذُو أَكْرَمَنِي، وأَكْرَمْتُ ذُو أَكْرَمَنِي، ومَرَرْتُ بِذُو أَكْرَمَنِي) بخلاف (ذُو) التي بمعنى صاحبٍ، فإنَّمَا تُرْفَعُ بالواوِ، وتُخرُّ بالياءِ كما سبق، أمَّا هذه فهي مَبْنِيَّةٌ على سُكونِ الواوِ دائمًا.

وأمَّا (ذَاتُ) فهي مَبْنِيَّةٌ على الضَّمِّ في حالِ النَّصبِ والجَرِّ والرَّفعِ، فتقولُ: (يُعْجِبُني ذَاتُ اجْتَهَدَتْ، وَمَرَرْتُ بِذَاتُ اجْتَهَدَتْ) (يُعْجِبُني ذَاتُ اجْتَهَدَتْ، وَمَرَرْتُ بِذَاتُ اجْتَهَدَتْ) أَمَّا (ذَوَاتُ) فهي مَبْنِيَّةٌ على الضَّمِّ أيضًا.

وفي بَقيَّةِ المَوْصولِ يَستَعْمِلُ أهلُ هذه اللُّغةِ (ذو).

إِذَنِ: الخِلافُ بين طيِّعٍ في المُفرَدةِ المُؤنَّثةِ، والجَمْعِ المُؤنَّثِ فقط، وفي الباقي يَّفقونَ.



ثُمَّ ذَكَرَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ آللَهُ الرَّابِعَ مِن صيغِ المَوْصولِ العامَّةِ، وهو (ذَا) فقال:

٩٥- وَمِثْلُ (مَا) (ذَا) بَعْدَ (مَا) اسْتِفْهَامِ، أَوْ (مَنْ) إِذَا لَـمْ تُلْغَ فِي الكَلامِ الشَّرحُ

قولُهُ: «مِثْلُ» خَبِرٌ مُقَدَّمٌ، و(ذَا) مُبتَدأٌ مُؤَخَّرٌ، والتَّقديرُ: (وذَا مِثْلُ مَا) يعني: أنَّهَا مَوْصولةٌ عامَّةٌ، لكنْ متى؟ قال: (بَعْدَ مَا اسْتِفْهَامِ) أي: بعد (مَا) التي للاستِفْهامِ، يعني بعد (مَا) الاستِفْهاميَّةِ، فإذا أتتْ (ذَا) بعد (مَا) الاستِفْهاميَّةِ فهي اسمٌ موصولٌ.

قولُهُ: «أَوْ مَنْ» يعني: أو أتت بعد (مَنِ) الاستِفْهاميَّةِ أيضًا، فهي اسمٌ مَوْصولٌ.

و ﴿إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلَامِ ﴾ الضَّميرُ في (تُلْغَ) يعودُ على (ذَا) يعني: إذا لم تُلْغَ (ذَا) في الكلامِ، ومعنى إلْغائِها أنْ يكونَ وُجودُها كالعَدَمِ، فإمَّا أنْ تُجْعَلَ كلمةً واحدةً مع (مَا) أو مَعَ (مَنْ) وإمَّا أنْ يُقَالَ: هي زائدةٌ، ولا مَكَّ لها منَ الإعْرابِ.

والمعنى أنَّ مِنَ الأسماءِ المَوْصولةِ العامَّة كَلِمةَ (ذَا) لكنْ بشَرْطَينِ(١)

الشَّرطُ الأوَّلُ: أَنْ تقعَ بعد (مَا) الاستِفْهاميَّةِ، أو (مَنِ) الاستِفْهاميَّةِ، وعلى ذلك لو وَقَعَتْ بعد (مَا) النَّافيةِ، أو (مَنِ) الشَّرطيَّةِ، فلا تكونُ اسمًا مَوْصولًا.

الشَّرطُ الثَّاني: ألَّا تُلْغَى (ذَا) في الكلام.

<sup>(</sup>١) بقي شرطٌ ثالثٌ: وهو ألَّا تكونَ (ذَا) للإشارة، وسيأتي في كلام الشَّارح -رحمه الله تعالى-.

## لكنْ ما الذي يَدُلُّنا على أنَّها كانت مُلغاةً، أو أنَّها اسمٌ موصولٌ؟

نقول: يَدُلُّنا على ذلك الجَواب، ف(مَنِ) اسمُ استِفْهام، و(مَا) اسمُ استِفْهام، والجَوابُ هو الذي يَدُلُّنا على أنَّ (ذَا) اسمٌ موصولٌ، أو أنَّ (ذَا) مُلْغاةٌ، ولننظرْ في آيةٍ مِنَ القرآنِ فيها قِراءتانِ، وهي قولُهُ تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ فِي آيةٍ مِنَ القرآنِ فيها قِراءتانِ، وهي قولُهُ تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوُ اللّهَانيةُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العَفْوُ والقِراءةُ الثَّانيةُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العَفْوَ اللّهَانيةُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العَفْوَ اللّهَانَةُ وعلى أيّ القراءتَيْنِ كانت مُلغاةً ؟ وعلى أيّ القراءتَيْنِ كانت مُلغاةً ؟ وعلى أيّ القِراءتَيْنِ كانت مَوْصولةً ؟

الجَوابُ: على قِراءةِ النَّصبِ تَكونُ مُلغاةً؛ لأنَّ (مَاذَا) مَفْعولُ مُقَدَّمٌ لَوْيُنفِقُونَ ﴾، فه (ذَا) مُلغاةٌ زائدةٌ، لو (مَا) اسمُ استِفْهامٍ، و(ذَا) مُلغاةٌ زائدةٌ، و (يُنفِقُونَ ﴾ فيكونُ مَفْعولُهُ ولم يأخُذْ مَفعولَهُ، فيكونُ مَفْعولُهُ الاستِفْهامَ (مَاذَا).

إِذَنْ: إِذَا جَعَلْنَا (مَا) اسمَ استِفْهامٍ، و(ذَا) مُلْغَاةً -سواءٌ جَعَلْنَاها مُركَّبةً مع (مَا) أَم جَعَلْنَاها مُستَقِلَةً وزائدةً - صارَتْ (مَا) مَفْعُولًا مُقدَّمًا لـ ﴿يُنفِقُونَ ﴾ كما لو قلتُ: (مَنْ رَأَيْتَ؟) فـ(مَنْ) مَفْعُولٌ مُقدَّمٌ لـ(رَأَيْتَ) وحينئذِ يكونُ الجوابُ (العَفْوَ) يعني: (قُلْ: أَنْفِقُوا العَفْوَ).

وإذا قُرِئَتِ (العَفْوُ) بالرَّفعِ صار تقديرُ الكلامِ: (مَا الَّذِي يُنْفِقُونَهُ؟) فصارَتْ (مَا الَّذِي يُنْفِقُونَ ﴾ صِلةَ فصارَتْ (مَا) مُبْتَداً، و(الَّذِي) اسمًا مَوْصولًا خَبرًا، وجملةُ فَيُنفِقُونَ ﴾ صِلةَ المَوْصولِ، و(العَفْوُ) خبرًا لمُبْتَداً مَحْذوفٍ، والتَّقديرُ: (الَّذِي يُنْفِقونَ العَفْوُ) أو (هو العَفْوُ).

كذلك أيضًا في البَدلِ تقولُ: (ماذا تُنْفِقُ أَذَهَبًا أَم فِضَّةً؟) فـ(ذا) هنا مُلْغاةٌ؛ لأنَّ (مَاذَا) مَفْعولٌ مُقَدَّمٌ لـ(تُنْفِقُ) وإذا قلتَ: (مَاذَا تُنْفِقُ أَذَهبٌ أَم فِضَّةٌ؟) فـ(ذا) هنا مَوْصولةٌ، يعني: (مَا الَّذِي تُنْفِقُهُ؟) الذي تُنفِقُهُ ذَهَبٌ أَو فِضَّةٌ.

إِذَنْ: مِن علاماتِ (ذَا) التي تكونُ مُلْغاةً أو غيرَ مُلْغاةٍ: الجوابُ والبَدَلُ، كها سبق.

والحاصل: أنَّ (ذَا) التي تأتي بعد (مَا) أو (مَنِ) الاستِفْهامِيَّتَيْنِ تكونُ اسمًا مَوْصولًا صارت (مَا) الاستِفْهاميَّةُ مُوْصولًا، ويجوزُ إلْغاؤُها، فإذا جَعَلْناها اسمًا مَوْصولًا صارت (مَا) الاستِفْهاميَّةُ مُبْتَداً، و(ذَا) اسمًا مَوْصولًا خَبَرًا، فأقولُ لك مثلًا: (ماذا فَعَلْتَ؟) فإذا جَعَلْتَها اسمًا مَوْصولًا، فيكونُ تَقديرُ الجُملةِ: (مَا الَّذِي فَعَلْتَ)؟ وإعرابُها: (ما) مُبْتَدأً، و(الَّذِي) خَبرٌ، و(فَعَلْتَ) صلةُ المَوْصولِ، والعائدُ مَحْذوفٌ، والتَّقديرُ: (ماذا فَعَلْتَهُ؟).

وإذا قلتُ: (ماذا فَعَلْتَ؟) أَسْأَلُكَ، يعني: كأنِّي قلتُ: ما فَعَلْتَ؟ فصارَتِ الآنَ مُلْغاةً، ومعنى مُلْغاةٍ فيها قَوْلانِ للمُعلماءِ، مُلْغاةٌ أي: زائدةٌ، ومُلْغاةٌ أي: مُركَّبةٌ مع (مَا) أو (مَنْ) وحينئذِ نُعْرِبُ (مَاذَا) اسمَ استِفْهام مَفْعولًا مُقَدَّمًا، أو نقولُ: (مَا) اسمُ استِفْهام مَفْعولًا مُقَدَّمًا، أو نقولُ: (مَا) اسمُ استِفْهام مَفْعولًا مُقدَّمٌ، و(ذَا) زائدةٌ، و(فَعَلْتً) فِعلٌ وفاعلٌ، والمفعولُ هو (مَا) المقدَّمةُ، وسيُجِيبُكَ المسئولُ فيقولُ: (خيرًا) فإذا قال: (خيرًا) فقد حَمَلَ (ذَا) على أنّها مُلغاةٌ؛ لأنّ الفِعْلَ تَسلَّطَ عليها، والتَّقديرُ على جوابِهِ: (فَعَلْتُ خَيْرًا) وإذا قال: (خَيْرٌ) لمَّا سَمُّ مَوْصولٌ، وأنَّ قال: (خَيْرٌ) لمَّا اسمٌ مَوْصولٌ، وأنَّ قال: (خَيْرٌ) لمَّا اسمٌ مَوْصولٌ، وأنَّ التَقديرَ (ما الَّذِي فَعَلْتَ؟) فَنُعْرِبُ (مَا) مُبْتَداً، و(الَّذِي) خَبَرًا، و(فَعَلْتَ) صلةَ المُوصولِ، وتَقْديرُ الكَلامِ في جَوابِهِ (خَيرٌ) (هو خَيرٌ) أو: (الَّذِي فَعَلْتُهُ خَيرٌ).

ويَتَعَيَّنُ الإلغاءُ إذا أتى بَعْدَها اسمٌ موصولٌ، وإذا أُلْغِيَتْ فإنَّما لا تكونُ اسمًا مَوْصولًا؛ لأنَّما سوف تكونُ تابعةً لـ(مَا) أو (مَنْ) وعُبْعَلُ الكلِمتانِ كلمةً واحدةً استِفْهاميَّةً، كما في قولِهِ تعالى: ﴿مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] فهنا تَجْعَلُ (مَنْ) و(ذَا) كلمةً واحدةً؛ لأنَّك لو جَعَلْتها بمعنى (الَّذِي) وقلتَ: (مَن الَّذِي الَّذِي يَشْفَعُ) لكان الكلامُ رَكيكًا، وعلى ذلك تكونُ ﴿مَن ذَا ﴾ كُلُها اسمَ استِفْهام، و(ذَا) مُلْغاةٌ ليس لها عَكُلُ، وهذا ظاهرُ كلامِ ابنِ مالكِ رَحَمُهُ اللَّهُ حيثُ قال: (إِذَا لَمُ تُلْغَ فِي الكلامُ).

ومثلُ ذلك أيضًا قولُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [البقرة: ٢٤٥] فهنا يَتَعَيَّنُ أن تكونَ (ذَا) مُلْغاةً؛ لئلا يَجتمعَ مَوْصولانِ في كلامٍ واحدٍ، وأمَّا قولُ بعضِهم بأنَّه جائزٌ، ونُعْرِبُ (الَّذِي) بَدلًا مِن (ذَا) فَغَيْرُ صحيحٍ؟ لأنَّ البَدَلَ مَعْناهُ أنَّنا حَمَلْنا الكلامَ على أمرٍ زائدٍ، وهو خلافُ الأصلِ.

فالحاصلُ: أنَّك إذا قلتَ: (مَنْ ذَا الَّذِي قَامَ؟) أَعْرَبْتَ (ذَا) مُلغاةً، سواءٌ أكانت زائدةً أم مُرَكَّبةً، وإذا قلتَ: (مَنْ ذَا قَامَ؟) جازَ أن تُعْرِبَها اسبًا مَوْصولًا، وجازَ أنْ تُلْغِيَها، فتَجْعَلُها زائدةً أو مُرَكَّبةً مع (مَنْ) ويكونُ تَقْديرُ الكلامِ بدونِها: (مَنْ قَامَ؟).

لكنْ أحيانًا تأتي (ذَا) اسمَ إشارةٍ، وليست اسمًا مَوْصولًا، وهي بعد (مَا) أو (مَنْ) مِثْلُ أن يأتي رجلٌ يَقْرَعُ البابَ فتقولُ: (مَنْ ذا؟) فـ(ذَا) اسمُ إشارةٍ، وليست اسمًا مَوْصولًا، ولا مُلْغاةً، وهذه لم يَذْكُرها ابنُ مالِكِ؛ لأنَّهَا مَعْلومةٌ،

فلا حاجةَ للتَّنبيهِ عليها؛ لأنه لا يُوجَدُ صِلةٌ ولا خَبرٌ، ولا شيءٌ أبدًا، فإذا قلتَ: (مَنْ ذَا؟) فـ(مَنِ) استِفْهامٌ مُبْتَدأٌ، أو خَبرٌ مُقدَّمٌ، و(ذَا) اسمُ إشارةٍ خَبرٌ، أو مُبْتَدأٌ مُؤَّخرٌ.

والخلاصة في (ذا) أنَّها تأتي على أفسام:

القسمُ الأوَّلُ: تَأْتِي على أنَّهَا اسمُ إشارةِ، مثلُ: (مَنْ ذَا؟) أيْ: (مَنْ هذا؟) و(هذا) اسمُ إشارةِ، ولا أحدَ يقولُ: إنَّها اسمٌ موصولٌ.

القسمُ الثَّاني: تَأْتِي اسمًا مَوْصـولًا، ويجوزُ إِلْغاؤُها في مثل: (مَنْ ذا قَـامَ؟) أو (مَاذَا فَعَلْتَ؟).

القسمُ الثَّالثُ: تَأْتِي مُلْغاةً ولا بُدَّ، وذلك إذا وَقَعَ بَعْدَها اسمٌ مَوْصولُ، فحينئذِ تكونُ مُلْغاةً، وتكونً إمَّا زائدةً، وإمَّا مُركَّبةً مع (مَا) أو (مَنْ).

-----

# ٩٦- وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَهُ عَلَى ضَمِيرٍ لَاثِتِ مُشْتَمِلَهُ الشَّرحُ الشَّرحُ

قولُهُ: «كُلُّهَا» أَيْ: كُلُّ الأسهاءِ المَوْصولةِ العَشَرةِ: ستَّةُ خاصَّةُ، وأَرْبَعةٌ عامَّةٌ، ثلاثةٌ منها عند العَربِ كُلِّهم، وواحدٌ عند طيِّعٍ، (الَّذِي، والَّتِي، واللَّذَانِ، واللَّتَانِ، واللَّذَانِ، ومَنْ، ومَا، وأَلْ، وذُو) فكُلُّ العَشَرةِ يقولُ المؤلِّفُ: (يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَهُ) أي: بَعْدَها كُلِّها.

أَفَادَنَا المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّه لا بُدَّ لكُلِّ مَوْصُولٍ مِن صَلَةٍ؛ لأَنَّه قال: (يَلْزَمُ) وذلك لأنَّ المَوْصُولَ لا يَتمُّ إلَّا بِصِلَتِهِ، فلو قلت: (جَاءَ الَّذِي) ما استَفادَ النَّاسُ؛ لأَنَّه لا يُمكِنُ أَنْ يَتِمَّ معناهُ إلَّا بِصِلَتِهِ.

قولُهُ: «يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَهْ» سواء كان ذلك لَفْظًا أم تَقْديرًا؛ لأنَّ الصِّلةَ قد تُحْذَفُ، وتكونُ مُقَدَّرةً، كقولِ الشَّاعرِ:

## نَحْنُ الأَلَى فَاجْمَعْ جُمُو عَكَ ثُمَّ وَجِّهْ مُ إِلَيْنَا (١)

وتقديرُ صلةِ المُوْصولِ في هذا البيتِ كما قال النَّحْوِيُّونَ: (عُرِفُوا بِالشَّجاعةِ) أو نحوها، كأنْ تَقولَ: (نَحْنُ الَّذِينَ لَا نَحَافُ المُوْتَ، فَاجْمَعْ جُمُوعَكَ) ولكنَّ حَذْفَ الصِّلةِ قَليلُ جدًّا، ولا يجوزُ أن تُحْذَفَ إلَّا بِقَرِينةٍ تَدُلُّ على أَنَّا عَدْوفةٌ.

<sup>(</sup>١) البيت من مجزوء الكامل، وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه (ص: ١٤٢).

وقولُهُ: «يَلْزَمُ بَعْدَهُ» أفادَنا رَحَمَهُ اللهُ أَنَّه يُشْتَرَطُ في الصِّلةِ أَنْ تكونَ بعد المَوْصولِ، فلا تُجْزِئُ قبلَهُ، فلو قلت: (جَاءَ قَامَ الَّذِي) وأنت تُريدُ أَنْ تَجْعَلَ (قَامَ) صلةً مُقدَّمةً لم يَصِحَّ؛ لأنَّه لا بُدَّ أَن تكونَ الصِّلةُ مُتأخِّرةً؛ ولهذا هي صلةٌ، والصِّلةُ مُقدَّمةً لم يُعد المَوْصولِ، وسيأتي بيانُ نوعِ هذه الصِّلةِ جُملةً، أو شِبْهَ جُملةٍ، أم ماذا.

وقولُهُ: «يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَهْ» هنا أتى بالصِّلةِ بعد المَوْصولِ، ويُؤْخَذُ منه أنّه لا بُدَّ ألَّا يُفْصَلَ بين الصِّلةِ والمَوْصولِ بأَجْنَبِيِّ، وأنَّ الصِّلةَ تلي المَوْصولَ؛ لأنّها صِلتُهُ، ولا يَتِمُّ إلَّا بها، فلو جِيءَ بأَجْنَبِيِّ لم يَصِحَّ، فلو قلتَ مثلًا: (جَاءَ الَّذِي صِلتُهُ، ولا يَتِمُّ إلَّا بها، فلو جِيءَ بأَجْنَبِيِّ لم يَصِحَّ، فلو قلتَ مثلًا: (جَاءَ الَّذِي زَيْدٌ قَائِمٌ فِي البَيْتِ) وتُريدُ أن تكونَ (في البَيْتِ) صلةً لـ(الَّذِي) فلا يصحُّ؛ لأنّه لا يجوزُ أن يُفْصَلَ بين الصِّلةِ والمَوْصولِ بأَجْنَبيِّ منها، ومِثلُها لو قلتَ: (جَاءَ النَجَّارُ الَّذِي قَامَ زَيْدٌ آلَتُهُ فِي البَيْتِ) فلا يصحُّ؛ لأنّه فُصِلَ بين المَوْصولِ وصِلَتِهِ بفاصِل أَجْنَبيً

أمَّا إذا كان غيرَ أجنبيِّ، فلا بأسَ، مثالُهُ: (جَاءَ الَّذِي زَيْدًا أَكْرَمَ) يعني: جاء الَّذِي أَكْرَمَ زيدًا، فهذا لا بأسَ؛ لأنَّ (زَيْدًا) مَفْعولٌ للفعلِ الذي وقَعَ صِلةً، فليس أَجْنَبيًّا مِن الصِّلةِ.

ولو قلتَ: (جَاءَ الَّذِي لَحُمَّا أَكَلَ) أو (جَاءَ الَّذِي ثَوْبًا لَبِسَ) أو (جَاءَ اللَّذَانِ طَعَامًا أَكَلَا) يَصحُّ أيضًا؛ لأنَّه لم يُفْصَلْ بأجْنَبيِّ بين المَوْصولِ وصِلَتِهِ، فالمَفْعولُ به مَعْمولٌ لصلةِ المَوْصولِ، فهو ليس بأجْنَبيِّ.

إِذَنْ: يُشْتَرَطُ في الصِّلةِ ألَّا يُفْصَلَ بينها وبين المَوْصولِ بأَجْنَبيِّ، وأمَّا قولُ الشَّاعرِ يصفُ الذِّئبَ حين لَقِيَهُ، ولم يكنْ حولَهُ إلَّا الذِّئبُ:

تَعَشَّ فَإِنْ عَاهَدْتَنِي لَا تَدخُونُنِي نكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ(١)

ففيه أنَّه فَصَلَ بالمنادَى (يَا ذِئْبُ) وقالوا: هذا شاذٌ؛ لأنَّ المنادَى أَجْنَبيُّ مِن الصِّلةِ، لكن سَهَّلَ شُذوذَهُ أنَّه يُخاطِبُ الذِّئبَ.

قولُهُ: «عَلَى ضَمِيرٍ لَائِقِ مُشْتَمِلَهُ» أي: لا بُدَّ في الصِّلةِ مِن ضَمير، ولا بُدَّ أَنْ يكونَ هذا الضَّميرُ لائقًا، يعني: مُذَكَّرًا إِنْ كان المَوْصولُ مُذَكَّرًا، ومُفرَدًا إِن كان المَوْصولُ مُفرَدًا وضَميرُهُ مُفرَدًا كان المَوْصولُ مُفرَدًا مُفرَدًا وذلك بحسبِ المَوْصولِ، فـ(الَّذِي) يكونُ ضَميرُهُ مُفرَدًا مُذَكَّرًا، و(اللَّتَانِ) مُثنَّى مُؤنَّا، و(اللَّذانِ) مُثنَّى مُذَكَّرًا، و(اللَّتَانِ) مُثنَّى مُؤنَّا، و(اللَّذانِ) مُثنَّى مُذَكَّرًا، و(اللَّتَانِ) مُثنَّى مُؤنَّا، و(اللَّذِينَ) جَماعةٌ إناثٌ، ولا بُدَّ، وهذا إذا كان المَوْصولُ خاصًا.

فتقولُ: (جَاءَ الَّذِي قَامَ) و(جَاءَت الَّتِي قَامَتْ) و(جَاءَ اللَّذَانِ قَامَا) و(جَاءَتِ اللَّآنِ قُمْنَ) ومنه في و(جَاءَتِ اللَّآنِ قَامَتَا) و(جَاءَ الَّذِينَ قَامُوا) و(جَاءَتِ اللَّآنِ قُمْنَ) ومنه في القرآنِ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ النَّينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدُمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ القرآنِ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ النَّيْنِ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السِّتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَتِ كَ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحَلِّزُوا ﴾ [نصلت: ٣٠] فلا بُدَّ أَنْ يكونَ لائقًا؛ ولذا لو قلت: (جَاءَنِي اللَّذَانِ قَامُوا) قلنا: هذا خطأً؛ لأنَّ الضَّميرَ هنا ليس بلائقٍ، ولو قلت: (جَاءَنِي اللَّذَانِ قَامَ) فقط كذلك خطأً، فلا بدَّ أَنْ تأتيَ بضميرٍ لائقٍ، ولو قلت: (جَاءَنِي اللَّذَانِ قَامَ أَبُوهُ) لكان صَحيحًا؛ لأنَّ فيه ضَميرًا –وهو الهاءُ–ولو قلت: (جَاءَنِي الَّذِي قَامَ أَبُوهُ) لكان صَحيحًا؛ لأنَّ فيه ضَميرًا –وهو الهاءُ–يَعودُ على (الَّذِي) وإنْ قلتَ: (جَاءَ الَّذِي قَامَ أَبُّهُ إِلَى المُوصولِ، ولا بُدَّ أَنْ يكونَ هذا خَلَتْ مِنَ الضَّميرِ، فلا بُدَّ مِن ضَميرٍ يَرْجِعُ إلى المُوصولِ، ولا بُدَّ أَنْ يكونَ هذا خَلَتْ مِنَ الضَّميرِ، فلا بُدَّ مِن ضَميرٍ يَرْجِعُ إلى المُوصولِ، ولا بُدَّ أَنْ يكونَ هذا

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه: (٢/ ٣٢٩).

الضَّميرُ لائقًا بالمَوْصولِ، إِنْ مُفرَدًا فمُفرَدٌ، وإِنْ جَمعًا فجَمعٌ، وإِنْ مُذَكَّرًا فمُذَكَّرٌ، وإِنْ مُؤَنَّتُ مُذَكَّرًا فمُذَكَّرٌ، وإِنْ مُؤَنَّتُ فمُؤَنَّتُ مُ

وأمَّا أسماءُ المَوْصولِ العامَّة مثل: (مَا) و(مَنْ)... فإنْ رَاعَيْتَ المعنى فَأْتِ بِالضَّميرِ مُوافقًا، أو مُطابقًا للمعنى الذي تُريدُهُ، وإِنْ رَاعَيْتَ اللَّفظَ فَأْتِ بِالضَّميرِ مُفرَدًا مُذَكَّرًا، فإذا قلتَ: (جَاءَتْ مَنْ أَكْرَمْتُهَا) رَاعَيْتَ المعنى، وإذا قلتَ: (جَاءَ مَنْ أَكْرَمْتُهُ) رَاعَيْتَ المعنى، وإذا قلتَ: (جَاءَ مَنْ أَكْرَمْتُهُ) وأنت تُريدُ جَماعةً، فقد رَاعَيْتَ اللَّفظَ، وإذا قلتَ: (جَاءَ مَنْ أَكْرَمْتُهُ رَاكِبًا) فقد رَاعَيْتَ اللَّفظَ والمعنى.

وقد يَتعيَّنُ الضَّميرُ بحسَبِ السِّياقِ، فلو قلتَ: (جَاءَنِي مَنْ أَرْضَعَ) فهو صحيحٌ إذا اعتبَرْنا اللَّفظَ، ولو قلتَ: (جَاءَنِي مَنْ أَرْضَعَتْ) اعتبَرْنا اللَّفظ، وإذا قلتَ: (جَاءَنِي مَنْ قَامَ) -وهما اثنانِ- يصحُّ باعتبارِ اللَّفظِ، وإذا اعتبَرْتَ المعنى تقولُ: (جَاءَنِي مَنْ قَامَا) فَتُبيِّنُ.

## فإذا قال قائلٌ: هل يجوزُ أنْ يُعْتَبَرَ اللَّفظُ مع خَفاءِ المعنى؟

الجوابُ: لا يجوزُ، إلَّا إذا قُصِدَ العُمومُ؛ ولهذا إذا كنتَ تُريدُ أن تُبيِّنَ المعنى فلا بُدَّ أنْ تأتيَ بضَميرٍ مُطابقٍ، فلو قلتَ: (أَكْرَمْتُ مَنْ أَرْضَعَ وَلَدَهُ) بهذا اللَّفظِ، لقُلنا: هنا لا يُناسِبُ، إلَّا أنْ تقولَ: (أَرْضَعَتْ) حتَّى تُبيِّنَ المعنى.

فالحاصلُ: أنَّ الضَّميرَ لا بُدَّ أن يكونَ لائقًا، وهو في أسماءِ المَوْصولِ الخاصَّةِ يجبُ أنْ يكونَ مُطابقًا للَّفظِ، واللَّفظُ دالُّ على المعنى، وأمَّا في أسماءِ المَوْصولِ العامَّةِ فيجوزُ فيها اعْتِبارُ اللَّفظِ، واعْتِبارُ المعنى.

وقولُهُ: «عَلَى ضَمِيرٍ لَائِقٍ مُشْتَمِلَهْ» يَشملُ ما إذا كان الضَّميرُ هو مَعْمولَ

فِعلِ الصِّلةِ، مثلُ: (جَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُهُ) فـ(الهاءُ) مَعْمولُ (أَكْرَمَ) -الذي هو الصِّلةُ مثلُ: (جَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُ أَبَاهُ) الصِّلةُ مثلُ: (جَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُ أَبَاهُ) فهنا (أَكْرَمَ) -الذي هو الصِّلةُ - لم يُسَلَّطْ على ضَميرِ المَوْصولِ مُباشَرةً، لكنْ سُلِّطَ على مُلابِسِهِ؛ حيث اتَّصَلَ بمَفْعولِ الصِّلةِ.

إِذَنْ: يُشْتَرَطُ في هذه الصِّلةِ شُروطٌ، وهي:

الأوَّلُ: أنْ تكونَ بعدَ المَوْصولِ.

الثَّاني: أَنْ تكونَ مُشتَمِلةً على ضَميرٍ مُطابِقٍ.

الثَّالثُ: أَنْ تكونَ جُملةً، أو شِبْهَ جُملةٍ، كما سيأتي.

----

# ٩٧- وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا الَّذِي وُصِلْ بِهِ كَـ: (مَنْ عِنْدِي الَّذِي ابْنُهُ كُفِلْ) الشَّرحُ

قولُهُ: «جُمْلَةٌ» خَبرٌ مُقَدَّمٌ.

«أَوْ شِبْهُهَا» مَعْطوفٌ عليه.

«الَّذِي» مُبتَدأٌ مُؤَخَّرٌ.

و «وُصِلَ بِهِ» صلةُ المَوْصولِ.

ومعنى البيت: الذي وُصِلَ به جُملةٌ، أو شِبْهُ جُملةٍ، يعني: أنَّ صِلةَ المُوْصولِ تكونُ جُملةً، وتكونُ شِبهَ جُملةٍ، والجُملةُ إمَّا جُملةٌ فِعْليَّةٌ، وإمَّا جُملةٌ اسْميَّةٌ، وشِبهُ الجُملةِ إمَّا خُملةً إمَّا خُملةٌ اسْميَّةٌ، وشِبهُ الجُملةِ إمَّا ظَرَفٌ، وإمَّا جارٌ وجَرُورٌ، ولا تكونُ اسْمًا مُفرَدًا، أو لا يُمكِنُ أنْ تكونَ اسمًا مُفرَدًا، فلا يجوزُ أنْ تقولَ: (جَاءَ الَّذِي آَبُوهُ)؛ لأنَّ الصلةَ لم تَتِمَّ؛ لأنَّا ليست جُملةً، ولا شِبهَ جُملةٍ.

ولو قلت: (جَاءَ الَّذِي زَيْدٌ) فلا يَصحُّ؛ لأنَّ الصِّلةَ ليست جُملةً، ولا شِبْهَ جُملةٍ، ولو قلت: (جَاءَ الَّذِي هُوَ) فلا يَصحُّ أيضًا؛ لأنَّ الصِّلةَ هنا ضَميرٌ، وليست جُملةً، ولا شِبهَ جُملةٍ، ولو قلتَ: (جَاءَ الَّذِي قَامَ زَيْدٌ) فهنا الصِّلةُ جملةُ وليست جُملةً، ولا شِبهَ جُملةٍ، ولو قلتَ: (جَاءَ الَّذِي قَامَ زيدٌ) لكنْ ليس فيها عائدٌ؛ ولذا فلا تَصحُّ، أمَّا لو قلتَ: (جَاءَ الَّذِي قَامَ أَبُوهُ) فيصِحُّ.

وضرَبَ المؤلِّفُ مِثالَيْنِ، فقال: (كَمَنْ عِنْدِي النِّهُ كُفِلْ) فـ(مَنْ)

بمعنى الذي مُبتَدأٌ، و(عِنْدِي) ظَرفُ مكانٍ مُتعلِّقٌ بِمَحْدُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: (اسْتَقَرَّ) صلةُ المَوْصولِ، فهي شِبهُ جُملةٍ، (الَّذِي) اسمٌ مَوْصولٌ، وهو خَبرُ المَوْصولِ الأوَّلِ (مَنْ)؛ لأنَّ المعنى: (الَّذِي عِنْدِي هُوَ الَّذِي ابْنُهُ كُفِلَ) و(ابْنُهُ) مُبتَدَأً، وجُملةُ (كُفِلَ) خَبرُهُ، والجملةُ صِلةُ المَوْصولِ، فالمثالُ الثَّاني (الَّذِي ابْنُهُ كُفِلْ) فيه الصِّلةُ جُملةٌ، والأوَّلُ: (كَمَنْ عِنْدِي) شِبهُ جملةٍ.

وفي المثالَيْنِ مع ما سَبَقَهُما لَفُّ ونَشرٌ غيرُ مرتَّبٍ؛ لأَنَّه في الأُوَّلِ قال: (جُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا) فبدأ بالجُملةِ، وهذا لَفُّ ونَشرٌ غيرُ مُشَوَّشٌ، لكنْ نحنُ نُبْعِدُ التَّشويشَ، مُرَتَّبٍ، والبلاغيُّونَ يقولون: لفُّ ونَشرٌ مُشَوَّشٌ، لكنْ نحنُ نُبْعِدُ التَّشويشَ، فنقولُ: لفُّ ونَشرٌ مُشَوَّشٌ، لكنْ نحنُ نُبْعِدُ التَّشويشَ، فنقولُ: لفُّ ونَشرٌ غيرُ مُرَتَّبٍ.

وتَأَمَّلْ قُولَهُ: (مَنْ عِنْدِي) بمعنى (الَّذِي عِنْدِي) وقد تقرَّرَ في القواعِدِ أَنَّ كُلَّ ظَرْفٍ، أو جارِّ وتجُرُورٍ لا بدَّ له مِن مُتَعلَّقٍ؛ ولهذا سمَّيناهُ شِبهَ جُملةٍ؛ لأَنَّه لا بُدَّ له مِن مُتَعَلَّقٍ، ولهذا سمَّيناهُ شِبهَ جُملةٍ؛ لأَنَّه لا بُدَّ له مِن مُتَعَلَّقٍ، أي: مِنْ شيءٍ يَتَعَلَّقُ به.

### فها هو المتعلَّقُ في شِبهِ الجُملةِ؟

الجوابُ: المُتَعَلَّقُ فِعلٌ مَحْدُوفٌ، ولا بُدَّ، والتَّقديرُ: (مَنِ اسْتَقَرَّ عِنْدِي) وإن شئتَ أَنْ تُبيِّنَ المُتَعلَّقَ الخاصَّ، فتقولُ: (جَاءَ الَّذِي سَكَنَ عِنْدِي)؛ لأنَّ الاستقرارَ معنًى واسعٌ، والسُّكْنى معنًى خاصُّ، فلك أنْ تُقدِّرَ المعنى الخاصَّ، ولك أنْ تُقدِّرَ المعنى العامَّ، وعلى كُلِّ حالٍ: فالمَحْدُوفُ في شِبهِ الجُملةِ -إذا وقَعَتْ صلةَ المُوْصولِ- لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا.

فإذا قال قائلٌ: أليس ابنُ مالكٍ يقولُ:

وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ اوْ بِحَرْفِ جَرْ نَاوِينَ مَعْنَى (كَائِنٍ) أَوِ (اسْتَقَرّ) ورائينٍ الله وركائِنِ) ليست فِعْلًا؟

قلنا: هناك فَرقٌ بين هذا وهذا؛ لأنَّ الأصلَ في الخبرِ أنْ يكونَ غيرَ جُملةٍ؛ ولهذا قال: (نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ) فَقَدَّمَ الاسمَ، وصلةُ المَوْصولِ الأصلُ فيها أنْ تكونَ جُملةً، فلا يُوصَلُ المَوْصولُ بمُفرَدٍ؛ فلهذا لو قال إنسانٌ في جملةٍ: (جَاءَ الَّذِي عِنْدِي) أنا أُقدِّرُ: (جَاءَ الَّذِي مُسْتَقِرٌ عِنْدِي) لقُلنا: لا يَجوزُ، بل لا بُدَّ أنْ تقولَ: (جَاءَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عِنْدِي) لِتَتِمَّ الجملةُ؛ لأنَّك لو قلتَ: (جَاءَ الَّذِي مُسْتَقِرٌ عِنْدِي) لَوْتَك لو قلتَ: (جَاءَ الَّذِي مُسْتَقِرٌ عِنْدِي) لِيَتِمَّ الجملةُ؛ لأنَّك لو قلتَ: (جَاءَ الَّذِي مُسْتَقِرٌ عِنْدِي) لَزِمَ أَنْ تُقَدِّرَ مُبتَدَأً يكونُ (مُسْتَقِرٌ) خَبرَهُ، فيكون عندنا الآنَ عُذوفانِ، وإذا قدَّرنا (اسْتَقَرَّ) صار المَحْذوفُ واحدًا، وهذا أَوْلَى؛ لأنَّ الحذف كُلَّما قلَّ كان وإذا قدَّرنا (اسْتَقَرَّ) صار المَحْذوفُ واحدًا، وهذا أَوْلَى؛ لأنَّ الحذف كُلَّما قلَّ كان أَوْلَى، إذَنْ قولُهُ: (مَنْ عِنْدِي) أَصْلُها: (الَّذِي اسْتَقَرَّ عِنْدِي).

وعلى ذلك: هل شِبهُ الجُملةِ الذي يَقعُ بعد الاسمِ المَوْصولِ هو نفسُهُ الصِّلةُ أو غيرُها؟

الجوابُ: هذا مَوضِعُ خلافٍ، منهم مَنْ يرى أَنَّ الظَّرفَ والجارَّ والمجرورَ هو نفسُهُ الصِّلةُ، وهو ظاهرُ كلامِ ابنِ مالكِ؛ لأنَّه قال: (وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا) والمشهورُ عند النَّحْويِّينَ أَنَّ صلةَ المُوْصولِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تقديرُهُ: (اسْتَقَرَّ).

والخلاصةُ: أنَّ صلةَ المَوْصولِ يجبُ أنْ تكونَ جُملةً، أو شِبهَ جملةٍ، وشِبهُ الجُملةِ يجبُ أنْ يُقدَّرَ لها فِعلٌ تَتَعَلَّقُ به، هذه هي القاعدةُ.

والمؤلِّفُ رَحَهُ اللَّهُ مَثَّل لِشِبْهِ الجُملةِ بالظَّرفِ في قولِهِ: (عِنْدِي) ومَثَّلَ للجُملةِ بالظَّرفِ في قولِهِ: (عِنْدِي) ومَثَّلَ للجُملةِ بالجُملةِ الاسميَّة تُبْتَدَأُ باسمٍ، والجُملةَ بالجُملة الاسميَّة تُبْتَدَأُ باسمٍ، والجُملة

الفعليَّةَ تُبْتَدَأُ بِفِعلٍ، و(ابْنُ) هنا اسمٌ، ونحتاجُ الآنَ إلى مثالٍ للجارِّ والمَجْرورِ، وإلى مثالِ للجُملةِ الفِعْليَّةِ.

مثالُ الجارِّ والمَجْرورِ قَـولُكَ: (جَاءَ الَّذِي فِي البَيْتِ) فـ(في البَيْتِ) جارُّ وبَجْرُورُ، صلـةُ المَوْصـولِ، مُتَعلِّقٌ بمَحْذوفٍ، والتَّقديرُ: (جَاءَ الَّذِي سَكَـنَ –أو اسْتَقَرَّ – في البَيْتِ) إِذَنِ: الظَّرفُ والجارُّ والمجرورُ صِلةُ المَوْصولِ<sup>(۱)</sup>، مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ.

مثالُ الجُملةِ الفعليَّةِ: قـولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ [الزمر:٣٣] فـ ﴿ جَآءَ ﴾: فعلٌ ماضٍ، وهو صلةُ المُوْصولِ، وهو جُملةٌ فِعْليَّةٌ.

والجملةُ الآنَ في كلامِ المؤلِّفِ جُملةٌ خَبريَّةٌ، وليست طَلبيَّةً، فهل تَمْثيلُهُ يدلُّ على أنَّه اللَّمثيلَ أيُحدِّدُ على أنَّه التَّمثيلَ الْحَدِّدُ على أنَّه التَّمثيلَ اللَّمثيلَ اللَّمُ الللْمُ اللَّمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْ

فهل نقول: إنَّ هذَيْنِ المثالَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُما ابنُ مالكِ يَدُلَّانِ على أَنَّه يُشْتَرَطُ للجُملةِ أَنْ تكونَ جُملةً خَبَريَّةً ولا تكونَ طَلَبيَّةً؟

الجوابُ: نعم، هذا هو المَشْهورُ عند النَّحْوِيِّينَ، فلا يَصِحُّ أَنْ تقولَ: (جَاءَ الذي اضْرِبْهُ) فإنْ وَقَعَ مِثْلُ هذا في كلامِ العربِ -والعربُ يَحْكُمُونَ علينا، ولا نَحْكُمُ عليهم- فإنَّه يُقَدَّرُ لهذه الجُملةِ الطَّلبيَّةِ جُملةٌ خَبريَّةٌ، فيكونُ التَّقديرُ

<sup>(</sup>۱) يُشْتَرَطُ في وقوع الظَّرفِ والجارِ والمجرورِ يُشْتَرَطُ في وقوعهِما صلةً شرطٌ آخرُ وهو أن يكونا تامَّيْن كما مثَّل الشَّارحُ رَحِمَهُ اللَّهُ ومعنى (تَامَّيْن) أي: يحصلُ بالوصلِ بكُلِّ منهما فائدةٌ تزيلُ الإبهام، وتوضحُ المرادَ مِن غير حاجةٍ لِذِكر متعلِّقهها، فإن لم يكونا تَامَّيْن لم يَجُز الوصلُ بهها، فلا تقول: (جَاءَ الَّذِي بِكَ)، ولا (جَاءَ الَّذِي اليومَ) لعدم الفائدة.

على هذا: (جَاءَ الَّذِي يُقَالُ فِي حَقِّهِ: اضْرِبْهُ) وجملةُ (يُقَالُ) خَبريَّةُ، وكذلك أيضًا لا يَصِتُّ أَنْ أَقُولَ: (جَاءَ الَّذِي هَلْ قَامَ؟)؛ لأنَّ الجُملةَ إنْشائيَّةُ، فهي استِفْهامٌ، ونحنُ نقولُ: يُشْتَرَطُ أَنْ تكونَ الجُملةُ خَبَريَّةً.

فإذا اشْتُرِطَ أَنْ تكونَ خَبريَّةً، وجاءَ في كلامِ العربِ مِثلُ هذا التَّعبيرِ: (جَاءَ الَّذِي هَلْ رَأَيْتَ البَحْرَ؟) فإنَّنا لا بُدَّ أَن نُقَدِّرَ شيئًا يَصِحُّ به كلامُهم، فنقولُ: (جَاءَ الَّذِي يُقَالُ في حَقِّهِ: هَلْ قَامَ؟).

ومن ذلك ما إذا وقَعَتِ الجملةُ الاستِفْهاميَّةُ نعتًا للنَّكِرةِ، فإنَّه يُقَدَّرُ لهذه الجُملةِ جُملةٌ خَبريَّةٌ تكونُ هي النَّعت؛ ولهذا قالوا في رجلِ استَضافَ قَوْمًا، فتركوهُ كُلَّ النَّهارِ لم يُقَدِّموا له شيئًا، ولمَّا أقبلَ اللَّيلُ جاؤوا بلَبَنِ أكثرُهُ ماءٌ، ولم يَأْتوا به في النَّهارِ؛ لئلَّا يَراهُ، وقالوا: نَأْتي به في اللَّيلِ، ويكونُ طَعامًا كافيًا له، فقال:

حَتَّى إِذَا جَنَّ الظَّلَامُ وَاخْتَلَطْ جَاؤُوا بِمَذْقٍ هَلْ رَأَيْتَ الذِّئْبَ قَطْ ؟(١)

المَذْقُ: المَخْلُوطُ، و(مَذْقٍ) نَكِرةٌ تحتاجُ إلى صِفةٍ، والصِّفةُ: (هَلْ رَأَيْتَ اللَّمْبَ قَطْ) و(هَلِ) استِفْهامٌ، فلا تكونُ صفةً لخَبَرٍ، فقالوا التَّقديرُ: (جَاؤُوا بِمَذْقٍ مَقُولٍ فِيهِ: هَلْ رَأَيْتَ الذِّئْبَ قَطْ؟) فهذا اللَّبنُ لَونُهُ أَشْهَبُ رَماديُّ، والشَّاعرُ اختارَ الذِّئب؛ لأَنَّهُ سَبُعُ اللَّيلِ، وهو الذي يَأْتي في اللَّيلِ، فكأنَّه قال: هذا اللَّبنُ لُونُهُ لَونُ الذِّئب، وزَمَنُ حُضورِهِ زَمَنُ حُضورِ الذِّئبِ.

فإذا جاءَ في كلامِ العربِ ما يُخالِفُ قواعدَ النَّحْوِيِّينَ، فإنَّ قواعدَ النَّحْويِّينَ لا تَحْكُمُ على العربِ، بل يجبُ أَنْ نُقَدِّرَ ما يَصِحُّ به الكلامُ على القواعِدِ.

<sup>(</sup>١) البيت لراجز لم يُعيِّنه أحد من الرواة، ذكره ابن عقيل في شرحه (٣/ ١٩٩).

ورُبَّها يأتي إنسانٌ ويقولُ: لماذا نقدِّرُ ما دُمنا أَسَّسنا أَنَّنا لا نَحْكُمُ على العَربِ؟ لماذا لا نقولُ: إنَّه إذا فُهِمَ المعنى فلا حَرَجَ أَنْ تكونَ الجُملةُ خَبريَّةً أو إنشائيَّةً؟ ولهذا لو قال قائلُ: (جَاءَ الَّذِي مَا أَظْرَفَهُ!) جُملةُ (مَا أَظْرَفَهُ) تَعَجُّبِيَّةٌ لإنْشاءِ المدحِ، ولهذا لو قال قائلُ: (جَاءَ الَّذِي مَا أَظْرَفَهُ!) جُملةُ (مَا أَظْرَفَهُ) تَعَجُّبِيَّةٌ لإنْشاءِ المدحِ، وليست خَبريَّةً، فهل تَصِحُّ أَنْ تقعَ صِلةً؟

فالجوابُ: أمَّا على القاعدةِ التي ذكرْنا، فلا تَصِحُّ، فإذا عُبِرَ بهذا التَّعبيرِ: (جَاءَ الَّذِي مَا أَظْرَفَهُ!) وأمَّا مِن حيثُ (جَاءَ الَّذِي مَا أَظْرَفَهُ!) وأمَّا مِن حيثُ التَّعبيرِ، فيصحُّ لَفظًا ومَعنَى، وإذا قلتَ: (حَضَرَ الطَّلَبَةُ الَّذِينَ مَا أَفْهَمَهُمْ للنَّحْوِ!) صحَّ التَّعبيرُ لَفْظًا ومَعنَى، ولكنْ على القواعِدِ يُصَحَّحُ فَيُقَالُ: (حَضَرَ الطَّلَبَةُ الَّذِينَ يُقالُ: (حَضَرَ الطَّلَبَةُ الَّذِينَ يُقالُ فِيهِمْ: مَا أَفْهَمَهُمْ للنَّحْوِ!).



# ٩٨- وَصِفَةٌ صَرِيحةٌ صِلَةُ (أَلْ) وَكُونُهَا بِمُعْرَبِ الأَفْعَ الِ قَلَّ

## الشَّرحُ

قولُهُ: «صِفَةٌ» خَبرٌ مقدَّمٌ، و(صِلَةُ أَلْ) مُبتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ، وإنَّما اختَرْنا أن تكونَ (صِلَةُ أَلْ) مُبتَدأٌ مُؤخَّرٌ، وإنَّما اختَرْنا أن تكونَ (صِلَةُ أَلْ) هي الْمُبْتَدأُ؛ لأنَّما مَعْرِفةٌ، و(صِفَةٌ) نكِرةٌ، والأصلُ أنَّ المَعْرِفة هي المُبْتَدأُ؛ لأنَّه مَحُكومٌ عليه، فلا بدَّ أنْ يكونَ معلومًا، فإذا جاءَتْ كَلِمتانِ، كُلُّ واحدةٍ يَصِحُّ أنْ تكونَ مُبْتَدأً، فاجْعَلِ المُبْتَدأَ هو المَعْرِفة؛ لأنَّه مَحُكومٌ عليه.

وقولُهُ: «وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ أَلْ» أي: صِلَةُ (أَل) صِفَةٌ صَرِيحَةٌ، وهل (أَل) مِنَ المَوْصولاتِ؟ تَقَدَّمَ لنا أنَّ فيها خِلافًا، وأنَّ مِنَ النَّحْويِّينَ مَنْ يرى أنَّها حرفُ تَعريفٍ مُطلقًا، وبيَّنَّا -فيها سبَقَ- أنَّه الصَّحيحُ، وقُلنا: لا داعيَ أنْ نقولَ بأنَّ تعريفٍ مُطلقًا، وبيَّنَّا -فيها سبَقَ- أنَّه الصَّحيحُ، وقُلنا: لا داعيَ أنْ نقولَ بأنَّ (أَلُ) اسمٌ موصولٌ نُقِلَ إعرابُهُ لصِلَتِهِ؛ لِتَعَذُّرِ ظُهورِ الإعرابِ عليه، ويدلُّكَ على أنَّها مَعْرِفةٌ أنَّكَ تقولُ: (جَاءَ القَوْمُ الصَّالِحُونَ) ولا يجوزُ أنْ تقولَ: (جَاءَ القَوْمُ صَالِحُونَ).

لكنْ على القولِ بأنَّها اسمٌ مَوْصولٌ فها صِلَتُها؟

الجوابُ: صِلتُها ليس جُملةً، ولا شِبهَ جُملةٍ، بل صِلَتُها صِفةٌ صَريحةٌ.

لكنْ ما الصِّفةُ الصَّريحةُ؟

الجوابُ: الصِّفةُ الصَّريحةُ هي التي لا يَشوبُها تَأْويلُ، وهي ثلاثةُ أشياءَ: اسمُ الفاعلِ كـ: (الضَّارِبِ) واسمُ المَفْعولِ كـ: (المَضْروبِ) والصِّفةُ المُشَبَّهةُ على خِلافٍ. وخرَجَ بقَولِهِ: (صَرِيحَةٌ) الصِّفةُ التي ليستْ بصَرِيحةٍ، مثلُ أَنْ يكونَ مَصْدرًا، والمصدرُ يُوصَفُ به، فيُقَالُ: (فُلانٌ الرِّضَا) و(فُلانٌ العَدْلُ) فهنا (الرِّضَا) و(العَدْلُ) ليسا صِفتَيْنِ صَرِيحَتَيْنِ، وعلى هذا فلا تكونُ (أل) مَوْصولًا؛ لأنَّ (أل) المَوْصوليَّةَ لا بُدَّ أَن تكونَ صِلتُها صِفةً صريحةً، كذلك (الأَسَدُ) قد يُوصَفُ به، ولكنَّه ليس بصفةٍ صريحةٍ، فـ(أل) الدَّاخلةُ عليه -ولو في مقامِ الوَصْفِ - لا تكونُ مَوْصولةً؛ لأنَّ (ألُ) المَوْصوليَّةَ لا تكونُ صِلتُها إلَّا صِفةً صَرِيحةً.

وقولُهُ: «صَرِيَحَةٌ» خَرَجَ به أيضًا اسمُ التَّفضيلِ، فـ(أَلُ) في اسمِ التَّفضيلِ ليست مَوْصولًا، بل هي مُعَرِّفَةٌ، مِثالهُ: قولُهُ تعالى: ﴿ أَفْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ [العلق: ٣] وكقولِك: (مَرَرْتُ بالرَّجُلِ الأَكْرَمُ) في الموضعَيْنِ اسمُ تفضيلٍ، ولا يَرَوْنَهُ صِفةً صَرِيحةً، وأمَّا الصِّفةُ المُشَبَّهةُ مثل: (جَاءَ الرَّجُلُ الحَسنُ وَجُهُهُ ) أو (البَطلُ) فموضعُ خلافٍ: منهم مَنْ يقولُ: (أَل) فيها ليست اسْمًا مَوْصولًا؛ لأنَّهَا ليست اسْمًا مَوْصولًا؛ لأنَّها ليست صِفةً صَرِيحةً، وبعضهُم يقولُ: إنَّها مَوْصولةٌ.

وأقربُ مِن هذا أنْ نقولَ: (أَلُ) التي تَدْخُلُ على اسمِ الفاعلِ، واسمِ المَفْعولِ، والصِّفةِ المُشَبَّهةِ -على خلافٍ- مَوْصولةٌ، و(أَلُ) التي تَدْخلُ على غيرِ ذلك ليست مَوْصولةً.

تقولُ مثلًا: (جَاءَ الضَّارِبُ) فـ(جَاءَ) فعلٌ ماضٍ، و(الضَّارِبُ) فاعلٌ مَرفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ، وهذا هو الصَّحيحُ، لكنْ على رأي المؤلِّفِ هنا (جَاءَ) فعلٌ ماضٍ، و(أَلُ) فاعلٌ نُقِلَ إعرابُهُ لصِلَتِهِ؛ لتَعَذُّرِ ظُهورِ الإعرابِ عليه، و(ضَارِبُ) صلةُ المَوْصولِ.

قولُهُ: «وَكُونُهُا بِمُعْرَبِ الأَفْعَالِ قَلْ» يعني: كونُ (أل) مَوْصولةً بمُعْرَبِ الأَفْعَالِ قَلْ» يعني: كونُ (أل) مَوْصولةً بمُعْرَبِ الأَفعالِ هو المُضارعُ؛ لأنَّ الماضيَ والأمرَ كِلَيْهِما مَبْنِيُّ، فأفادَنا الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّ (أَلْ) قد تُوصَلُ بالفعلِ المضارع، ولكنَّهُ قليلٌ عند العربِ، فينبغي أن يكونَ عندنا أقلَّ.

تقولُ مثلًا: (جَاءَ الْيَحْكُمُ بالعَدْلِ) فـ(أل) اتَّصَلَتْ بـ(يَحْكُمُ) وهو فعلٌ مُضارعٌ، وأنشدوا على ذلك قولَ الشَّاعرِ:

مَا أَنْتَ بِالْحَكَمِ الْتُرْضَى حُكُومَتُهُ وَلَا الْأَصِيلِ، وَلَا ذِي الرَّأْيِ وَالجَدَلِ(١)

وقوله: (الْتُرْضَى) نُطقًا بـ(أل) القَمريَّةِ، والمَعْروفُ أَنَّ مُقتَضَى القاعدةِ في (أل) الشَّمسيَّةِ، و(أل) القَمريَّةِ أَنْ نقولَ: (مَا أَنْتَ بِالحَكَمِ التُّرْضَى)؛ لأَنَّ (أل) اللَّقرنةَ بالتَّاءِ شَمسيةٌ، كقولِكَ: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لهُ» (١) فتقولُ: (التَّائِبُ) وفي القُرآنِ الكريمِ ﴿ التَّبِبُونَ ﴾ [التوبة:١١٦] (التَّائِبُ) ولا تقولُ: (الْتَائِبُ) وفي القُرآنِ الكريمِ ﴿ التَّبِبُونَ ﴾ [التوبة:١١٦] ولكنْ هنا لا نجعلُها شمسيَّةً، بل نَجْعَلُها قَمريَّةً، ونَنطِقُ بها؛ لأنَّ (أل) المُوصولة في مَنْزِلةِ المُنْفَصِلِ؛ لأَنَّه مَوْصولٌ وصلةٌ، فَيُقَالُ في البيتِ: (مَا أَنْتَ بِالْحَكمِ الْتُرْضَى) ولا نقولُ: (التُّرُضَى).

الشَّاهدُ قولُهُ: (النُّرُضَى) فإنَّ (تُرْضَى) فِعلٌ مُضارعٌ دَخَلَتْ عليه (أل) المَّوصولةُ، والتَّقديرُ: (مَا أَنْتَ بِالحَكَمِ الَّذِي تُرْضَى حُكُومَتُهُ) وهذا استَدَلَّ به مَنْ يقولُ: إنَّ (أل) مَوْصولةٌ، وليست مُعَرِّفَةً، قالَوا: لأنَّ (أل) المُعَرِّفَةَ لا تدخلُ على الفعلِ المضارع، فهي لا تدخلُ إلَّا على الأسماءِ كما تقدَّم في قولِهِ:

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط، وهو للفرزدق في الإنصاف: (٢/ ٥٢١)، وخزانة الأدب: (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم (٤٢٥٠).

بِالْهِ وَالتَّنْوِينِ وَالنِّدَا وَأَلْ وَمُسْنَدٍ لِلاسْمِ تَسْمِيزٌ حَصَلْ

ولكنَّنا نقولُ: الحمدُ للهِ، هذه الحُجَّةُ بسيطةٌ، ويُجَابُ عنها بأن نقولَ: هذا شاذٌٌ أو نَادرٌ، والنَّادرُ لا يُقَاسُ عليه، والشَّاذُ –كذلك على اسمِهِ – شاذٌٌ.

وتدخلُ أيضًا (أل) على الظّرفِ، فتُوصَلُ به، لكنّهُ أيضًا قَليلٌ، وعليه قولُ الشَّاعرِ:

مَنْ لَا يَـزَالُ شَـاكِرًا عَـلَى الْـمَعَهُ فَهُـوَ حَـرِ بِعِيشَـةٍ ذَاتِ سَـعَهُ (١)

ومعنى: (عَلَى الْـمَعَهُ) يعني: على الذي معهُ، والمعنى أنَّ الإنسانَ الذي يَصْبِرُ ويَشْكُرُ على ما معه مِن النَّفقةِ والعَيشِ، فهو حَرِيٌّ بعِيشةٍ ذاتِ سَعَةٍ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق:٧] والقناعةُ كَنْزُ لا يَنْفَدُ.

وتُوصَلُ أيضًا بالجملةِ الاسميَّةِ، مثلُ قولِ الشَّاعرِ:

مِنَ القَوْمِ الرَّسُولُ اللهِ مِنْهُمْ لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ بَنِي مَعَدِّ (٢)

----

<sup>(</sup>١) الرَّجز بلا نسبة في الجني الداني (ص:٢٠٣)، وخزانة الأدب: (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الشَّواهد التي لا يُعْلَمُ لها قائلٌ، استشهد به بلا نسبة عددٌ من الشُّرَّاح منهم ابن عقيل في شرح ألفيَّة ابن مالك: (١/ ١٥٨)، والمرادي في توضيح المقاصد: (١/ ٤٤٦)، والسيوطي في البهجة (ص:٢٢)، وابن هشام في المغني: (١/ ٤٨).

# ٩٩- (أَيُّ) كَـ (مَا) وَأُعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضَفْ وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيرٌ انْحَـذَفْ الْشَرِحُ الْشَرِحُ الْشَرِحُ

قولُهُ: «أَيُّ كَمَا» يريدُ ابنُ مالِكِ بـ (مَا) التي سبَقَتْ في قولِهِ: (وَمَنْ وَمَا وَأَلْ ثَسَاوِي مَا ذُكِرْ) فـ (أَيُّ) كَـ (مَا) المَوْصولةِ في الدَّلالةِ على العُمومِ، وليست كـ (مَا) في الإعْرابِ؛ ولهذا قال: (وَأُعْرِبَتْ...) إِذَنْ (أَيُّ) تُسْتَعْمَلُ اسمًا مَوْصولًا عامًّا كَـ (مَا) فتُسْتَعْمَلُ للمُفردِ والمُثنَّى والجَمع.

ونحنُ نعلمُ أنَّ (أَيَّا) لها استعمالاتٌ، فتأتي استِفْهاميَّةً كثيرًا، وتأتي شَرْطيَّةً، تأتي استِفْهاميَّةً كما في قولِهِ تعالى: ﴿أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَنَىٰ ﴾ [الإسراء:١١٠].

#### وهنا مسألتانِ:

المسألةُ الأُولى: هل تأتي (أيٌّ) مَوْصولةً أو لا؟

الجواب: جمهورُ النَّحُويِّينَ على أنَّها تأتي مَوْصولةً، وعلى هذا مشى ابنُ مالكِ في قولِهِ: (أيُّ كَمَا).

وقال بعضُ عُلماءِ النَّحوِ: إنَّ (أَيَّا) لا تأتي مَوْصولة، فلا تأتي إلَّا شَرْطيَّةً أو استِفْهاميَّةً، وإذا وُجِدَ ما ظاهرُهُ أنَّها مَوْصولةٌ فإنَّها عندهم تُؤَوَّلُ حتَّى تكونَ استِفْهاميَّةً.

المسألةُ الثَّانيةُ: وإذا كانت مَوْصولةً فهل تكونُ مُعْرَبةً أو تكونُ مَبْنِيَّةً؟

يعني: هل تكونُ مَبْنِيَّةً كسائرِ المَوْصولاتِ؛ لأنَّ المَوْصولاتِ التي مرَّتْ علينا كُلَّها مَبْنِيَّةُ، أو تكونُ مُعْرَبةً؟

الجوابُ: ذَكَرَ المؤلِّفُ أنَّهَا تكونُ مُعْرَبةً إلَّا بشَرطَيْنِ، وكونُهُ يقولُ: (أُعْرِبَتْ إِلَّا بِشَرطَيْنِ) يَدُلُّ على أنَّ الأكثرَ فيها الإعرابُ؛ لأنَّ البناءَ واردٌ على الإعرابِ.

قولُهُ: «وَأُعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضَفْ» جملةٌ حاليَّةٌ، أو (مَا) مَصْدريَّةٌ ظَرفيَّةٌ، والتَّقديرُ: (وَأُعْرِبَتْ مُدَّةَ عَدَم إِضَافَتِها).

قولُهُ: «وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيرٌ انْحَذَفْ» الواوُ واوُ الحالِ، والجُملةُ حاليَّةٌ، يعني: والحالُ أنَّ صَدْرَ وَصْلِها ضَميرٌ انْحَذَفَ.

قولُهُ: «وَصَدْرُ وَصْلِهَا» أي: صَدْرُ صِلَتِها.

والمعنى: إذا جاءت (أيُّ) المَوْصولةُ مُضافةً، وكانت صِلَتُها اسْميَّةً، وصَدْرُ الصِّلةِ مَحْذوفًا، فحينئذٍ تُبْنَى، وعلى هذا فنقولُ: (أَيُّ) تُبْنَى بِشَرْطَيْنِ:

الشَّرطُ الأوَّلُ: أنْ تكونَ مُضافةً.

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ تكونَ صِلتُها اسميَّةً حُذِفَ صَدْرُها.

وصَدْرُها حينئذِ لا بُدَّ أن يكونَ ضَميرًا؛ ولهذا قال: (وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيرٌ انْحَذَفْ) ولا يكونُ ضَميرًا إلَّا إذا كانت الجُملةُ اسْميَّةً.

وفي حالِ البناءِ تكونُ مَبْنِيَّةً على الضَّمِّ، تقولُ مثلًا: (يُعجبُني أَيُّهُمْ قَائِمٌ) وتقولُ: (رَأَيْتُ أَيُّهُمْ قَائِمٌ).

وأفادَنا المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بقولِهِ: (مَا لَمْ تُضَفْ... إلخ) أنَّها قد تأتي غيرَ مُضافةٍ،

وأفادَنا بقولِهِ: (وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيرٌ) أنَّها تأتي ويكونُ صَدرُ وَصْلِها غيرَ ضَميرٍ، وذلك إذا كانت صِلَتُها جُملةً فِعْليَّةً، وأفادَنا بقولِهِ: (ضَمِيرٌ انْحَذَفْ) أنَّه إذا كان الضَّميرُ موجودًا فإنَّها تُعْرَبُ؛ لأنَّها لا تُبْنَى إلَّا بالشَّرطَيْنِ: أن تُضَافَ، وأنْ يكونَ صدرُ صِلَتِها ضَميرًا مَحْذوفًا.

فمثلًا لو قال قائلٌ: (أيُّ) في قَوْلِنا: (يُعْجِبُني أيُّ هو قَائِمٌ) هل هي مُعْرَبَةٌ، أو مَبْنِيَّةٌ؟ لقُلنا: الجَوابُ أنَّها مُعْرَبَةٌ؛ لِفَوَاتِ الشَّرطَيْنِ هنا، فهي ليست مُضافة، وصدرُ وَصلِها ضَميرٌ موجودٌ، وكذلك قَوْلُنا: (يُعْجِبُني أَيُّهم هو قائمٌ) (أيُّ) هنا مُعْرَبَةٌ؛ لأنَّ صدرَ الصلةِ لم يُحْذَف، بل مَوْجودٌ، وكذلك: (يُعْجِبُني أيُّ قائِمٌ) هي مُعْرَبَةٌ؛ لأنَّها لم تُضَفْ، مع أنَّ صدرَ وَصْلِها ضَميرٌ مَحْذوفٌ، لكنَّها لم تُضَفْ، مع أنَّ صدرَ وَصْلِها ضَميرٌ مَحْذوفٌ، لكنَّها لم تُضَفْ.

وأمَّا قَوْلُنا: (يُعْجِبُني أَيُّهُم قَائِمٌ) فهي مَبْنِيَّةٌ؛ لأنَّها مُضافةٌ، وصدرُ وَصْلِها ضَميرٌ عَدْوفٌ، والتَّقديرُ: (يُعْجِبُني أَيُّهُم هو قَائِمٌ) بخلاف قَوْلنا: (يُعْجِبُني أَيُّهُم هو قَائِمٌ) بخلاف قَوْلنا: (يُعْجِبُني أَيُّهُمْ قَامَ) فهذه مُعْرَبَةٌ؛ لأنَّها وإن كانت مُضافةً الآنَ لكن ليس صَدْرُ صِلَتِها ضَميرًا عَدْوفًا، بل صِلتُها جُملةٌ فِعْليَّةٌ، وإذا كانت صِلَتُها جُملةً فِعْليَّةً، فلا يُمكِنُ أَنْ يكونَ صَدرُ صِلَتِها ضَميرًا إلَّا إذا كانت جُملةً اسْميَّةً.

فهذه الآنَ صورٌ أربعٌ تُعْرَبُ فيها (أيُّ) وإذا لم تكنْ مُضافةً أُعْرِبَتْ مُباشَرةً، ومنَ الأمثلةِ على ذلك قَوْلُنا: (أَكْرِمْ أَيًّا هُوَ قَائِمٌ) فـ(أيُّ) هنا مُعْرَبَةٌ، ولذلك هي مَنْصوبةٌ؛ لأنَّها لم تُضَفْ، ومثلهُ: (مَرَرْتُ بأيٍّ هو قَائِمٌ) مُعْرَبَةٌ؛ لأنَّها لم تُضَفْ، وخلفُ: (مَرَرْتُ بأيٍّ هو قَائِمٌ) مُعْرَبَةٌ؛ لأَنَها لم تُضَفْ، بخلاف: (مَرَرْتُ بأيُّهم قَائِمٌ) فإنَّها مَبْنِيَّةٌ لإضافَتِها، وحَذْفِ صدر صِلتِها، وهو الضَّميرُ، وحينئذٍ تكونُ مَبْنِيَّةً على الضَّمِّ، ولا تكونُ مَبْنِيَّةً

على الضّم إلّا إذا أُضِيفَتْ، وحُذِفَ صَدْرُ صِلَتِها، وهو (الضّميرُ) ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ ثُمُ لَنَنزِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْنِ عِنِيًا ﴾ [مريم: ٦٩] فالاسمُ المَوْصولُ: (أيُّ) وهو مُضافٌ، و ﴿ أَشَدُّ خبرٌ لَبُتَدا مِخْدُوفٍ، والتَّقديرُ: (الَّذِي هو أَشَدُّ) ولذا فإنَّ (أيَّا) هنا مَبْنِيَّةُ على الضَّمِ، مع أنَّ الفعلَ واقعٌ عليها، ولو كانت مُعْرَبةً لقيل: (ثُمَّ لَننْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُّ على الرَّحْمَنِ عِتِيًّا) أي: لكانت مَنْصوبةً، وفيها قِراءةٌ شاذَةٌ بناءً على الوجهِ الثَّاني في (أيٍّ) في قولِهِ: (وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا).

قولُهُ: «وَبَعْضُهُمْ» أي: بعضُ العربِ لا النُّحاةِ؛ لأنَّ النَّحْويِّينَ لا يَتَصَرَّفونَ في الكلامِ، فالنَّحْوِيُّ يَتَصَيَّدُ فقط، فهو يُوجِّهُ، لكن الذي يَسْبِكُ الكلامَ ويَنْطِقُ هم العربُ.

قولُهُ: «وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا» يَدُلُّ على أنَّ (أَيًّا) فيها خلافٌ، حتَّى في البناء، ولو تَمَّ الشَّرطانِ، يعني: ولو كانت مضافة، وصَدْرُ وَصلِها ضَميرًا مَحْدُوفًا، فبعضُهم أعْرَبَ مُطلَقًا، ومعنى (مُطْلَقًا) يعني: سواء أُضِيفَتْ وكان صدرُ صلِتها ضَميرًا محذوفًا أم لا، يعني: يرى أنَّها مُعْرَبَةٌ مُطْلقًا، كالاستِفْهاميَّةِ والشَّرطيَّةِ، وعلى هذا الرَّأي نقولُ: (مَرَرْتُ بِأَيِّم أَحْرَصُ على العِلْم) بجرِّ (أيِّ) لأنَّهم يَرُوْنَها مُعْرَبَةً، وعلى رأي الجُمهورِ يَرَوْنَ أنَّ هذا خطأٌ، والصَّوابُ: (مَرَرْتُ بِأَيِّم أَحْرَصُ على العِلْم) وعلى هذا فَقِسْ.

وقولُهُ: «وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا» هذا القولُ أسهلُ؛ إذْ يَجْعَلُونَ (أَيَّا) دائمًا ليست مَبْنِيَّة، فهي في جَميعِ الأحْوالِ مُعْرَبَة، فتقولُ: (يُعجبُني أَيُّهم قَائِمٌ) و(رَأَيْتُ أَيَّهُم قَائِمٌ) وعلى المشهورِ تقولُ: (رَأَيْتُ أَيُّهم قَائِمٌ)؛ لأنَّها مُضافة، وصدرُ الصلةِ

مَحْذُوفٌ، وتقولُ (مَرَرْتُ بِأَيِّهم قَائِمٌ) وهذا على لُغةِ الإعْرابِ، وتقولُ: (مَرَرْتُ بِأَيِّهم قَامَ) على اللَّغَتَيْنِ؛ لأنَّ الصِّلَةَ فعلٌ، وإذا كانتِ الصِّلةُ فِعلًا فليس هناك صَدرُ صلةٍ.

والحمدُ للهِ وُجودُ (أيِّ) في الكلامِ موصولةً قليلٌ عكس ما تَأْتِي اسمَ استِفْهامٍ.

قولُهُ: «ذَا» اسمُ إشارةٍ، والمُشَارُ إليه حَذْفُ صدرِ الصَّلةِ، وهو الضَّميرُ، و(أَيُّا) مَفْعولُ مُقَدَّمٌ لـ(يَقْتَفِي) و(غَيْرُ) مُبتَدَأً، وهو مُضافٌ إلى (أَيِّ) وجملةُ (يَقْتَفِي) خَبرُهُ، وتقديرُ هذا الشَّطرِ: (وَغَيْرُ أَيِّ يَقْتَفِي أَيَّا فِي هَذَا الحَذْفِ).

قولُهُ: «إِنْ يُسْتَطَلُ وَصْلٌ » يعني: إنْ كان الوَصلُ طَويلًا.

قولُهُ: «فَالحَذْفُ نَزْرٌ» أي: قَليلٌ.

العائدُ إمَّا أَنْ يكونَ مَرْفوعًا، أو مَنْصوبًا، أو بَجْرورًا، وهنا أفادَنا المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ العائدَ المَرْفوعَ لا يُحْذَفُ، إلَّا إذا كان صدرَ صلةٍ؛ لقولِهِ: (وَصَدْرُ وَصْدُرُ وَصْلِهَا) أَمَّا إذا كان فاعلًا فإنَّه لا يُمكِنُ أَنْ يُحْذَف، أو نائبَ فاعلٍ، فلا يُمكِنُ أَنْ يُحْذَف، أو نائبَ فاعلٍ، فلا يُمكِنُ أَنْ يُحْذَف، أو خبرَ (إنَّ) إنْ أَمْكَنَ، فلا يُحْذَف، أَنْ يُحْذَف، أو اسمَ (كَانَ) فلا يُمْكِنُ أَنْ يُحْذَف، أو خبرَ (إنَّ) إنْ أَمْكَنَ، فلا يُحْذَف، إلَّا إذا كان صَدْرَ صِلةٍ ولا يكونُ صَدْرَ صِلةٍ إلَّا وهو ضَميرٌ.

وعلى هذا إذا قلت: (جَاءَ اللَّذَانِ قَامَا) وحَذَفْتَ الأَلِفَ (الفاعل) مِن (قَامَا) فلا يجوزُ؛ لأنَّ العائدَ إذا كان مَرْفُوعًا فلا يجوزُ حَذَفُهُ إلَّا إذا كان صَدْرَ صلةٍ، فلا يجوزُ عَذَفُهُ إلَّا إذا كان صَدْرَ صلةٍ، وهنا الألِفُ في (قَامَا) ليس صَدْرَ صِلةٍ، فالألِفُ فاعلٌ في أثناءِ الصِّلةِ، يعني: في عَجُزِها، وكذا لو قلت: (جَاءَ الَّذِينَ قَامُوا) وحَذَفْتَ الواوَ، فلا يجوزُ؛ لأنَّها ليست

صَدْرَ صِلةٍ، وأيضًا لو حُذِفْتَ لم يَصحَّ؛ إذْ يكونُ عَوْدُ الضَّميرِ -هنا- على جَماعةٍ، وهو مُفرَدٌ؛ إذْ يكونُ: (جَاءَ الَّذِينَ قَامَ).

وعلى هذا إذا كان العائدُ فاعلًا كَأَلِفِ الاثْنَينِ، أو واوِ الجَهاعةِ، أو نونِ النِّسْوةِ، أو ياءِ المُخاطَبةِ، فهنا لا يَجوزُ حَذْفُهُ؛ لأَنَّه ليس صَدْرَ صِلةٍ؛ لأَنَّ كُلَّ كلامِ المؤلِّفِ الآنَ على حَذْفِ صَدْرِ الصِّلةِ، ولا يَسْتَتِرُ إلَّا (هُوَ) أو (هِيَ) أو (أنا) أو (نَحْنُ) أو (أنتُمْ) فلا يَسْتَتِرُ ألفُ الاثْنَينِ، ولا واوُ الجَهاعةِ، ولا نونُ النِّسْوةِ.. إلخ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وهِل يُحْذَفُ صَدْرُ الصِّلةِ المَرْفوعُ فِي غيرِ (أَيِّ)؟

فالجواب: يُخْذَفُ لكنْ بشَرْطٍ (إِنْ يُسْتَطَلْ وَصْلٌ) يعني: إنْ كانتِ الصِّلةُ طَويلةً، وأمَّا إذا كانت غيرَ طَويلةٍ فإنَّه لا يُحْذَفُ.

فعَرَفْنا الآنَ أَنَّ صدرَ صِلةِ (أَيِّ) يجوزُ أَنْ يُحْذَفَ بكُلِّ حالٍ، طالَتِ الصِّلةُ، أَم لم تَطُلْ، مثالُهُ: (يُعْجِبُنِي أَيُّهُمْ هُوَ قَائَمٌ) فيجوزُ: (يُعْجِبُنِي أَيُّهُمْ قَائِمٌ) وغيرُ (أيِّ يُحْذَفُ صدرُ الصِّلةِ منه بشرطِ أَنْ تكونَ الصِّلةُ طَويلةً، مثالُ ذلك: (جَاءَ الَّذِي هُوَ رَاكِبٌ بَعِيرَهُ) فالصِّلةُ هنا طَويلةً؛ لأنَّها أكثرُ مِن كَلِمةٍ، ف (بَعِيرَ) مَفْعولٌ به، ويجوزُ أَنْ تقولَ: (جَاءَ الَّذِي رَاكِبٌ بَعِيرَهُ).

ومثلُ ذلك أيضًا قولُكَ: (جَاءَ الَّذِي هو رَاكِبٌ سَيَّارَتَهُ) فالصِّلةُ هنا طَويلةٌ، فيجوزُ الحَذفُ بكَثْرةٍ، فتقولُ: (جَاءَ الَّذِي رَاكِبٌ سَيَّارَتَهُ).

ومثلهُ أيضًا قولُكَ: (يُعْجِبُنِي الَّذِي هُوَ أَشَدُّ فَهُمًا) فيجوزُ حَذفُ صَدْرِ الصِّلةِ؛ لأنَّ الصِّلةَ طَويلةٌ، فهي زادَتْ عن رُكْنَي الجُملةِ.

فإنْ لم تَكُنْ طَويلةً (فَالحَذْفُ نَزْرٌ) أَيْ: قَليلٌ، ومنَ الأَمْثِلةِ على ذلك: (جَاءَ الَّذِي قَائِمٌ) فـ(الَّذِي) اسمٌ موصولٌ، و(قَائِمٌ) خَبرٌ لُبتَدأٍ مَحْذُوفٍ، والتَّقديرُ: (هُوَ قَائِمٌ) والصِّلةُ هنا كلمةٌ واحدةٌ، إِذَنْ: لا حَذْفَ هنا؛ لأنَّ الصِّلةَ غيرُ طَويلةٍ، ويجبُ أَنْ نَقولَ: (جَاءَ الَّذِي هُوَ قَائِمٌ) (۱).

ومنه أيضًا قَولُك: (جَاءَ الَّذِي هُو ذَكِيُّ) فالصِّلةُ هنا قَصيرةٌ، فلا حَذْفَ، لكنْ عندَ ابنِ مالكِ أنَّ الحذف يَجوزُ، لكنَّهُ قليلٌ، فتقولُ: (جَاءَ الَّذِي ذَكِيُّ) قال اللهُ تعالى: ﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ ﴾ [الأنعام:١٥٤] هذه قراءةٌ، وفيها قراءةٌ أُخرَى: ﴿عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ ﴾ بالرَّفع، وهذه القِراءةُ من القليلِ؛ لأنَّ الصِّلةَ ليس فيها إلَّا كَلِمةٌ واحِدةٌ، فهي قصيرةٌ، والتَّقديرُ: (تَمَامًا عَلَى الَّذِي لَا اللهِ اللهِ عَلَى الَّذِي هُو أَحْسَنُ) وحُذِفَتْ (هو) لكنْ على وَجْهِ القِلَّةِ، لكنَّ القراءةَ المَشْهورةَ: ﴿تَمَامًا عَلَى الَّذِي عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إِذَنْ: صَدرُ الصِّلةِ مع غيرِ (أيِّ) إنْ طالَتِ الصِّلةُ حُذِفَ، وإنْ لم تَطُلُ فهو قَليلٌ.

والضَّابِطُ في طُولِ الصِّلةِ أنَّما إذا كانت كَلِمةً لها مُتَعَلَّقُ، فهي طَويلةٌ، مثل: (جَاءَ الَّذِي مثل: (جَاءَ الَّذِي مُوَ جَالِسٌ عِنْدَكَ) فهذه طَويلةٌ، فيجوزُ أَنْ تقولَ: (جَاءَ الَّذِي جَالِسٌ عِنْدَكَ) فَهْذه طَويلةٌ، أو نقولُ: ما زادَ على رُكْنَي الجُملةِ عَلِسٌ عِنْدَكَ) فَتُحْذَفُ؛ لأَنَّ الصِّلةَ طَويلةٌ، أو نقولُ: ما زادَ على رُكْنَي الجُملةِ فهو طَويلٌ، لكنْ بشَرطِ أَنْ يكونَ الرُّكنانِ مَوْجودَيْنِ.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) وهذا على رأي البصريين، وأمَّا الكوفيون فيرون الجواز مطلقًا، وتبعهم على الجوازِ ابنُ مالكِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ لكن أجازه على قلَّة، كها بيَّن الشَّارحُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

#### ......وَأَبَوْا أَنْ يُــخْتَزَلْ

-1+1

# ١٠٢- إِنْ صَلَحَ البَاقِي لِوَصْلٍ مُكْمِلِ

### الشَّرحُ

قولُهُ: «أَبُوْا» الضَّميرُ يَعودُ على العَربِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ المرادُ به النُّحاةَ؛ إذْ يُمكِنُهم أَنْ يقولوا: هذا ممنوعٌ؛ لأنَّه لم يُسْمَعْ، والأَقْرَبُ هو هذا، أَنَّ المرادَ أَنَّ الفاعلَ في (أَبُوْا) يَعودُ على النَّحْوِيِّينَ؛ لأَنَّ العَرَبَ يَتكلَّمونَ بكَلامِهم فقط.

قولُهُ: «أَنْ يُخْتَزَل» أي: أَنْ يُحْذَفَ (إِنْ صَلَحَ البَاقِي لِوَصلٍ مُكْمِلِ) ووَجْهُ ذلك أَنَّه إذا صَلَحَ الباقي لوَصْلٍ مُكْمِلٍ لم يكنْ هناك دَليلٌ على المَحْذوفِ؛ لأنَّ الباقي صالحٌ، فلا دَليلَ على المَحْذوفِ، والذي يَصْلُحُ لأنْ يكونَ صِلةً هو الذي يكونُ جُملةً اسْميَّةً أو فِعْليَّةً، أو شِبْهَ جُملةٍ.

مثالُ شِبهِ الجُملةِ: قولُك: (جَاءَ الَّذِي هُوَ فِي البَيْتِ) فالآن صدرُ الصِّلةِ في المثالِ الضَّميرُ (هُوَ) وهو مَوْجودٌ، فإذا حَذَفْتَ وقلتَ: (جَاءَ الَّذِي فِي البَيْتِ) لم يَصِحَّ؛ لأنَّ (فِي البَيْتِ) تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ صِلةً، فإذا كان الباقي بعد الحَذْفِ يَصلُحُ أَنْ يكونَ صِلةً فإنَّهُ لا يجوزُ حَذفُ صَدْرِ الصِّلةِ.

فإنْ قال قائلٌ: أيُّ فرقِ بين أنْ تقولَ: (جَاءَ الَّذِي هُوَ فِي البَيْتِ) أو (جَاءَ الَّذِي فِي البَيْتِ)؟ الَّذِي فِي البَيْتِ)؟

قُلنا: الفرقُ بينهما التَّخصيصُ، ف(جَاءَ الَّذِي هو في البَيْتِ) يعني: لا غَيْرُهُ، (وجَاءَ الَّذِي في البَيْتِ) يعني: قد يكونُ معهُ غَيرُهُ.

فالفائدةُ إِذَنِ: التَّخصيصُ؛ لأنَّ صلةَ المَوْصولِ في قَوْلِنا: (جَاءَ الَّذِي هُوَ فِي البَيْتِ) فـ(هو) مُبْتَدأُ، و(في البَيْتِ) هَوَ البَيْتِ) فـ(هو) مُبْتَدأُ، و(في البَيْتِ) هَوَ البَيْتِ) خارُّ ومجرورٌ خَبرُ المُبْتَدأِ، فالصِّلةُ الآنَ جُملةُ اسْميَّةٌ، وأمَّا قَوْلُنا: (جَاءَ البَيْتِ) جارُّ ومجرورٌ خَبرُ المُبْتَدأِ، فالصِّلةُ الآنَ جُملةٌ اسْميَّةٌ، وأمَّا قَوْلُنا: (جَاءَ اللَّذِي فِي البَيْتِ) فالصِّلةُ هي الجارُّ والمَجْرورُ المُتَعَلِّقُ بمَحْذوفٍ تَقديرُهُ: (اسْتَقَرَّ) أي: (اسْتَقَرَّ في البَيْتِ) فالصِّلةُ الآنَ شِبهُ جُملةٍ، وليست جُملةً.

إِذَنْ إِذَا قَالَ قَائِلٌ: إِذَنْ أَحْذِفُ (هُوَ) وأُبْقِي (في البَيْتِ) والكلامُ يَتمُّ بذلك! قُلنا: صَحيحُ أَنَّ الكلامَ يَتمُّ بذلك، لكنْ يَفوتُ المعنى الذي يَحْصُلُ إِذَا أَتَيْنا بِهُوَ) والمعنى: هو الحَصرُ والتَّخصيصُ، ف (جَاءَ الَّذِي هُوَ في البَيْتِ) يعني: لا غَيْرُهُ، أمَّا إِذَا قلتَ: (جَاءَ الَّذِي في البَيْتِ) فيَحْتَمِلُ أَنَّ معهُ غيرَهُ؛ فلهذا نقولُ: لا غَيْرُهُ، أمَّا إِذَا قلتَ: (جَاءَ الَّذِي في البَيْتِ) فيحْتَمِلُ أَنَّ معهُ غيرَهُ؛ فلهذا نقولُ: إذا صَلَحَ الباقي بعد حَذْفِ صَدْرِ الصِّلةِ للصِّلةِ فإنَّه لا يَجوزُ حَذْفُ الصَّدرِ؛ لأَنَّه وإِنْ صَلَحَ إِعْرابًا - لكنْ يَفُوتُ المعنى المَقْصودُ في إثباتِ صَدْرِ الصِّلةِ؛ لأنَّ الباقي حيلُ للمَّلةِ على الوَجْهِ الذي نُريدُهُ مع بَقاءِ صَدرِ الصِّلةِ؛ حيثُ لا يَدُلُّ الباقي على ما تَدُلُّ عليه الصِّلةِ إذا كان صَدْرُها مَوْجودًا.

ومثلُهُ أيضًا لو قلتَ: (مَرَرْتُ بِالَّذِي في البَيْتِ) لو قال: أنا أريدُ (بالَّذِي هُوَ في البَيْتِ) لو قال: أنا أريدُ (بالَّذِي هُوَ في البَيْتِ) لقُلنا: لا يَجوزُ؛ لأنَّ الباقيَ يَصْلُحُ أنْ يكونَ صِلةً.

وكذلك لو قلتَ: (مَرَرْتُ بِالَّذِي عِنْدَكَ) بحذفِ العائدِ، لو ادَّعى مُدَّعِ أَنَّهُ يُريدُ (بِالَّذِي هُوَ عِنْدَكَ) لقُلنا: لا يُمكِنُ؛ لأنَّ الباقيَ يَصْلُحُ أَنْ يكونَ صِلةً.

مثالُ الجُملةِ الاسميَّةِ: (يُعْجِبُنِي الَّذِي هُوَ أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ) هنا لا يجوزُ حَذفُ صَدْرِ الصِّلةِ؛ لأنَّ الجُملةَ مُستَغْنيةٌ عنه؛ لأنَّنا لو حَذَفْناهُ لم يكنْ هناك دَليلٌ على أَنَّه مَعْذوفٌ، فلو قلتَ: (جَاءَ الَّذِي أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ) تَمَّتِ الصِّلةُ بِدُونِهِ، فَوُجِدَ فيها

مُبتَدَأٌ وخَبرٌ، وضَميرٌ عائدٌ على المَوْصولِ، فلمَّا كانت الصِّلةُ تَتِمُّ بدونِهِ فلا يجوزُ حذفُهُ؛ لأنَّنا لا نَعلمُ أَمَحْذوفٌ هو فنُقدِّرُهُ أم غيرُ مَحْذوفٍ؟

مثالُ الجُملةِ الفِعليَّةِ: (جَاءَ الَّذِي هُوَ قَامَ) لا يجوزُ حَذفُ صدرِ الصِّلةِ فإذا قلتَ: (جَاءَ الَّذِي قَامَ) فهذا لا يَجوزُ؛ لأَنَّنا إذا حَذَفْناهُ فالجملةُ تَسْتَغْني عنه، ومتى كانت الجُملةُ تَسْتَغْني عن صَدْرِ الصِّلةِ لم يَجُزِ الحَذفُ، والعِلَّةُ أَنَّه لا يُوجَدُ دليلٌ عليه، ولأنَّ الصِّلةَ إذا كانت فِعلًا فهي مُسْتَغْنيةٌ عن الصَّدرِ، يعني: فلا يَجوزُ حَذفَهُ؛ ولذا لو قال قائلٌ: (مَرَرْتُ بالَّذِي قَامَ) وادَّعي أنَّ هناك ضَميرًا مُقَدَّرًا، عَذفَهُ؛ ولذا لو قال قائلٌ: لا، فإذا كنتَ تُريدُ هذا الضَّميرَ فلا تَحْذِفْهُ؛ لأنَّ الباقي يَصْلُحُ أنْ يكونَ صِلةً.

وقولُهُ: «وَأَبُوْا أَنْ يُخْتَزَلْ...»: يَشملُ ما إذا كان صِلةً لـ(أيِّ) أو لِمَا سواها، مثالُهُ في (أيِّ) (يُعْجِبُنِي أَيُّهم هو في البَيْتِ) هنا لا يَجوزُ حَذفُ الصَّدرِ؛ لأنَّك لو حَذَفْتَهُ لَصَلَحَ الباقي للوَصلِ.

وخُلاصةُ الكلامِ: أنَّ العائدَ إذا كان مَرْفوعًا فإنْ كان غيرَ صَدْرِ الصِّلةِ لم يُحْذَفْ، سواءٌ أكانَ في (أيِّ) أم في غيرِها، وإذا كان صدرَ صلةٍ -وصدرُ الصِّلةِ هو المُبْتَدأُ- فإنَّه يُحْذَفُ مع (أيِّ) مُطلَقًا، سواءٌ طالتِ الصِّلةُ أم قَصُرَتْ، إلَّا إذا صَلَحَ ما بعدَ حَذْفِهِ للصِّلةِ صِلةً، فلا يجوزُ الحَذْفُ.

أمَّا في غيرِ (أيِّ) فإنَّه يَخْتَلِفُ عنها في مَسألةٍ واحدةٍ، وهو أنَّه لا يُحْذَفُ إلَّا إذا طالَتِ الصِّلةُ، فإنْ لم تَطُلْ فالحَذفُ قَليلٌ.

----

وبقينا الآنَ في العائِدِ إذا كان مَنْصوبًا فهل يُحْذَفُ؟ يقولُ: ابنُ مالكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:

العَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجِلِ وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجِلِ مُنْجِلِ اللهَ عَائِدِ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ بِفِعْلٍ، اوْ وَصْفٍ كَ (مَنْ نَرْجُويَهَبْ)
 الشَّرحُ الشَّرحُ الشَّرحُ الشَّرحُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

قولُهُ: «الحَذْفُ عِنْدَهُمْ» أي: عند العَرَبِ، و (كَثِيرٌ مُنْجِلِي) أي: واضحٌ.

قولُهُ: «إِنِ انْتَصَبْ بِفِعْلِ، اوْ وَصْفٍ» يعني: إذا كان العائدُ مَنْصوبًا بفِعلٍ، أو وَصْفٍ، وكان مُتَّصلًا، فإنَّه يَجوزُ حَذْفُهُ.

وقولُهُ: ﴿إِنِ انْتَصَبْ بِفِعْلِ ﴾ يعني: قد يكونُ النَّاصِبُ له فِعْلًا (١) مثل: (جَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُهُ) فالهاءُ مَفْعولُ به مَنْصوبٌ، وهي ضَميرٌ مُتَّصلٌ، فيجوزُ أنْ تقولَ: (جَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُ) بحذفِ الهاءِ؛ لأنَّه مَنْصوبٌ بفِعلِ، ولأنَّه مُتَّصِلٌ.

وعُلِمَ مِن قولِهِ: (فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ) أَنَّه لو كان مُنْفَصِلًا (٢) لَم يُجُزِ الحَذَفُ، فلا يجوزُ الحَذفُ في نحوِ: (جَاءَ الَّذِي إِيَّاهُ أَكْرَمْتُ)؛ لأنَّ (إِيَّا) ضَميرٌ مُنْفَصِلٌ، لكنْ لماذا لا يجوزُ حذفُ المُنفَصِل؟

<sup>(</sup>١) مرادُ النَّاظمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَن يكونَ العائدُ منصوبًا بفعلٍ تامٌّ، يعني: غيرَ ناقص، فإن كان منصوبًا بفعلٍ ناقصِ لم يَجُزِ الحذفُ، وابنُ مالكِ رَحِمَهُ ٱللَّهِ استغنى بالمثال عن ذكرِ شرطِ التَّام في الفعل.

<sup>(</sup>٢) (منفصًلًا) أي: منفصلًا وجوبًا، إمَّا لتقدُّمِه، أو لحصرِه كما في مَثالَي الشَّارَحُ، بخلاف المنفصل جوازًا، فإنَّه يجوزُ حذفُه. انظر حاشية الخضري (١/ ١٧٦)، ومنحة الجليل لمحمد محيي الدين عبد الحميد (١/ ١٦٢).

الجوابُ: لأنَّه يَفوتُ به المعنى المَقْصودُ، وهو الحَصرُ؛ لأنَّك لو قلتَ: (جَاءَ الَّذِي إِيَّاهُ أَكْرَمْتُهُ) فالمعنى أنَّك أَكْرَمْتَهُ، ولم تُكْرِمْ غيرَهُ، فلو حَذَفْتَ وقلتَ: (جَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُ) يَحْسُنُ أَنَّ المَحْذوفَ هو العائدُ المُتَّصلُ، وإذا كان مُتَّصلًا فليس فيه حَصْرٌ.

وكذا لو قلتَ: (جَاءَ الَّذِي مَا أَكْرَمْتُ إِلَّا إِيَّاهُ) فلو حذَفْتَ (إِيَّاهُ) وقلتَ: (جَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُ الْجَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُ الْجَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُ الْجَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُ اللَّهِ عَلَى التَّقديرُ: (مَا أَكْرَمْتُ إِلَّا إِيَّاهُ) أو (مَا أَكْرَمْتُ إِلَّا إِيَّاهُ) أو (مَا أَكْرَمْتُ إِلَّا أَبَاهُ) أو (مَا أَكْرَمْتُ إِلَّا صَدِيقَهُ) فلا دلالةَ على المَحْذوفِ.

وقولُهُ: «إِنِ انْتَصَبْ... اوْ وَصْفٍ» يعني: قد يكونُ النَّاصِبُ له وَصْفًا (۱) مثالُهُ: (الدِّرْهَمُ الَّذِي أَنَا مُعْطِيكَهُ جَيِّدٌ) فالمفعولُ الأوَّلُ هو الكافُ المَجْرورةُ بالإضافةِ، و(الهَاءُ) هي المَفْعولُ الثَّاني، فيجوزُ حَذفُ (الهَاءِ) مِن (مُعْطِيكَهُ) بالإضافةِ، و(الهَاءُ) هي المَفْعولُ الثَّاني، فيجوزُ حَذفُ (الهَاءِ) بِن (مُعْطِيكَهُ فتقولُ: (الدِّرْهَمُ الَّذِي أَنَا مُعْطِيكَ جَيِّدٌ) فيجوزُ حَذفُ (الهَاءِ)؛ لأَنَّه مَنْصوبٌ بالوصفِ (مُعْطٍ) فهو اسمُ فاعلِ.

ومثلُهُ أيضًا: (الَّذِي أَنَا مُعْطِيكَهُ دِرْهَمٌ) يجوزُ حذفُ (الهاءِ) فتقول: (الَّذِي أَنَا مُعْطِيكَ دِرْهَمٌ) معْطِيكَ دِرْهَمٌ) ومثلُهُ أيضًا قولُ الشَّاعرِ:

مَا اللهُ مُولِيكَ فَضْلٌ فَاحْمَدُنْهُ بِهِ فَهَا لَدَى غَيْرِهِ نَفْعٌ وَلَا ضَرَرُ (١)

<sup>(</sup>١) واعلم أنَّه يُشْتَرَطُ في حذفِ العائدِ المنصوبِ بالوصف ألَّا يكونَ هذا الوصفُ صلةً لـ(أل)، فإن كان الوصفُ صلةً لـ(أل) كان الحذفُ شاذًا، كما هو مذهبُ الجمهور، وانظر شرح الأشموني (١/ ٨٣)، وحاشية الخضري (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في شرح ابن عقيل (١/ ١٦٩)، وأوضح المسالك (١/ ١٦٩)، وشرح الأشموني (١/ ٧٩)، والمقاصد النّحويّة (١/ ٤٤٧) وغيرها.

ف (مَا) هنا اسمٌ مَوْصولٌ، وليست نافيةً؛ لأنَّهَا لو كانت نافيةً لقال: (مَا اللهُ مُولِيكَ فَضْلًا) ولأنَّها لو كانت نافيةً لهَا استَقامَ المعنى؛ ولذا فهي اسمٌ مَوْصولٌ، والتَّقديرُ: (مَا اللهُ مُولِيكَهُ فَضْلٌ).

وعند الإغرابِ نقولُ: (مَا) اسمٌ مَوْصولٌ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في محلِّ رفع مُبتدأً، لفظ الجلالةِ (اللهُ) مُبتدأً، (مُولِيكَ) خَبرُهُ، وهو مُضافٌ إلى المَفْعولِ الأوَّلِ، مُبتدأً، لفظ الجلالةِ (اللهُ مُولِيكَ) حَبرُهُ، وهو مُضافٌ إلى المَفْعولِ الأوَّلِ، والمَفْعولُ الثَّاني مَحْذوفٌ، والتَّقديرُ: (مُولِيكَهُ) وجُملةُ (اللهُ مُولِيكَ) صلةُ المَوْصولِ، (فَضْلٌ) خَبرُ المُبتَدِأُ الذي هو (مَا).

قولُهُ: «مَنْ نَرْجُو يَهَبْ» هذا مثالُ النَّاظمِ الذي مَثَّلَ به، فـ(مَنْ) هنا ليست شَرطيَّةً، بل هي اسمٌ موصولٌ بمعنى (الَّذِي) أي: كـ(الَّذِي نَرْجُوهُ يَهَبُ لَنَا مَا نَرْجُوهُ) وهذا يدلُّ على أنَّه كَريمٌ.

«مَنْ» اسمٌ مَوْصولٌ مُبتَدأً.

«نَرْجُو» فعلٌ مضارعٌ، وفاعلُه ضَميرٌ مُستَتِرٌ فيه وُجوبًا، تقديرُهُ: (نَحْنُ) و(الهاءُ) مَفْعولٌ به محْذوفةٌ، والتَّقديرُ: (مَنْ نَرْجُوهُ) وجملة (يَهَبُ) خبرُ المُبْتَدأِ (مَنْ نَرْجُوهُ) وجملة (يَهَبُ) خبرُ المُبْتَدأِ (مَنْ) وهي مَرْفوعةٌ في الأصلِ، لكن سُكِّنتْ للرَّويِّ؛ لأنَّهَا آخِرُ البيتِ، وأصلُها: (مَنْ نَرْجُوهُ يَهَبُ) أي: يَهَبُ لنا، فالضَّميرُ في (نَرْجُو) مُتَّصلٌ، والنَّاصبُ له فِعلٌ، فانْطَبَقَ عليه الشَّرطانِ.

ولو قلتَ: (الَّذِي إِيَّاهُ نَرْجُو يَهَبُ) لم ينطَبِقْ عليه الشَّرطانِ؛ لأنَّ الضَّميرَ مُنْفَصِلٌ، فإذا قال المُتكلِّمُ: أنا أُريدُ ضَميرًا مُتَّصلًا، قُلنا: إذا أرَدْتَ ضَميرًا مُتَّصلًا، قُلنا: إذا أرَدْتَ ضَميرًا مُتَّصلًا فاتتِ الفائدةُ في الضَّميرِ المُنفَصِلِ؛ لأَنَّك إذا قلتَ: (كَالَّذِي إِيَّاهُ نَرْجُو)

ليس كقولِك: (كَالَّذِي نَرْجُوهُ)؛ لأنَّ الجُملةَ الأُولى (إِيَّاهُ نَرْجُو) تُفيدُ التَّخصيصَ والحَصْرَ؛ ولهذا نقولُ: والحَصْرَ، أمَّا جُملةُ (الَّذِي نَرْجُوهُ) فلا تُفيدُ التَّخصيصَ والحَصْرَ؛ ولهذا نقولُ: (كَالَّذِي إِيَّاهُ نَرْجُو) لا يَجوزُ أنْ يُحْذَفَ العائدُ منها؛ لأَنَّك لو حَذَفْتَ العائدَ منها اختلَ المقصودُ بالكلام، وهو الحَصْرُ.

ومثلُهُ لو قلتَ: (الَّذِي لَا نَرْجُو إِلَّا إِيَّاه يَهَبُ) فَحَذَفْتَ وقلتَ: (الَّذِي لَا نَرْجُو إِلَّا يَهَبُ) فلا يجوزُ الحذفُ حينئذٍ.

إِذَنْ: يُشْتَرَطُ لِحَذْفِ العائدِ المَنْصوبِ أَنْ يكونَ مُتَّصلًا، وأَنْ يكونَ مَنْصوبًا بِفِعْلِ أَو وَصْفٍ.

فإذا قلتَ: (جَاءَ الَّذِي إِنَّهُ قَائِمٌ) وحَذَفْتَ العائدَ، وقلتَ: (جَاءَ الَّذِي إِنَّهُ قَائِمٌ) وحَذَفْتَ العائدَ، وقلتَ: (جَاءَ الَّذِي إِنَّ قَائِمٌ) لم يصحَّ، مع أنَّ العائدَ مُتَّصلٌ ومَنْصوبٌ، لكنَّهُ مَنْصوبٌ بغيرِ الفعلِ، أو الوَصْفِ، فهو مَنْصوبٌ بالحَرْفِ (إِنَّ) ولذا لا يَجوزُ حَذْفُهُ.

إذا قال قائلٌ: (جَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُهُ فِي دَارِهِ) الهاءُ في (أَكْرَمْتُهُ) مَفْعولٌ به، وهي ضَميرٌ مُتَّصلٌ، ومَنْصوبٌ بفِعْلِ، فهل يَجوزُ حَذْفُهُ؟

الجوابُ: لا يَجوزُ حَذفُ العائدِ (الضَّميرِ)؛ لأنَّه يُسْتَغْنَى عنهُ، وعلى هذا فقولُ ابنِ مالكِ فيها سَبَقَ: (إِنْ صَلَحَ البَاقِي لِوَصْلٍ مُكْمِلِ) هذا شَرطٌ في العائدِ، سواءٌ أكانَ مَرْفوعًا، أم مَنْصوبًا، أم مَجْرورًا، فكُلُّ عائدٍ يُسْتَغْنَى عنه فإنَّهُ لا يجوزُ حَذْفُهُ، ولأنَّ المعنى يَقْتَضي هذا أيضًا؛ لأنَّك لو قلتَ: (جَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُهُ فِي دَارِهِ) فقد حَصَلَ الإكرامُ لهذا الشَّخصِ، وفي دارِ هذا الشَّخصِ، لكنْ (جَاءَ الَّذِي فَا أَكْرَمْتُ أَصْحابي في دارِه، كأنْ أكونَ أكْرَمْتُ أَصْحابي في دارِه، كأنْ أكونَ أكونَ أكونَ أَوْدَهِ

أَضَفْتُ أَصْحابي في دارِهِ؛ لأنَّ دارَهُ أحسنُ وأوسعُ مِن داري فأكْرَمْتُهم فيها، إذَنْ: فلا يجوزُ الحَذْفُ؛ لأنَّه لا يَتَبَيَّنُ به المعنى.

وعلى ذلك نقولُ: حذفُ العائدِ المَنْصوبِ يُشْتَرَطُ فيه ثَلاثةُ شُروطٍ:

الشَّرطُ الأوَّلُ: أنْ يكونَ ناصبُهُ فِعلًا أو وَصْفًا.

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يكونَ مُتَّصلًا.

الشَّرطُ الثَّالثُ: أَلَّا يُسْتَغْنَى عنه، فلا يكونُ الباقي بعد الحذفِ صالحًا للصِّلةِ.

وابنُ مالكِ رَحَمَهُ أَللَهُ جاءَ بالمثالِ للمَنْصوبِ بالفعلِ فقط فقال: (كَ: مَنْ نَرْجُو يَهَبُ) فـ(رَاجُوهُ) نَرْجُو يَهَبُ) فـ(رَاجُوهُ) بمعنى (نَرْجُوهُ) فهنا يَصِحُّ أَنْ يُحْذَفَ؛ لأنَّه مَنْصوبٌ بوَصفٍ، وكها مَثَّلْنَا سابقًا، فإذا نُصِبَ بوَصْفٍ أو فِعْلِ فإنَّه يجوزُ، أمَّا إذا نُصِبَ بغيرِهِ فلا يَجوزُ.

والمؤلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ يقولُ: (إنَّ الحَدْف كثيرٌ) ولذا قال: (وَالحَدْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي) ولكِنَّنَا نقولُ: هو قال: (كَثِيرٌ) ولكنَّهُ ليس بأكثرَ، فالأكثرُ وُجودُهُ، لكنَّ حَذْفَهُ كَثِيرٌ (١).

----

<sup>(</sup>١) وهذا إذا كان ناصبُه فعلًا، أمَّا إذا كان منصوبًا بوصفٍ، فإنَّ الحذفَ قليلٌ، بل قال الفارسيُّ: «لا يكادُ يُسْمَعُ من العربِ»، وقال ابن السَّرَّاج: «أجازوه على قبحٍ»، وقال المبرِّد: «رديءٌ جدًّا». انظر شرح التَّصريح على التَّوضيح للأزهري (١/ ١٨٨).

١٠٤- كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصْفٍ خُفِضًا كَـ: (أَنْتَ قَاضٍ) بَعْدَ أَمْرٍ مِنْ (قَضَى)

### الشَّرحُ

انتَقَلَ المؤلِّفُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ هنا إلى حذفِ العائدِ المجرورِ، والعائدُ المجرورُ قد يُجرُّ بالإضافةِ ، وقد يُجرُّ بحرفٍ، ولكُلِّ منهما شُروطٌ، فإذا جُرَّ بالإضافةِ فإنَّهُ يَجرُزُ حَذَفُهُ لكنْ بشَرْطَيْنِ:

الشَّرطُ الأوَّلُ: أنْ يكونَ مَجْرورًا بوصفِ (اسمِ فاعِلٍ).

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يكونَ بمعنى الحالِ والاستقبالِ.

مثالُه: قولُهُ تعالى: ﴿فَأَفْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ [طه: ٧٧] وهو المرادُ بقولِ المؤلِّفِ: (أَنْتَ قَاضٍ بَعْدَ أَمْرٍ مِنْ قَضَى) يُشيرُ إلى الآيةِ، والأمرُ مِن (قَضَى) (اقْضِ) و(مَا) في قولِه: ﴿مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ اسمٌ مَوْصولٌ، و﴿قَاضٍ ﴾ وَصْفٌ، وأصلُ الكلامِ: (اقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِيهِ) فَحُذِفَ الضَّميرُ المجرورُ؛ لأنَّه مَجْرورٌ بوصفٍ.

ولو قلت: (أَكْرِمِ الَّذِي غُلَامُهُ فِي البَيْتِ) وأردتَ أَنْ تَحْذِفَ الهاءَ في (غُلَامُهُ) وتقولَ: (أَكْرِم الَّذِي غُلَامٌ في البَيْتِ) لم يصحَّ؛ لأنَّ الضَّميرَ وإنْ كان بَجْرورًا بالإضافة إلا أنَّ المضافَ وهو (غُلَامُ) ليس وَصْفًا، فلا يجوزُ حَذفُ الضَّميرِ المَجْرورِ حينئذٍ؛ لأنَّ المؤلِّف يقولُ: (كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصْفٍ خُفِضَا) أي: ما خُفِضَ بوصفٍ، والضَّميرُ في هذا المثالِ خُفِضَ بإضافةِ اسمٍ جامدٍ إليه، فلا يجوزُ حَذْفُهُ.

ولو قلت: (جَاءَ الَّذِي مَضْرُوبُهُ في البَيْتِ) وأردتَ أَنْ تحذفَ (الهاءَ) وتقولَ: (جَاءَ الَّذِي مَضْرُوبٌ في البَيْتِ) لقُلنا: هذا لا يَستقيمُ مع أَنَّ كلمةَ (مَضْرُوبٌ) وصفٌ، لكنَّه وَصفٌ بغيرِ اسمِ الفاعلِ، فهو وَصْفٌ باسمِ المَفْعولِ(۱) والمؤلِّفُ بالمثالِ: (كَأَنْتَ قَاضٍ...) حَدَّدَ الوصفَ بأنَّه اسمُ فاعلٍ، وأَنْ يكونَ بمعنى الحالِ والاستِقْبالِ.

وهنا قد يقولُ قائلٌ: أنا أريدُ (جَاءَ الَّذِي هو مَضْرُوبٌ في البَيْتِ) نقولُ: يختلفُ المعنى اختلافًا كبيرًا، فإذا قلتَ: (جَاءَ الَّذِي هو مَضْرُوبٌ في البَيْتِ) صار الجائيُّ هو الذي ضُرِبَ في البيتِ، وإذا قلت: (جَاءَ الَّذِي مَضْرُوبُهُ في البَيْتِ) كان الذي في البيت ليس الجائيَّ، ولكنَّهُ مَنْ ضَرَبَهُ الجائيُّ.

ومثلُهُ أيضًا لو قلتَ: (مَرَرْتُ بِالَّذِي مَمْلُوكُهُ كَثِيرُ الثَّمَنِ) أي: غالٍ، هل يجوزُ أَنْ أَحْذِفَ الهاءَ فأقولَ: (مَرَرْتُ بِالَّذِي مَمْلُوكُ كَثِيرُ الثَّمَنِ)؟ الجوابُ: لا يجوزُ؛ لأنَّه ليس مَخْفوضًا باسم فاعلٍ، هذا من جِهةِ القاعِدةِ، ولأنَّ المعنى يَخْتَلِفُ به اخْتِلافًا واضحًا، فلو قلتَ: (مَرَرْتُ بِالَّذِي مَمْلُوكٌ كَثِيرُ الثَّمَنِ) وحَذَفْتَ الهاءَ، فالذي يتبادرُ الآنَ أنَّ العائدَ بالصِّلةِ مَحْذُوفٌ تقديرُهُ: (هو مَمْلُوكٌ) فلذلك يَمْتَنِعُ الحذفُ.

وقولُهُ: «كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصْفٍ خُفِضًا» هنا خَرَجَ ابنُ مالكِ رَحَهُ اللّهُ عن قاعدةِ البَصْريِّينَ في هذا البيتِ حيث عبَّرَ بالحَفْضِ، وهي عبارةُ الكوفيِّينَ -مع أَنَّه بَصْريُّ - بَدَلَ الجرِّ، وهي عبارةُ البَصْريِّينَ، وهذا يدلُّ على أنَّه لا بأسَ أنْ تُعبِّرَ

<sup>(</sup>١) ولأنَّه متعدِّ لمفعولِ واحدٍ، أمَّا المتعدِّي لاثنين كقولك: (خُذِ الدِّرْهَمَ الَّذِي أنا مُعْطَاه)، فلا منعَ فيه. انظر حاشية الخضري (١/ ١٧٧).

بهذا وبهذا؛ لأنَّ المسألةَ ليست تَعَبُدِيَّةً.

فصارَ العائدُ المَجْرورُ بالإضافةِ إِنْ جُرَّ باسمِ فاعلٍ بمعنى الحالِ أو الاستِقْبالِ جازَ حَذْفُهُ، كَقَولِهِ تعالى: ﴿فَاقْضِ مَا أَنَتَ قَاضِ ﴾ [طه:٧٧] وإنْ جُرَّ باسمٍ جامدٍ كالمثالِ: (أَكْرِمِ الَّذِي غُلَامُهُ في البَيْتِ) أو جُرَّ بوَصفٍ غيرِ اسمِ الفاعلِ كاسمِ المَفْعولِ مثلًا، كَقَوْلِنا: (جَاءَ الَّذِي مَضْرُ وبُهُ فِي البَيْتِ) فإنَّه لا يجوزُ حَذْفُهُ.



وأمَّا إِنْ جُرَّ العائدُ بالحَرفِ، فيقولُ المؤلِّفُ فيه:

۱۰۵- كَذَا الَّذِي جُرَّ بِـ (مَا) المَوْصُولَ جَـرِّ كَـ: (مُرَّ بِالَّذِي مَـرَرْتُ فَهْـوَ بَـرّ) المَوْصُولَ جَـرّ الشَّرحُ

قولُهُ: «كَذَا» يعنى: الضَّميرَ.

قولُهُ: «الَّذِي جُرَّ بِهَا الموصُولَ جَرْ» أَيْ: بحرفٍ جَرَّ المَوْصولَ، وعلى هذا فنُعرِبُ (المَوْصُولَ) على أَنَّه مَفْعولُ (جَرَّ) مُقدَّمًا، وتقديرُ البيتِ: (كَذَا الَّذِي جُرَّ فِنُعرِبُ (المَوْصولَ) على أَنَّه مَفْعولُ (جَرَّ المَوْصولَ، بحيث يكونُ المَوْصولُ جَرُّ ورًا بها جَرَّ المَوْصولُ، بحيث يكونُ المَوْصولُ جَرُورًا بالباءِ أيضًا، فإنِ اختَلَفَ الجارُّ فلا حَذْفَ.

فالآن يُخذَفُ العائدُ المَجْرورُ بالحَرفِ، بشَرطِ أَنْ يُجَرَّ بالحَرْفِ الذي جَرَّ المَوْصُولَ جَرْ). المَوْصُولَ جَرْ).

ويُشْتَرَطُ أيضًا أنْ يكونَ العاملُ الذي تَعلَّقَ به حَرفُ الجُرِّ الدَّاخلُ على الضَّميرِ مُطابقًا لَفْظًا ومَعنَّى للعاملِ الذي تَعلَّقَ به حَرفُ الجَرِّ الدَّاخلُ على المَوْصولِ، وهذا الشَّرطُ مأخوذٌ مِن مثالِ المؤلِّف: (مُرَّ بِالَّذِي مَرَرْتُ) فصارَ عندنا الآنَ شَرْطانِ:

الشَّرطُ الأوَّلُ: اتِّفاقُ الحرفَيْنِ.

الشَّرطُ الثَّاني: اتِّفاقُ العامِلَيْنِ لَفظًا ومَعنَّى.

قولُهُ: «مُرَّ بِالَّذِي مَرَرْتُ» أَصْلُها: (مُرَّ بِالَّذِي مَرَرْتُ بِهِ) فَحُذِفَ الضَّميرُ المَّجرورُ بالباءِ، وحُذِفَ حَرفُ الجرِّ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ أَنْ يَبْقَى حَرفُ الجرِّ بدون

بَجْرُورٍ، ف: (مُرَّ بِالَّذِي مَرَرْتُ بِهِ) هذا هو الأصلُ، و(مُرَّ بِالَّذِي مَرَرْتُ) هذا بعدَ الحذف، وإنَّمَا جازَ الحذفُ؛ لأنَّ العامِلَيْنِ مُتَّفقانِ، وهما: (مَرَّ) والحَرْفانِ مُتَّفقانِ، وهما (الباءُ) والمعنى واحدُّ أيضًا، وأمَّا قولُهُ: (فَهْوَ بَرْ) فهذا تَكميلُ للبَيتِ.

مثالُ ذلك: قولُ اللهِ تَبَارَكَ وَعَالَ: ﴿ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ [المؤمنون:٣٣] وأصلُه: (ممَّا تَشْرَبُونَ مِنْهُ) لكن حُذِف العائدُ، وهو الضّميرُ المجرورُ بدرمِنْ) وحُذِف حَرفُ الجرِّ؛ لأنَّهُ لا يُمكِنُ أنْ يبقى وحدَهُ، وصارتِ الآيةُ ﴿ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ [المؤمنون:٣٣].

فإنِ اختَلَفَ حَرفُ الجِرِّ فلا يُحْذَفُ المَجْرورُ، فإذا قلتَ: (رَغِبْتُ فِيهَا رَغِبْتُ فِيهَا رَغِبْتَ عَنْهُ أَنْتَ) فهل يُمكِنُ أَنْ نَحذِفَ (الهاءَ) في قولِهِ: (عَنْهُ)؟ الجوابُ: لا، لاختلافِ الحَرفِ، فيتَعيَّنُ أَنْ يوجدَ الحَرفُ والجارُّ في قولِنا: (فِيهَا رَغِبْتَ عَنْهُ) ولا يجوزُ الحَذفُ.

ومثلُ ذلك أيضًا قولُك وأنت داخلُ سفينةٍ: (رَكِبتُ عَلَى مَا رَكِبْتَ فِيهِ) هنا لا يجوزُ حذفُ الهاء؛ لاختلافِ الحرفَيْنِ لَفظًا ومَعنَى، مع أنَّ الرُّكوبَ كُلَّهُ في السَّفينةِ، لكنْ هذا جَعَلَ الرُّكوبَ عليها، وهذا جَعَلَ الرُّكوبَ فيها؛ لأنَّه دَخَلَ في جَوْفِها.

وإنِ اختَلَفَ اللَّفظُ في العامِلَيْنِ امتَنَعَ الحَدْفُ أيضًا، فإنْ قلتَ: (وَقَفْتُ عَلَى مَا قُمْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ) أي: وَقَفْتَ، امْتَنَعَ الحَدْفُ؛ لاختلافِ العامِلَيْنِ لَفظًا، وإنْ كان مَعْناهُما واحدًا وهو (الوُقُوفُ).

ولو قلتَ: (وَقَفْتُ عَلَى مَنْ وَقَفْتَ عَلَيْهِ) تريدُ بالأوَّلِ القيامَ، وتريدُ بالثَّاني

(الوَقْفَ) -الذي هو التَّحبيسُ والتَّسْبيلُ- امتنع الحذفُ أيضًا؛ لاخْتِلافِ العاملَيْنِ في المعنى.

فصارَ الشَّرطُ في العائدِ المَجْرورِ بالحرفِ اتِّفاقَ الحرفَيْنِ، واتِّفاقَ العامِلَيْنِ لَفظًا ومَعنًى، واللهُ في كتابِ اللهِ عَنَقِجَلَّ قولُهُ تعالى: ﴿ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَعْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ وفي كلامِ المؤلِّفِ: (مُرَّ بِالَّذِي مَرَرْتُ).

والخلاصةُ: أنَّ العائدَ إمَّا أنْ يكونَ مَرْفوعًا، أو مَنْصوبًا، أو مَجْرورًا، فالمَرْفوعُ إمَّا ضَميرٌ هو صَدرُ الصِّلةِ، فيجوزُ حَذْفُهُ، وسَبَقَ التَّفصيلُ فيه، هل هو كثيرٌ أو قليلٌ؟ وإمَّا غيرُ ضَميرِ الصَّدرِ، فإنَّه لا يَجوزُ حَذفُهُ، مثلُ: (مَرَرْتُ بِاللَّذَيْنِ قَامَا) إذْ لا يصحُّ أنْ أقولَ: إباللَّذَيْنِ قَامَ) أو (مَرَرْتُ بالَّذِينَ قَامُوا) إذْ لا يصحُّ أنْ أقولَ: (بِاللَّذَيْنِ قَامَ) أو (مَرَرْتُ بالَّذِينَ قَامُوا) إذْ لا يصحُّ أنْ أقولَ: (باللَّذينِ قَامَ) لأنَّ الضَّميرَ المَرْفوعَ ليس صَدْرَ صِلةٍ.

والمَنْصوبُ إمَّا أَن يُنْصَبَ بِفِعْلِ أَو بِوَصْفٍ، وحَذْفُهُ جَائزٌ بِشَرْطِ أَنْ يكونَ مُتَّصلًا، فإنْ نُصِبَ بِحَرفٍ لَم يَجُزْ حَذْفُهُ، وإنْ كان مُنْفَصِلًا (١) لَم يَجُزْ حَذْفُهُ أَيضًا.

والمَجْرورُ إمَّا أَنْ يكونَ مَجْرورًا بالإضافةِ، وإمَّا أَنْ يكونَ مَجْرورًا بحرفِ الجرِّ، فالمجرورُ بالإضافةِ يُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ مَجْرورًا باسمِ فاعلِ بمعنى الحالِ أو الاستِقْبالِ، والمَجْرورُ بالحرفِ يُشْتَرَطُ اتِّفاقُ العامِلَيْن لَفظًا ومَعنَى، واتِّفاقُ الحرفَيْنِ لَفظًا ومَعنَى،

----

<sup>(</sup>١) أي: منفصلًا وجوبًا كما تقدُّم.



قولُهُ: «المُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ» للهِ دَرُّ ابنِ مالكِ رَحَمُهُ اللهُ حيثُ قال: (المُعَرَّفُ بِأَلُ)؛ لأنَّ مِنَ العربِ مَنْ يُعَرِّفُ بـ (أَمْ) وهي بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ) ولم يقل: (المُعَرَّفُ بِأَلُ)؛ لأنَّ مِنَ العربِ مَنْ يُعَرِّفُ بـ (أَمْ) وهي اللَّغةُ الحِمْيَرِيَّةُ، وحِمْيَرُ قَبيلةٌ مِن قبائلِ اليمنِ؛ حيث يجعلونَ (أَمْ) بدلَ (أَلْ) فيقولونَ: (انْظُرُ إلى امْقَمَرِ) أي: انْظُرُ إلى القَمَرِ، ويقولون: (امْبِرُّ) بدلَ (البِرِّ) فيقولونَ: إنْ الرسولَ عَلَيْ تَكلَّمَ بلُغَتِهم فقال: «لَيْسَ مِنَ امْبِرِّ امْصِيامُ فِي امْسَفَرِ» (اللهُ أعلمُ هل هذا صحيحُ، أو أنَّه منَ المَصْنوعاتِ.

على كُلِّ حالٍ: الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاَ السَّلاَمُ قد يُخَاطِبُ بعضَ النَّاسِ بلُغَتِهم، لكنْ كَوْنُنا نقولُ: صحَّ الحديثُ بهذا اللَّفظِ، فاللهُ أعلمُ.

فقولُهُ: «المُعَرَّفُ بِأَدَاقِ التَّعْرِيفِ» لِيَشْمَلَ (أَلْ) و(أَمْ) وليشملَ الخلافَ بين العلماءِ في أداةِ التَّعريفِ (أَل) كما سيأتي.

إِذَنِ: المؤلِّفُ بقولِهِ: (المُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ) راعى في ذلك اللَّغةَ، وخلافَ العلهاءِ.

وقولُ المؤلِّفِ: (المُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ) قال بعضُ المُحَشِّينَ: لا حاجةَ إلى قولِهِ: (بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ) فلو قال: (المُعَرَّفُ بِالأَداةِ) لكفى؛ لأنَّ مِن المَعْلومِ أنَّه لا تُوجَدُ الأداةُ إلَّا وهى مُعَرِّفَةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٤، رقم (٢٣٧٢٩).

لكنّنا نقولُ: الإضافةُ هنا بيانيَّةُ، وليست احْتِرازيَّةً حتَّى نَعْتَرِضَ على المؤلّفِ، إِذَنْ: لا بأسَ مِن قولِهِ: (المُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ).

والمُعَرَّفُ بأداةِ التَّعريفِ هو الخامسُ مِن أنواعِ المَعْرِفةِ؛ لأنَّ أنواعَ المعرفةِ هي: الضَّميرُ، والعَلَمُ، والإشارةُ، والمَوْصولُ، والمعرَّفُ بـ(أل) والمضافُ إلى واحدٍ ممَّا ذُكِرَ هو السَّادسُ، لكنَّ المُضافَ إلى واحدٍ ممَّا ذُكِرَ كان مَعْرِفةً بغيرِهِ، وأمَّا هذه الأنواعُ الخَمسةُ فهي مَعْرِفَةٌ بذاتِها ونفسِها.



# ١٠٦- (أَلْ) حَرْفُ تَعْرِيفٍ، أَوِ اللَّامُ فَقَـطْ فَ (نَمَطُّ) عَرَّفْتَ قُلْ فِيهِ: (النَّمَطُ) الشَّوحُ الشَّوحُ

قولُهُ: «أَوْ» هنا لتنويعِ الخلافِ، يعني: أنَّ النَّحْويِّينَ اختَلَفوا هل المعرِّفُ (أَلُ) كُلُّها أو اللَّامُ فقط؟ فمنهم مَنْ قال: إنَّها (ألَّ) ومنهم مَنْ قال: إنَّها (اللَّامُ) فقط، أمَّا مَنْ قالوا بأنَّها (أَلُ) فقالوا: إنَّ اللسانَ يَنْطِقُ بها (أَلُ) فيقولُ: القَمَرُ، واللَّيلُ، والشَّمسُ، والنَّهارُ، وما أشبَهَ ذلك.

واللّذينَ قالوا: (إنَّهَا اللّامُ فقط) قالوا: إنَّ الهَمْزةَ هنا لم يُؤْتَ بها على أنَّها مِن أصلِ الأداةِ، لكن أُتِيَ بها لإمْكانِ النُّطقِ باللّامِ؛ لأنَّ اللّامَ إذا كانت ساكنةً فلا يُمكِنُ أنْ يُنْطَقَ بها إلّا بواسطةِ هَمْزةِ الوَصْلِ؛ ولهذا لو أَدْرَجْتَ وقلتَ: (رَكِبْتُ البَعِيرَ) فلا تأتي الهَمْزةُ، فهذا دَليلٌ على أنَّ اللّامَ فقط هي حَرفُ تَعْريفٍ، وجيءَ بالهَمْزةِ؛ لإمْكانِ النَّطقِ بالسَّاكنِ.

فإذا قيل لهم: لماذا لا تَجْعَلونَها مَفْتوحةً، وتقولونَ: (لَبَعِيرَ) بَدَلَ (البَعِيرَ)؟ قالوا: لأنّها لو فُتِحَتِ اشْتَبَهَتْ بلامِ الابتِداءِ، فإذا قيل لهم: لماذا لا تَجْعَلونَها مَكْسورةً وتقولونَ: (لِبَعِيرِ)؟ قالوا: حتَّى لا تَشْتَبِهَ بلامِ الجرِّ، ولماذا لا تكونُ مَضْمومةً فتقولونَ: (لُبَعِيرِ)؟ قالوا: لا نَظيرَ لها. إِذَنْ: لا بُدَّ أَنْ نأيَ بالهَمْزةِ، مَضْمومةً فتقولونَ: (لُبَعِيرِ)؟ قالوا: لا نَظيرَ لها. إِذَنْ: لا بُدَّ أَنْ نأيَ بالهَمْزةِ، وعلى هذا إذا قلتَ: (جِئْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ) فهل نقولُ: إنَّ الهَمْزةَ حُذِفَت؛ لالتِقاءِ السَّاكنَيْنِ؟ أو نقولُ: إنَّ الهَمْزةَ أصلًا غيرُ مَوْجودةٍ الآنَ؛ لأَنَنا لا نأي بها إلا لَقرورة، وهنا لا ضَرورة، وفي الكتابةِ إذا أرَدْتَ أَنْ تَكتُبَ (مِنَ الْمَسْجِدِ)

فإنْ جَعَلْنا الهَمْزةَ منَ الأداةِ فاكتُبِ الهَمْزةَ، وإذا قُلنا: الهَمْزةُ ليست منَ الأداةِ وأنَّها تَسْقُطُ إذا لم نَحْتَجْ إليها فلا تَكْتُبُها.

والخِلافُ في هذا -في الواقع - ليس فيه كبيرُ فائدةٍ؛ إذْ لا يَتَرَتَّبُ عليه شيءٌ، فهو كَسُؤَالِنا: هل البَيضةُ هي الأصلُ أو الدَّجاجةُ هي الأصلُ؟! والمتَّبَعُ الآنَ هو أَنْ تأتيَ بالهَمْزةِ وتَكْتُبَها رَسْمًا، وإنْ لم تكنْ مُحتاجًا إليها نُطقًا وتَعْريفًا.

قولُهُ: «عَرَّفْتَ» يعني: أرَدْتَ تَعريفَهُ.

وقولُهُ: «فَنَمَطٌ عَرَّفْتَ» هذا فيه إشْكالٌ من جِهةِ الإعرابِ؛ لأنَّ (نَمَطٌ) مُبْتَدأٌ، وجُملةَ (عَرَّفْتَ) في محَلِّ نَعتٍ، وهنا الفعلُ لم يَسْتوفِ مَفْعولَهُ، فيقْتَضِي مُبْتَدأٌ، وجُملةَ (عَرَّفْتَ) في محَلِّ نَعتٍ، وهنا الفعلُ لم يَسْتوفِ مَفْعولُهُ، فيقْتَضِي أَنْ يُقَالَ: (فَنَمَطاً عَرَّفْتَ) لأَنَّي لو قلتُ: (رَجُلًا أَكْرَمْتَ) فهذا صَحيحٌ وُجوبًا، ولا يجوزُ أنْ أقولَ: (رَجُلٌ أكْرَمْتَ)؛ لأنَّ (رَجُلًا) مَفْعولُ به مَنْصوبٌ مُقَدَّمٌ، في الجوابُ؟ لكنَّهم أجابوا عن هذا الإشكالِ بأنَّ معنى (عَرَّفْتَ) أي: أرَدْتَ تعريفَهُ، فيكونُ المرادُ بالتَّعريفِ هنا الإرادة، ومَفْعولُها مَخْدوفٌ، فالفعلُ هنا ليس واقعًا على (نَمَطُّ)؛ لأنَّ (نَمَطُّ) هنا لم يُعَرَّفْ بخلافِ ما إذا قلتَ: (رَجُلًا ليس واقعًا على (نَمَطُّ)؛ لأنَّ (نَمَطُّ) هنا لم يُعَرَّفْ، ولكن يُرَادُ تَعريفُهُ، هذا أكْرَمْتَ) فإنَّ (رَجُلًا) مُكْرَمٌ، أمَّا هنا (نَمَطُّ) لم يُعَرَّفْ، فقد ذَكَرْتَهُ نكرةً، أمَّا هنا (فَنَمَطًا عَرَّفُهُ، فقد ذَكَرْتَهُ نكرةً، أمَّا (فَنَمُطًا عَرَّفُهُ، فقد ذَكَرْتَهُ نكرةً، أمَّا وقال: (فَالنَّمَطَّ عَرَّفْتَ) فيصَةً هذا الكلامُ؛ لأنَّك تُعرَفُهُ، فقد ذَكُرْتَهُ نكرةً، أمَّا وقال: (فالنَّمَطَ عَرَّفْتَ) فيصةً.

والمعنى: إذا أرَدْتَ أَنْ تُعرِّفَ كلمة (نَمَطُّ) فقل: (النَّمَطُّ) والنَّمَطُ: نَوعٌ منَ البُسُطِ، وجَمعُهُ: (أَنْهَاطُّ) كـ(سَبَبٍ وأَسْبَابٍ) وإذا أَرَدْتَ أن تُعرِّفَ (بَعِيرٌ) فقل: (البَعِيرُ) وإذا أردتَ أَنْ تُعَرِّفَ (رَجُلُ) فقل: (الرَّجُلُ)؛ ولهذا تجدُ الفَرقَ بين قولِكَ لابنِكَ: (أَعْطِنِي نَمَطًا) و(أَعْطِنِي النَّمَطَ) فإذا قلتَ: (أَعْطِنِي نَمَطًا) أعطاكَ النَّمَطَ المَعْروفَ، وإذا قلتَ: (أَعْطِنِي أَعطاكَ النَّمَطَ المَعْروفَ، وإذا قلتَ: (أَعْطِنِي سَجَّادةً) للصَّلاةِ، وفي البيتِ عِدَّةُ سَجَّاداتٍ، فيُعطيكَ أيَّ سَجَّادةٍ، وإذا قلتَ: (أَعْطِنِي السَّجَّادةِ) أتى إليك بالسَّجَّادةِ التي كنتَ تَعتادُ أَنْ تُصلِي عليها، والفرقُ أنَّ (أَل) تُعَرِّفُ المرادَ وتُعَيِّنُهُ.



۱۰۷- وَقَدْ تُرَادُ لَازِمًا كَد: (اللَّاتِ) وَ(الآنَ) وَ(الَّذِينَ) ثُمَّ (اللَّاتِ) 100- وَقَدْ تُرَادُ لَازِمًا كَد: (اللَّاتِ الْأَوْبَرِ) كَذَا، (وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ) السَّرِي 100- وَلِاضْطِرَارٍ كَد: (بَنَاتِ الْأَوْبَرِ) كَذَا، (وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ) السَّرِي 100- وَلِاضْطِرَارٍ كَد: (بَنَاتِ الْأَوْبَرِ)

قولُهُ: «قَدْ تُزَادُ لَازِمًا» يعني: قد تُزَادُ أداةُ التَّعريفِ، ولا يَحْصُلُ بها التَّعريفُ، ويكونُ التَّعريفُ، ويكونُ التَّعريفُ بغَيْرِها، لكنْ لا بُدَّ مِن الإتيانِ بها فتكونُ زيادَتُها لازمةً.

لكنْ لماذا زيادَتُها لازمةً؟

الجوابُ: لأنَّه لا يُمكِنُ لهذه الكلماتِ أَنْ تَنْفَكَّ عنها، فهي هكذا سُمِعَتْ من العَرَبِ، إِذَنْ: هي زائدةٌ؛ لأنَّها لم تُفِدْ تَعْريفًا، ولازمةٌ؛ لأنَّها صارَتْ مِن بِنْيَةِ الكَلِمةِ.

قولُهُ: «كَاللَّاتِ» (اللَّاتِي) اسمٌ مَوْصولٌ جَمعُ (الَّتِي) وقد قال ابنُ مالكِ رَحِمَهُ اللَّهُ:

بِـ (اللَّاتِ) وَ (اللَّاءِ) الَّتِي قَدْ مُجِعِمَا وَاللَّاءِ كَــ: (الَّـذِينَ) نَـزْرًا وَقَعَـا

وأُتِيَ بـ(أل) فيها، مع أنَّها مَعْرِفَةٌ بدونها؛ لأنَّها اسمٌ موصولٌ، والمَوْصولُ يَتَعَرَّفُ بدونها؛ لأنَّها اسمٌ موصولٌ، والمَوْصولُ يَتَعَرَّفُ بالصِّلةِ؛ فلذلك لم تكنْ فيه أداة تعريفٍ، بل كانت زائدةً.

قولُهُ: «وَالآنَ» (الآنَ) ظرفُ زمانٍ للحاضرِ، كما أنَّ (غَدًا) للمُستَقْبلِ، و(أَمْسِ) للماضي، فتقاسَمَتْ هذه الثَّلاثةُ الزَّمانَ، ف(الآنَ) (أل) فيها لازمةٌ،

لكنْ على كلامِ المؤلِّفِ أَنَّ (أل) في (الآنَ) زائدةٌ؛ لأنَّ المَعْرِفةَ حَصَلَتْ بدونِها، فهي عنده بمنزلةِ اسمِ الإشارةِ، وقال بعضُ النَّحْويِّينَ: (أل) في (الآنَ) ليست زائدةً، وأنَّهَا أفادَتْهُ المَعْرِفة، وأنَّهَا للعهدِ الحضوريِّ، فهي مثلُ قولِهِ تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:٣] والخلافُ في هذه المسألةِ شِبهُ لَفْظيِّ، لا تَتَرَتَّبُ عليه فائدةٌ.

قولُهُ: «اللَّاتِ» هذه غيرُ (اللَّاتِ) الأُولى، فهذه اسمٌ لصَنَمٍ تَعبدُهُ قُرَيْشٌ، قال اللهُ تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَّيْ ﴾ [النجم: ١٩].

فَ (اللَّاتِ) لَمَّا كَانَ اسمًا لَصَنَمِ كَانَ عَلَمًا، والعَلَمُ مُعرَّفٌ بغيرِ (أل)؛ لأنَّ طريقَ تَعْريفِهِ العلميَّةُ، إِذَنْ (أل) فيه زائدةٌ؛ لأنَّه لم يَسْتَفِدْ منها، فهي زائدةٌ لازمةٌ؛ لأنَّه لم يُسْمَعْ منَ العَرَبِ إلَّا بهذا اللَّفظِ.

وإذا قُلنا: إنَّهَا اسمُ فاعلٍ مِن (لَتَّ - يَلُتُّ) -كها قيل به- وإنَّ أصلَها: (اللَّاتُّ) بالتَّشديدِ، وخُفِّفَتْ لكثرةِ الاستعهالِ، فواضحٌ أنَّ (أل) فيها ليست مِن بِنْيَةِ الكَلِمةِ صارَتْ زائدةً؛ لأنَّ العَلَميَّةَ أَغْنَتْ عِنِ التَّعريفِ عنها.

وقولُهُ: «ثُمَّ اللَّاتِ»: أتى بـ(ثُمَّ) الدَّالةِ على التَّراخي؛ لتأخُّرِ رُتْبَتِهِ؛ لأَنَّهُ صنمٌ ليس من حقِّهِ أنْ يُساوِيَ غيرَهُ، ولا أنْ يكونَ قبلَ غيرِهِ.

ف (أل) في هذه الأمثلة لا يمكنُ أنْ تَسْقُطَ إطْلاقًا؛ لأنَّها مِن بِنْيَةِ الكلمةِ، فلا يُمكِنُ أنْ تقولَ في (اللَّاتِ) -التي هي جمعُ اسم مَوْصولِ لجَهاعةِ الإناثِ-: (جَاءَ لَاتِ قُمْنَ) ولا يُمكِنُ أنْ تقولَ: (حَضَرَ زيدٌ آنَ) بمعنى الآنَ، وكذلك لا يُمكِنُ أن تقولَ: (جَاءَ لَذِينَ قَامُوا)؛ لأنَّ (أل) هنا من بِنْيَةِ الكَلِمةِ، فزيادَتُها لازمةٌ (أل).

قولُهُ: «وَلِاضْطِرَارٍ» أي: وتُزَادُ أداةُ التَّعريفِ للضَّرورةِ، والضَّرورةُ عند النَّحْويِّينَ ليس المرادُ بها الجوعَ والعطشَ والعُرْيَ، لكنَّ المرادَ بها الشِّعرُ؛ لأنَّ النَّظمَ يَضْطَرُّ النَّاظمَ لأنْ يَخْرُجَ عن القواعِدِ، والحَريريُّ رَحْمَهُ اللَّهُ في المُلْحَةِ يقولُ:

وَجِائِزٌ فِي صَنْعَةِ الشِّعْرِ الصَّلِفْ أَنْ يَصْرِفَ الشَّاعِرُ مَا لَا يَنْصَرِفُ (٢)

الشَّاهدُ من هذا قولُه: (الصَّلِفْ) فالشِّعرُ هو الذي يُرغِمُكَ على أَنْ تَزيدَ كَلِمةً، أُو تَّخْذِفَ كَلِمةً، أُو تُغَيِّرُ صيغةً، وما أشْبَهَ ذلك.

قولُهُ: «كَبَنَاتِ الأَوْبَرِ» بناتُ الأوْبَرِ: أصلُها: (بَناتُ أَوْبَرَ).

فها هي بَناتُ أَوْبَرَ؟ هل أَوْبَرُ عَلَمٌ لرَجُلٍ له بناتٌ؟

الجوابُ: لا، بل هي اسمٌ لنَوع مِنَ الكَمْأَةِ، والكَمْأَةُ هي التي يُسمِّيها العامَّةُ عندنا (الفَقْعَ) وسُمِّيتُ فَقْعًا؛ لأنَّهَا تَفْقَعُ الأرضَ، وهي نَباتٌ مَعْروفٌ يَخرُجُ في أيامِ الأمْطارِ الكثيرةِ، وهو ثَلاثةُ أنواعٍ: أَرْدَؤُها بناتُ أَوْبَرَ؛ ولهذا يقولُ الشَّاعرُ:

<sup>(</sup>١) وهذا هو القسم الأوَّل من زيادتها.

<sup>(</sup>٢) البيت في مُلْحَة الإعراب للحريري (ص:٦١).

وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكْمُ وَّا وَعَسَاقِلًا وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَرِ (١)

وبناتُ الأوْبَرِ رَديئةُ الطَّعم، وتُرابُها كثيرٌ، وهي أيضًا صَغيرةٌ، فهذه لا تُجْنَى، فهي تُتْعِبُ الإنسانَ، وفائدتُها قَليلةٌ.

الشَّاهدُ قولُهُ: (وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَرِ) وهي بدون ضَرورةٍ (بَنَاتُ أَوْبَرَ) لكنْ لضَرورةِ الشِّعرِ زادها الشَّاعِرُ، لكنْ لو أرادَ إنسانُ الآنَ أنْ يَزيدَها، فهل له ذلك؟ نقولُ: لا؛ لأنَّك لست بعربيِّ، وهي ليست لُغةً حتَّى نقولَ: لك ما شئت حتَّى تختارَ مِن لُغاتِ العَربِ، فهي للضَّرورةِ، والضَّرورةُ تُقَدَّرُ بقدْرِها.

لكنْ لو قال هذا الشَّاعُر: أليْسوا رِجالًا؟ قُلنا: بلى، فيقولُ: وأنا رَجلٌ، فإذا كان شِعْرُهم يَضْطَرُّهم إلى مُخالَفةِ اللَّغةِ العربيَّةِ -عند النَّاسِ- فكذلك أنا، فنقولُ: إنْ أرادَ أنْ يُجادِلَنا قُلنا له: اصْنَعْ مَا شِئْتَ.

قُولُهُ: «كَذَا» أي: كمِثْلِ بناتِ الأَوْبَرِ.

قُولُهُ: «كَذَا» جارٌّ ومجرورٌ خَبرٌ مُقَدَّمٌ.

"وَطِبْتَ النَّفْسَ" بمنزلةِ المُفرَدِ، مُبتَدَأً مُوَخَّرٌ مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ، وعلامةُ رَفْعِهِ ضَمةٌ مُقَدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنعَ مِن ظُهورِها الحكايةُ، فهي بمنزلةِ قولِكَ: (كَذَا قَولُ الشَّاعِرِ) وأتى بالمَقولِ حاكيًا للجُملةِ، فهو قد أتى بها مَكيَّةً في بيتٍ مَشْهورٍ -وسيأتي - فالمؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ أرادَ للجُملةِ، فهو قد أتى بها مَكيَّةً في بيتٍ مَشْهورٍ -وسيأتي - فالمؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ أرادَ أنْ يحكي هذه الجملة برمَّتها؛ ولهذا لولا أنَّه أرادَ الحكاية ما استقامَ الكلامُ، وكان عليه أنْ يقولَ: (كَذَا طِبْتَ النَّفْسَ) لكنْ ليَّا قال: (كَذَا وَطِبْتَ) فمعناهُ أنَّه وكان عليه أنْ يقولَ: (كَذَا طِبْتَ النَّفْسَ) لكنْ ليَّا قال: (كَذَا وَطِبْتَ) فمعناهُ أنَّه

<sup>(</sup>١) ابن عقيل في شرحه (١/ ١٨١).

أرادَ بذلك حكاية كلام الشَّاعِر.

قولُهُ: «وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ السَّرِي» يُشيرُ إلى قولِ الشَّاعِرِ:

رَأَيْتُكَ لَكَ الله الله عَرَفْت وُجُوهَنا

صَدَدْتَ، وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو<sup>(۱)</sup>

وقولُ الشَّاعِرِ: (وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو) هل هذا ذمُّ له أو مدحٌ الظَّاهر أنَّ هذا الرَّجلَ رَجلُ شَريفٌ، وأنَّ هؤلاءِ يَطلُبونَ منه العُتْبَى، وأنْ يَرْضَى عنهم؛ لأنَّ هذا الرَّجلَ رَجلُ له مَكانتُهُ، إذا صدَّ عن أحدٍ فله مَكانتُهُ، فالذي يَظْهَرُ -واللهُ أعلمُ- أنَّ ابنَ مالكِ فَهِمَ هذا؛ ولهذا قال: (يَا قَيْسُ السَّرِي) أي: الشَّريفِ، كها قال ابنُ مالكِ في بابِ المُبْتَدأِ: (كَهُمْ سَرَاةٌ شُعَرَا) أي: شُرَفاءُ.

الشَّاهدُ قولُه: (النَّفْسَ) حيثُ زاد (أل) في التَّمييزِ (النَّفْسَ) فـ(النَّفْسَ) فـ(النَّفْسَ) هنا تَمْييزُ مُحُوَّلُ عن الفاعلِ، وأصلُهُ: (طَابَتْ نَفْسُكَ) والتَّمييزُ عند البَصْريِّينَ لا بُدَّ أَنْ يكونَ نَكِرةً، ولا يجوزُ أَنْ يكونَ مَعْرِفةً، ولا يَحْرُجَ لهم إذا استُدِلَّ بهذا البيتِ على أنَّه يجوزُ أَنْ يكونَ معرفةً، لا يَحْرُجَ لهم إلَّا أَن يقولوا: إنَّ (أل) زائدةُ؛ لأنَّها دخَلَتْ على كَلِمةٍ لا يُمكِنُ أَن تكونَ مَعْرِفةً، فهي لا تَتَعرَّفُ بها، فهي إذَنْ زائدةً؛ لأنَّ مَدْخولَها لم يَتَعرَّفْ بها، ولكنَّ الكوفيِّينَ يُخالِفونَهم في ذلك، ويقولونَ: إنَّ التَّمييزَ يجوزُ أَنْ يكونَ مَعْرِفةً كما يجوزُ أَنْ يكونَ نَكِونَ مَعْرِفةً كما يجوزُ أَنْ يكونَ نَكِرةً.

<sup>(</sup>١) البيت لرشيد بن شهاب اليشكري في المقاصد النَّحْوِيَّة (١/ ٥٠٢)، والدُّرَر اللوامع (١/ ١٣٨)، وشرح اختيارات المفضل (ص: ١٣٨٥).

وقولُهم: هو الرَّاجحُ بناءً على القاعدةِ أنَّ الرَّاجحَ في النَّحوِ ما كان أَسْهَلَ، وعلى ذلك نقولُ: الصَّوابُ أنَّ (أل) هنا ليست زائدةً، بل مُعَرِّفةُ، ولا مانعَ، أو نقولُ: إنَّهَا مُعَرِّفةُ، لكنْ لا يجيءُ التَّمييزُ مَعْرِفةً إلَّا في الضَّرورةِ، أمَّا أنْ نقولَ: (زَائِدةٌ) بناءً على قَواعِدِنا فلا؛ لأنَّنا لا نَحْكُمُ على العَربِ، بل العربُ هم الذين يُحْكمونَ بلُغَتِهم، أمَّا نحن فغايةُ ما هنالك أنَّنا نستنْبِطُ مِن كلامِهم قواعدَ نُقعدُها، أمَّا أنْ نحكم على قولِهم بالشُّذوذِ، أو بالزِّيادةِ، أو النَّقصِ؛ مِن أجلِ مُحالَفةِ قواعِدِنا، فمعنى ذلك أنَّ الفَرْعَ يَنْقَلِبُ أَصْلًا.

فإذا أُورِدَ عليهم هذا البيتُ قالوا: هذا ضَرورةٌ، فهي زائدةٌ؛ لأنَّها دَخَلَتْ على كَلِمةٍ يجبُ أَن تكونَ نَكِرةً صِناعةً لا لُغةً، إلَّا إذا تأكَّدنا أنَّ التَّمييزَ لم يَرِدْ عن العَرَبِ مُعَرَّفًا، فهي لُغةٌ، والأصلُ في هذا البيتِ: (وَطِبْتَ نَفْسًا) فزادَ (أل) للضَّرورةِ.

إِذَنْ: علامةُ كونِها زائدةً باضْطِرارِ نقولُ: إذا دَخَلَتْ على ما يجبُ أَنْ يكونَ خاليًا منها في الشَّعْرِ فهي زائدةٌ للضَّرورةِ (۱).

إِذَنْ (أل) المُعَرِّفَةُ قد تُزَادُ زيادةً لازمةً، وقد مَثَّلَ المؤلِّفُ بثلاثةِ أمثلةٍ: (اللَّاتِ، الآنَ، وما فيه (أل) منَ الأسهاءِ المَوْصولةِ) وقد تُزَادُ للاضْطِرارِ، مثل: (بَنَاتِ الأَوْبَر، وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ).

<sup>(</sup>١) وهذا هو القسم الثَّاني من زيادتها.

ثُمَّ ذكر القسمَ التَّالثَ مِن زيادةِ أداةِ التَّعريفِ فقال:

١٠٩ وَبَعْضُ الاعْلَمِ عَلَيْهِ دَخَلَا لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلَا
 ١١٠ كَـ: (الفَضْلِ) وَ(الحَارِثِ) وَ(النَّعُمَانِ) فَسِذِكْرُ ذَا وَحَذْفُهُ سِسَيَّانِ

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «بَعْضُ الاعْلَامِ» يدلُّ على أنَّه ليس كُلَّ الأعلامِ بل بَعْضُها.

قولُهُ: «عَلَيْهِ» لماذا قال: (عَلَيْهِ) ولم يقل: (عَلَيْهَا)؟ لأنَّ الضَّميرَ في قوله: (عَلَيْهِ) يعودُ على البعض، والبعضُ مُفرَدٌ.

قولُهُ: «دَخَلَا» هل الألفُ للتَّثنيةِ أو للإطْلاقِ؟ نقولُ: إذا جَعَلْنا الألِفَ في قولِهِ: (دَخَلَا) للتَّثنيةِ، فإنَّ المرادَ الألِفُ واللَّامُ، وإنْ جَعَلْنا الألِفَ للإطْلاقِ -أَيْ: إطلاقِ الرَّويِّ - فإنَّ المرادَ (دَخَلَ) أي: أداةُ التَّعريفِ، يعني: بعضُ الأعلامِ تَدْخُلُ عليه (أل) ونقولُ: إنَّها زائدةٌ؛ لأنَّها لم تُفِدْ تَعْريفًا؛ لأنَّها دخَلَتْ على عَلَم، فتكونُ زائدةً. لكنْ لماذا تُزَادُ إِذَنْ؟

الجوابُ: (لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلًا) هكذا عَلَلَ، والنَّحْويونَ قد يُعَلِّلُونَ بِعِلَلٍ عَليةٍ أو مَيِّتةٍ، والمهمُّ أنَّهم يُدخِلونها لأجلِ أنْ يَلْمَحَ السَّامعُ ما نُقِلَ عنه هذا العَلَمُ؛ ولذا قال: (عَنْهُ) أي: عن هذا البعضِ، وهذا هو الموضعُ التَّالثُ، أنَّا تُزَادُ لِلَمْحِ الأصلِ.

مثالُهُ: (كَالفَصْلِ) أي: الفضلِ بنِ العبَّاسِ رَضَالِللَهُ عَنْهَا مثلًا، وأصلُه لو حُذِفَتْ (أَل) لَانَّهُ عَلَمٌ حَصَلَتْ (أَل) لَانَّهُ عَلَمٌ حَصَلَتْ (أَل) لَقِيل: (فَضْلُ) ويصحُّ الكلامُ، ولم نحتجْ إلى (أَل) لأَنَّهُ عَلَمٌ حَصَلَتْ

مَعْرِفَتُهُ بالعَلميَّة، فلا حاجةَ لـ(أل).

إِذَنْ: تكونُ (أل) في مثلِ هذا زائدةً، لكنْ؛ لأجلِ لَمْحِ الأصلِ الذي هو المَصْدَرُ؛ لأنَّ (فَضْلٌ) مَصْدَرُ فَضُلَ يَفْضُلُ فَضْلًا، فإذا سَمِعَ السَّامعُ (الفَضْلَ) ذَهَبَ ذِهنهُ إلى المصدرِ الذي هو المعنى الذي يُرْغَبُ فيه، فيكونُ تَفاؤلًا بأنْ يكونَ هذا الرَّجُلُ المسمَّى بالفَضْلِ ذا فَضْلِ، وذا شَرَفٍ.

ومثلُهُ: (الحَارِثِ) يُسَمَّى حارثًا، ويُسمَّى (الحَارِثَ) و(أل) زائدةٌ، ووَجْهُ زيادتِها أَنَّه لا يُحْتَاجُ إليها في تعريفِ مَدْخولِها؛ لأنَّ مَدْخولَها مَعْرِفةٌ بكونِهِ عَلَمًا، وإنَّما أُدخِلَتْ لِلَمْحِ الأصلِ، وهو (الحَارِثُ) الذي هو اسمُ فاعلٍ مِن الحَرْثِ، فكأنَّ الذي وَضَعَ هذا الاسمَ له أرادَ التَّفاؤلَ بأنَّ هذا المسمَّى يَكْبَرُ، ويكونُ حارثًا عاملًا، كما جاء في الحديث: "أَحَبُّ الْأَسْماءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ»(۱).

قولُهُ: «النَّعُمَانِ»: ك: (النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ) وَضَالِتُهُ عَنْهَا وك (النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ) وك (أَبِي حَنِيفَةَ النَّعُمَانِ) و (النَّعُمَانُ) في الأصلِ اسمٌ مِن أسماءِ الدَّم، والدُّمُ أَحْرُ، فيُسَمِّي الإنسانُ ولدَهُ (النَّعَمانَ) تَفاؤلًا بأن يظهرَ أَحْرَ، والغالبُ أنَّ الحُمْرةَ تَدُلُّ على الصِّحَةِ والنَّشاطِ؛ ولهذا يقالُ للإنسانِ إذا رُؤي وجههُ أَصْفَرَ: (لَا بَأْسَ عَلَيْكَ) إشارةً إلى أنَّه مريضٌ، فيسمِّي ولدَهُ بالنَّعان لِلَمْحِ الأصلِ، وهو الحُمْرةُ في علينك) إشارةً إلى أنَّه مريضٌ، فيسمِّي ولدَهُ بالنَّعان لِلَمْحِ الأصلِ، وهو الحُمْرةُ في الدَّم، فهو إذَنْ مَنْقولٌ مِن اسمِ جامدٍ، وليس مِن مُشْتَقً، وجُعِلَ عَلَمًا، مثلُ قولِكَ: (أَسَدٌ) فهو عَلَمُ لكنَّه مَنْقولُ، فيكونُ ذلك إشارةً إلى الأصل.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده: (٤/ ٣٤٥، رقم ١٩٠٥٤)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في تغيير الأسهاء، رقم (٤٩٥٠).

ف(أل) في هذه الأمثلةِ زائدةٌ؛ للاستِغْناءِ عنها بالعَلَمِيَّةِ السَّابقةِ عليها، فهي داخلةٌ على عَلَم.

قولُهُ: «فَذِكُرُ ذَا وَحَذْفُهُ سِيَّانِ» يعني: بـ(ذَا) أداةَ التَّعريفِ، أي: مِن حيثُ المَعْرِفَةُ، أمَّا من حيثُ المعنى فيَخْتَلِفُ؛ لأنَّ الذي يَضَعُ (أَل) لِلَمْحِ الأصل ليس كالذي لا يَضَعُها، لكن مِن حيثُ إنَّه مَعْرِفَةٌ فذِكْرُهُ وحَذَفُه سِيَّانِ، أي: سواءٌ، فهي لا تَجْعَلُهُ مَعْرِفَةً بعد أَنْ كانَ نَكِرةً، فلو حَذَفْتَ (أَل) وقلتَ: (فَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ) فإنَّه يَبْقى على عَلَمِيَّتِهِ، ويَبْقَى مَعْرِفَةً، ومِثْلُهُ لو قلتَ: (حَارِثُ) أو (همَّامٌ) من فإنَّه يَبْقى على عَلَمِيَّتِهِ، ويَبْقى مَعْرِفَةً، ومِثْلُهُ لو قلتَ: (حَارِثُ) أو (همَّامٌ) من (الحَارِثِ والهمَّامِ) فيبقى على عَلَمَيَّتِهِ، وكذلك يبقى مَعْرِفةً، والصحفيُّونَ الآنَ يُدْخِلُونَ (أَل) على الأسهاءِ المُعَظَّمةِ فيقولونَ مثلًا: (الفَيْصَلُ) (الخَالِدُ) (الفَهْدُ) وما أَشْبَهَ ذلك؛ إشارةً إلى لَـمْح الأصلِ.

وبناءً على استِعْمالِنا نحنُ -ولا أدري هل العَربُ أيضًا يَقْصِدُون هذا-فإنَّما يُرادُ بها -معَ اللَّمْح- الزِّيادةُ في التَّعظيمِ.

والخلاصةُ أنَّ اللامَ، أو (أل) التَّعريفَ تُزَادُ على أوْجُهِ ثَلاثةٍ:

الوجْهُ الأوَّلُ: أَنْ تُزَادَ لازمةً، بحيث تكونُ مِن بِنْيَةِ الكَلِمَةِ، كاللَّاتِ، والآنَ...إلخ.

الوجْهُ الثَّاني: أن تُزَادَ للضَّرورةِ، كما مرَّ بنا مِن الشِّعرِ.

الوجْهُ الثَّالثُ: أَنْ تُزَاد لِلَمْحِ الأصلِ، كالفَضلِ، والحارثِ، والنُّعهانِ، وهذه الزِّيادةُ إِنْ شِئْتَ فالا، ولا يُؤثِّرُ حَذْفُها أو ذِكْرُها بالنسبةِ لكَوْنِ مَدْخولِها مَعْرِفةً.

١١١- وَقَدْ يَصِيرُ عَلَاً بِالغَلَبَهُ مُضَافٌ اوْ مَصْحُوبُ (أَلْ) كَذَ (العَقَبَهُ) الشَّرحُ

قُولُهُ: «عَلَمًا» خبرُ (يَصِيرُ) مُقَدَّمٌ.

و (مُضَافُ ) اسمُ (يَصِيرُ).

والمعنى: أنَّه قد يكونُ المضافُ، أو المحلَّى بـ(أل) عَلَمًا بالغَلَبَةِ، يعني: بالأغلبيَّةِ، وهنا قد يقولُ قائلُ: إنَّ الأَوْلى أن يُذْكَرَ هذا البيتُ وما بعدَهُ في بابِ العَلَمِ، لا في بابِ المعرَّفِ بـ(أل)؛ لأنّه قال: (وَقَدْ يَصِيرُ عَلَمًا بِالغَلَبةُ) لكنْ كأنّه وَعَلَمَ اللهُ لَكَ اللهُ المَّاسِ المتَطْرَدَ، وَمَهُ اللهُ لَمَّ الأصلِ استَطْرَدَ، وَدَكَرَ أنَّ الشيءَ قد لا يكونُ عَلَمًا في الأصلِ، لكنَّهُ صارَ عَلَمًا بالغَلَبةِ لَمَّا واسطةِ عليه (أل) إذَنْ (أل) قد تُؤثّرُ في شيءٍ ليس بعَلَمٍ -في الأصلِ - فيصيرُ عَلمًا بواسطةِ (أل).

وذَكَرَ شيئًا يُسْتَخْدَمُ أيضًا، وهو المُضافُ، فقد يكونُ المضافُ عَلَمًا بالغَلَبَةِ، بِمَعْنَى أَنَّه لا يُعْرَفُ به إلَّا هذا الرَّجلُ، معَ أَنَّه صالحٌ له ولغيرِه، مثالُ ذلك: (ابنُ عمرَ) فإذا قيل: (وعَنِ ابنِ عُمَرَ) ذَهَبَ الذِّهنُ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ رَضَالِيَهَ عَلَى فصار (ابنُ عُمَرَ) عَلَمًا بالغَلَبةِ لا بالتَّسْميةِ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ مِن أَبناءِ عُمَرَ يَصْدُقُ عليه أَنَّه ابنُ عُمَرَ، لكنْ غَلَبَ هذا على عبدِ اللهِ فقط.

كذلك (ابْنُ عبَّاسِ) هو عَلَمٌ على عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا بالغَلَبةِ، وإلَّا فإنَّ كُلَّ واحدٍ مِن أبناءِ العبَّاسِ يَصْدُقُ عليه أنَّه ابنُ عبَّاسٍ، ومِثْلُهُ: ابنُ الزُّبَيْرِ

لِعَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا لأنَّ الغالبَ أنَّه إذا قيل: ابنُ عبَّاسٍ، فهو عبدُ اللهِ، وإذا قيل: ابنُ عُمَرَ، فهو عبدُ اللهِ، وإذا قيل: ابنُ الزُّبَيْرِ، فهو عبدُ اللهِ، وهَلُمَّ جرَّا.

فمعنى الكلامِ: أنَّ الكَلِمَةَ قد تَصِيرُ عَلَيًا لا بالوَضْعِ الأَصْلِيِّ؛ لأنَّها وُضِعَتْ عَلَمًا لِشَخْصِ، ولكِنْ بالغَلَبَةِ، هذا المُضافُ.

قولُهُ: «اوْ مَصْحُوبُ أَلْ كَالْعَقَبَهُ» العَقَبَهُ في الأصلِ: اسمٌ لِكُلِّ مَصْعَدٍ في جَبَلٍ وَعْرٍ، لكنْ مُرادُهُ بالعَقَبَةِ هنا عَقَبَةٌ خَصُوصةٌ، وهي العَقَبَةُ التي عندها الجَمْرَةُ في مِنَى.

ونحنُ - في الحقيقة - لا نُوَافِقُ النَّحْوِيِّينَ على هذا، فصحيحٌ أَنَّك إذا كنتَ تَتَحَدَّثُ عن مناسِكِ الحجِّ وقلتَ: (العَقَبَةُ) فالمرادُ بها الجَمْرَةُ، لَكِنْ إذا كنتَ تَتَحَدَّثُ عن مَوْضُوعٍ آخرَ -كالخِلْجَانِ مثلًا - أو تَتَحدَّثُ عن موضوعٍ في السِّياسةِ، وما أشبه ذلك، أو تقولُ: (سَافَرْتُ إلى العَقَبَةِ) فإنَّك لا تَقْصِدُ جَمرةَ العَقَبَةِ، بل تَقْصِدُ العَقَبَةُ التي ينتهي الخَليجُ عندها، وعلى هذا نَقُولُ: العَقَبَةُ في الأصلِ: اسمُ لِكُلِّ طريقٍ في جَبَلٍ وَعْرٍ، لكنَّهُ صارَ عَلَمًا بالغَلَبَةِ على اسمَيْنِ: أحدُهُما: العَقَبَةُ التي عندها الجَمْرةُ، والثَّاني: العَقَبَةُ التي عند مُنْتَهى خَليج العَقَبَةِ.

كذلك (المَدينةُ) عَلَمٌ على مَدينةِ الرَّسولِ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم بِالغَلَبةِ، وإلَّا فهي صالحةٌ لكُلِّ مَدينةٍ، كقوله تعالى: ﴿وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾ [القصص: ٢٠] فـ ﴿ٱلْمَدِينَةِ ﴾ هنا ليست مدينةَ الرَّسولِ ﷺ وكقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ قِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٤٨] فالمرادُ بها هنا

مدينةُ صالحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعُنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيْتُولُونَ لَهِن رَّجَعُنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةُ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلأَذَلَ ﴾ [المنافقون:٨] فالمرادُ مدينةُ الرَّسولِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

إِذَنِ: المَدينةُ أصلُها ليستْ عَلَمًا، بل هي اسمُ البلدِ الذي يَجْمَعُ النَّاسَ، لَكِنَّها صارتْ عَلَمًا على المدينةِ النَّبويَّةِ بالغَلَبَةِ، فَكُلَّما قَرَأْتَ فِي الكُتُبِ الإسلاميَّةِ (المَدينةَ) انْصَرَفَ ذِهْنُكَ إلى المدينةِ النَّبويَّةِ، ولا نقولُ: المَدينةُ المنوَّرةُ؛ لأنَّ المنوَّرةَ لا نَعْرِفُ لها أَصْلًا، وقد يقولُ قائلُ: إنَّ المدينةَ المنوَّرةَ لها أصلُ، وهو حديثُ أنسِ بن مالكٍ رَضَائِكَ عَنْهُ قال: (لَمَّا كَانَ اليُومُ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدِينةَ المَدينةَ المَارَم مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ،

نقولُ: قد يكونُ لها أصلُ، لكنْ مع ذلك لم يُسَمِّها الصَّحابةُ المدينةَ المنوَّرةَ، وأمَّا العلماءُ السَّابقونَ فيُسَمُّونها (المَدِينَةَ النَّبويَّةَ) أو يقولونَ (المَدِينَةَ) ويَسْكُتونَ، وكذلك (مَكَّةُ المُكَرَّمَةُ) أيضًا ما عَلِمْناها في السَّابقِ تُوصَفُ بهذا الوَصْفِ.

ومثلُهُ: (الكِتَابُ) عند النَّحْوِيِّينَ، إذا قيلَ: (الكِتَابُ) فالمرادُ كِتابُ سِيبَوَيْهِ، مع أنَّ كلمةَ (كِتَابٍ) صالحةٌ لكُلِّ كِتابٍ، ومُمكِنٌ أنْ نقولَ: (الكِتَابُ المُبِينُ) يعني: القُرآنَ، وهو عَلَمٌ بالغَلَبةِ لقَولِهِ تعالى: ﴿حَمْ اللَّ وَالْحَتَبِ اللَّمِينِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ [الدخان:١-٣].



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النَّبِيِّ ﷺ، رقم (٣٦١٨)، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ، رقم (١٦٣١).

### ١١٢- وَحَذْفَ (أَلْ) ذِي إِنْ تُنَادِ، أَوْ تُضِفْ أَوْجِبْ، وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَـذِفْ الشَّرحُ

قولُهُ: «ذِي» المُشَارُ إليه أقربُ مَذْكورٍ، وأقربُ مَذْكورٍ مِن أقْسامِ (أل) عندنا هو (العَقَبَةُ) والمقصودُ الذي يَصيرُ عَلَمًا بالغَلَبَةِ.

وعلى ذلك نقول: يَدْخُلُ في قولِهِ: (ذِي) ما كان للغَلَبةِ كـ: (العَقَبَهُ) وقد يَدْخُلُ ما كان للغَلَبَةِ، ولَمح الأصلِ.

وقولُهُ: «وَحَذْفَ أَلْ ذِي إِنْ تُنَادِ، أَوْ تُضِفْ أَوْجِبْ» يعني: إذا أَضَفْتَ مَدْخُولَ (أَل) وَجَبَ عليك أَنْ تَحْذِفَ (أَل) فتقولَ: (عَقَبَةُ مِنَى) ولا يجوزُ أَنْ تَقولَ: (الْعَقَبَةُ مِنَى) كذلك إذا نَادَيْتَ وَجَبَ عليك أَنْ تَحْذِفَ (أَل) مثالُ ذلكِ تقولَ: (الْعَقَبَةُ مِنَى) كذلك إذا نَادَيْتَ وَجَبَ عليك أَنْ تَحْذِفَ (أَل) مثالُ ذلكِ قولُهم: (الصَّعِقُ) و(الصَّعِقُ) في الأصلِ: صفةٌ لكُلِّ مَنْ مَاتَ بصاعِقةٍ، لكنْ خُصَّ به أَحَدُ العربِ، وكان هذا الرَّجلُ مِضْيَافًا، وفي يومٍ مِن الأيامِ هَبَّتْ رِيحٌ شَديدةٌ، ومعها رَعْدٌ، فأَفْسَدَتِ الرِّمالُ عليه الطَّعامَ، فجَعَلَ يَسُبُّ الرِّيحَ، فأَنْزَلَ اللهُ عليه صاعِقةً فأَحْرَقَتْهُ، فسُمِّيَ بذلك (الصَّعِقَ) فهو صار عَلَمًا بالغَلَبَةِ، فعندما أُنادي صاعِقةً فأَحْرَقَتْهُ، فسُمِّي بذلك (الصَّعِقَ) فهو صار عَلَمًا بالغَلَبَةِ، فعندما أُنادي مِثلَ هذا أقولُ: (يَا الصَّعِقُ) وذلك لِتَعَدُّرِ اجتهاعِ (أَل) مع حَرفِ النِّذاءِ ومع الإضافةِ إلَّا بشُروطٍ مَعْروفةٍ.

قولُهُ: «وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَذِفْ يعني: في غيرِ النِّداءِ والإضافةِ قد تَنْحَذِفُ (أَل) فتقول: (عَقَبَةُ) وتقول: (صَعِقُ) وما أَشْبَهَهُما.

لكنَّ قولَه: (قَدْ تَنْحَـذِفْ) يُفِيـدُ التَّقليـلَ، وفي الحقيقـةِ حتَّى (المَدينَةُ) ما أظنُّ أحدًا يقولُ: (مَدينَةُ) بل يُقَالُ: (المَدينَةُ) وإذا أُضِيفَتْ قيل: مَدينةُ الرَّسولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وبهذا انْتَهَى الكلامُ على المُحلَّى بـ(أل) لكنَّ المؤلِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَم يبيِّنْ لنا (أَلْ) المُعَرِّفةَ مِن حيثُ المعنى، وهو مُهمُّ، لكنَّ غيرَهُ تكلَّمَ عليها، يقولونَ: إنَّ (أَلُ) جِنْسيَّةٌ وعَهْديَّةٌ، والجِنْسيَّةُ إمَّا أَنْ تكونَ لبيانِ حَقيقةِ الجِنْسِ، أو لبيانِ استِغْراقِ الجِنْسِ، والعَهْديَّةُ إمَّا: ذِكْريَّةٌ، أو ذِهنيَّةٌ، أو حُضُوريَّةٌ.

فالأقسامُ الآنَ خَسْةٌ: اثنانِ للجِنْسِيَّةِ، وثَلاثةٌ للعَهديَّةِ، يعني: أَنَّ (أَلُ) المُعَرِّفةَ تكونُ تارَةً لبيانِ حَقيقةِ الجِنْسِ، أو لبيانِ استِغْراقِ الجِنْسِ، وهذه هي الجِنسيَّةُ، وتارةً تكونُ للعَهدِ الذِّكْرِيِّ، أو الذِّهْنِيِّ، أو الخُضُوريِّ؛ ولهذا أمثلةٌ.

فالتي لبيان حقيقة الجِنسِ هي التي يُقْصَدُ بها بَيانُ حَقيقةِ الجِنسِ، مثل: (الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ المَرْأَقِ) يعني: جِنْسُ الرِّجالِ خيرٌ مِن جِنْسِ النِّساءِ، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٣٤] يعني: جِنْسُ الرِّجَالِ قوَّامونَ على جِنْسِ النِّساءِ، ومِثلُ أَنْ تقولَ: (الإِنْسانُ مُكَوَّنٌ مِن لَحْمٍ وعَظْمٍ ودَمٍ وعَصَبٍ، ومِثلُ أَنْ تقولَ: (الإِنْسانُ مُكَوَّنٌ مِن لَحْمٍ وعَظْمٍ ودَمٍ وعَصَبٍ، وما أَشْبَهَ ذلك) يعني: حقيقة الإنسانِ.

فالتي لبيانِ الحَقيقةِ لا تَقْتَضِي الشُّمُولَ؛ لأَنَّنَا إذَا قُلنا: (الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ المُرَاةِ) لا يَسْتَلْزِمُ أَنَّ كُلَّ واحدٍ مِن الرِّجَالِ خيرٌ من كُلِّ امرأةٍ، ولا يَقْتَضِي قولُهُ تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ أَنَّ كُلَّ واحدٍ من الرِّجَالِ قوَّامٌ على كُلِّ امرأةٍ منَ النِّسَاء، لكنْ هذا الجِنْسُ على هذا الجِنْسِ.

وقد تكونُ لاستِغْراقِ الجِنْسِ، وعلامتُها أَنْ يَحُلَّ مَحَلَها (كُلُّ) مثل: قولِهِ تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ اللَّ إِنَّ الْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ﴾ [العصر:١-٢] أي: إِنَّ كُلَّ إِنْسانٍ، ومثلُ قولِهِ تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٢٨] أي: خُلِقَ كُلُّ إِنْسانٍ، وكقولِهِ تعالى: ﴿خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ [الأنبياء:٣٧] أي: خُلِقَ كُلُّ إِنسان، إِذَنْ (أَل) التي للاستِغْراقِ تُفيدُ أَنَّ هذا الحُكْمَ ثابتٌ لجَميعِ أَفْرادِ مَدْخولِ (أَل).

والتي للعَهْدِ تكونُ للعَهْدِ الذِّكْرِيِّ، والعَهْدِ الذِّهْنِیِّ، والعَهدِ الحُضُوریِّ، فأمَّا التي للعَهْدِ الذِّهْنِیِّ، فهو ما كان مَعْهودًا بين النَّاسِ في أَذْهانِهم، مثل: (قال النَّبِيُّ) فالنَّبِيُّ مَعْهودٌ ذِهْنًا، وهو مُحَمَّدٌ ﷺ وتقول: (قَضَى القاضي بكذا وكذا) فالقاضي مَعْهودٌ، وهو قاضي بلادِهِ؛ لأنَّ (أل) للعَهْدِ الذَّهْنِیِّ.

وأمَّا التي للعَهْدِ الذِّكْرِيِّ، فهي التي تَعودُ إلى شيءٍ سابقٍ، مثلُ قولِهِ تعالى: ﴿ فَإِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَرَعُونَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ ﴾ [المزمل:١٥-١٦] ومِن ذلك أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسُرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسُرًا ﴾ [الشّرح:٥-٦] فالعهدُ الذّكريُّ في ﴿ الْعُسْرِ ﴾ الثّاني لا الأوَّلِ؛ لأنَّ الأوّل (أل) فيه لبيانِ الحقيقةِ ؛ ولهذا كان ﴿ النَّانِي هُو العسرَ الأوّل، فصارَ المَذْكورُ في الآيةِ عُسرًا واحدًا ويُسْرَيْنِ.

وأمَّا التي للعَهْدِ الحُضوريِّ، فيكثرُّ ذلك في كُلِّ مُحلَّى بـ(أل) يأتي بعد اسمِ الإشارةِ، فكُلُّ محلَّى بـ(أل) يأتي بعد اسمِ الإشارةِ فهو للعَهْدِ الحُضوريِّ، تقولُ: (ذلك الرَّجُلُ) (ذلك الكِتَابُ) وإنَّما قُلنا: إنَّه عَهدٌ حُضوريٌّ؛ لأنَّ الإشارةَ تكونُ إلى شيءٍ حاضرٍ، ومن ذلك قولُهُ تعالى: ﴿آلَيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُّ دِينَكُمُ ﴾ [المائدة:٣] فَ ﴿آلَيُوْمَ ﴾ يعني: اليومَ الحاضرَ، وتقولُ: (قَدِمَ فلانُّ اليَوْمَ) يعني: اليومَ الحاضرَ.

وبهذا انتهى الكلامُ على المُفْرَداتِ، ومِن بابِ الابْتِداءِ في بعدَهُ نَبْتَدِئ بالْمِرَدَاتِ، ومِن بابِ الابْتِداءِ في بعدَهُ نَبْتَدِئ بالمُركَّباتِ، والفائدةُ مِن مَعْرِفةِ المُفْرَداتِ هو مَعْرِفةُ ما يُعْرَبُ وما يُبْنَى، وما يَتعلَّقُ بذلك، لا مَعْرِفةُ أَنَّ هذا مَرْفوعٌ أو مَنْصوبٌ، إلَّا فيها سَبقَ، وكها سيأتي -إنْ شاءَ اللهُ تعالى- في إعْرابِ الفِعلِ، وما أشْبَهَ ذلك، والمهمُّ أنَّ ابنَ مالكِ رَحَمَهُ اللهُ لم يذكُرْ فيها سَبَقَ إلَّا الكلامَ على المُفْرَداتِ.



# الانتداء

قولُهُ: «الابْتِدَاءُ» هذا العنوانُ ابْتِداءُ ابْتِداءِ، أمَّا كُونُهُ (ابْتِدَاءُ) فَمِن حيثُ تركيبُ الجُمْلَةِ، وأمَّا كُونُهُ (ابْتِدَاءٍ) فَمِن هذا البابِ تَبْدَأُ التَّراكيبُ، وفائدةُ النَّحوِ؛ لأنَّ كُلَّ ما سَبَقَ في المُفْرَداتِ، ومنَ الآنَ فصاعدًا في التَّراكيب.

وقال: (الابْتِدَاءُ) ولم يقل: (الْمُبْتَدَأُ والخَبَرُ) -كما قاله غيرُهُ- اخْتِصارًا؛ لأنَّ الابْتِداءَ يَسْتَلْزِمُ الْمُبْتَدأُ يَسْتَلْزِمُ الخبرَ، فاستَغْنَى بذِكْرِ الابْتِداءِ عن ذِكْرِ المُبْتَدأُ والحُبرِ للتَّلازُم.

١١٣- مُبْتَدَأُ (زَيْدُ) وَ(عَدَارُ) خَدَبَرْ إِنْ قُلْتَ: (زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرْ)

#### الشَّرحُ

ابنُ مالكِ رَحَهُ اللهُ هنا لم يُعرِّفِ المُبتداً والخبر، بل أرادَ منك أنْ تُعرِّفها بالمثالِ فقال: (مُبتداً أَزَيْدُ مالكِ رَحَهُ اللهُ هنا لم يُعرِّفِ الْمُبتداً واللهُ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَنْ) أمّا صاحب الآجُرُّ وميَّة فقد عرَّفَ المُبتدأ، فصارتِ الآجُرُّ وميَّة في هذا أوْسَعَ مِن الألفيَّة، ففي الآجُرُّ وميَّة يقولُ: (المُبتدأ هو الاسمُ المَرْفوعُ العاري عنِ العوامِلِ اللَّفظيَّة) وأخرج الآجُرُّ وميَّة يقولُ: (المُبتدأ هو الاسمُ المَرْفوعُ العاري عنِ العوامِلِ اللَّفظيَّة) وأخرج بقولِهِ: (العاري عنِ العوامِلِ اللَّفظيَّة) الفاعل، ونائبَ الفاعِل، واسمَ (كانَ) وخبرَ بقولِهِ: (العاري عنِ العوامِلِ اللَّفظيَّة) الفاعل، ونائبَ الفاعِل، واسمَ (كانَ) وخبرَ (إِنَّ) وما أشبَه ذلك؛ لأنَّ العواملَ في هذه المَرْفوعاتِ لَفْظيَّةُ، لكنَّ عاملَ المُبتَدأِ ليس لَفْظيًّا، بل هو مَعْنويُّ، وهو الابتِداءُ؛ ولهذا قال ابنُ مالكِ رَحَمُهُ اللهُ في الكافيةِ ليسَ لَفْظيًّا، بل هو مَعْنويُّ، وهو الابتِداءُ؛ ولهذا قال ابنُ مالكِ رَحَمُهُ اللهُ في الكافيةِ ولينَهُ جاء بالبَيْتِ الذي في الكافيةِ -:

المُبْتَدَا مَرْفُوعُ مَعْنَدى ذُو خَبَرْ أَوْ وَصْفٌ اسْتَغْنَى بِمَرْفُوعِ ظَهَرْ(١)

فلو جاءَ بهذا البيتِ لأَغْنَى عن بيتِهِ الذي ذَكَرَ هنا، مع الوضوح والجَمْع.

إِذَنِ: العاملُ في المُبْتَداِ مَعْنَويٌ؛ لأنَّه لم يَسْبِقْهُ فِعْلٌ، حتَّى يكونَ عامِلًا به، لكنْ للابتِداء به صارَ مَرْفوعًا، والابْتِداءُ أمرٌ مَعْنَويٌّ.

قولُهُ: «زَيْدٌ» مُبْتَدأٌ مَرْفوعٌ بالابْتِداء، وعَلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ، وفيه و هَاذِرٌ» خَبرُ اللُبْتَدأ مَرْفوعٌ باللُبْتَدأ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهِرةٌ على آخرِه، وفيه فاعلٌ ضَميرٌ مُسْتَتِرٌ، تقديرُهُ: (هو).

و «مَنِ» اسمٌ مَوْصولٌ مَفْعولٌ به.

و «اعْتَذَرَ» جملةُ صلةِ المَوْصولِ؛ ولذا لو قلتَ: (زَيْدًا عَاذِرًا مَنِ اعْتَذَرَ) لكان خطأً، ولو قلتَ: (زيدًا عَاذِرًا مَنِ اعْتَذَرْ) لكان خطأً أيضًا، ولو قلتَ: (زيدًا عَاذِرٌ مَن اعْتَذَرَ) لكان خطأً أيضًا.

إِذَنْ: لا بُدَّ أَنْ نقولَ: (زَيْدٌ عَاذَرٌ مَنِ اعْتَذَرْ) فـ(زَيْدٌ) مُبْتَدأٌ، و(عَاذِرٌ) خبرٌ، وكُلُّ منهما مَرْفوعٌ كقولك: (اللهُ بَرُّ) فلفظ الجلالة (اللهُ) مُبْتَدأٌ مَرْفوعٌ بالابْتِداء، وكُلُّ منهما مَرْفوعٌ حسَّةٌ ظاهِرةٌ على آخرِه، و(بَرُّ) خبرُ الله تَدأِ، وعلامةُ رفعهِ ضَمَّةٌ ظاهِرةٌ على آخرِه؛ ولذا لو سَمِعتَ أحدًا يقولُ: (الله بَرُّ) بنصبِ لفظِ الجلالةِ، وَجَبَ أَن تَرُدَّ عليه؛ لأنَّ هذا خطأٌ.

فَكَأَنَّ المُؤلِّفَ رَحْمَهُ ٱللَّهُ اسْتَغْنَى بِذِكْرِ المِثَالِ عن التَّعريفِ.

<sup>(</sup>١) انظر البيت في شرح الكافية الشافية، لابن مالك (١/ ١٤٢).

وهنا بَحْثُ فِقْهِيٌّ: هل يُحْمَدُ زَيدٌ حيثُ عَذَرَ مَنِ اعْتَذَرَ؟

الجواب: فيه تَفصيل، إنْ كان الذي اعْتَذَرَ إليه قَدَّمَ عُذْرًا صَحيحًا، فَكُوْنُهُ يَعْذِرُهُ فَمَحْمود، وإنْ قَدَّمَ عُذْرًا غيرَ صحيح، فهو غيرُ محمود.

والخلاصةُ: أنَّ المُبْتَدَأَ هو كُلُّ اسم مَرْفوع عارٍ عن العواملِ اللَّفْظِيَّةِ، إِذَنْ: هو مَرْفوعٌ بأمرٍ مَعْنَويٍّ، وهو الابْتِداءُ، وأمَّا الخَبرُ فسيأتي في كلام المؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ.

----

### ١١٤- وَأَوَّلُ مُبْتَ لَلَّهُ وَالثَّلَا الْهَ فَاعِلُ اغْنَى فِي: (أَسَارٍ ذَانِ؟) الشَّرحُ

قولُهُ: «وَأَوَّلُ مُبْتَدَأٌ، وَالثَّانِي فَاعِلٌ» هذا معنى قولِهِ في الكافيةِ: (أَوْ وَصْفٌ اسْتَغْنَى بِمَرْ فُوعِ ظَهَرْ).

قولُهُ: «وَالثَّانِي فَاعِلُ اغْنَى» أي: أغْنَى عن الخَبرِ.

قولُهُ: ﴿فِي أَسَارٍ ذَانِ؟﴾ أي: في قولِكَ: (أَسَارٍ ذَانِ؟) و(سَارٍ) مِن (السُّرَى) وهو السَّيرُ ليلًا، وأصلُها: (سَارِي) بالياءِ، مثل: (جَارِي) و(قَاضِي) و(دَانِي) و(رَامِي) و(سَاعِي) وما أَشْبَهَ ذلك، فحُذِفَتِ الياءُ للتَّخفيفِ، ثُمَّ عُوِّضَ عنها بالتَّنوينِ؛ ولهذا فإنَّ هذا التَّنوينَ يُسَمَّى بتَنْوينِ العِوَضِ عن حَرْفٍ.

فالهَمْزةُ في (أَسَارٍ) للاستِفْهام، و(سَارٍ) اسمُ فاعلٍ مُبْتَداً مَرْفوعٌ بالابْتِداء، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ مُقَدَّرةٌ على الياءِ المَحْذوفةِ للتَّخفيفِ، وأَصْلُها: (أَسَارِي) و(ذَانِ) لا نَقولُ: خَبرُ المُبْتَداِ، بل نقولُ: (ذَانِ) فاعلُ (سَارٍ) مَبْنِيٌّ على الألفِ إذا قُلنا: إنَّه مُعْرَبٌ، فإنَّه يكونُ مَرْفوعًا، وعلامةُ رفعِهِ الألفُ فلنا: إنَّه مُعْرَبٌ، فإنَّه يكونُ مَرْفوعًا، وعلامةُ رفعِهِ الألفُ نيابةً عن الضَّمَّةِ في محَلِّ رفع؛ لأنَّه اسمُ إشارةٍ للمُثنَّى؛ لأنَّ معنى: (أَسَارٍ ذَانِ؟) (أَسَارَ هَذَانِ؟) والفاعلُ سدَّ مَسَدَّ الجَبرِ، أو إنْ شئتَ فقل: فالفاعلُ وهو (ذَانِ) أَعْنَى عنِ الجَبرِ.

ومثلُهُ: (أَقَائِمٌ الرَّجُلَانِ) فالهَمْزةُ استُفِهامٌ، و(قَائِمٌ) اسمُ فاعلٍ مُبْتَدأً، و(الرَّجُلَانِ) فاعلُ أغنى عنِ الحَبرِ، فهي تساوي (أَسَارٍ ذَانِ؟).

ومثلُهُ: (أَمَضْرُوبٌ الرَّجُلَانِ؟) ومَعْلُومٌ أَنَّ (مَضْرُوبٌ) اسمُ مَفْعُولٍ، واسمُ المَفْعُولِ، واسمُ المَفْعُولِ، وعلى هذا فيكونُ مثلَهُ.

ومِنْ ثَمَّ قُلنا: إِنَّ الكافية في هذا المكانِ أَحْسَنُ مِن الخُلاصةِ التي هي الألفيَّةُ؛ لأنَّه قال في الكافيةِ: (أَوْ وَصْفُ اسْتَغْنَى بِمَرْفُوعٍ ظَهَرْ) وكلمةُ (وَصْفُ) يَشْمَلُ اسمَ الفاعلِ، واسمَ المفعولِ إذا استَغْنَى بمَرْفوعِهِ.

إِذَنْ: (أَمَضْرُوبُ الرَّجُلَانِ؟) مثلُ قولِ ابنِ مالكِ: (أَسَارٍ ذَانِ؟) ولا يَخْتَلِفُ عنه إلَّا أَنَّ (سَارٍ) اسمُ فاعلٍ، و(مَضْرُوبُ) اسمُ مفعولٍ، لكنَّ الحقيقةَ واحدةٌ، أو المعنى واحدٌ، فإذا قلتَ: (أَمَضْرُوبُ الرَّجُلَانِ؟) فالهَمْزةُ للاستِفْهامِ، و(مَضْرُوبُ) مُبْتَدأً، و(الرَّجُلَانِ) نائبُ فاعلِ أغنى عن الحَبرِ.

ولو قال قائلٌ: (أَمَضْرُوبًا الرَّجُلَيْنِ) قُلنا: هذا غلطٌ، فأنت الآنَ لَحَنْتَ في المُبْتَدأِ والخبر؛ لأنَّ المُبْتَدأَ والخبرَ يجبُ أنْ يكونا مَرْفوعَيْنِ.

ولو قال: (أَمْضَرُوبًا الرَّجُلَانِ؟) قلنا: أَخْطَأْتَ فِي شيءٍ، وأَصَبْتَ فِي شيءٍ، وأَصَبْتَ فِي شيءٍ، ف (الرَّجُلَانِ) صَحيحٌ؛ لأنَّها نائبُ فاعلٍ، و(مَضْرُوبًا) غَلطٌ؛ لأنَّها مُبْتَدأُ، والمُبْتَدأُ يجبُ أَنْ يكونَ مَرْ فوعًا، ولو قال: (أَمَضْرُوبٌ الرَّجُلَانِ) قُلنا: أصابَ في الأوَّلِ، وأخطأ في الثَّاني، والصَّوابُ: (أَمَضْرُوبٌ الرَّجُلَانِ؟).

والخلاصةُ: أنَّ المُبْتَداً له خَبرٌ، وقد يكونُ المُبْتَدأُ وَصْفًا ك: (اسمِ الفاعلِ، أو اسمِ الفعولِ، أو الصِّفة المُشَبَّهةِ) فيُسْتَغْنَى بمَرْفوعِهِ عن الخبرِ، إنِ اعتَمَدَ على استْفِهامِ أو نَفي.

ولو قال قائلٌ: وهل يُسْتَغْنَى بالمَرْفوعِ المُسْتَتِرِ -كالضَّميرِ- عن الخبرِ، كأنْ نقولَ -مثلًا-: (أَقَائِمٌ) فقط؟

نقول: لا يُسْتَغْنَى بالمَرْفوعِ المُسْتَتِرِ عن الخبرِ؛ لأنَّ ابنَ مالكِ رَحَمُهُ اللَّهُ يقولُ في الكافيةِ: (أَوْ وَصْفٌ اسْتَغْنَى بِمَرْفُوعِ ظَهَرْ) فقال: (ظَهَرْ) وهذا مَرْفوعٌ مُسْتَتِرُ، وعلى هذا لا نقولُ في: (أَقَائِمٌ) (قَائِمٌ) مُبْتَدأً، والضَّميرُ المُسْتَتِرُ فاعلُ أغْنَى عن الخبرِ؛ لأنَّه ليس بظاهرِ.



## ١١٥- وَقِسْ، وَكَاسْتِفْهَامِ النَّفْيُ، وَقَدْ يَجُوزُ نَحْوُ: (فَائِزٌ أُولُو الرَّشَدْ) الشَّرحُ

قولُهُ: ﴿وَقِسْ»: فِعلُ أَمرٍ مِن (قَاسَ) (يَقِيسُ) ورُبَّهَا نقولُ: إنَّه أَرادَ أَنْ نقيسَ على مثالِ: (أَسَارٍ ذَانِ؟) بها يُوازِنُهُ، وهو كُلُّ اسمِ فاعلٍ اعْتَمَدَ على استِفْهامٍ، فنقولُ: (أَسَارٍ ذَانِ؟) و(أَدَاعٍ ذَانِ؟) و(أَقَائِمٌ الرَّجُلَانِ؟) و(أَرَاكِبٌ العُمَرَانِ؟) و(أَقَائِمُ الزَّيْدَانِ؟).

ويَخْتَمِلُ أَنَّه أراد أَنْ نقيسَ على الهَمْزةِ (هَلْ) فنقولُ بَدَلَ (أَسَارٍ ذَانِ؟) (هَلْ سَارٍ ذَانِ؟) ونقولُ (هَلْ سَارٍ ذَانِ؟) ونقولُ بَدَلَ: (أَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ؟) (هَلْ قَائِمٌ الزَّيْدَانِ؟) ونقولُ بَدَلَ: (أَبَحِيلٌ خُلُقُهُ؟) بَدَلَ (أَمَفْهُومٌ الدَّرسُ؟) ونقولُ بَدَلَ: (أَبَحِيلٌ خُلُقُهُ؟) (هَلْ بَحِيلٌ خُلُقُهُ؟) إِذَنْ قِسْناها هنا باعْتِبارِ الأداةِ.

ويَحتملُ أَنْ نقولَ: إنَّه يريدُ أَنْ نقيسَ على اسمِ الفاعلِ كُلَّ وَصْفٍ، فيَشْمَلُ اسمَ المَفْعُولِ، مِثلُ: (أَمَضْرُوبٌ الرَّجُلَانِ؟) ومِثلُ: (أَمَفْهُومٌ الدَّرْسُ؟) فنقولُ: (الهَمْزَةُ) للاستِفْهامِ، (مَفْهُومٌ) مُبْتَدأً مَرْ فوعٌ بالابْتِداءِ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهِرةٌ على آخرِهِ، و(الدَّرسُ) نائبُ فاعلٍ مَرْ فوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ، وهو مُغْنِ عن الخبرِ، فنحنُ الآن قِسْنَا اسمَ المَفْعولِ على اسمِ الفاعلِ.

وكذلك يَشْمَلُ مَا إِذَا قِسنا الصِّفةَ الْمُشَبَّهَةَ عَلَى اسمِ الفَاعلِ، كَقُولِكَ: (أَحَسَنٌ وَجُهُهُ؟) (أَجَمِيلٌ خُلُقُهُ؟) وفي الإعرابِ نقولُ: الهَمْزَةُ للاستِفْهامِ، (جَمِيلٌ) مُبْتَدأٌ، (خُلُقُهُ) فَاعَلُ أَغْنَى عَنِ الخَبِرِ.

ولو قال قائلٌ: وأيُّ الاحتمالات أَوْلَى؟

لقُلنا: الأخيرُ أَوْلَى؛ لأنَّه يَشْمَلُ الأوَّلَ والثَّانيَ، ولا عَكْسَ، فقولُهُ: (وَقِسْ) يعني: قِسْ على هذا الوَصْفِ ما أَشْبَهَهُ.

قولُهُ: «وَكَاسْتِفْهَامِ النَّفْيُ» يعني: إذا اعتَمَدَ الوَصفُ -سواءٌ أكان اسمَ فاعلٍ، أم اسمَ مفعولٍ، أم صفةً مُشَبَّهَةً - على نفي استَغْنى بمَرْ فوعِهِ عن الحَبِ، كما لو اعْتَمَدَ على استِفْهام، سواءٌ كان هذا النَّفيُ بالفِعْلِ، أم بالحرْفِ، أم بالاسم، فلو قلتَ بَدَلَ الهَمْزةِ: (مَا سَارٍ ذَانِ) لقُلنا: صَحيحٌ؛ لأنَّ (مَا) نافيةٌ، و(سَارٍ) مُبْتَدأٌ، و(ذَانِ) فاعلٌ أغْنَى عن الحَبر، ولو قلتَ: (غَيْرُ سَارٍ ذَانِ) بَدَلَ (أَسَارٍ ذَانِ؟) يَصِحُّ؛ لأنَّ (غيرُ) نَفيٌ، وهي اسمٌ، إذَنْ (غَيْرُ سَارٍ ذَانِ) كقولِهِ: (أَسَارٍ ذَانِ) ولو قلتَ: (نَيْسُ سَارٍ ذَانِ) كقولِهِ: (أَسَارٍ ذَانِ) ولو قلتَ: (لَيْسَ سَارٍ ذَانِ) يَصِحُّ؛ لأنَّ (لَيْسَ) نفيٌ، وهي فِعْلٌ، و(سَارٍ) اسمُ (لَيْسَ) نفيٌ، وهي فِعْلٌ، و(سَارٍ) اسمُ (لَيْسَ) أَنْ و(فَانِ) فاعلُ أغْنَى عن الحَبرِ.

ومِثْلُها: لو قلتَ: (أَقَائِمُ الزَّيْدَانِ؟) لو وَضَعْتَ (مَا) النَّافيةَ مكانَ الاستِفْهامِ يصحُّ، فتقولُ: (مَا قَائِمُ الزَّيْدَانِ) وتقولُ: (مَا) نافيةٌ، و(قَائِمٌ) مُبْتَدأٌ مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهِرةٌ على آخرِهِ، و(الزَّيْدَانِ) فاعلُ مَرْفوعٌ بالألِفِ نيابةً عن الضَّمَّةِ؛ لأَنَّه مُثَنَّى، وهو مُغْنِ عن الخَبرِ؛ لأَنَّه مَرْفوعُ وصفِ اعْتَمَدَ على نَفْيِ، ومثلُهُ: (مَا سَيِّعٌ طِبَاعُهُ) (مَا) نافيةٌ، (سَيِّعٌ) مُبْتَدأً، (طِبَاعُهُ) فاعلُ أغْنَى عن الخَبرِ، (وطِبَاعُ) مُضافٌ، والهاءُ: مُضافٌ إليه، وكذلك لو قلتَ: (مَا بَحْهُولُ الدَّرْسُ) (مَا) نافيةٌ، و(بَحْهُولُ) مُبْتَدأً، (الدَّرسُ) نائبُ فاعلٍ أغْنَى عن الخَبرِ، (وأَبَعُهُولُ) مُبْتَدأً، (الدَّرسُ) نائبُ فاعلٍ لو قلتَ: (مَا بَحْهُولُ الدَّرْسُ) (مَا) نافيةٌ، و(بَحْهُولُ) مُبْتَدأً، (الدَّرسُ) نائبُ فاعلٍ

<sup>(</sup>١) (سَارٍ): اسم (ليس)، وهو مبتدأٌ في الأصل.

فصارَ النَّفيُ الآن إمَّا بـ(مَا) أو بـ(غَيْرُ) أو بـ(لَيْسَ) والمؤلِّفُ يقـولُ: (وَكَاسْتِفْهَامِ النَّفْيُ) يعني: أنَّ النَّفيَ يقومُ مقامَ الاستِفْهامِ، وبناءً عليه نَمْحو الهَمْزة، ونأتي بَدَلَها بها يَدُلُّ على النَّفيِ، والنَّفيُ يَقومُ مَقامَ الاستِفْهامِ.

قولُهُ: «وَقَدْ يَجُوزُ نَحْوُ: فَائِزٌ أُولُو الرَّشَدْ» أراد ابنُ مالكِ بهذا المثالِ: (فَائِزٌ أُولُو الرَّشَدْ) أَنَّ الوصفَ قد يَأْتِي مُسْتَغْنِيًا بِمَرْفوعِهِ دون أَنْ يَعْتَمِدَ على نَفْيٍ أُولُو الرَّشَدْ) أَنَّ الوصفَ قد يَأْتِي مُسْتَغْنِيًا بِمَرْفوعِهِ دون أَنْ يَعْتَمِدَ على نَفْيٍ أُو استِفْهام.

ولذا لو قال قائلٌ: ما الذي أُخْرَجَ هذا عن القاعدةِ حتَّى يقولَ: (قَدْ يَجُوزُ)؟

الجوابُ: لأنَّ الوَصْفَ هنا -وهو (فَائِزٌ) - لم يعتَمِدْ على استْفِهام ولا نَفْي، ومع ذلك نقولُ في إعْرابِها: (فَائِزٌ) مُبْتَداً مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ، وعَلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ، و(أُولُو) فاعلٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ الواوُ؛ لأنَّه مُلْحَقُ بجمعِ المُذَكَّرِ السَّالمِ، و(أُولُو) مُضافٌ، و(الرَّشَدْ) مُضافٌ إليه، والفاعلُ هنا أغْنَى عن الحَبرِ، مع أنَّه لم يَعتَمِدْ على استِفْهام ولا نَفْي، لكنَّهُ قال: (وَقَدْ يَجُوزُ) يعني: على قِلَّةٍ، و(قَدْ) تفيدُ التَّقليلَ كما يقولون: (قَدْ يَجُودُ البَخِيلُ) و(قد يكونُ الجَبانُ شُجاعًا)؛ ولهذا شاهدٌ مِن كلام العربِ، قال الشَّاعرُ:

خَبِيرٌ بَنُو لِهِ فَ لَا تَكُ مُلْغِيًا مَقَالَةَ لِهْبِيِّ إِذَا الطَّيْرُ مَرَّتِ (١)

و(بَنُولِهُبِ) هؤلاءِ مَشْهورونَ بالتَّطَيُّرِ وبالطِّيرَةِ، يأتي إليهم النَّاسُ لِيَزْجُروا لهم الطيرَ، وَيَروا أين يَذْهَبُ؟ فإذا زَجَرُوهُ وراحَ يَسَارًا، قالوا: لا تُسَافِرْ،

<sup>(</sup>۱) هذا البيت لرجلٍ من الطائيين، كما في تخليص الشَّواهد لابن هشام ص(١٨٢)، وشرح ابن النَّاظم ص(٧٥)، وشرح التَّسهيل (١/ ٢٧٣)، والمقاصد النَّحويَّة (١/ ٥١٨).

سَفَرُكَ مَشْئُومٌ، لا تَتَزَوَّجْ، زواجُكَ مَشْئُومٌ، لا تَنْزِلِ البيتَ، نُزولُكَ مَشْئُومٌ، وهكذا، أمَّا إنْ أطْلَقوهُ وراحَ يَمينًا، فيقولونَ له: سَافِرْ، تَزَوَّجْ... إلخ.

والشَّاهدُ قولُهُ: (خَبِيرٌ بَنُو لِـهْبٍ) فـ(خَبِيرٌ) مُبْتَدأٌ، و(بَنُو) فاعلٌ سَدَّ مَسَدَّ الخبرِ مع أنَّ (خَبِيرٌ) لم يَعْتَمِدْ على استِفْهامِ ولا نَفْيِ.

إِذَنْ: يجوزُ في اللِّسانِ العَربيِّ أن يُسْتَغْنَى بمَرْفوعِ الْمُبْتَداًِ عن الخبرِ، وإنْ لم يَعْتَمِدْ على استِفْهامٍ أو نَفْيٍ، والدَّليلُ البيتُ السَّابقُ.

وكلامُ ابنِ مالكٍ رَحَمُهُ اللهُ يَدلُّ على أنَّ الأصلَ أنَّه لا يُسْتَغْنَى بِمَرْفوعِ الْبُتَداْ عن الحَبرِ إلَّا إذا اعتَمَدَ على استِفْهامٍ أو نَفْيٍ، لكنْ قد يجوزُ على وجهٍ قليلٍ، وهذا القَولُ وَسطٌ بين قولِ الكوفيِّنَ الذين في مَذْهَبِهم يُسرٌ وسُهولةٌ، يقولونَ: يَجوزُ أن يُسْتَغْنَى بِمَرْفوعِ الْمُبْتَداِ وإنْ لم يَعتَمِدْ مُطلَقًا، وبين المُتشدِّدينَ مِن البَصْريِّينَ الذين يقولونَ: لا يَجوزُ أبدًا إلَّا إذا اعْتَمَدَ على استِفْهامٍ أو نَفْي.

وكيف لا يجوزُ والعربُ يقولون: (خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ)؟! قالوا: (خَبِيرٌ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، فسبحانَ اللهِ! (خَبِيرٌ) مُفرَدٌ، و(بَنُو لِهْبٍ) جَمعٌ، فكيف يُخْبَرُ بالْمُفرَدِ عن الجمعِ؟! قالوا: إنَّ (خَبِيرٌ) كلمةٌ قد يُخْبَرُ بها عن الجمعِ، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴾ [التحريم:٤] ولم يقل: (ظَهِيرُونَ).

وهذا الذي مشى عليه ابنُ مالكِ جَيِّدٌ وهو أنَّه جائزٌ، لكنْ على قِلَّةٍ.

ولكنَّ الصَّوابَ ما ذَهَبَ إليه الكوفِيُّونَ بناءً على القاعدةِ العَريضةِ عندنا، وهي التَّسهيلُ، وأنَّه إذا اختَلَفَ النُّحاةُ على قولَيْنِ أَخَذْنا بالأسهلِ، والحَمدُ للهِ ليس علينا إثْمٌ، فمَنْ يَسَّرَ اللهُ عليه.

والخلاصةُ: أنَّ المُبْتَداً يحتاجُ إلى خَبرٍ، فكُلُّ مُبْتَداً لا بُدَّ له من خبرٍ، وقد يُسْتَغْنَى بِمَرْفوعِ المُبْتَداِ عن الخبرِ إذا كان وَصفًا مُعْتَمِدًا على استِفْهامٍ أو نَفْي، وقد وقد يَجوزُ أنْ يَسْتَغْنِيَ المُبْتَدأُ بِمَرْفوعِهِ، وإنْ لم يَتَقَدَّم استِفْهامٌ ولا نَفيٌ.



١١٦- وَالثَّانِ مُبْتَدًا، وَذَا الوَصْفُ خَبَرْ إِنْ فِي سِوَى الإِفْرَادِ طِبْقًا اسْتَقَرّ

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «وَالثَّانِ» يعني به: (أُولُو) في قولِهِ: (فَائِزٌ أُولُو الرَّشَدْ) أو (ذَانِ) في قولِه: (أَسَارٍ ذَانِ؟).

قولُهُ: «ذَا الوَصْفُ» أي: هذا الوَصْفُ الذي استَغْنَى بمَرْفوعِهِ عن الخَبرِ، فـ فـ (ذَا) اسمُ إشارةٍ، و(الوَصْفُ) نَعتُ، أو بَدلُ، أو عَطفُ بَيانٍ.

قُولُهُ: «خَبَرْ» أي: خبرُ (ذَا).

قولُهُ: «إِنْ»: حَرفُ شَرطٍ.

و«اسْتَقَرْ» فعلُ الشَّرطِ مُؤَّخرٌ.

و ﴿ سِوَى الإِفْرَادِ ﴾ هو الْمُثنَّى والجَمعِ ؛ لأنَّ الشيءَ قد يكونُ مُفْرَدًا ، مثل: (زَيْدُ) و(مُسْلِمُونَ) ، و(مُسْلِمُونَ) ، ومُثَنَّى ، مثل: (زَيْدُونَ) و(مُسْلِمُونَ) ، و طِبْقًا »: أي: مُطَابِقًا .

الوصفُ إمَّا أَنْ يكونَ مُفرَدًا، وما بعدَهُ مُفردًا، أو مُثَنَّى، وما بعدَهُ مُثَنَّى، أو مُثَنَّى، وما بعدَهُ مُثَنَّى، أو جَمْعًا وما بعدَهُ مُفرَدٌ، وما بعدَهُ مُفرَدٌ، ووا بعدَهُ مُفرَدٌ، ووا بعدَهُ مُفرَدٌ، ووا أَقَائِمُونَ الزَّيْدُونَ؟) ووا أَقَائِمُونَ الزَّيْدُونَ؟) الوصفُ هنا جَمعٌ، وما بعدَهُ جَمعٌ.

فإذا كان الوصفُ مُفرَدًا، وما بعدَهُ مُفرَدًا جازَ في الوصفِ وجُهانِ: أَنْ

يكونَ الوَصفُ خَبرًا مُقَدَّمًا، وما بعدَهُ مُبْتَداً مُؤَخَّرًا، أو أَنْ يكونَ الوَصفُ مُبْتَداً، وما بعدَهُ فاعلًا، أو نائبَ فاعل (۱) أغْنَى عنِ الحَبرِ، مثل: (أَقَائِمٌ زَيْدٌ؟) فَلَك أَنْ تقولَ: الهَمْزةُ للاستِفْهامِ، و(قَائِمٌ) خَبرٌ مُقدَّمٌ مَرْفوعٌ بالمُبْتَداً، وعَلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهِرةٌ على آخرِهِ، و(زَيْدٌ) مُبْتَداً مُؤخَّرٌ مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ، وعَلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهِرةٌ على آخرِهِ، والأصلُ: (أَزَيْدٌ قَائِمٌ؟) ولك أَنْ تقولَ: الهَمْزةُ للاستِفْهامِ، و(قَائِمٌ) مُبْتَداً ، و(زَيْدٌ) فاعلُ أغنى عن الحَبرِ.

#### لكنْ إذا قال قائلٌ: أيُّ الوجهَيْنِ أَرْجَحُ؟

الجواب: الوجهُ الثَّاني، وهو أنْ نَجْعَلَ (قَائِمٌ) مُبْتَداً، و(زَيْدٌ) فاعلًا أغْنَى عن الحَبِر؛ لأجلِ أنْ نُحافِظَ على التَّرتيبِ، ولو قُلنا: (قَائِمٌ) خَبرٌ مُقَدَّمٌ، لَزِمَ من ذلك ارْتِكابُ خلافِ الأصلِ، وهو التَّرتيبُ.

وإذا كان الوصفُ مُثَنَّى، وما بعدَهُ مُثَنَّى، وجَبَ أَنْ يكونَ الوَصْفُ خَبرًا مُقَدَّمًا، وما بعدَهُ مُثَنَّى، وجَبَ أَنْ يكونَ الوَصْفُ خَبرًا مُقدَّمًا، وما بعدَهُ مُبْتَدأً مُؤخَّرًا، فإذا قلتَ: (أَقَائِمَانِ الرَّجُلَانِ؟) فالهَمْزةُ للاستِفْهامِ، و(قَائِمَانِ) خَبرٌ مُقَدَّمٌ، و(الرَّجُلَانِ) مُبْتَدأً مُؤخَّرٌ.

ولا يجوزُ أَنْ تقولَ: (قَائِمَانِ) مُبْتَدأُ، و(الرَّجُلانِ) فاعلٌ أغْنَى عن الخبرِ؛ لأنَّ المؤلِّفَ أعْطانا قاعدةً؛ حيث قال: (وَالثَّانِ مُبْتَدًا وَذَا الوَصْفُ خَبَرْ) إِنْ تَطابَقا في غيرِ الإِفْرادِ، وغيرُ الإِفرادِ هو التَّثنيةُ والجَمعُ.

وكذلك إذا كان الوَصْفُ جَمعًا، وما بعده جَمعًا، وجَبَ أَنْ يكونَ الوصفُ خبرًا مُقَدَّمًا، وما بعدَهُ مُبْتَدأً مُؤَخَّرًا، فإذا قلتَ: (أَقَائِمُونَ الْمُسْلِمُونَ؟) فالهَمْزةُ

<sup>(</sup>١) يُعْرَبُ فاعلًا إذا كان الوصفُ اسمَ فاعلٍ، ونائبَ فاعلٍ إذا كان الوصفُ اسمَ مفعولٍ.

للاستِفْهام، و(قَائِمُونَ) خَبرٌ مُقدَّمٌ مَرْفوعٌ، وعَلامةُ رفعِهِ الواوُ نيابةً عن الضَّمَّةِ؛ لأَنَّه جمعُ مذكَّر سالمٌ، و(المُسْلِمونَ) مُبْتَدأٌ مُؤَخَّرٌ مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ، وعَلامةُ رفعِهِ الواوُ نِيابةٌ عن الضَّمَّةِ، والأصلُ إذا رَدَدْتَهُ للتَّرتيبِ: (المُسْلِمونَ قَائِمُونَ).

وحذفُ الاستِفْ هامِ هنا لأجلِ الابْتِداءِ بَهَمْزةِ الوصلِ، ولك أنْ تقولَ: (آلمُسْلِمونَ قَائِمُونَ؟) وإن شئتَ حَذَفْتَهَا، ففيها سَعَةٌ.

إِذَنْ: يجِبُ أَنْ تقولَ: (قَائِمُونَ) خَبرٌ مُقَدَّمٌ، و(الْمُسْلِمونَ) مُبْتَدأٌ مُؤَخَّرٌ، ولا يجوزُ أَنْ تقولَ: (أَقَائِمُونَ) مُبْتَدأٌ، و(الْمُسْلِمونَ) فاعلٌ أغنى عن الخبر.

وإذا كان الوصفُ مُفرَدًا، وما بعدَهُ مُثنَّى تَعَيَّنَ أَنْ يكونَ الوصفُ مُبْتَداً، وما بعدَهُ مُثنَّى تَعَيَّنَ أَنْ يكونَ الوصفُ مُبْتَداً، وما بعدَهُ فاعلًا، أو نائبَ فاعلٍ أغنى عن الخبرِ، مثالُهُ: (أَقَائِمُ الرَّجُلَانِ؟) فالهَمْزة للاستِفْهامِ، و(قَائِمٌ) مُبْتَدأٌ مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ، و(الرَّجُلانِ) فاعلُ أغنى عن الخبرِ، فإنْ قال قائلٌ: ولماذا لا نقولُ: (قَائِمٌ) خَبرٌ؟ قُلنا: لأنَّك لو قلتَ: (قَائِمٌ) خَبرٌ فُلنا: لأَنْك لو قلتَ: (قَائِمٌ) خَبرٌ لأَخبَرْتَ بمُفرَدٍ عن مُثنَّى، والإخبارُ بمُفرَدٍ عن المُثنَّى لا يجوزُ.

كذلك إذا كان الوصفُ مُفرَدًا، وما بعدَهُ جَمعًا، فإنَّه يَتَعَيَّنُ أَنْ يكونَ الوصفُ مُبْتَداً، وما بعدَهُ فاعلًا، أو نائبَ فاعلِ أغنى عن الخبرِ، مِثَالُهُ: (أَقَائِمٌ الرِّجَالُ؟) فهنا (قَائِمٌ) مُبْتَدأً، و(الرِّجَالُ) فاعلُ أغنى عن الخبرِ، ولا يجوزُ أَنْ تقولَ: (قَائِمٌ) خَبرٌ مُقدَّمٌ، و(الرِّجَالُ) مُبْتَدأً مُؤَخَّرٌ؛ لأنَّك لو قلتَ ذلك لَأَخْبَرْتَ بللْفَرَدِ عن الجَمعِ، وهذا لا يجوزُ في اللَّغةِ العربيَّةِ؛ ولهذا إذا كان الوصفُ عِمَّا يَصْلُحُ فيه المُفرَدُ والجمعُ جازَ الوجهانِ، مثلُ: (أَجُنُبٌ الرَّجُلانِ؟) يجوزُ أَنْ تَجَعَلَ (جُنُبٌ) فيه المُفرَدُ والجمعُ جازَ الوجهانِ، مثلُ: (أَجُنُبٌ الرَّجُلانِ؟) يجوزُ أَنْ تَجَعَلَ (جُنُبٌ)

خَبرًا مُقَدَّمًا، و(الرَّجُلَانِ) مُبْتَداً مُؤَخَّرًا، أو تقولَ: (جُنُبٌ) مُبْتَدأٌ، و(الرَّجُلَانِ) فاعلُ أغنى عن الخَبرِ، يَجوزُ هذا وهذا.

ومثلُهُ: (أَجُنُبُ الرِّجَالُ) يجوزُ الوَجْهانِ، أَنْ تكونَ (جُنُبٌ) مُبْتَداً، و(الرِّجَالُ) فاعلَا أغنى عن الحَبرِ، أو (جُنُبٌ) خَبرًا مُقَدَّمًا، و(الرِّجَالُ) مُبْتَداً مُؤَخَّرًا، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا ﴾ [المائدة:٦] فأخبَرَ بـ (جُنبًا) عن الجماعةِ؛ لأنَّ (جُنبًا) عِمَّا يَصْلُحُ فيه المُفرَدُ وغيرُهُ.

#### وهل يجوزُ أنْ يكونَ الوصفُ مُثنَّى، أو جَمْعًا، وما بعدَهُ مُفرَدًا؟

الجوابُ: هذا التَّركيبُ مُمْتَنِعٌ لُغَةً، فلا يَصِحُّ أَنْ تقولَ: (أَقَائِمَانِ أَنْ عَن رَيْدٌ؟) لَعَدمِ المُطابَقةِ، فهنا لا يُمكِنُ أَنْ تقولَ: (قَائِمَانِ) خَبرٌ مُقدَّمٌ عن (زَيْدٌ) ولا يُمكِنُ أَنْ تقولَ: (قَائِمَانِ) وَصفٌ، و(زَيْدٌ) فاعلٌ؛ لأَنَّ هذا فيه عَلامة تَشْنِيةٍ، و(زَيْدٌ) مُفرَدٌ، وكذلك لا يَصحُّ أَنْ تقولَ: (أَقَائِمُونَ زَيْدٌ) فهذا مُتَنِعٌ لُغةً أَيضًا.

وقولُهُ: "إِنْ فِي سِوَى الإِفْرَادِ طِبْقًا اسْتَقَرْ " والذي سوى الإفرادِ هو التَّنيةُ والجَمعُ، يعني: إنِ استقرَّ مُطَابِقًا في سِوى الإفرادِ، فإنَّ الثَّانيَ يكونُ مُبْتَداً، ويكونُ الوَصْفُ خَبرًا، إلَّا على لغةِ (أَكَلُونِي البَرَاغِيثُ) حيث يقولونَ: إذا تَطابَقا في غيرِ الإفرادِ، فيجوزُ أن تجعلَ الوَصْفَ مُبْتَداً، وما بعدَهُ فاعلًا، أو نائبَ فاعلٍ أغنى عن الجَبرِ، أمَّا على لُغةِ سائرِ العَربِ، فيقولونَ: هنا لا يجوزُ أن يكونَ فاعلٍ أغنى عن الجَبرِ، أمَّا على لُغةِ سائرِ العَربِ، فيقولونَ: هنا لا يجوزُ أن يكونَ الوصفُ خَبرًا مُقدَّمًا كها قال النَّاظمُ: (وَالثَّانِ مُبْتَدًا وَذَا الوَصْفُ خَبرًا مُقدَّمًا كها قال النَّاظمُ: (وَالثَّانِ

وعلى لُغةِ: (أَكَلُونِي البَرَاغِيثُ) يقولُ الرَّجلُ: (أَكَلُونِي البَرَاغِيثُ) وأمَّا على لُغةِ سائرِ العَربِ يقولُ: (أَكَلَتْنِي البَرَاغِيثُ) يقولونَ: (أَقَائِمُونَ الرِّجَالُ؟) على لُغةِ سائرِ العَربِ يقولُ، على لغةِ (أَكَلُونِي البَرَاغِيثُ) وأمَّا بقيَّةُ العربِ فيجعلونَ (الرَّجِالُ) فاعِلَا، على لغةِ (أَكَلُونِي البَرَاغِيثُ) وأمَّا بقيَّةُ العربِ فيقولونَ: لا، (قَائِمُونَ) وَصْفٌ، خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، و(الرِّجَالُ) مُبْتَدأٌ مُؤَخَّرٌ.

والفرقُ أنَّ علامةَ التَّنيةِ والجَمعِ تَلحَقُ العاملَ على لُغةِ (أَكَلُونِي البَرَاغِيثُ) سواءٌ كان العاملُ وَصْفًا، أم فِعلًا، ولا تَلحَقُهُ على اللَّغةِ الكثيرةِ المَشْهورةِ عند العَربِ، هذا هو الفَرقُ، ويقولونَ: كما تُلْحِقُونَ تاءَ التَّأنيثِ إذا كان مُؤَنَّنًا أَلْحِقُوا واوَ الجماعةِ إذا كان جَماعةً، ويقولونَ: (ضَرَبْنَ النِّسَاءُ) فـ(ضَرَبْنَ) فعلُ ماضٍ، والنُّونُ للنسوةِ -علامةٌ فقط- و(النِّسَاءُ) فاعلٌ، و(قَامُوا الرِّجَالُ) (قَامُوا) فِعلٌ، والواوُ عَلامةُ الجَمعِ فقط، وليست فاعِلًا عندهم، و(الرِّجَالُ) فاعلٌ، فكما تقولون (ضَرَبَتْ هندُ) قولوا: (ضَرَبْنَ النِّسَاءُ) فالتَّاءُ للتَّأنيثِ، والنُّونُ أيضًا للتَّأنيثِ، لكنْ هذه علامةُ الجَمعِ، والأُخْرى عَلامةُ الإفرادِ، وهذا مَأْخَذُ في لُغةِ (أَكَلُونِي لكنْ هذه علامةُ الجَمعِ، والأُخْرى عَلامةُ الإفرادِ، وهذا مَأْخَذُ في لُغةِ (أَكَلُونِي

#### والخلاصةُ أنْ نقولَ:

أُوَّلًا: إذا تَطابَقا -أي: الوصفُ مع مَرْفوعِهِ- في الإفرادِ جازَ الوَجْهانِ.

ثانيًا: إذا تَطابَقا في التَّنيةِ وَجَبَ أَنْ يكونَ الوَصفُ خَبرًا مُقَدَّمًا، وما بعدَهُ مُبْتَدأً مُؤَخَّرًا.

ثالثًا: إذا تَطابَقا في الجمع كذلك، يكونُ الأوَّلُ خَبرًا مُقدَّمًا، والثَّاني مُبْتَدأً مُؤَخَّرًا. رابعًا: إذا كان الأوَّلُ مُفرَدًا، والثَّاني مُثنَّى أو جَمعًا، تَعيَّنَ أَنْ يكونَ الوصفُ مُبْتَداً، وما بعدَهُ فاعلًا، أو نائبَ فاعلٍ أغنى عن الخبرِ، إلَّا إذا كان الوَصفُ مِمَّا يستوي فيه المُذكَّرُ والمُؤنَّثُ، فيجوزُ فيه الوَجْهانِ.

خامسًا: أنْ يكونَ الوصفُ غيرَ مُفرَدٍ، وما بعدَهُ مُفرَدًا، فهذا مُمْتَنِعٌ لغةً.



١١٧- وَرَفَعُ وَا مُبْتَ دَأً بِالابْتِ دَا كَذَاكَ رَفْعُ خَرِ بِالمُبْتَدَا الشَّرحُ اللهُ ال

قولُهُ: «وَرَفَعُوا مُبْتَدَأً» الضَّميرُ يعودُ على العربِ، فهم الذين رَفَعوا المُبْتَداً، وهم الذينَ رَفَعوا الخبرَ أيضًا؛ ولذا قال: (كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرِ بِالمُبْتَدَا).

قولُهُ: «بِالابْتِدَا» هذا هو الذي مِن عَمَلِ النَّحْويِّينَ.

بَيْنَ المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللهُ فِي هذا البيتِ بأيِّ شيءٍ رُفِعَ الْمُبْتَدأُ؛ لأَنّنا لا نَجِدُ عامِلًا لَفظيًّا تَقَدَّمَهُ فعَمِلَ به، فمَثلًا: (قَامَ زَيدٌ) لَفظيًّا تَقَدَّمَهُ فعَمِلَ به، فمَثلًا: (قَامَ زَيدٌ) نعرِفُ أَنَّ زَيْدًا مَرْ فوعٌ بـ (قَامَ) وهو واضحٌ، لكنْ (زيدٌ قائِمٌ) بأيِّ شيءٍ ارْتَفَعَ زَيدٌ؟ قال: إنَّهُ مَرْ فوعٌ بالا بُتِداءِ، يعني: لكوْنِنا ابتَدَأْنا به استَحَقَّ أَنْ يكونَ مَرْ فوعًا، فالمُبْتَدأُ إِذَنْ مَرْ فوعٌ بعاملٍ مَعْنَويٌ، وهو الا بُتِداءُ. الا بُتِداءُ.

قولُهُ: «كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرٍ بِالْمُبْتَدَا» أي: مِثْلَمَا رَفَعوا الْمُبْتَدأَ بالابْتِداءِ رَفَعوا الخبرَ بالْمُبْتَدأِ، فالخَبرُ مَرْفوعٌ بعاملٍ لَفْظيٍّ، وهو الْمُبْتَدأُ.

إِذَنْ: عاملُ المُبْتَداِ مَعْنَويٌّ، وعاملُ الخَبرِ لَفظيٌّ؛ ولهذا تقولُ في قولِك: (زَيْدٌ قَائِمٌ) (زَيْدٌ) مُبْتَدأً مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ، وعَلامةُ رفعِهِ ضمُّ آخرِهِ، و(قَائِمٌ) خبرُ المُبْتَدأِ مَرْفوعٌ بالمُبْتَدأِ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمُّ آخرِهِ، وقيل: كِلاهُما مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ، وقيل: كُلُّ واحدٍ منها رَفَعَ الآخرَ، وفي ذلك يقولُ ابنُ مالكٍ في الكافيةِ:

وَقَالَ أَهْلُ الكُوفَةِ: المُجُزْآنِ قَدْ تَرَافَعَا، وَذَا ضَعِيفُ المُسْتَنَدُ(١)

فأهلُ الكوفةِ يقولونَ: الجُزآنِ قد تَرافَعا، فكُلُّ واحدٍ رَفَعَ الآخَرَ، ثُمَّ قال: (وَذَا ضَعِيفُ الْمُسْتَنَدُ) والأحسنُ أَنْ يُقَالَ: الْمُبْتَدأُ مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ؛ لأنَّه ما سُبِقَ بشيءٍ يَتَغيَّرُ مِن أُجلِهِ، والخبرُ مَرْفوعٌ بالمُبْتَدأِ؛ لاعتهادِهِ عليه كاعتِهادِ الفاعلِ على الفعل.

والخلافُ في الواقع لا فائدة منه، والمهمُّ أنَّ نَعْرِفَ أَنَّ الْمُبْتَداً مَرْفوعٌ، وأنَّ الحبرَ مَرْفوعٌ، وأنَّ الحبرَ مَرْفوعٌ، وأنَّه لو جاءَ إنْسانٌ وقال: (زَيْدًا قَائِمٌ) قلنا: خَطأً، أو قال: (زَيْدًا قَائِمٌ) قلنا: خطأً، ويجبُ رَفْعُهما، أمَّا بهاذا ارْتَفَعا، فها الفائدةُ؟! وهل العربيُّ حين قال: (زَيْدٌ قَائِمٌ) هل يَخْطُرُ بذِهْنِهِ أَنَّ زَيْدًا ارتَفَعَ؛ لأنَّه ابتُدِئَ به؟! لا نَظُنُّ هذا، واللهُ أعلمُ.

ولهذا نقولُ: هذا الخلافُ لا طائلَ تحتَهُ؛ ولهذا لها ذَكَرَ الشَّارِحُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - الخلافَ قال: (وَهَذَا الْجِلافُ عِمَّا لا طَائِلَ فِيهِ) (٢) ولكنْ يَفعَلُهُ العُلهاءُ لتمرينِ العُقولِ، فيقولون: لماذا ارْتَفَعَ هذا؟ ولماذا ارْتَفَعَ هذا؟ وهكذا.

ونحنُ نقولُ: العربُ نَطَقَتْ بِالْمُبْتَدَأِ مَرْفُوعًا، وبِالحَبِرِ مَرْفُوعًا، المهمُّ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّهَا مَرْفُوعانِ، سُواءٌ رَفَعَ أحدُهما الآخَرَ، أم ارْتَفَعا بِالابْتِداءِ، أو هذا بِالابْتِداءِ وهذا بِالمُبْتَدأِ، وألَّا نَنْطِقَ بِهَا مَنصوبَيْنِ أو مَجرورَيْنِ.

----

<sup>(</sup>١) انظر البيت في شرح الكافية الشافية لابن مالك (١/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك (١/ ١٨٩).

١١٨- وَالْخَبَرُ: الْجُزْءُ الْمُتِمُّ الْفَائِدَهُ كَـ: (اللَّهُ بَرُّ، وَالأَيَادِي شَاهِدَهُ)

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «اللهُ» مُبْتَدأٌ مَرْ فوعٌ بالابتِداء، وعَلامةُ رَفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ.

و «بَرُّ" خَبرُ المُبْتَدارِ مَرْفوعٌ بالمُبْتَدارِ، وعَلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهِرةٌ على آخرِهِ.

قولُهُ: «الأَيَادِي» مُبتدأُ مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ مُقدَّرَةٌ على الياءِ، أو على آخرِهِ، مَنَع مِن ظُهورِها الثِّقَلُ؛ لأنَّ الاسمَ المنقوصَ تُقَدَّرُ عليه الحَرَكاتُ كما سَبَقَ.

و «شَاهِدَهْ» خبرُ الْمُبْتَدأِ مَرْفُوعٌ بِالْمُبْتَدأِ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظَاهِرةٌ على آخرِهِ.

سبقَ أَنَّ المؤلِّفَ لم يُعَرِّفِ المُبْتَداَّ، وقد ذكرنا أَنَّ المُبْتَداَّ هو الاسمُ المُرْفوعُ العارِي عَن العواملِ اللَّفْظيَّةِ، وأمَّا الخبرُ فقد عَرَّفَهُ بقولِهِ: (الجُزْءُ المُتِمُّ الفَائِدَهُ) فمتى تَمَّتِ الفَائدةُ هو الخَبرُ.

والتَّعريفُ هنا غيرُ مانِع؛ لأنَّه يَدخُلُ فيه غيرُ المُعَرَّفِ، فإنَّك إذا قُلتَ: (قَامَ وَالنَّدُ) فـ (زَيْدٌ) مُتِمَّ للفائدةِ؛ لأَنَّه فاعلُ، والفاعلُ جُزءٌ مِن الجُملةِ تَكَتْ به الفائدةُ، ومع ذلك ليس بخبرِ بالاتِّفاقِ، وإذا قلتَ: (إنْ قَامَ زَيْدٌ قَامَ عَمْرٌو) تَتِمُّ به الفائدةُ، ومع ذلك ليس خَبرًا، فالتَّعريفُ هنا قاصِرٌ.

لكنْ ربَّما يُعْتَذَرُ عن ابنِ مالكِ رَحْمَهُ اللَّهُ بأنَّه أتى بمثالٍ، وقَيَّدَ به هذا المُطلَقَ:

كَ: (اللهُ برُّ) فيكونُ قولُهُ: (كَاللهُ برُّ) مِن تَمَامِ التَّعريفِ، أي: كَأَنَّهُ قال: الخبرُ الجزءُ المُتِمُّ الفائدةَ كإتمامِ (بَرُّ) في قولِك: (اللهُ بَرُّ) و (شَاهِدَهُ) في قولِك: (الأَيادِي شَاهِدَهُ) ويكونُ هذا التَّمثيلُ قَبلَ تَمَامِ التَّعريفِ، فيكون مِن جُملةِ التَّعريفِ، وبهذا يَزولُ الإِشكالُ الذي أوْرَدْناهُ على التَّعريفِ الأوَّلِ، فكأنَّه قال: الخبرُ الجزءُ المُتمُّ الفائدة، أي: الذي تَتِمُّ به الفائدةُ مع المُبْتَدارُ.

إِذَنْ: إذا قُلتَ: تَتِمُّ به الفائدةُ مع المُبْتَداِ، زال الإشكالُ نَهائيًّا، وهذا الذي نحتاجُ أَنْ نقولَهُ في التَّعريفِ.

مثالُهُ: (مُحَمَّدٌ القُرشِيُّ الهَاشِمِيُّ رَسُولٌ) فكلمةُ (رَسُولٌ) خَبرٌ، وإذا حَذَفْتَهَا لا تَصيرُ (القُرشَيُّ الهَاشِمِيُّ) خَبرًا؛ لأنَّه لم تَتمَّ به الفائدةُ.

قولُهُ: «كَاللَّهُ بَرُّ» إِيْ واللهِ! اللهُ بَرُّ، أي: كثيرُ الخيراتِ والعطايا، قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُمُ وَمَا يِكُم وَمَا يِكُم الْبَرُ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٨] وقال: ﴿ وَمَا يِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ اللهِ ﴾ [النَّحل: ٥٥] وقال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ مِن نِعْمَةِ فَمِنَ اللهِ بَرُّ، وهذا -لا شكَّ- متَّفقٌ عليه، وله شاهدٌ، فـ(الأيادِي شَاهِدَةٌ) و(الأَيَادِي) جَمْعُ: (أَيْدٍ) وهي النِّعمةُ، و(أَيْدٍ) جَمعُ (يَدٍ) فإذَنْ هي جَمْعُ الجمعِ، و(الأَيَادِي) هي النِّعمُ، فهي شاهِدةٌ بأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَرُّ.

وهذا المثالُ مِن أَحْسنِ الأمثلةِ: (اللهُ بَرُّ وَالأَيَادِي شَاهِدةٌ) فنعمةُ الله عليك لا تَستطيعُ أَنْ تُحصيَها.

ومِن أكبرِ نِعَمِ اللهِ تعالى عليك النَّفَسُ، فكَمْ تَتَنَفَّسُ في الدَّقيقةِ الواحدةِ؟ فلو قُلنا مثلًا: خَسًا وعشرين مرَّةً في الدَّقيقةِ الواحدةِ، فإذا ضَربْتَ خسًا وعِشْرينَ في ستِّينَ دَقيقةً، ثُمَّ في أَربعِ وعِشْرينَ ساعةً وهلمَّ جَرَّا، فلن تُحْصيَها، مع أنَّ النَّفَسَ مِن أكبرِ النِّعمِ، ولا يَعْرِفُ قَدْرَ نِعَمِ اللهِ بالنَّفَسِ إلَّا مَنِ ابتُلِيَ بحَبْس النَّفَسِ –والعياذُ بالله – فهذا مثالُ ابنِ مالكٍ رَحْمَهُ ٱللَّهُ في الألفيَّةِ.

أمَّا ابنُ هشام رَحْمَهُ اللهُ فَمَثَّلَ لذلك بقولِهِ: (اللهُ رَبُّنَا، ومُحَمَّدٌ نَبيُّنا) (١) وهو إجابةٌ لسُوالَيْنِ مِن أُسئلةِ القبرِ: مَنْ ربُّك؟ ومَنْ نبيُّك؟ ففي أمثلةِ العُلماءِ الأفذاذِ خَيرٌ وفائدةٌ، فابنُ مالِكِ أعْطانا مثالًا فيه كَثرةُ نِعَمِ اللهِ، والدَّليلُ عليها، وابنُ هشِامٍ أعطانا مِثالًا فيه فائدةٌ أيضًا؛ حيث نَتَذَكَّرُ جوابَ الملكيْنِ في القبرِ، وكِلاهُما صَحيحٌ.



<sup>(</sup>١) انظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (١/ ١٨٦)، وشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، (ص: ٢٣١)، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، (ص: ٥٨٨).

### ١١٩- وَمُفْرَدًا يَسَأْتِي، وَيَسَأْتِي جُمْلَهُ حَاوِيَةً مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَهُ

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «مُفْرَدًا» حالٌ مِن فاعلِ (يَأْتِي) مُقدَّمًا، أي: يأتي حالةَ كَوْنِهِ مُفرَدًا. ورجُمْلَهُ» حالٌ أيضًا، أي: ويأتي كذلك جُملةً.

قولُهُ: «حَاوَيةً» صفةٌ لـ (جُمْلَهُ).

و «مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَهْ» أي: معنى المُبْتَدار؛ لأنَّها مَسُوقَةٌ له.

الخبرُ يأتي على ثَلاثةِ أَوْجُهِ: يأتي مُفرَدًا وجُملةً، وهو ما قرَّرَهُ المؤلِّفُ في هذا البيتِ، ويأتي كذلك شِبهَ جُملةٍ، وهو ما أشارَ إليه في بيتٍ لاحقٍ بقولِهِ(١)

وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ، اوْ بِحَرْفِ جَرْ نَاوِينَ مَعْنَى (كَائِنِ) أَوِ (اسْتَقَرّ)

وقدَّمْنا هذا البيتَ الأخيرَ على ثلاثةِ أبياتٍ قَبْلَهُ؛ ليكونَ مع الأَبياتِ التي تَتحدَّثُ عن أنواع الخبرِ.

فالخَبرُ إِذَنْ ثَلاثةُ أَنواع:

الأوَّل: مُفردٌ، والمُفرَدُ هنا غَيرُ المُفرَدِ في بابِ الإعْرابِ، فالمُفرَدُ في بابِ الإعْرابِ، فالمُفرَدُ في بابِ الإِعْرابِ ما ليس مُثنَّى ولا جَمْعًا، ولا مُلْحَقًا بهما، والمُفردُ هنا ما ليس جُملةً، ولا شِبهَ جملةٍ، سواءٌ أكان مُفرَدًا، أم مُثنَّى، أم جَمعًا.

مثالُ الخبر المُفرَدِ: (الرَّجُلُ قَائِمٌ) الخبرُ هنا مُفرَدٌ، وهو (قَائِمٌ) وكذلك:

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (١٢٣).

(الرَّجُلُ فَاهِمٌ) الخبرُ مُفرَدٌ، وهو (فَاهِمٌ) وكذلك: (الرَّجُلُ غَيرُ فَاهِم) الخبرُ مفردٌ، وهو (غيرُ) وسواءٌ أكان مُفرَدًا -كما سبق- أم مُثنَّى، كقولِك: (الرَّجُلَانِ قَائِمُونَ) فالخبرُ في الأمثلةِ السَّابقةِ مُفرَدٌ؛ لأَنَّه ليس جُملةً، ولا شِبهَ جُملةٍ.

الثَّاني: مُجملةٌ، والجملةُ تكونُ اسميَّةً مُكوَّنَةً مِن مُبْتَداً وخَبرٍ، وتكونُ فِعليَّةً مُكوَّنةً مِن مُبْتَداً وخَبرٍ، وتكونُ فِعليَّةً مُكوَّنةً مِن فِعْلِ ومَرفُوعِهِ، سواءٌ كان مَرفُوعُهُ فاعِلًا أم نائبَ فاعلِ.

مِثَالٌ لِخَبْرِ وَقَعَ مُجْمَلةً اسميَّةً: (الرَّجُلُ فَهْمُهُ جَيِّدٌ) فـ(الرَّجُلُ) مُبتَدأً أوَّلُ، و(فَهْمُـهُ) مُبْتَدأً ثانٍ، و(جَيِّدٌ) خبرُ المُبْتَدأ الثَّاني؛ لأنَّه يَتحدَّث عن فَهْمِ الرَّجُلِ، لا عن الرَّجُلِ، والجُملةُ مِن المُبْتَدأِ الثَّاني وخبرِهِ في مَحَلِّ رفع خبرِ المُبْتَدأِ الأوَّلِ.

مثالٌ آخرُ: (الرَّجُلُ عَبَاءتُهُ صَفِيقَةٌ) (الرَّجُلُ) مُبْتَداً أُوَّلُ، و(عَباءَتُهُ) مُبْتَداً ثانٍ، و(صَفِيقةٌ) خَبرُ المُبْتَداِ الثَّاني، والصَّفاقةُ هنا لعباءةِ الرَّجُلِ، وليست للرَّجُلِ، والجُملةُ منَ المُبْتَداِ الثَّاني وخبرِهِ في مَحَلِّ رَفع خَبرُ المُبْتَداِ الأوَّلِ.

مثالٌ آخرُ: (الطَّالِبُ كِتابُهُ نَظِيفٌ) فـ(الطَّالِبُ) مُبْتَداً أُوَّلُ، و(كِتابُهُ) مُبْتَداً ثانٍ، و(نَظيفٌ) خبرُ المُبْتَداِ الثَّاني وخبرِهِ في محَلِّ رفع ثانٍ، و(نَظيفٌ) خبرُ المُبْتَداِ الثَّاني وخبرِهِ في محَلِّ رفع خبرُ المُبْتَداِ الأوَّلِ، ولو قلتَ: (الطَّالِبُ كتابُهُ) لم تَتِمَّ الجُملةُ؛ لأنَّ الخبرَ غيرُ مَوْجودٍ، وكذلك لو قُلتَ: (الطَّالِبُ نَظيفٌ) وأنت تُريدُ (كِتابَهُ) لا يَصحُّ أيضًا، ومِثلُه أيضًا: (الرَّجُلُ عِلْمُهُ قَلِيلٌ) فالخَبرُ هنا جملةُ (عِلْمُهُ قَلِيلٌ).

مِثالٌ خَبرٍ وَقَع مُجْمَلةً فِعْليَّةً: (الطَّالبُ اشتَرَى كِتابًا) فـ(الطَّالبُ) مُبْتَدأٌ، و(اشْتَرَى) فِعلُ ماض، وفاعِلُه مُسْتَتِرٌ جَوازًا تقديرُهُ: (هُوَ) و(كِتابًا) مَفْعولٌ به،

والجُملةُ مِن الفعلِ والفاعلِ في مَحَلِّ رَفع خَبرُ المُبْتَدأِ.

ومثلُه أيضًا قَولُك: (الرَّجُلُ أَكْرَمَ ضَيْفَهُ) فـ(الرَّجُلُ) مُبْتَدأٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رَفعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهرةُ، و(أَكْرَمَ) فِعلُ ماضٍ مَبْنِيٌّ على الفتح، وفَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ فيه جَوازًا تَقديرُهُ: (هُو) و(ضَيْفَهُ) مَفْعولٌ به، وجُملةُ (أَكْرَمَ ضَيْفَهُ) في مَكِّلًا رَفع خَبرُ المُبْتَدأِ.

ومِثلُه أيضًا قَولُك: (الرَّجُلُ انْطَلَقَ أَبُوهُ) فـ(الرَّجُلُ) مُبْتَدأُ، و(انْطَلَقَ) فِعلُ ماضٍ، و(أَبُوهُ) فاعلُ مَرْفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِهِ الواوُ نِيابَةً عن الضمَّةِ؛ لأَنَّهُ مِن الأسهاءِ السِّتَّةِ، والجملةُ مِن الفِعلِ والفاعلِ في مَحَلِّ رَفْعِ خبرُ المُبْتَدأِ.

ومثلُه أيضًا قولُك: (الطَّالِبُ سُرِقَ كِتابُهُ) فـ(الطَّالِبُ) مُبْتَدأُ، و(سُرِقَ) فعلٌ ماضٍ مَبْنِيُّ لِما لم يُسَمَّ فاعلُهُ، و(كِتابُهُ) نائبُ فاعلٍ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهرةُ، والجملةُ مِن الفعلِ ونائبِ الفاعلِ في مَحَلِّ رَفع خبرِ المُبْتَدأِ.

الثَّالثُ: شِبهُ الجُملةِ، مثلُ قَوْلنا: (الرَّجُلُ في البَيْتِ) الخبرُ هنا شِبهُ جُملةٍ؛ لأَنَّه جارٌ ومَجْرورٌ، وهو (في البَيْتِ) و(الرَّجُلُ أَمَامَكَ) فالحَبرُ شِبهُ جُملةٍ؛ لأَنَّهُ ظَرفٌ، وهو: (أَمَامَكَ).

قولُهُ: «حَاوِيَةً مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَه» هذا في خَبرِ الجُملةِ، أي: لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هذه الجُملةُ الواقِعةُ خَبرًا حاوِيةً معنى المُبْتَداِ، وقولُهُ: (حَاوِيَةً) معناهُ أَنْ نعلمَ أَنَّ لها اتِّصالًا به، وذلك بُوجُودِ رابطٍ بين هذه الجُملةِ والمُبْتَداِ، فلا بُدَّ مِن رَابطٍ يَربِطُ هذه الجُملةَ بالمُبْتَداِ؛ لأنَّهَا لو لم تَشْتَمِلْ عليه لصارَتْ أَجنبيَّةً منه، ولأَصبحَ المُبْتَدأُ بلا خَبرِ.

#### ومن هذه الرَّوابطِ:

أوَّلًا: الضَّميرُ، مثالُهُ: (الطَّالِبُ كِتابُهُ نَظيفٌ) الرَّابِطُ بين جملةِ: (كِتابُهُ نَظيفٌ) والمُبْتَدأِ هو الضَّميرُ (الهاءُ) ومِثلُهُ أيضًا لو قلتَ: (الرَّجُلُ قَامَ أَبُوهُ) الرَّابِطُ بين جُملةِ الخبرِ: (قَامَ أَبُوهُ) والمُبْتَدأِ هو الضَّميرُ في (أَبُوهُ) أمَّا لو قلتَ: (الرَّجُلُ قَامَ زَيْدٌ) خَبرًا؛ لأَنَّه ليس هناك رابطٌ.

ومِثلُ ذلك أيضًا قولُك: (الطَّالِبُ مَاتَ حِمَارُهُ) فإنَّه يَصتُّ، أمَّا لو قُلتَ: (الطَّالِبُ مَاتَ الحِمارُ) فإنَّه لا يَصتُّ؛ لعَدمِ وُجودِ الرَّابِطِ.

إِذَنْ: لا بُدَّ مِن رَابطٍ يَربطُ الجُملةَ بِالْمُبْتَداِ؛ حتَّى نَعرِفَ أَنَّ هذه الجُملةَ حاويةٌ له، وأنَّها وَصفٌ له؛ لأنَّ الخبرَ -كها نَعلمُ- وَصْفٌ للمُبْتَداِ، فإذا لم تكنْ مُشْتَمِلَةً على شيءٍ يَربِطُها به فإنَّها لا تكونُ وَصْفًا له.

ثانيًا: اسمُ الإشارةِ، مثالُه: قولُهُ تعالى: ﴿وَلِبَاسُ النَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف:٢٦] فَ ﴿ لِبَاسُ ﴾: مُبْتَدأٌ اليه، و ﴿ ذَلِكَ ﴾ (ذا) اسمُ إشارةٍ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في محَلِّ رَفعِ مُبْتَدأٍ ثانٍ، واللامُ للبُعدِ، والكافُ حَرفُ خطابٍ، و ﴿ خَيْرٌ ﴾ خبرُ المُبْتَدأِ الثَّاني (ذا) والجُملةُ منَ المُبْتَدأِ الثَّاني و خبرِهِ في محَلِّ رفع خبرِ المُبْتَدأِ الثَّاني و الرَّابطُ اسمُ الإشارةُ، واسمُ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ يعودُ إلى ﴿ وَلِبَاسُ النَّقَوَىٰ ﴾؛ لأنَّ ﴿ ذَلِكَ ﴾ مثلُ: (هُو خَيرٌ ).

ثالثًا: إعادةُ المُبْتَدأِ بِلَفْظِهِ لا بِضَمِيرِهِ، ويأتي هذا في الغالبِ في مقامِ التَّفخيم، ومثَلَّوا لذلك بقولِه تعالى: ﴿ لَلْمَا قَدُ أَلَا اللَّاكَافَةُ ﴾ [الحاقة:١-٢] ف ﴿ اَلْمَاقَةُ ﴾: مُبتدأً، و ﴿ مَا ﴾ اسمُ استِفْهامِ مَبْنِيُّ على السُّكونِ في محَلِّ رَفع مُبتدأٍ ثانٍ، و ﴿ اَلْمَاقَةُ ﴾ خَبرُ

الْمُبْتَدَأِ النَّانِي، وجُملةُ ﴿مَالُـكَاقَةُ﴾ منَ الْمُبْتَدَأِ النَّانِي وخَبِرِهِ فِي مَحَلِّ رفعِ خَبِرِ الْمُبْتَدَأِ الأَوَّلِ، فالرَّابِطُ هنا إعادةُ الْمُبْتَدَأِ بِلَفْظِهِ؛ لأنَّ ﴿اَلْحَاقَةُ﴾ النَّانيةَ هي ﴿الْحَاقَةُ﴾ الثَّانيةَ هي ﴿الْحَاقَةُ﴾ الأُولى.

مِثالُهُ أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ [القارعة:١-٢] ف﴿الْقَارِعَةُ ﴾ والرَّابِطُ هو إعادةُ المُبْتَدأِ فَ﴿الْقَارِعَةُ ﴾ خبرُهُ، والرَّابِطُ هو إعادةُ المُبْتَدأِ بلفظِهِ.

وقد يأتي في غيرِ مَقامِ التَّفخيمِ، مثلُ قولِك: (الطَّالِبُ ما الطَّالبُ؟) يَصِحُّ، لإعادةِ الْمُبْتَدأِ بلفظِهِ.

فإذا قِيل: كيف كانت إعادةُ المُبْتَداِ بلفظِهِ رابطًا؟ قُلنا: لأنَّ ارتباطَ الجُملةِ بإعادة لَفظِ المُبْتَداِ بالمُبْتَداِ أَقْوَى مِن ارتِباطِها بإعادةِ الضَّميرِ؛ لأنَّ الضَّميرَ يَدلُّ على المَرجِع، وليس هو المَرجِع، ألسنا ذكرْنا أنَّ جُملةَ (قَامَ أَبُوهُ) من قَوْلِنا: (الرَّجُلُ قَامَ أَبُوهُ) فيها رابطٌ، وهو الضَّميرُ، فإذا كان الضَّميرُ يَرْبِطُ، وهو معنى المُبْتَداأِ، فكيف إذا عادَ المُبْتَدأُ بلفظِهِ؟!

رابعًا: أَنْ يكونَ الرَّابطُ العُمُومَ، أي: يكونُ لَفظًا يَعُمُّ الْمُبْتَداً، مثالُه: (عَلِيُّ نِعْمَ الرَّجُلُ) فاعلٌ، فـ(نِعْمَ فِعلٌ ماضٍ، و(الرَّجُلُ) فاعلٌ، فـ(نِعْمَ الرَّجُلُ) ليس فيها ضَميرٌ يَعودُ على المُبْتَداِ (عَلِيُّ) بل الرَّابطُ هو العمومُ؛ لأَنَّ عَلِيًّا مِن الرِّجالِ، فكأنِّي قُلتُ: (عليُّ نِعْمَ هُوَ) فالعُمومُ هنا قائمٌ مقامَ الضَّميرِ.

ومثلُه أيضًا أنْ تقولَ: (الجَاهِلُ بِئْسَ العَشِيرُ) فـ(الجَاهِلُ) مُبتدأٌ مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ، وعَلامةُ رَفعِهِ ضَمُّ آخِرِهِ، و(بِئْسَ) فِعلٌ ماضٍ، و(العَشِيرُ) فَاعلُ، والجُملةُ مِن الفِعلِ والفاعلِ في مَحَلِّ رفع خبرِ المُبْتَدأِ، والرَّابطُ العُمومُ.

ومَثْلَ بعضُهم (۱) أيضًا بقولِهِ: (زَيْدٌ مَاتَ النَّاسُ) لكنَّ هذا غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ (زَيْدٌ مَاتَ النَّاسُ) مُرتَبِطةٌ بـ(زَيْدٌ) ثُمَّ إنَّ هذا التَّعبيرَ مُسْتَهْجَنٌ، ولا أظنَّه يَرِدُ فِي اللَّغةِ العربيَّةِ.

ومثلُه أيضًا لو قلتَ: (طَالبُ العِلمِ نِعْمَ الرَّجُلُ) فهل الجُملةُ الثَّانيةُ (نِعْمَ الرَّجُلُ) لها ارْتِباطٌ بالمُبْتَدأِ؟

الجوابُ: نعم؛ لأنَّ (نِعْمَ الرَّجُلُ) هذا عامٌّ يَدخلُ فيه بالأَوْلَويَّةِ الْمُبْتَدأُ الذي هو (طَالِبُ العِلمِ) والرَّابط هو (نِعْمَ الرَّجُلُ) فلا يَشكُّ أيُّ مُخاطَبٍ أنَّ المُرادَ بقولِك: (نِعْمَ الرَّجلُ) هو (طَالِبُ العِلم) وهذا رَابطٌ ظَاهرٌ.

فإنْ قال قائلٌ: أفلا يُمكِن أنْ ندَّعِيَ أنَّ الرَّابطَ هنا هو إعادةُ المُبْتَدأِ بلَفْظِهِ؟

فالجوابُ: لا؛ لأنَّ (الرَّجُلُ) غَيرُ (طَالبُ) فلا يَصتُّ أَنْ نقولَ: إنَّ هذا إعادةُ المُبْتَدأِ بمعناهُ؛ المُبْتَدأِ بلَفظِهِ، لكنْ نقولُ: إعادةُ المُبْتَدأِ بمعناهُ؛ لعُموم الأَفْرادِ في قولِك: (نِعْمَ الرَّجُلُ).

فصارتِ الرَّوابطُ الآنَ أربعةً: الضَّميرُ، والإشارةُ، وإعادةُ المُبْتَدأِ بلفظِهِ، وبالعُموم.

وهناك رَوابطُ أُخرى، لكنْ لا حاجةَ إلى ذِكْرِها.

----

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك: مُغنِي اللبيب، (ص: ٦٥٠)، وشرح الأشموني على الألفية (١/ ١٨٦)، وشرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري (١/ ٢٠٥)، وهَمْع الهوامع للسيوطي (١/ ٢٧٣)، وحاشية الصبان على شرح الأشموني (١/ ٢٨٧).

### ١٢٠- وَإِنْ تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى اكْتَفَى بِهَا كَـ: (نُطْقِي اللهُ حَسْبِي وَكَفَى) الشَّرحُ الشَّرحُ

قولُهُ: «وَإِنْ تَكُنْ» الضَّميرُ يَعودُ على الجُملةِ التي أُخْبِرَ بها عن المُبْتَدأِ. و إِيَّاهُ اللهُ أي: المُبْتَدأ.

و «مَعْنَى» أي: في المعنى.

و «اكْتَفَى بِهَا» أي: اكتفى بالجُملةِ فقط بدونِ رابطٍ.

قولُهُ: «وَكَفَى» هنا تَتمَّةُ البيتِ، يعني: هو كافٍ، أي: كافيه، فمَنْ يَتَوكَّلْ على الله فهو حَسْبُهُ.

ومعنى ذلك أنَّه إذا كانت الجُملةُ هي معنى الْمُبْتَدأِ، فإنَّه يُكْتَفَى بها عن الرَّابطِ، مثالُهُ:

«نُطْقِي: اللهُ حَسْمِي»: فـ(نُطْقِي) مُبْتَدأٌ مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ، وعلامةُ رَفعِهِ ضَمَّةٌ مُقدَّرةٌ على ما قبلَ ياءِ المُتكلِّم، مَنَعَ مِن ظُهورِها اشتغالُ المَحِلِّ بحَرَكةِ المُناسَبةِ.

و «نُطْقِ» مُضافٌ، و (الياءُ) مُضافٌ إليه مَبْنِيٌّ على السُّكون في مَحِلِّ جَرِّ.

و (اللهُ) مُبْتَدأٌ ثانٍ مَرْ فوعٌ بالابْتِداءِ، وعَلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ.

و «حَسْبِي» خَبرُ الْمُبْتَداِ الثَّاني مَرْفوعٌ بِالْمُبْتَداِ، وعَلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ مُقدَّرةٌ على ما قبلَ ياءِ الْمُتَكلِّمِ، مَنَعَ مِن ظُهُورِها اشتِغالُ المَحِلِّ بحَرَكةِ المُناسَبةِ، و(حَسْبِ)

مُضافٌ، و(الياءُ) مُضافٌ إليه مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في مَحَلِّ جرِّ، والجُملةُ منَ المُبْتَدأِ الثَّاني وخبرِهِ في مَحَلِّ رَفعِ خبرِ المُبْتَدأِ الأوَّلِ.

فإذا قال قائلٌ: أين الرَّابطُ؟

قُلنا: لا حاجة لرابطِ هنا؛ لأنَّ هذه الجُملة هي معنى الْبُتَدأِ بذاتِهِ؛ لأنَّ أصلَ الرامِنا بالرَّابطِ لأجلِ أنْ تتَّصلَ بالْبُتَدأِ، فإذا كانت هي نفسَ الْبُتَدأِ فإنَّها لا تَحتاجُ إلى رابطٍ.

#### فإذا قِيل: هل هناك ضَابطٌ يُقرِّبُها؟

قلنا: نعم، الضَّابطُ لذلك هو أن تَحِلَّ الجملةُ مَحِلَّ اسمِ الإشارةِ، فإذا حلَّتُ مَحَلَّ اسمِ الإشارةِ، فإذا حلَّتُ مَحَلَّ اسمِ الإشارةِ، صارَتْ هي معنى المُبْتَدأِ، فمثلًا: (نُطْقِي اللهُ حَسْبِي) إذا حَذَفْتَ: (اللهُ حَسْبِي) تقولُ: (نُطْقِي هَذَا) أي: هذا القولَ، فإذا حَلَّ مَحَلَّها اسمُ الإشارةِ، فهذا يعني أنَّ هذه الجُملةَ هي معنى المُبْتَدأِ، فلا تحتاجُ إلى رابِطٍ.

مثالُ ذلك أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿قُلْ هُو اَللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١] فـ ﴿هُوَ ﴾: مُبْتَدأٌ أوَّلُ، و ﴿اللّهُ اللّهُ أَحَدُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ومِثلُ ذلك أيضًا قَولُك: (قَوْلِي: اللهُ أَكْبَرُ) ليس هناك رابطٌ بَين جُملةِ الخبرِ: (اللهُ أكبرُ) وبين المُبْتَدأِ (قَوْلِي) لكنَّها هي نفسُ (قَوْلِي) إذا سألكَ سائلُ: ماذا تقولُ؟ تقولُ: أقولُ: (قَوْلِي: اللهُ أَكْبَرُ) وعلى ذلك إذا كانت جملةُ الخبرِ هي نفسَ المُبْتَدأِ في المعنى، فإنه يُكْتَفَى بها عن الرَّابِطِ؛ لأنَّ كَوْنَها نفسَ المُبْتَدأِ في المعنى أشدُّ مِن أنْ نأتيَ

بضميرٍ، أو باسم إشارةٍ، أو ما أشبَهَ ذلك من الرَّوابطِ.

على أنَّ مِن المُعْرِبِينَ مَنْ قال: ليس هذا مِن بابِ الإخبارِ بالجُملةِ، بل هُو مِن بابِ الإخبارِ بالجُملةِ، بل هُو مِن بابِ الإخبارِ بالمُفرَدِ، لماذا؟ لأنَّ هذه الجُملةَ هي معنى المُبْتَدأِ، فلا تَحتاجُ إلى رابطٍ؛ لأنَّ هذه الجملة أُرِيدَ لَفْظُها، فلا حاجة أن نُعْرِبَ الثَّانيةَ جُملةً مُستقِلَّةً، بل نقولُ: الثَّانيةُ كُلُّها هي خَبرُ المُبْتَدأِ.

وبناءً على هذا القولِ نقولُ في قولِهِ: (نُطْقِي اللهُ حَسْبِي) (نُطْقِي أَمُبْتَدأً، و(اللهُ حَسْبِي) (نُطْقِي اللهُ حَسْبِي) كُلُّها خَبرُ المُبْتَدأِ مَرْ فوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنَعَ مِن ظُهورِها الحكايةُ، وهذا هو الواقعُ؛ لأنَّ قولَك: (نُطْقِي اللهُ حَسْبِي) عني: أنَّ (نُطْقِي أَمُبْتَدأُ، و(اللهُ حَسْبِي) الخبرُ، فهي جُملةٌ وَاحدةٌ في الحقيقةِ، وهذا القَوْلُ أَسْهلُ، ونَظيرُ ذلك ما سَبَقَ لنا عند أوَّلِ الألفيَّةِ، وهو قولُ المؤلِّف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-(۱):

قَالَ مُحَمَّدٌ هُو ابْنُ مَالِكِ: أَحْمَدُ رَبِّي اللهَ خَيْرَ مَالِكِ:

قُلنا: إِنَّ قُولَهُ: (أَحْمَدُ رَبِّي اللهَ خَيْرَ مَالِكِ) ليست مَقُولَ القُولِ، بل مَقُولُ القُولِ، بل مَقُولُ القُولِ من قُولِهِ: (أَحْمَدُ) إلى آخِرِ حرفٍ في الألفيَّةِ، كُلُّهُ في مَحَلِّ نَصبِ مقولِ القُولِ. القُولِ.

وفي الحديثِ الصحيحِ قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «خَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَيْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾(٢) فـ(خَيْرُ) مُبْتَدأُ، وهو مُضافٌ إلى (مَا) المَوْصولةِ، أي: (خَيْرُ اللهُ إِلَهَ إِلَّا اللهُ) هي الحَبرُ، فهل نُعْرِبُها بالتَّفصيلِ، ونقولُ: (لَا) الَّذِي قُلْتُ) و(لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) هي الحَبرُ، فهل نُعْرِبُها بالتَّفصيلِ، ونقولُ: (لَا)

<sup>(</sup>١) هو البيت رقم (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة، رقم (٣٥٨٥).

نافيةٌ للجنسِ، و(إِلَـهَ) اسمُها، وخَبَرُها مَحْدُوفٌ، والاسمُ الكريمُ بَـدَلُ منهُ، أو نقولُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) خبرُ (خَيْرُ) مَرْفوعٌ، وعلامةُ رَفعِهِ ضَمَّةٌ مُقدَّرةٌ على آخِرِه، مَنَع مِن ظُهورِها الحكايةُ؟

وابنُ مالكِ، وأكثرُ النَّحويِّينَ على الأوَّلِ، وعلى الرَّأيِ الثَّاني لا حاجةَ إلى أَنْ نُقَدِّرَ، ولا حاجةَ إلى أَن نُعْرِبَ الثَّانيَ جُملةً، بل نقولُ: هو مَقولُ القولِ، وجُملتُهُ تُعْرَبُ على أنَّه أَسْهَلُ، ولكنَّها هي الحَبرُ، وهذا لا شكَّ أنَّه أَسْهَلُ، والحُلْفُ يُشْبِهُ الخِلافَ في مسألةِ: ما الذي رَفَعَ المُبتَدأً، وما الذي رَفَعَ الحَبَرَ؟ لأَنَّهُ لا طائلَ تَحتَهُ كثيرًا.

والخلاصةُ: إذا وَقعتِ الجملةُ خَبرًا، فلا بُدَّ لها مِن رابطٍ يَرْبِطُها بالمُبْتَدأِ، والحَّمومُ. والرَّوابطُ أربَعةٌ: الضَّميرُ، واسمُ الإشارةِ، وإعادةُ المُبْتَدأِ بلفظِهِ، والعُمومُ.

وإذا كانت الجملةُ هي معنى المُبْتَداِ فإنها لا تَحتاجُ إلى رابطٍ؛ لأنَّ المقصودَ بالرَّابطِ وَصْلُ الخَبرِ بالمُبْتَداِ، وإذا كان الخَبرُ هو نفسَ المُبْتَداِ فلا حاجة إلى الرَّابطِ، ولكنْ هل نُعْرِبُ هذه الجُملة تَفْصيلًا، ونقولُ: مُبْتَداً وخَبرٌ، والجملةُ مِن المُبْتَداِ والخبرِ خبرُ المُبْتَداِ الأوَّلِ، أو نقولُ: هي كُلُّها بِرُمَّتِها خَبرٌ مَرْ فوعةٌ، وعَلامةُ رَفعِها ضَمَّةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِها، مَنعَ مِن ظُهُورِها الحكايةُ؟

على قولينِ للعُلماءِ: الأوَّلُ هو المَشْهورُ، والثَّاني ذَهَبَ إليه بعضُ المُعْرِبينَ، وهو أَسْهلُ، وكما قَرَّرْنا سابقًا أنَّ اتِّباعَ الأسْهَلِ أَسْهَلُ.

----

ثُمَّ انتقل المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ إلى الخبرِ المُفرَدِ: هل يَتَحمَّلُ ضَميرًا يَرجِعُ على المُبتَداِّ، كما ذَكرنا في الجُملةِ إذا وقَعَتْ خَبرًا لا بُدَّ مِن أن تَتَضَمَّنَ ضميرًا، أو ما يقومُ مَقامَ الضَّميرِ، فهل مِثلُ ذلك إذا كان مُفرَدًا؟ يقولُ المؤلِّفُ:

١٢١- وَالـــمُفْرَدُ الجَامِــدُ فَــارِغٌ، وَإِنْ يُشْـتَقَّ فَهْـوَ ذُو ضَــمِيرٍ مُسْتَكِنّ الشَّرحُ

قولُهُ: «المُفْرَدُ الجَامِدُ فَارِغٌ» الجَامدُ هو ما ليس بمُشتقً؛ لأنَّه قال: (وَإِنْ يُشْتَقَّ) والمعنى: أنَّ الخبرَ إذا كان مُفردًا جامدًا، فهو فارغٌ مِن الضَّميرِ، بدليلِ قولِهِ: (وَإِنْ يُشْتَقَّ فَهُوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنْ).

وقد أورد بعضُهم إشْكالًا على كلامِ ابنِ مالكٍ في قولِهِ: (فَارِغٌ) وقال: إنَّ قولَهُ: (فَارِغٌ) ليس فيه بيانٌ.

فنقولُ: بل فيه بيانٌ؛ لأنَّه ليَّا جاءَ بقَسيمِهِ: (وَإِنْ يُشْتَقَّ فَهْوَ ذُو ضَمِيرٍ) عَرَفْنا أَنَّ الْمُرادَ بقولِهِ: (فَارِغٌ) أي: مِن الضَّميرِ، ولنَضْرِبْ لهذا أمْثِلةً:

لو قُلتُ: (زَيْدٌ رَجُلُ) الخبرُ: (رَجُلٌ) وهو مُفرَدٌ جامدٌ، إِذَنْ: ليس فيه ضَميرٌ؛ لأنَّه غَيْرُ مُشتقٌ، ومثلُهُ: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ) الخبرُ هنا جَامدٌ، وليس بمُشتقٌ، ومثلُه: (زَيْدٌ أَخُوكَ) خبرُ الْمُبْتَدأِ، وهو مُفرَدٌ جامدٌ، وليس فيه ضَميرٌ مُستَبرٌ؛ لأنَّه جامدٌ، وليس مُشْتَقَّا.

أمَّا الكافُ هنا، فهي مُستقِلَّةٌ غيرُ مُستَتِرةٍ، كذلك: (زَيْدٌ أَسَدٌ) فـ(أَسَدٌ) خَبرٌ مُفرَدٌ، وهو جامدٌ، ولا يَحتاجُ إلى ضَميرٍ، ومِثلُهُ: (زَيْدٌ بَحْرٌ) فـ(بَحْرٌ) خَبرٌ مُفرَدٌ، وهو جامدٌ، فلا يحتاجُ إلى ضَميرٍ.

كذلك لو قُلتَ: (زَيْدٌ مِفْتَاحُ كُلِّ خَيرٍ) ف (مِفْتَاحُ) خَبرٌ مُفردٌ، صَحيحٌ أَنَّه مُشتَقٌ مِن الفتحِ، لكنَّه لا يَتَحَمَّلُ الضَّميرَ<sup>(۱)</sup> فهو اسمُ آلَةٍ، وأسهاءُ الآلَةِ لا تَتَحمَّلُ ضَميرًا، ولأَنَّهُ أصلًا مُشْتَقٌ منه، وليس ضَميرًا، وولأَنَّهُ أصلًا مُشْتَقٌ منه، وليس هو المُشْتَقَ، إلَّا لو فَرَضْنا أَنَّنا جَعَلْنا المَصْدرَ بمَنزلةِ اسمِ الفاعلِ، كأنْ نقولَ مثلًا: (زَيْدٌ عَدْلٌ) فهنا قد يَتَحمَّلُ الضَّميرَ.

قولُهُ: «مُسْتَكِنْ» أي: مُسْتَتِر وُجُوبًا، والمعنى أنَّ الخبرَ إذا كان مُفرَدًا مُشتَقًا، فلا بُدَّ له مِن ضَميرٍ يكونُ مُسْتَتِرًا وُجوبًا، والمشتقُّ هو اسمُ الفاعلِ مثل: (قَائِمٍ) والصِّفةُ المُشبَّهَةُ مثل: (حَسَنٍ) وبَعضُهم ألحق اسمَ التَّفضيلِ مثل: (أَفْضَلَ) وأمَّا صِيغُ المُبالغةِ فهي داخلةٌ في اسمِ الفاعلِ، وليس معنى المُشتَقِّ ما اشْتُقَ مِن مَصْدَرِ.

إِذَنْ: إِذَا كَانَ الْخَبُرُ مُشْتَقًا فَلا بُدَّ أَنْ يَتَحمَّلَ الضَّميرَ، والضَّميرُ مُسْتَبِرٌ وُجُوبًا، فأنت تَشْعُرُ أَنَّكَ إِذَا قلتَ: (زَيْدٌ قَائِمٌ) أي: هو، والدليلُ أنَّ المعنى: (قَائِمٌ أَبُوهُ) فتأتي بالظَّاهِ مَحَلَّ الضَّميرِ المُسْتَتِر، (قَائِمٌ أَبُوهُ) فتأتي بالظَّاهِ مَحَلَّ الضَّميرِ المُسْتَتِر، و(زَيْدٌ مَضْرُوبٌ) أي: هو، والدَّليلُ أنَّ فيه ضَميرًا أنَّك تقولُ مثلًا: (مَضْرُوبٌ أَخُوهُ) و(زيدٌ حَسَنٌ) أي: هو، والدَّليلُ أنَّ فيه ضَميرًا أنَّك تقولُ: (حَسَنٌ أَخُوهُ) و(زيدٌ حَسَنٌ) أي: هو، والدَّليلُ أنَّ فيه ضَميرًا أنَّك تقولُ: (حَسَنٌ أَخُوهُ) و(زيدٌ حَسَنٌ مَمْو) أي: هو، فهذه الأخبارُ المُفرَدةُ المُستقَّةُ تَتَحمَّلُ ضَميرًا مُسْتَتِرًا؛ ولذا لا يَصحُّ أَنْ تقولَ: (زَيْدٌ قَائِمٌ هُو) لو قلتَ: (قَائِمٌ هُو) قلنا: (هُو) ليس هو الفاعلَ، بل (هو) تَوكيدُ للضَّميرِ المُسْتَيرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿أَسُكُنْ أَنتَ ليس هو الفاعلَ، بل (هو) تَوكيدُ للضَّميرِ المُسْتَيرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿أَسَكُنْ أَنتَ ليس هو الفاعلَ، بل (هو) تَوكيدُ للضَّميرِ المُسْتَيرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿أَسَكُنْ أَنتَ

<sup>(</sup>١) لأنَّه ليس جاريًا مَـجْرَى الفعل من المشتقَّات، ومعنى (جاريًا مَـجْرَى الفعل)، أي: عاملًا عملَ الفعل.

وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [البقرة:٣٥] فالضَّميرُ ﴿أَنتَ ﴾ هنا ليس فاعلَ ﴿ٱسْكُنْ ﴾؛ لأنَّ الفاعلَ ضَميرٌ مُسْتَتِرٌ وُجوبًا.

إِذَنْ: إذا وجَدْنا في كَلامِ العَربِ أَنَّهُ مُظْهَرٌ فهو تَوْكيدٌ للضَّميرِ المُسْتَترِ.

وقال بعضُهم (١): إنَّه يَتَحمَّلُ الضَّميرَ مُطلَقًا، وأنَّ قولَك: (زَيْدٌ أَخُوكَ) أي: زيدٌ مَنْسوبٌ إليك، فيُؤوِّلونَ الأُخُوَّةَ إلى مُشْتَقِّ، و(زَيْدٌ أَسَدٌ) يقولونَ: التَّقديرُ: (زَيْدٌ شُجَاعٌ) والشُّجَاعُ مُشْتَقٌ مِن الشَّجاعةِ.

لكنْ ما سارَ عليه المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ أقربُ إلى الصَّوابِ؛ لأنَّ ذاك فيه شيءٌ منَ التَّكلُّفِ.

وعلى هذا نقولُ: إذا كان الخبرُ مُفرَدًا جامدًا فإنَّه لا يَتَحمَّلُ ضَميرًا، وإذا كان مُشْتَقًّا فإنَّه يَتَحمَّلُ ضَميرًا مُسْتَتِرًا وُجُوبًا.



<sup>(</sup>١) وهو قول الكوفيين، والرُّمَّاني من البصريين. انظر شرح ابن عقيل على الألفية (١/ ٢٧٦)، وتوضيح المقاصد (٤٧٨)، وشرح الأسموني (١/ ١٨٧)، وشرح التصريح (١/ ١٩٩).

وهل يَجِبُ إخراجُ الضَّميرِ؟ يقولُ المؤلِّفُ:

۱۲۲- وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقًا حَيْثُ تَكَا مَالَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلًا مَالَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلًا الشَّرحُ

قولُهُ: «أَبْرِزَنْهُ» الضَّميرُ يَعودُ على الضَّميرِ المستكِنِّ، أي: أَظْهِرِ الضَّميرَ الله عَكَمَّلَهُ الخبرُ المشتقُّ.

قولُهُ: «مُطْلَقًا» (الإطلاقُ) يُفْهَمُ معناه مِن قَيدٍ سابقٍ، أو قَيدٍ لاحقٍ، كما يقولُ العلماءُ، فإذا قُلتَ: (أَكْرِمْ زَيْدًا إِنِ اجْتَهَدَ، وعَمْرًا) أي: مُطلَقًا، أي: إِنِ اجْتَهَدَ، أو لم يَجْتَهِدْ، فالإطلاقُ في هذا المثال فَهِمناهُ مِن قَيدٍ سابقٍ، وإذا قلتَ: (أَكْرِم عَمْرًا -أي: مُطلَقًا- أي: إنِ اجْتَهَدَ أو لم يَجْتَهِدْ، وأَكْرِمْ زَيدًا إِنِ اجْتَهَدَ) فالإطلاقُ في هذا المثالِ فهمناه من قَيدٍ لاحقٍ.

وليس في هذا البيتِ قَيدٌ سابقٌ ولا لاحقٌ، لكنَّ المرادَ بالإطْلاقِ هنا يعني: أَبْرِزَنْهُ على كُلِّ حالٍ، أي: سَواء أُمِنَ اللبسُ أم لم يُؤْمَنْ.

قُولُهُ: «حَيْثُ تَلَا» الضَّميرُ يعودُ على الخبرِ، وهو الوصفُ المشتُّق.

و «تَلَا» أي: تَبعَ.

قولُهُ: «مَا لَيْسَ مَعْنَاهُ» أي: معنى الخبر.

و «لَهُ» أي: للمُبْتَدأِ.

و «مُحَصَّلًا» أي: مُدْرَكًا به.

وقولُهُ: «مَا» تَعودُ على المُبْتَدأِ؛ ولهذا يُمكِنُ ألَّا نُعرِبَها مَوْصولًا، بل نُعْرِبُها على أنَّها نكرةٌ مَوْصوفةٌ.

والمعنى: أَبْرِزِ الضَّميرَ المُسْتَتِرَ في الخبرِ مُطلقًا حيث تَلا الخبرُ مُبْتَدأً، ليس معنى الخبرِ للمُبْتَدأِ مُحصَّلًا، وفي هذا البيتِ تَشْتيتُ للضَّمائرِ؛ ولهذا يُعْتَبَرُ هذا البيتُ بَعيدًا عن البلاغةِ، بل هو مِن أعقدِ أبياتِ الألفيَّةِ؛ ولذا فأحسنُ منه ما قاله في الكافيةِ:

وَإِنْ تَلَا غَلِيْرَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ فَا أَبْرِزِ الضَّمِيرَ مُطْلَقَا في المَذْهَب الكُوفِيِّ شَرْطُ ذَاكَ أَنْ لا يُؤْمَنَ اللَّبْسُ، وَرَأْيُهُمْ حَسَنْ (١)

وسُبحانَ اللهِ! ابنُ مالكِ رَحَمُهُ اللهُ هو الذي نَظَمَ الكافيةَ، ونَظَمَ الأَلْفِيَّةَ، ومع ذلك جاء بهذا البيتِ المُعقَّدِ.

معنى البيت أنَّ الوصفَ المشتقَّ -وهو الخبرُ - إذا تلا المُبْتَداً، وهو لا يعودُ معناهُ على المُبْتَداِ، فإنَّه يجبُ أنْ يُبْرَزَ الضَّميرُ، فإذا قُلتَ مثلًا: (زَيْدٌ عَمْرُو ضَارِبُهُ) فـ(زَيْدٌ) مُبْتَدأً أوَّلُ، و(عَمْرُو) مُبتدأً ثانِ، و(ضَارِبُهُ) خَبرُ المُبْتَداِ الثَّاني، و(ضَارِبُهُ) فيها ضَميرٌ مُسْتَبرٌ تقديرُهُ: (هو) وهنا (ضَارِبُ) خبرٌ عن (عَمْرُو) فإذا اقتَصَرْنا على هذا تَمَّتِ الجملةُ، ولا إشْكالَ، والوصفُ الآنَ الذي هو الخبرُ فوارضَارِبُ) تَبعَ ما هو له، فالضَّاربُ في هذه الجملةِ هو (عَمْرُو) و(زَيْدٌ) هو المضروبُ.

لكنْ إذا أردتَ أنْ تُخْبِرَ أنَّ الضَّاربَ (زَيْدٌ) فيَجبُ أن تُبْرِزَ الضَّميرَ فتقولُ:

<sup>(</sup>١) انظر البيتين في شرح الكافية الشافية لابن مالك: (١/ ١٤٤).

(زَيْدٌ عَمْرٌو ضَارِبُهُ هُو)؛ لأنَّ الوصفَ الآنَ تلا ما ليس معناُه له، فلَّما تلا ما ليس معناُه له، فلَّما تلا ما ليس معناه له وَجَبَ أَنْ يُبْرَزَ الضَّميرُ؛ لأَنَّك لو لم تُبْرِزِ الضَّميرَ هنا لفَهِمَ المُخاطَبُ أَنَّك تُريدُ أَنَّ الضَّاربَ (عَمْرُو) فلمَّا أُبْرِزَ الضَّميرُ عُلِمَ أَنَّه للسَّابقِ لللَّاليي يليه.

إِذَنْ: إذا كان الوَصْفُ خبرًا لِما لا يعودُ معناهُ إليه وَجَب إبرازُ الضَّميرِ مُطلقًا.

وعليه لو قُلت: (زَيْدٌ هِنْدٌ ضَارِبُها) يجبُ إبرازُ الضَّميرِ إذا كُنتُ أُريدُ أَنَّ وَرَدُ أَنَّ أَريدُ أَنَّ وَرَعَهُ اللَّهُ يقولُ: (مُطْلَقًا) ونحن نُريدُ الآنَ أَنْ نُقرِّرَ مَا قال ابنُ مالكِ، فعلى رأيهِ يجبُ أَنْ أقولَ: (زَيدٌ هِنْدٌ ضَارِبُها هو)؛ لأَنَّهُ قال: (أَبَرِزَنْهُ مُطْلَقًا).

وذهبَ بعضُ النَّحْويِّينَ إلى أنَّه لا يجبُ إبرازُه إلَّا إذا خيف اللَّبسُ، بحيث لا نَدْري مَنِ الضَّاربُ، أو إذا كان يُوهِمُ خلافَ المقصودِ.

وعلى هذا إذا قلتَ: (زَيْدٌ هِنْدٌ ضَارِبُها) فلا يجبُ إبرازُ الضَّميرِ على القولِ الثَّاني الذي يُفَصِّلُ بين احتهالِ اللَّبسِ وعدمِهِ؛ لأنَّ (ضَارَبُ) هنا لا تأنيثَ فيه، فإذا لم يكنْ فيه تأنيثٌ، و(هِنْدٌ) مُؤَنَّتُهُ، و(زَيْدٌ) مُذكَّرٌ، فإنَّه يعودُ على (زَيْدٌ) اللَّذكَّرِ، فهنا نعرِفُ أنَّ الضَّاربَ هو (زَيْدٌ) مع أنَّ الخبرَ جارِ على ما ليس له؛ لأنَّ الضَّربَ ليس واقعًا مِن (هِنْدٌ) بل واقعٌ مِن (زَيْدٌ) لكنْ ليَّا كان المعنى واضحًا لم نَحْتَجْ إلى إبرازِ الضَّميرِ.

ومثل ذلك أيضًا لو قُلتَ: (زَيْدٌ الطَّعامُ آكِلُهُ) لا يجبُ إبرازُ الضَّميرِ (هو) ومثلُهُ: (زَيْدٌ الماءُ شَارِبُهُ) فلا نحتاجُ أنْ نقولَ: (هو)؛ لأنَّه مَعْلُومٌ أنَّ الماءَ لا يَشربُ

الإنسانَ، بل الإنسانُ هو الذي يشربُ الماءَ، ومثله أيضًا: (زَيْلٌ كِتَابُهُ قَارِئُهُ).

أمَّا على قول ابنِ مالكِ فيَتَعيَّنُ إبرازُ الضَّميرِ، وعلى القولِ الثَّاني لا يجبُ؛ لأَنَّه لا لَبْسَ؛ إذ الكتابُ لا يَقرأُ زَيدًا، وإنَّما زَيدٌ يقرأُ الكتابَ.

وهذا هو مذهبُ الكوفيِّينَ: أَنَّه إذا أُمِنَ اللَّبسُ فإنَّه لا يجبُ الإِبْرازُ، واستدلُّوا لقولهم بقولِ الشَّاعرِ:

قَوْمِي ذُرَا الْمَجْدِ بَانُوهَا وَقَدْ عَلِمَتْ بِكُنْهِ ذَلِكَ عَدْنَانٌ وَقَحْطَانُ (١)

حيث قال الشَّاعرُ: (بَانُوهَا) ولم يقل: (بَانُوهَا هُمْ) والسَّببُ أَنَّ (ذُرَا المَجْدِ) لا تَبْنِي، وإنَّما تُبْنَى، فلمَّا وُجِدَ ما يَدُلُّ على مَرْجع الضَّميرِ لم يَجبُ إظهارُهُ.

وهذا القولُ هو القولُ الرَّاجحُ بناءً على القاعدة النَّحويَّةِ القويَّةِ، وهي: (مَتَى دارَ الأمرُ بين التَّيسيرِ والتَّعسيرِ فعليك بالتَّيسيرِ) وهذا المذهبُ السَّهلُ هو الصحيحُ عندي؛ لأنَّه ليس قُر آنًا ولا سُنَّةً، وإنَّها هو شيءٌ يَعْتَمِدُ على كلامِ العربِ، فإذا وُجِدَ في كلامِ العربِ سَعَةٌ في الموضوع فهو الأَوْلَى.

فَإِذَنْ: إِذَا قُلتُ الآنَ: (زَيْدٌ هِنْدٌ ضَارِبُهَا) فقط، فأنا نُحُطئٌ على مذهبِ ابنِ مالِكِ؛ لأنَّ الواجبَ أنْ أقولَ: (ضَارِبُها هُو) وعلى القولِ الرَّاجِحِ لا؛ لأنَّ المعنى واضحٌ صريحٌ أنَّ الضَّربَ واقعٌ مِن زيدٍ.

وإذا قُلتُ: (زَيْدٌ هِنْدٌ ضَارِبَتُهُ) فإنّه لا يُحْتَاجُ إلى إبرازِ الضّميرِ، فأقولُ: (ضَارِبَتُهُ هِي) لا على مذهبِ ابنِ مالكِ، ولا على غيرِه؛ لأنَّ الخبرَ وقع وَصْفًا لَمَنْ

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ١٩٦)، وشرح ابن النَّاظم (ص: ٧٨)، وشرح ابن عقيل (١/ ١٨٨)، وشرح التسويح (٢٠٨/١)، وشرح التسويح (١/ ٢٠٨)، وهمع الهوامع(١/ ٣٦٧).

هو له، فـ (ضَارِبَتُهُ) خبرُ (هِنْدٌ) فوَقَعَ وَصْفًا لها، فلا يُخْتَاجُ إلى إبرازِ الضَّميرِ، حتَّى على رأي ابنِ مالِكِ.

إِذَنْ: على كلام المؤلِّفِ: الخبرُ المُشْتَقُّ يَتَحمَّلُ الضَّميرَ، وهذا المُشْتَقُّ إذا تلا ما ليس له بتَعَلَّقٍ فإنَّه يجبُ إبرازُ هذا الضَّميرِ المُسْتَتِرِ، سواءٌ أُمِنَ اللَّبسُ أم لم يُؤْمَنْ.

هذا ما قرَّرَهُ في الخُلاصةِ (الألفيَّةِ) وأمَّا في (الكَافِيةِ) فقد حكى خلافَ الكوفيِّينَ، وقال: (ورَأْيُهُمْ حَسَنٌ) (١) وهو أنَّه إذا أُمِنَ اللَّبسُ لم يجبْ إبرازُ الضَّميرِ، وإن لم يُؤْمَنِ اللَّبسُ وَجَبَ إبْرازُ الضَّميرِ، وهذا هو القولُ الصَّحيحُ كما سَبقَ.

الكافية الشافية (١/ ٣٣٨).

١٣٣- وَأَخْبَرُوا بِظَرْفِ اوْ بِحَرْفِ جَرْ نَاوِينَ مَعْنَى: (كَائِنٍ) أَوِ (اسْتَقَرّ) (١) الشَّرحُ

قولُهُ: «أَخْبَرُوا»: أي: العربُ.

قولُهُ: «بِطَرْفٍ» هذه على ظاهرِها.

قولُهُ: «بِحَرْفِ جَرْ» هذه ليست على ظاهرِها؛ لأنَّ الحرفَ لا يَصتُّ مُسْنَدًا، ولا مُسْنَدًا إليه؛ لأنَّهُ حَرفٌ، لكن يُرَادُ به مَدخُولُ الحرفِ، وهو المَجْرورُ المُصَدَّرُ بحَرفِ الجِرِّ، أي: بحرفِ جَرِّ مع جَرْورِهِ.

وهذا البيتُ الذي ذَكَرَهُ ابنُ مالكِ رَحْمَهُ اللّهُ حَوابٌ عن سُؤالٍ مُقَدَّرٍ، وهذا البيتُ الذي أنت قَسَّمْتَ الخبرَ إلى مُفرَدٍ، وإلى جُملةٍ فقط، فهاذا تقولُ فيها إذا قال قائلٌ: في قولِك: (المُلْكُ لِلّهِ) الخبرُ: جارٌ وبجْرورٌ، و(مُحمَّدٌ في البَيْتِ) الخبرُ: جارٌ وبجْرورٌ، وفي: (مُحمَّدٌ في البَيْتِ) الخبرُ: جارٌ وبجْرورٌ، أو قال: (اللّهُ فَوْقَ عبادِهِ) فالخبرُ: ظرفٌ، وفي: (مُحمَّدٌ في الخبرُ في الأوَّلِ جارًا ومجرورًا، وفي الثَّاني ظرفًا، عندَكَ) الخبرُ ظرفٌ أيضًا، فجاء الخبرُ في الأوَّلِ جارًا ومجرورًا، وفي الثَّاني ظرفًا، وهذا شيءٌ مُشتَهرٌ وشائعٌ في اللَّغةِ العربيَّةِ، ولا أحدَ يُنْكِرُهُ ولا ألله الخبرَ إلى مُفردٍ وجُملةٍ بالظَّرفِ ويُخبرونَ بحرفِ الجرِّ، فما الجوابُ عن تقسيمِكَ الخبرَ إلى مُفردٍ وجُملةٍ فقط؟ فجاءَ بهذا البيتِ.

فكأنَّه يقولُ: حتى الظَّرفُ والجارُّ والمجرورُ لا يَخرجُ كُلُّ منهما عن كَوْنِهِ مُفرَدًا أو جملةً، فإنْ قدَّرنا معنى (اسْتَقَرَّ)

<sup>(</sup>١) أشار الشَّارحُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ إلى هذا البيت عند حديثه عن البيت رقم (١١٩).

فالخبرُ جُملةٌ؛ ولهذا نقولُ في (مُحَمَّدٌ في البَيْتِ) (في البيتِ) جَارٌ وبَجْرُورٌ مُتَعلِّقٌ بمحذوفٍ تقديرُهُ: (كَائِنٌ) خبرُ المُبْتَداِ، أو نقولُ: (في البَيتِ) جارٌ ومجرورٌ مُتعلِّقٌ بمَحذوفٍ تقديرُهُ: (اسْتَقَرَّ) خبرُ المُبْتَداِ، فالخبرُ في الأوَّلِ مُفردٌ، وفي الثَّاني جملةٌ.

وأيُّهما أحسنُ: أَنْ نُقَدِّرَ: (كَائِنِ) أَو نُقَدِّرَ: (اسْتَقَرَّ)؟

الجوابُ: في المسألةِ قَوْلانِ، و(أَوِ) في كلامِ المؤلِّفِ لتَنْويعِ الخلافِ، لكنَّ الأَوْلَى أَن نُقَدِّرَ (كَائِنٍ)؛ لأَنَّنا إذا قَدَّرْنَا (كَائِنٍ) صار خَبرُ المُبْتَدأ مُفردًا، وإذا قَدَّرْنَا (اسْتَقَرَّ) صار خبرُ المُبْتَدأ جُملةً؛ لأنَّ الأصلَ في الخبرِ أنْ يكونَ مُفردًا، بخلافِ صلةِ المَوْصولِ إذا كانت ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا، فإنَّنا نُقَدِّرُ: (اسْتَقَرَّ)؛ لأنَّا تكونُ جُملةً، ولأنَّنا لو قدَّرْنا الخبرَ جُملةً لكان مُركَّبًا، والأصلُ عَدمُ التَّركيب، ونحتاجُ حينئذٍ أنْ نقولَ: الجملةُ مِن الفعلِ والفاعلِ في محَلِّ رَفع خبرِ المُبْتَدأِ، والرَّابِطُ الضَّميرُ المُسْتَتِرُ، وما أشبَهَ ذلك، وإذا قَدَّرْتَهُ مُفرَدًا لم تَحْتَجْ إلى هذا؛ ولهذا قَدَّمَ ابنُ مالكِ رَحِمَهُ اللهُ (كَائِنِ) على (اسْتَقَرَّ).

إِذَنْ: على هذا القولِ هم لا يجعلونَ الظَّرفَ والجارَّ والمجرورَ هو الخبرَ، لكنَّهم يجعلونَ هذا المَنْوِيَّ هو الخبرَ؛ ولذا قال: (نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ أَوِ اسْتَقَرْ).

وقال بعضُ العلماءِ<sup>(۱)</sup>: إنَّ الخبرَ هو نفسُ الظَّرفِ والجارِّ والمجرورِ، فيقولونَ في: (زَيْدٌ في البَيْتِ) (فِي البَيْتِ) جارُّ ومجرورٌ خبرُ المُبْتَداًِ، ولا حاجةَ إلى التَّقديرِ.

<sup>(</sup>١) من هؤلاء العلماء أبو بكر بن السراج، حيث ذهب إلى أن كُلا من الظرف والجار والمجرور قِسم برأسه، وليس مِن قبيل المفرد، ولا مِن قبيل الجملة، وقد نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي، انظر شرح ابن عقيل (١/ ٢١٠).

وعلى هذا فيكونُ الخبرُ ثلاثةَ أقسام وهي: مُفرَدٌ، وجملةٌ، وشِبهُ جُملةٍ، وهذا القولُ هو الرَّاجحُ، بِناءً على القاعدةِ الرَّاجحةِ الصَّحيحةِ الواضحةِ، وهي (أنَّ الأصلَ التَّسهيلُ والتَّيسيرُ، وعدمُ التَّقديرِ)؛ لأنَّنا ما دُمْنا لم يُطْلَبْ منَّا التَّعبُّدُ للهِ بذلك في كان أيسرَ فهو أحبُّ إلى رسولِ الله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لأنَّه «مَا خُيِّرَ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لأنَّه «مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِنْمًا» (١).

وعلى هذا نقولُ: الجارُّ والمجرورُ نفسُهُ هو الخبرُ، والظَّرفُ هو الخبرُ.

----

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النَّبِيِّ ﷺ، رقم (٣٥٦٠)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثام، رقم (٢٣٢٧).

لكن لو سَأَل سَائلٌ، وقال: هل يقعُ الظَّرفُ خَبرًا عن كُلِّ شيءٍ، أو في ذلك تفصيلٌ؟ فالجوابُ: إنَّ في ذلك تفصيلًا بَيَّنَهُ المؤلِّفُ في قولِهِ:

١٧٤- وَلَا يَكُونُ اسْمُ زَمَانٍ خَبَرَا عَنْ جُثَّةٍ، وَإِنْ يُفِدْ فَأَخْبِرَا

# قولُهُ: «جُنَّةٍ» أي: ذاتٍ؛ لأنَّ الأشياءَ إمَّا مَعانٍ وإمَّا أجسامٌ، وتُسَمَّى الأجسامُ جُنَثًا؛ ولهذا عبَّرَ ابنُ هشامٍ رَحَمُهُ اللَّهُ عن الجُنَّة بالذاتِ فقال: (وَلَا يُخْبَرُ بِالزَّمَانِ عَنِ الذَّاتِ) (١) إِذَنِ: الأجسامُ هي الذَّواتُ، وهي الجُنَثُ.

وقُولُه أَلْطَفُ مِن كلامِ ابنِ مالكِ -رحَمَهُما اللهُ- لأَنَّ لفظَ (جُنَّةٍ) يَتصوَّرُ منه القارئُ أو السَّامعُ أَنَّ مَيْتَةً حولَهُ، ثُمَّ هو ليس بذاك اللَّفظِ الذي تَرتاحُ إليه النَّفْسُ.

والمعنى: لا يُمكِنُ أن يقعَ ظَرفُ الزَّمانِ خَبرًا عن جِسم، فلا يَصحُّ أنْ تقولَ: (البَعِيرُ غَدًا)؛ (مُحمَّدٌ اليومَ) أو (مُحمَّدٌ غدًا) أو (محمَّدٌ اللَّيلة) ولا يَصحُّ أنْ تقولَ: (البَعِيرُ غَدًا)؛ لأنَّ السَّيَّارةُ بَعدَ العَصْرِ)؛ لأنَّ السَّيَّارةُ بَعدَ العَصْرِ)؛ لأنَّ السَّيَّارةُ بَعدَ العَصْرِ)؛ لأنَّ السَّيَّارةَ بُعدَ العَصْرِ)؛ لأنَّ السَّيَّارةَ بُعدَ ليس بجُثَةٍ، ولو قُلتَ: جُثَّةٌ، لكنْ لو قلتَ: (مَوْعِدُكَ اليَوْمَ) فإنَّه يَجوزُ؛ لأنَّ الموعدَ ليس بجُثَةٍ، ولو قُلتَ: (طُلوعُ الشَّماءِ يَوْمَ الشَّتاءِ يَوْمَ الشَّتاءِ يَوْمَ السَّبِ) فيجوزُ أيضًا؛ لأنَّ الدُّخولَ معنَّى، ويصحُّ أنْ تقولَ: (القِتالُ اليَوْمَ) و(الحَجُّ اليومَ) وما أشبَهَ ذلك.

<sup>(</sup>۱) متن قطر الندي وبل الصدي، (ص: ۱۰)، وشرح قطر الندي، (ص: ۱۲۰).

بخلافِ ظرفِ المكانِ، فإنَّه يكونُ خَبرًا عن الجُثَّةِ، وعَن الفعلِ، وعَن كُلِّ شيءٍ، مثال ذلك: (زَيْدٌ عِنْدَكَ) فالخبرُ هنا ظَرفُ مكانٍ، وليس ظرفَ زمانٍ، والمُبْتَدأُ مُعنَى.

إِذَنْ: ظرفُ المكانِ يَقعُ خَبرًا عَن الجُثَّةِ، وعن المعنى، ولا إشكالَ فيه، وظرفُ الزَّمانِ يقعُ خَبرًا عن الجُثَّةِ.

قولُهُ: ﴿وَإِنْ يُفِدُ فَأَخْبِرَا ﴾ يعني: ولو كان ظَرْفَ زَمانٍ عن جُثَّةٍ أو ذاتٍ ، فابنُ مالِكٍ رَحَمُهُ اللهُ يرى أَنَّه إذا أَفادَ فلا بأسَ أَنْ تُخْبِرَ بالزَّمانِ عن الجُثَّةِ بدونِ قابنُ مالِكٍ رَحَمُهُ الله يرى أَنَّه إذا أفادَ السِّياقُ فلا حاجةَ إلى تَقْديرٍ ، وهذا تَأويلٍ ؛ لأنَّ المقصودَ فَهْمُ المعنى ، وإذا أفادَ السِّياقُ فلا حاجةَ إلى تَقْديرٍ ، وهذا مَذْهَبٌ سَهْلٌ .

أمَّا ابنُ هشامِ رَحَمُهُ اللَّهُ فيقولُ: لا يُمكنُ أن يُخْبَرَ بالزَّمانِ عن الذَّاتِ، فإنْ وقع شيءٌ مِن ذلك في كلامِ العربِ، فإنَّه يكونُ مُؤوَّلًا، مثالُ ذلك: قولُهم: (اللَّيْلةَ الهِلالُ) أو (الهِلالُ لَيْلةَ المِسِ) فـ(الهِلالُ) جُثَّةٌ، و(لَيْلةَ الْمِفْلُ) أو (اللهِلالُ لَيْلةَ أَمسِ) فـ(الهِلالُ) جُثَّةٌ، و(لَيْلةَ) ظَرفُ زَمانٍ، فهذا يكونُ مُؤَوَّلًا بـ(اللَّيلةَ طُلوعُ الهِلالِ) (۱).

وعلى هذا القولِ لو سألكَ سَائلٌ: متى تَشْتَري الْمَسَجِّلَ؟ فقلتَ: (اللَّيلةَ الْمُسَجِّلُ) لا يَصتُّ إلَّا أنْ يكونَ مُؤوَّلًا، والتَّقديرُ: (اللَّيْلةَ شِراءُ الْمُسَجِّلِ).

أمَّا على رأي ابنِ مالكِ فإنَّه يَجوزُ بدون تأويلٍ، والصَّوابُ مع السَّهلِ؛ لأَنَّه لا يَحتاجُ إلى تَأْويلٍ، ولأنَّه كلامٌ أفادَ، وما دام أنَّه أَفَادَ فها المقصودُ مِن الكلامِ

<sup>(</sup>۱) انظر أوضح المسالك (۱/۲۰۱)، وشرح شذور الذهب (ص:۲۳۷)، وشرح قطر الندى (ص:۱۲۰).

إِلَّا الإِفَادَةُ؟! ولهذا يُقَالُ: إِنَّ الأَلفَاظَ ثيابُ المعاني، فمتى دلَّ النَّوبُ على المعنى فهو ثَوبٌ، وإلَّا فلا.

وعلى كُلِّ حالٍ: هم متَّفقونَ على أنَّه متى أفادَ، سواءٌ بتأويلٍ أم بغيرِ تأويلٍ، فإنَّه يقعُ خَبرًا عن الذَّاتِ.

إِذَنْ نَأْخَذُ مِن هذا البيتِ ومنَ البيتِ الذي قبلَهُ القواعدَ الآتيةَ:

القاعدةُ الأُولى: يجوزُ أن يُخْبَرَ عن المُبتدأِ بالظَّرفِ والجارِّ والمجرورِ.

القاعدةُ الثَّانيةُ: يجوزُ أن يُخْبَرَ بكُلِّ ظَرفِ عن المعاني؛ لقولِهِ: (وَأَخْبَرَوُا بِظَرْفٍ..).

القَاعَدةُ الثَّالِثةُ: يجوزُ أَن يُخْبَرَ بظرفِ المكانِ عن كُلِّ جُثَّةٍ؛ لقولِهِ: (وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ..).

القاعدةُ الرَّابِعةُ: لا يجوزُ أن يُخْبَرَ بالزَّمانِ عن الجُنْثِ إلَّا أنْ يُفِيدَ.



١٢٥- وَلَا يَسِجُوزُ الابْتِدَا بِالنَّكِرَهُ مَا لَمْ تُفِدْ كَ: (عِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهُ) الشَّرحُ

هذا مِن أحكامِ المُبْتَدَأَ، فمن أحكامِ المُبْتَداْ أَنَّه لا يَجُوزُ الابْتِداءُ به إذا كان نكرة، فالنَّكرة لا يُبْتَدَأُ بها؛ لأنَّ المُبتداً محكومٌ عليه، ولا بُدَّ أن يكونَ المحكومُ عليه مَعرُوفًا؛ ولهذا يُقَالُ: الحُكمُ على الشَّيءِ فرعٌ عن تَصوُّرِهِ، والنَّكِرةُ غيرُ مَعْروفٍ إ! فلا تقل: (رَجُلٌ في البَيْتِ)؛ لأنَّه مَعْروفٍ مِ فَكيف يُحْكَمُ على غَيرِ مَعْروفٍ ؟! فلا تقل: (رَجُلٌ في البَيْتِ)؛ لأنَّه لا يجوزُ، كذلك (رَجُلٌ فَاهِمٌ) لا يجوزُ؛ لأنَّ المُبْتَداً عكومٌ عليه، ولا يُحْكَمُ على نَكِرةٍ، بل لا يُحْكَمُ إلَّا على مَعْرفةٍ، لكنْ لو قلتَ: (الرَّجُلُ قَائِمٌ) صحَّ، وكذلك (الرَّجُلُ فَاهِمٌ) صحَّ؛ لأنَّ (أل) في (الرَّجُلُ) للعهدِ، فهناك مَعرفةٌ به؛ فلذلك صحَّ.

قولُهُ: «مَا لَمْ تُفِدْ» أي: فائدةً زَائدةً عن مُطلقِ الحقيقةِ والماهِيَّةِ؛ لأنَّ النَّكِرةَ مثل: (رَجُلٍ) تَدلُّ على مُطلقِ الحقيقةِ والماهِيَّةِ، فإذا وُجِدَت زِيادةٌ على هذه الفائدةِ، فقد أفادَتْ، سواءٌ بالعُمومِ، أم بالخُصوصِ، أم بالعملِ، أم بأيِّ شيءٍ، فإنْ أفادَتْ جازَ الابْتِداءُ بها؛ لأنَّها إخبارٌ عن مَجْهولٍ، فإنْ أفادَتْ جازَ الابْتِداءُ بها؛ لأنَّها إخبارٌ عن مَجْهولٍ، والإخبارُ عن مَجْهولٍ لا يُفيدُ؛ لأنَّ الإخبارَ عن مَجْهولٍ مَجْهولٍ، فإذا أفادَ صارَ مَعْلومًا، واستقامَ الكلامُ.

وهذا الذي ذكرَهُ ابنُ مالكِ رَحْمَهُ اللَّهُ وكذلك البيت السَّابقُ وهو:

وَلَا يَكُونُ اسْمُ زَمَانٍ خَبَرًا عَنْ جُنَّةٍ، وَإِنْ يُفِدْ فَأَخْبِرَا

هذا دليلٌ على أنَّ المقصودَ منَ الكلام هو الإِفادةُ.

مثالُهُ: (عِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهُ) فـ(عِنْدَ) ظَرفٌ، خَبرٌ مُقدَّمٌ، وهو مُضافٌ، و(زَيْدٍ) مُضافٌ إليه، و(نَمِرَهُ) مُبتدأٌ مُؤخَّرٌ، والنَّمِرَةُ نوعٌ مِن الثِّيابِ، أو اللِّباسِ، وهي نَكِرةٌ، ومع ذلك جازَ الابْتِداءُ بها؛ لأنَّها أفادَتْ، فقد استَفَدْنا أنَّ النَّمِرَةَ عند واحدٍ مِنَ النَّاسِ، وهو (زَيْدٌ).

#### فها القاعدةُ التي نأخذُها مِن هذا المثالِ؟

والجوابُ: أنَّ القاعدةَ هي أنَّه يَجوزُ الابْتِداءُ بالنَّكِرةِ إذا وَقَعَتْ مُتأخِّرةً، وكان الحَبرُ ظَرفًا كـ: (عِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهُ) ومثلُهُ: (عِنْدِي كتابٌ، عِنْدِي عِلْمٌ، عِنْدِي مَالُ) أو كان الحَبرُ جارًّا ومَجْرُورًا، مثل: (في البَيْتِ رَجُلٌ) ولو قلت: (رَجُلٌ فِي البَيْتِ) لم يصحَّ.



### ١٢٦- (وَهَلْ فَتَى فِيكُمْ؟) فَـ (مَا خِلُّ لَنَا) وَ(رَجُـلٌ مِـنَ الكِـرَامِ عِنْـدَنَا) الشَّرحُ

قولُهُ: «وَهَلْ فَتَى فِيكُمْ؟» الْمُبْتَدأ (فَتَى) وهو في مَوْضِعِهِ مُقدَّمُ، و(فِيكُمْ) جارُّ ومجرورٌ مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ، تقديرُهُ: «كَائِنٌ» خَبرُ المُبتدأِ، وهو في مَوضِعِهِ، مُؤخَّرٌ.

#### فلهاذا جازَ الابْتِداءُ به، وهو نكرةٌ لم تتأخَّر ؟

الجوابُ: لأنَّه سَبَقَها أداةُ استِفْهام، ومثلُهُ قَوْلُنا: (هَلْ رَجُلٌ فِي السُّوقِ؟).

ونأخذُ منه قاعدةً وهي: إذا سَبَقَ النَّكرةَ أداةُ استِفْهامِ جازَ الابْتِداءُ بها؛ لأنَّ حَقِيقةَ الأمرِ أنَّها ليست كالابْتِداءِ مِن كُلِّ وجهِ؛ إذ إنَّها مَسْبوقةٌ بأداةِ استِفْهامِ جَعَلَتْ هذه النَّكرةَ عامَّةً، والعمومُ معنَّى زائدٌ على الذاتِ، ف(فَتَّى) يَدلُّ على الفُتُوَّةِ، لكنْ (هَلْ فَتَّى؟) عُمومٌ؛ لأنَّ المعنى: أَيُّ فَتَى فيكم؟ والعمومُ مَعنَّى زائدٌ على المعنى المفهومِ مِن كلمةِ (فَتَّى) فجازَ الابْتِداءُ بالنَّكرةِ؛ لأنَّه أفادَ معنَّى، وهو العُمومُ.

قولُهُ: «فَهَا خِلُّ لَنَا» فـ (خِلُّ) نَكِرةٌ وقَعَتْ مُبْتَداً، وابنُ مالكِ رَحِمَهُ اللَّهُ ضَرَبَ هذا المثالَ على لُغةِ بني تمَيمٍ؛ لأنَّه لو أرادَ لُغَةَ الحِجازيِّينَ لصارَتْ (خِلُّ) اسمًا لـ (مَا) الحجازيَّةِ التي تَعملُ عَملَ (لَيْسَ) ولهَا صارَ مِن هذا البابِ، ولَصَارَ مِن بابِ النَّواسخ، لكنَّهُ أرادَ بهذا المثالِ لُغةَ بني تميمٍ.

#### يقول الشَّاعرُ:

وَمُهَفْهَفِ الْأَعْطَافِ قُلْتُ لَهُ: انْتَسِبْ فَأَجَابَ: مَا قَتْلُ السَمُحِبِّ حَرَامُ (١)

فليًّا أجابَتْ بقَوْلِها: (مَا قَتْلُ المُحِبِّ حَرَامُ) عَرفنا أنَّها انتَسَبَتْ إلى تَميم، وأنَّ هذه المَرأة المُخاطَبة تَميميَّة؛ لأنَّ لُغتَها إهمالُ (مَا) والذين يُهمِلُونَ (مَا) هم بنو تميم، ولو قالت: (مَا قَتْلُ المُحِبِّ حَرَامًا) لكانت حِجازيَّةً؛ لأنَّ الحِجازيِّينَ يُعْمِلُونَ (مَا) عملَ (لَيْسَ).

فَابِنُ مَالَكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الآنَ فِي قَـولِهِ: (مَا خِلٌّ لَنَا) تَمَيميُّ، والخِلُّ هو المُحِبُّ، والخُلَّةُ أعلى أنـواعِ المحبَّةِ، وقد شَرَحَها الشَّاعرُ بأكمـلِ شَرْحٍ، فقال يُخاطِبُ مَعْشُوقَتَهُ:

### قَدْ تَخَلَّلْتِ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وَبِنَا سُمِّيَ السَخَلِيلُ خَلِيلًا خَلِيلًا (٢)

ومَسْلَكُ الرُّوحِ، أي: مجاري الدَّمِ التي تَصِلُ إلى أعماقِ القلبِ؛ ولهذا ذَكَرَ ابنُ القيِّمِ -رحمَهُ اللهُ سبحانَهُ وتعالى- في كتابِ (رَوضَةِ اللُحِبِّينَ) -الذي شَكَّكَ بعضُ النَّاسِ في نِسبَتِهِ إليه (۱) - ذَكَرَ أَنَّ المحبَّةَ عَشَرةُ أنواعِ،

<sup>(</sup>١) البيت غير معروف القائل، وهو في الإحاطة في أخبار غِرناطة، للسان الدين بن الخطيب (٢/ ١٣٨)، ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لشهاب الدين التلمساني (٥/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوان بشار بن برد (ص: ١٩٠)، ونسب لغيره، كالبحتري، وأبي بكر الشبلي وغير واحد.

<sup>(</sup>٣) كتاب (الروح) و(روضة المحبِّين) لابن القيِّم، فيهم كلامٌ يُسْتَغْرَبُ منه رَحِمَهُ اللَّهُ لكنهما في سياقهما ولفظهما وأسلوبهما هما كلام ابن القيِّم، ولابنِ القيِّم رَحَهُ اللَّهُ مراحل في حياته، فكان في أوَّلها صُوفيًّا يتمثَّلُ دائمًا بقول الشَّاعر:

عَوَى الذِّنْبُ فاسْتَأْنُسْتُ بِالذِّنْبِ إِذْ عَوَى وَصَوَّتَ إِنْسَانٌ فَكِدْتُ أَطِيرُ

أعْلاها الخُلَّةُ(١).

أقولُ: ولهذا لم تَثْبُتْ -فيها نعلمُ- إلَّا للخَلِيلَيْنِ: محمَّدٍ وإبراهيمَ -عليهها الصَّلُاة والسَّلُام- بخلافِ المَحبَّةِ، فإنَّها ثابتةٌ للمُؤْمِنِينَ وللمُقْسِطينَ وللمُتَّقينَ، وغيرِ ذلك.

وبهذا نقولُ للذين يُعظِّمونَ الرَّسولَ ﷺ فيقولونَ: إبراهيمُ خليلُ اللهِ، ومحمَّدٌ حَبيبُ اللهِ، نقولُ: ويلَكُمْ! انتَقَصْتُم مَرْتَبةَ الرَّسولِ عَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لأنَّهم وَحَمَّدٌ حَبيبُ اللهِ، نقولُ: ويلَكُمْ! انتَقَصْتُم مَرْتَبةَ الرَّسولِ عَيْهِ الصَّلاَةُ وَلَهذا لم يَتَّخِذِ الرَّسولُ نَزَّلُوهُ، ف (مُحَمَّدٌ) خليلُ اللهِ، كما أنَّ إبراهيمَ خليلُ الله؛ ولهذا لم يَتَّخِذِ الرَّسولُ صَلَّاللهُ عَلَيهُ أَحدًا خَليلًا له، واتَّخذ حَبيبًا له، يحبُّ عَائِشةَ، ويحبُّ أَباها، ويحبُّ أسامةَ وغيرَهم -رضيَ اللهُ عنهم أجمعينَ-(١) لكن لم يَتَّخِذْ خَليلًا، بل جَعَلَ ربَّهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى خليلًا، وقال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخذْتُ ربَّهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى خليلًا، وقال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخذْتُ

وكان يحبُّ الانفرادَ والوَحْدَة، وعنده ما عند الصوفيَّة، حتَّى مَنَّ اللهُ عليه بهذا النُّور العظيم الذي ساقه اللهُ إليه على يد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله على الجميع- فأنقذه، وقال ابنُ القيِّم عنه:

مَنْ لَيْسَ تَـجْزِيهِ يَدِي وَلِسَانِي أَهْلًا بِمَنْ قَدْ جَاءَ مِنْ حَرَّانِي

حَتَّى أَتَساحَ الإِلْسهُ بِفَضْلِهِ حَبْرٌ أَتَسى مِنْ أَرْضِ حَسرَّانَ فَبَا

فهو قال ذلك من فضله عليه، حتَّى استقام رَحْمَهُ اللَّهُ فُرُبَّها يكون قد كَتَب كِتاب (الرُّوح) في أوَّل طلبه، وكذلك روضة المحبِّين. [الشَّارح]

(١) انظر روضة المحبين (ص: ١٦، ٤٧).

(٢) أخرج البخاري عن عمرو بن العاص رَحَيَكَهَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ، فَأَتَنْتُهُ فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: «أَبُوهَا». قُلْتُ: فَأَتَنْتُهُ فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: «أَبُوهَا». قُلْتُ: فَأَتَنْتُهُ فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: «أَبُوهَا». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ». فَعَدَّ رِجَالًا. أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قول النَّبي ﷺ: «لَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا» رقم (٣٦٦٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكرالصديق رَحَيَكَهَ وقم (٢٣٨٤).

أَبَا بَكْرِ»(۱).

إِذَنْ: قَولُ ابنِ مالكِ رَحَمُهُ اللَّهُ: (فَهَا خِلُّ لَنَا) أرادَ معناها، وجَعَلَ أعلى المحبَّةِ للهِ، فيكون المعنى المرادُ: (فَهَا خِلُّ لَنَا سِوَى رَبِّنَا) ولم يُرِدْ ضَرْبَ المثالِ فقط؛ لأنَّ بإمكانِهِ أَنْ يُبَدِّلَ الكلمةَ بكلِمةٍ أُخرى لا يَختلُ بها الوَزنُ، فلو قال: (فَهَا حِبُّ لَنَا) لاستقامَ الوَزنُ، لكن يبدو -واللهُ أعلمُ، ونسألُ اللهَ تعالى ذلك- أنَّه أرادَ أنْ يقولَ: لا خِلَّ لنا إلَّا ربُّنا، أي: فها خِلُّ لنا منَ النَّاسِ.

والشَّاهدُ قولُهُ: (خِلُّ) فهي نَكِرةٌ، وابتُدِئ بها؛ لأنَّها سُبِقَتْ بحرفِ نَفْي، وهو (مَا) وعلى هذا فنقولُ: إذا سُبِقَتِ النَّكِرةُ بحرفِ نَفْي جازَ الابْتِداءُ بها.

فإنْ قال قائلٌ: فما المعنى الذي سَوَّغَ الابْتِداءَ بها، ونحن قُلنا: النَّكِرةُ بَجُهولةٌ، لا يُحْكَمُ عليها؟

قُلنا: العُمومُ؛ لأنَّ النَّفيَ يُفيدُ العُمومَ، والنَّكرةُ في سياقِ النَّفيِ مِن صِيغِ العُموم، فالعُمومُ معنَى زائدٌ على الذَّاتِ؛ فلهذا جازَ الابْتِداءُ بالنَّكِرةِ.

قُولُهُ: «وَرَجُلٌ مِنَ الكِرَامِ عِنْدَنَا» فـ(عِنْدَنَا) هي الخَبرُ، و(رَجُلٌ) نَكِرةٌ، لكنَّها وُصِفَتْ بَالجارِّ والمجرورِ (مِنَ الكِرَامِ) فليًّا وُصِفَتْ ثَخَصَّصَتْ، فاستَفَدْنا معنَّى زائدًا على مجُرَّدِ النَّاتِ؛ لأنَّ قولَهُ: (رَجُلٌ مِنَ الكِرَامِ) خَرَجَ به الرَّجلُ الذي مِن اللِّيامِ، أو الرَّجلُ الذي ليس بلئيم ولا كريمٍ، ومثل ذلك لو قُلتَ: (رَجُلٌ كِرِيمٌ عِنْدَنَا) فإنَّه يجوزُ؛ لأنَّ المقصودُ أن تُوصَفَ حتَّى تكونَ مَحْصورةً، أمَّا لو قلتَ: (رَجُلٌ عِنْدَنَا) فلا يجوزُ؛ لأنَّ المقصودُ أن تُوصَفَ حتَّى تكونَ مَحْصورةً، أمَّا لو قلتَ: (رَجُلٌ عِنْدَنَا) فلا يجوزُ؛ لأنَّ المقصودُ أن تُوصَفَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد، رقم (٤٦٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر، رقم (٢٣٨٢).

وقد ذَكَر بعضُ المُحَشِّينَ: أَنَّ ابنَ مالكِ رَحَهُ اللهُ أنشد هذا البيتَ وكان عنده النَّوويُّ رَحَمُ اللهُ وهو مِن تلاميذِ ابنِ مالكِ فقال: (وَرَجُلٌ مِنَ الكِرَامِ عِنْدَنَا) ويعني به: النَّوويُّ (۱) واللهُ أعلمُ.

وذَكَرَ النَّوويُّ رَحَمُهُ اللَّهُ ابنَ مالكِ في بابِ صفةِ الصَّلاةِ عند الكلامِ على حُكْمِ الكلامِ في الصَّلاةِ، ووصَفَهُ بأنَّه شَيخُهُ الذي انْتَهَتْ إليه في عَصْرِهِ الإمامةُ في اللَّغةِ العربيَّةِ، فأثنى عليه كثيرًا، وهذه شِهادةٌ من النَّوويِّ لابنِ مالكِ رحمَهُما اللهُ تعالى (٢).

وسواءٌ صحَّ هذا أم لم يصحَّ، فالمهمُّ أَنَّ هذا المثالَ وَقَعَتْ فيه النَّكرةُ مُبتداً؛ لأنَّها وُصِفَتْ، فتخصَّصَتْ بالوصفِ، فاستَفَدْنا معنًى زائدًا على مُجَرَّدِ الذَّاتِ.



<sup>(</sup>١) انظر حاشية الخضري (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>۲) ويُلمَح تبجيل الإمام النووي لابن مالك أيضا في شرح النووي على صحيح مسلم، فهو لا يذكره إلا قائلا: «شيخنا أبو عبد الله بن مالك»، كما في باب النهي عن البول في الماء الراكد (٣/ ١٨٧)، وكذلك في (١٨/ ٦٤)، وقد تقدم ترجمة النووي في المقدمة.

١٢٧- (وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ) وَ(عَمَلْ بِرِّ يَنِينُ) وَلْيُقَسْ مَا لَـمْ يُقَلْ الشَّرِحُ الشَّرِحُ

قولُهُ: «رَغْبَةٌ» مُبْتَدأً.

و ﴿ فِي الْخَيْرِ » جَارٌ وَمَجَرُورٌ مُتعلِّقٌ بـ (رَغْبَةٌ) فِي مَكِّلِ نَصبِ مَفْعُولِ (رَغْبَةٌ) وَ (رَغْبَةٌ) وَ (خَيْرٌ) خَبرُهُ، أي: وأنْ تَرْغَبَ فِي الخيرِ خَيرٌ لك.

ولو قلت: (رَغْبَةٌ خَيْرٌ) لم يصحَّ الكلامُ؛ لأنّنا لا نَدْري أيَّ رَغْبَةٍ يُرِيدُ، فإذا قال: (رَغْبَةٌ فِي الخَيْرِ) فقد خصَّصَها بأنّها رَغْبَةٌ مُعيَّنةٌ خَيرٌ مِن رَغْبَةٍ فِي الشَّرِّ، أو رَغبةٌ فيها لا خَيْرَ فيه ولا شَرَّ.

كذلك لو عَمِلَتِ النَّكرةُ، مثلُ قَولِنا: (ضَارِبٌ رَجلًا قَائِمٌ) يَصتُّ الابْتِداءُ بِهِ الْأَبِّداءُ بِهَا؛ لأَبَّا عَمِلَتْ، فإذا عَمِلَتْ فقد خَصَّصها عَملُها، فيجوزُ أن يُبْتَدَأَ بها.

إِذَنْ: إذا كانتِ النَّكرةُ عامَلةً صحَّ أنْ تكونَ مُبْتَداً.

قولُهُ: «عَمَلُ» في قوله: (وَعَمَلُ بِرِّ يَزِينُ) مُبتدأٌ، وجملةُ (يَزِينُ) خَبرُ المُبْتَداِ، فـ فـ (عَمَلُ) هنا نَكِرةٌ، وإنْ كان مُضافًا؛ لأنَّ المُضافَ إلى النَّكِرةِ لا يَتعرَّفُ، و(عَمَلُ) هنا مُضافةٌ إلى نَكِرةٍ، فبقيَتْ على نَكارَتِها، لَكنَّها خُصَّتْ بأَنَّهُ ليس كُلُّ عَمل هو المرادُ، بل المُرادُ عَملُ البِرِّ، فبهذا أفادَتْ.

فإنْ قال قائلٌ: أليست الإضافةُ فيها عَمَلُ المُضافِ والمُضافِ إليه؟!

قلنا: بلى، فهل هذا يَقْتَضِي منِ ابنِ مالكِ أَنْ يكونَ المثالُ مُكرَّرًا مع ما قبلَهُ؛ لأَنَّ الذي قَبلَهُ: (رَغْبَةٌ فِي الخَيْرِ) وهذا عَمَلٌ، و(عَمَلُ بِرِّ يَزِينُ) هذا عَمَلٌ أيضًا؟

فيُقَالُ: أوَّلًا: إنَّ العُلمَاءَ مُحتلفونَ في المضافِ إليه: هل الذي عَمِلَ فيه المضافُ، أو الذي عَمِلَ فيه الحَرفُ المُقدَّرُ بالإضافة؛ لأنَّ الإضافة تكونُ على تقدير (اللَّامِ) وعلى تقدير (في) وعلى تقدير (مِنْ) فإن أُضِيفَ الشيءُ إلى نَوْعِهِ فالتَّقديرُ: (مِنْ) وإن أُضِيفَ إلى ظَرْفِهِ فالتَّقديرُ (في) وما عدا ذلك فالتَّقديرُ: (اللَّامُ).

فمثلًا إذا قلت: (خَاتَمُ فِضَّةٍ) فالتَّقديرُ: (مِنْ)؛ لأنَّ المُضافَ أُضِيفَ إلى نَوْعِه، وفي قولِهِ تعالى: ﴿بَلَ مَكْرُ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ [سبأ:٣٣] التَّقديرُ: (في)؛ لأنَّهُ أُضِيفَ إلى زَمنِه، وما عدا ذلك فاللَّامُ.

فمنَ العلماءِ مَنْ يقولُ: إنَّ العاملَ في المضافِ إليه هو الحرفُ المقدَّرُ (۱). وإذا قلنا بالقولِ الآخرِ: إنَّ العاملَ في المُضافِ إليه هو المضاف، فإنَّ عَمَلَ المضافِ ليس كعَمَلِ المقطوعِ عن الإضافةِ في قوله: (رَغْبَةٌ فِي الخَيْرِ)؛ لأنَّ (رَغْبَةٌ) عَمِلَتْ في قوله: (فِي الخَيْرِ)؛ لأنَّ (رَغْبَةٌ) عَمِلَتْ في قوله: (فِي الخَيْرِ) عَمَلَ العاملِ النَّاصبِ.

وقولُهُ: «وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ، وعَمَلُ بِرِّ يَزِينُ» صَدَقَ رَحَمُهُ ٱللَّهُ فالرَّغبةُ في الخيرِ خَيرٌ، وعملُ البرِّ يَزينُ المرءَ.

قولُهُ: «وَلْيُقَسْ مَا لَمْ يُقَلْ» اللَّامُ في: (وَلْيُقَسْ) هنا للأمرِ، فهذا كقولِهِ: (وَقِسْ وَكَاسْتِفْهَامٍ). و(يُقَلْ) هنا مَبْنِيَّةٌ لِما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ، أي: ما لم يُمَثَّل به، يعني كأنَّه قال: وَقِسْ ما لم أَقُلْ مِن مُسوِّغاتِ الابْتِداءِ بالنَّكِرةِ على ما قُلتُ.

من ذلك مثلًا قولُهُ تعالى: ﴿وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات:١٨١] فـ ﴿سَلَامٌ ﴾ مُبتدأً، وهو نَكِرةٌ، و﴿عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ خَبرُهُ، وجازَ مجيءُ ﴿سَلَامٌ ﴾ مُبتدأً مع

<sup>(</sup>١) هذا هو قول الزَّجَّاج، انظر شرح الأشموني (٢/ ٢٣٧)، وشذور الذهب (٢/ ٥٤٤).

أنَّه نَكِرةٌ؛ لأنَّهُ مُفيدٌ؛ لكونِ كَلِمةِ ﴿سَلَامٌ ﴾ أفادَتِ الدُّعاءَ، وهكذا.

وبعضُ النَّحويِّينَ (١) أوصلَ المُسَوِّعَاتِ إلى أكثرَ من ثلاثينَ مُسوِّعًا، لكنْ كُلُها تُنطِقُ تحت قولِهِ: (مَا لَمْ تُفِدْ) وابنُ هشام رَحَمَهُ اللهُ قال: (إنْ عَمَّ أو خَصَّ) (٢) فجعَل مَناطَ الحُكمِ العُمومَ والخُصوص، لكنَّ كلامَ ابنِ هشام رَحَمَهُ اللهُ لا يَخْرُجُ عن كلامِ ابنِ مالكِ رَحَمَهُ اللهُ لا يُحْرُبُ الفائدةُ إلَّا بالعُمومِ أو الخُصوصِ.

إِذَنِ: العِلَّةُ الجامعةُ التي يُمكِنُ أَنْ نُلْحِقَ بها الفرعَ بالأصلِ هي الإفادةُ؟ لأَنَّه قال: (مَا لَمْ تُفِدْ) فإذًا أعطانا عِلَّةً -وهي الفائدةُ- فنقول: كُلُّ ما حَصَلَتْ به الفائدةُ فإنَّه يَصحُّ أَنْ يَقعَ مُبْتَدأً، وفي هذا إثباتُ القياسِ في علمِ النَّحوِ، وهو دَليلٌ مِن الأَدِلَّةِ النَّحويَّةِ لا الأَدلَّةِ الشَّرعيَّةِ.

----

<sup>(</sup>١) هو بهاء الدين بن النَّحاس. انظر حاشية الخضري (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح قطر النَّدي وبل الصدى لابن هشام (ص: ١٢٥).

### ١٢٨ وَالأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ أَنْ تُـؤَخَّرَا وَجَـوَّرُوا التَّقْدِيمَ إِذْ لَا ضَرَرَا الشَّرح الشَّرِح الشَّرِ الشَّرِح السَّرِح الشَّرِح السَّرِح الشَّرِح السَّرِح السَّرِح السَّرِح السَّرِح السَّرِح السَّرِح السَّرِح السَّرِح السَّرَ السَّرَانِ السَّرَ السَّرَانِ السَّرَ السَّرَانِ السَلَّ السَّرَانِ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَان

هذا البيتُ اقتبَسَ منه الطَّالبُ ما يَتَعلَّقُ بدراستِهِ، فقال حينَ تخلَّفَ أستاذُهُ عن الحُضورِ:

وَالْأَصْلُ فِي التَّدْرِيسِ أَنْ يُؤَبَّدَا وَجَوَّزُوا قَطْعًا إِذَا شُعْلٌ بَدَا

ويمكنُ أَنْ تُقْتَبَسَ منه أشياءُ أخرى؛ لأنَّ النَّظمَ على هذا النَّمطِ سَهلٌ.

ومعنى قولِهِ: (وَالأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخَّرَا) أَنَّ الأَصلَ فِي الأَخْبارِ الشَّيءَ ومعنى قولِهِ: (وَالأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخَّرَا) أَنَّ الأَبتدأَ عَكُومٌ عليه، والمحكومُ عليه لا بُدَّ أَن يَتقدَّمَ على الحُكمِ، ليَكونَ عَكَلَّ له، فأنت إذا قُلتَ: (زَيْدٌ قَائِمٌ) فقد حَكَمْتَ على (زَيْدٌ) بالقيامِ، فلا ليكونَ عَلَّا له، فأنت إذا قُلتَ: (زَيْدٌ قَائِمٌ) فقد حَكَمْتَ على الخبرِ الذي هو المَحْكومُ عليه على الخبرِ الذي هو المَحْكومُ عليه به ليكونَ عَلَّا له؛ إذ كيف تَحكمُ على شَيءٍ لم يوجَدْ؟! ولأنّك لو قلتَ: (قَائِمٌ زَيْدٌ) -بتقديمِ الحُكْمِ على المحكومِ عليه فهذا خِلافُ الأصلِ؛ لأنّني أتصوّرُ الشَّيءَ أوَّلًا، ثُمَّ أَحْكُمُ عليه ثانيًا.

إِذَنِ: الأصلُ في الأخبارِ أَنْ تُؤَخَّرَ، وإذا كان الأصلُ في الأخبارِ أَنْ تُؤخَّرَ، فإذا كان الأصلُ في المُبَتَدآتِ أَنْ تُقَدَّمَ.

قولُهُ: «إِذْ» في «وَجَوَّزُوا التَّقْدِيمَ إِذْ لَا ضَرَرَا» بمعنى (حينَ) والمعنى: جَوَّزوا تقديمَ الحَبرِ بشرطِ ألَّا يكونَ هناك ضَرَرٌ، والمرادُ بالضَّررِ مُحَالفةُ القَواعدِ، أو اللَّبسُ.

والضَّميرُ في (جَوَّرُوا) يَعودُ على العَربِ، ويُحتمَلُ أَنَّه يَعودُ على النَّحْويِّينَ، فَمَنْ نَظَرَ إلى أَنَّ هذا الحُكْمَ جَائزٌ وهذا مَمنوعٌ، قال: هذا يَتعلَّقُ بالنَّحْويِّينَ؛ لأَنَّ العربيَّ يَنْطِقُ فقط، ولا يقولُ: هذا جائزٌ، وهذا ممنوعٌ.

ومَنْ نَظَرَ إلى أَنَّ المرادَ بالجَوازِ التَّسويغُ، أي: أَنْ يَسوغَ أَنْ يَتَقَدَّمَ هذا، أو يَتَأَخَّرَ هذا، قال: الضَّميرُ يعودُ على العربِ، وأيَّا ما كان الأمرُ فالمسألةُ بَسيطةٌ.

والمهمُّ أنَّه يجوزُ تقديمُ الخبرِ إذا لم يَتَضَمَّنْ ضَرَرًا من مُخَالَفةِ قَـواعِدِ، أو إيقاع في لبسٍ وإشكالٍ.

إِذَنِ: القاعدةُ أنَّ الأصلَ في الخبرِ التَّأخيرُ، والتَّعليلُ أنَّ الخبرَ حُكْمٌ، والمُبْتَدأَ عَكومٌ عليه، والأصلُ أنْ يَتقدَّمَ المَحكُومُ عليه؛ لِيكونَ الحُكْمُ مَحَلَّا له.



## ۱۲۹- فَامْنَعْهُ حِينَ يَسْتَوِي الجُرْآنِ عُرْفًا، وَنُكْرًا، عَادِمَيْ بَيَانِ الشَّرِحُ الشَّرِحُ

قولُهُ: «فَامْنَعُهُ» الضَّميرُ (الهاءُ) يَعودُ على التَّقديمِ، أي: فامْنَعْ تَقديمَ الخبرِ. قولُهُ: «حِينَ يَسْتَوِي الجُزْآنِ» أي: إذا اسْتَوى الجُزْآنِ، والمرادُ بالجُزْآيْنِ: الْمُبْتَدأُ والخبرُ.

قولُهُ: «عُرْفًا وَنُكْرًا» يعني: صارا مَعْرِفَتَيْنِ، أو صارا نكرِتَيْنِ.

المعنى: إذا استَوَيا -المُبْتَدأُ والخبرُ- في النَّكِرةِ، أو استَوَيا في المَعْرِفةِ، ولم يتبَين -مِن قَرينةِ حالٍ أو نحو ذلك- أيُّهما المُبْتَدأُ، فهنا يَتَعيَّنُ أَنْ يكونَ الحَبرُ مُتأخِّرًا، والمُبتدأُ مُتقدِّمًا؛ لأجلِ أَنْ نَحْكُمَ بأنَّ الثَّانيَ حُكْمٌ على الأوَّلِ بمُقْتَضى التَّرتيبِ، وهذا هو الموضعُ الأوَّلُ.

مِثالُ استوائِهما عُرْفًا: أَنْ تقولَ: (زَيْدٌ أَخُوكَ) فـ(زَيْدٌ) مَعْرِفةٌ، و(أَخُوكَ) مَعْرِفةٌ، و(أَخُوكَ) مَعْرِفةٌ أَيضًا؛ لأَنَّ الْمُضافَ إلى ضَمير كالعَلَمِ في المعرفةِ، وهنا تُخْبِرُ بأنَّ زيدًا هو أخوهُ، فلو قَدَّمْتَ وقُلتَ: (أَخُوكَ زَيْدٌ) الْتَبَسَ المعنى، فلا يجوزُ أَنْ تُقَدِّمَ الخبرَ هنا؛ لأَنَّك إذا قَدَّمْتَهُ الْتَبَسَ، هل أنت تُريدُ أَنْ تُخْبِرَ عَن زَيْدٍ بأَنَّهُ أَخوهُ، أو عن أخيهِ بأنَّه زَيْدٌ؟ فبينهما فَرقٌ.

فإذا قُلت: (أَخُوكَ زَيْدٌ) أي: لا غيرُهُ، فليس لك أخٌ إلَّا زيدًا، فأنا أُريدُ أنْ أُعيِّنَ مَنْ هو أَخوكَ.

وإذا قُلتَ: (زَيْدٌ أَخُوكَ) فيحتملُ أنْ يكونَ هناك أخٌ ثَانٍ وثَالثٌ ورَابعٌ.

فَيَلْتَبِسُ المعنى، فحينها أقول: (زَيْدٌ أَخُوكَ) أُرِيدُ أَنْ أُبَيِّنَ نِسْبَةَ زَيدٍ إلى الْمُخاطَبِ، فحَينئذٍ لا بُدَّ أَنْ يَبْقَى كُلُّ جُزءٍ في مَحلِّهِ.

مِثَالٌ آخرُ: (زَيْدٌ أَخُو عَمْرِو) فهنا الخَبرُ والمُبتدأُ كلاهما مَعرفةٌ، فإذا قُلتُ لكَ: (مَنْ زَيْدٌ) تقولُ: (أَخُو عَمْرِو) إِذَنْ (زَيْدٌ) مَعْلومٌ لك، لكن نِسْبتُهُ بَجْهولةٌ؛ ولذا أُخْبِرُك وأقولُ: (أَخُو عَمْرِو) أمَّا لو قلتُ: (أَخُو عَمْرِو زَيْدٌ) فالمجهولُ هنا الاسمُ، فأنا أعلمُ أنَّ هؤلاءِ الجَهاعةَ فيهم (أَخُو عَمْرِو) لكنَّني لا أَدْري: هل هو زَيْدٌ، أو عبدُ اللهِ، أو عَليُّ، أو محمَّدٌ، أو خالدٌ؟ فالنسبةُ ليست بجهولةً عندك؛ ولهذا نقولُ: إذا كنتَ تُريدُ أنْ تُغْبِرَ عَن زَيْدٍ بأَنَّهُ أخو عَمْرِو، فيجبُ أنْ تقولَ: (زَيْدٌ أَخُو عَمْرِو، فيجبُ أنْ تقولَ: (أَخُو عَمْرِو، فيجبُ أنْ تقولَ: (أَخُو عَمْرِو، فيجبُ أنْ يبقى كُلُّ جُزْءٍ في مَحَلِّهِ،

أمَّا لو قلتَ: (ابنُ القيِّمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ) فكِلاهُما مَعرفةٌ، وهذا تَرْتَيبٌ صَحيحٌ، ولكنْ هل يجوزُ أنْ نقولَ هنا: إنَّ ابنَ القيِّمِ خَبرٌ مُقدَّمٌ، وابنَ تَيْمِيَّةَ مُبْتَدأٌ مُؤَخَّرٌ؟ هل يُمكِنُ هذا؟

الجوابُ: لا، لا يُمكِنُ هذا؛ لأنّنا نعلمُ أنّنا لا نُريدُ أن نُلْحِقَ ابنَ تَيْمِيّةَ بابنِ القيّم، وإنّها نريدُ العكس، فالتَّرتيبُ الأوَّلُ لمثلِ هذا التَّركيبِ أنْ تقولَ: (ابنُ القيّمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ابنُ القيّمِ) يصحُّ أيضًا؛ ابنُ تَيْمِيَّةَ ابنُ القيّم) يصحُّ أيضًا؛ لأنّنا نعلمُ أنَّ ابنَ تيمية خَبرٌ مُقدَّمْ، وابنَ القيّم مُبْتَدأً مُؤَخَّرُ؛ لأَنّنا إنَّها نُريدُ أنْ نُشبّة ابنَ القيّم بابنِ تَيْمِيَّة -رحَمُهُما اللهُ - ولا نريدُ العكسَ؛ لأنَّ المُشبَّة هو المُبْتَدأً،

والْمُشَبَّة به هو الحَبرُ دائمًا، تقولُ مثلًا: (فُلانٌ كالبَدْرِ) وتقولُ: (كَالبَدْرِ فُلانٌ) فـ (فلانٌ) مُبتَدأٌ في المثَالَيْنِ.

ومثلُ ذلك ما يَضربُ به النَّحويُّونَ المثلَ: (أبو يُوسفَ أبو حَنيفة) وهذا التَّرتيبُ طَبيعيُّ، ولو قلتَ: (أَبُو حَنيفةَ أبو يُوسفَ) لصحَّ، وهنا جازَ تَقديمُ الخبرِ؛ لأنَّ المعنى مَفهومٌ، وهو إلحاقُ أبي يوسفَ بأبي حَنيفةَ، ولا عَكْسَ.

ومن ذلك أيضًا قولُ الشَّاعِر:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا، وَبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ(١)

فإنَّه قَدَّمَ الخبرَ (بَنُونَا) على الْمُبْتَدأِ (بَنُو أَبْنَائِنَا) مع أنَّهما مُتساويانِ في المَعْرِفةِ؛ لأَنَّه مَعْلُومٌ أَنَّ الشَّاعرَ يُريدُ أَنْ يُشَبِّهَ بني أَبْنائِه بأبنائِهِ، لا أَن يُشَبِّهَ أَبناءَهُ ببني أَبْنائِهِ، وحينئذِ لا نقولُ: إِنَّ الشَّاعرَ ارْتَكَبَ شُذُوذًا، بل ارْتَكَبَ شيئًا جائزًا؛ لأنَّه مَعلُومُ البيانِ.

إِذَنْ: إذا استوى الْمُبْتَدأُ والخبرُ في المَعْرِفةِ وَجَبَ أَنْ يبقى الْمُبْتَدأُ في مَكَانِهِ، ولا يجوزُ تَقدِيمُهُ إلَّا إذا كان هناك دَليلٌ يُبيِّنُ الخبرَ.

وأمَّا النَّكِرةُ، فمثَّلوا لها بقولهم: (أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو أَفْضَلُ مِنْ بَكْرٍ) فَرْأَفْضَلُ مِنْ بَكْرٍ ف ف(أَفْضَلُ) نَكِرةٌ في المَوْضعَيْنِ، وكما هو مَعْلومٌ أنَّه لا يجوزُ الابْتِداءُ بالنَّكرةِ، فإذا أفادَتْ، وصارَ المُبْتَدأُ نَكِرةً، والخبرُ نَكِرةً، وتَساوَيَا، وليس عندنا بَيانٌ، فإنَّه يجبُ

<sup>(</sup>١) هذا بيت مشهور، والأكثرون على أنه لا يُعرف قائله، مع كثرة استشهاد العلماء به في كتب النحو والبلاغة والفرائض، وذَكر البعضُ أنه للفرزدق همام بن غالب، وقد استشهد به الرضي في شرح الكافية (١/ ٨٧)، والأشموني في شرح الألفية رقم (١٥٣)، وابن هشام في أوضح المسالك رقم (٧٠١)، وفي مغني اللبيب رقم (٧٠٢).

التَّرتيبُ، فإذا كُنتَ تُريدُ أَن تَقولَ: كُلُّ مَنْ كان أفضلَ مَن عَمْرِو فهو أفضلُ مِن بَكْرٍ، فالتَّرتيبُ: (أَفْضَلُ مِنْ عَمْرِو أَفْضَلُ مِنْ بَكْرٍ) وعلى ذلك فـ(عَمْرُو) أفضلُ مِن بَكْرٍ، فالتَّرتيبُ: (أَفْضَلُ مِنْ عَمْرِو أَفْضَلُ مِنْ بَكْرٍ) وعلى ذلك فـ(عَمْرُو) أفضلُ مِن بَكْرٍ فهو مِن (بَكْرٍ) أمَّا لو قدَّمْتَ لالْتَبَسَ المعنى، وكان كُلُّ مَن كان أفضلَ مِن بَكْرٍ فهو أفضلُ من عَمْرٍو، وحينئذِ يَلْتَبِسُ، فنقول: إِذَنْ: يَجَبُ أَن يَبقى كُلُّ واحدٍ في مكانِه؛ لأنَّها استَوَيا مِن غيرِ بَيَانٍ.

فإن كان ثَمَّةَ بَيانٌ، فلا بأسَ، فمثلًا لو عَرَفْنا أنَّ بَكرًا أفضلُ من عَمْرِو، فيجوزُ أن نقولَ: (أَفْضَلُ مِنْ بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرِو) وتكونُ (أَفْضَلُ مِنْ بَكْرٍ) خَبرًا مُقدَّمًا، و(أَفْضَلُ مِنْ عَمْرِو) مُبتدأً مُؤَخَّرًا.

ومثلُ ذلك أيضًا: (أَكْبَرُ مِنْ عَمْرٍو أَكْبَرُ مِنْ زَيْدٍ) فاسمُ التَّفضيلِ الأوَّلُ مُبْتَدأٌ، والثَّاني خبرُ؛ لأنَّها استَوَيا مِن غيرِ بيانٍ.

والخلاصةُ: أنَّه يَمتنعُ تَقدِيمُ الخَبرِ إذا استوى المُبتدأُ والخَبرُ، مَعْرِفةً أو نَكِرةً بُدون بَيانٍ، ويَتعيَّنُ التَّرتيبُ على الأصلِ، أو نقولُ: إذا كان كلُّ مِن المُبتدأِ والخبرِ مَعْرِفةً، أو كُلُّ منهما نَكِرةً بدون أنْ يُعْرَفَ المَحْكومُ عليه منَ المَحكُومِ به، فإنَّهُ يَتَعَيَّنُ التَّرتيبُ، أي: تَقْديمُ المُبْتَدأِ، وتَأْخيرُ الخبرِ.

----

# -١٣٠ كَذَا إِذَا مَا الفِعْلُ كَانَ السِخَبَرَا أَوْ قُصِدَ اسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصِرَا الشَّرحُ السَّرحُ

قولُهُ: «كَذَا» أي: كَذَا يمتنعُ تَقديمُ الخبرِ.

قُولُهُ: «مَا» زائدةٌ لوُقوعِها بعد (إِذَا) قال الرَّاجزُ:

يَا طَالِبًا خُذْ فَائِدَهُ بَعْدَ (إِذَا) (مَا) زَائِدَهُ(١)

قُولُهُ: «الفِعْلُ» يجوزُ في إعرابِهِ ثَلاثةُ أَوْجُهِ:

الوجْهُ الأوَّلُ: أنَّهُ اسمُ (كَانَ) المَحْذوفةِ المُفسَّرةِ بـ(كَانَ) المَوْجودةِ، وهذا هو رأيُ البَصْريِّينَ المُتَشَدِّدينَ.

الوجْهُ الثَّاني: أَنَّهُ اسمُ (كَانَ) مُقَدَّمٌ، وهذا هو قولُ الكوفيِّينَ؛ لأنَّهم يُجوِّزونَ تَقْديمَ الفاعِل.

الوجْهُ الثَّالثُ: أنَّه مُبْتَدأٌ، وهو قولُ الكوفيِّينَ؛ لأنَّهم يُجوِّزونَ أنْ تَدْخُلَ «إِذَا» على الجُملةِ الاسميَّةِ.

وقولُ الكوفيِّينَ أسهلُ، والأسْهَلُ في النَّحوِ هو الأصحُّ.

ومعنى قولِهِ: «كَذَا إِذَا مَا الْفِعْلُ كَانَ الْخَبَرَا» أي يَمتَنِعُ تَقْديمُ الْخَبرِ على الْمُبتَدأِ إذا كان الْحَبرُ جُملةً فِعليَّةً فِعلُها لَم يَتَّصِلْ به ضَميرٌ، ولم يَرْفَعِ اسمًا ظاهرًا. وهذا هو الموضع الثَّاني.

<sup>(</sup>١) انظر فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية (ص:١٧٢).

مِثالُ ذلك: (زَيدٌ قَامَ) فـ(زَيدٌ) هنا مُبتدأً، و(قَامَ) فعلٌ ماض، وفَاعلُهُ ضَميرٌ مُسْتَتِرٌ فيه جَوازًا تقديرُهُ: (هو) والجُملةُ خَبرُ المُبتَدأِ، وهذا هو التَّرتيب، ولا يَجوزُ أَن أُقَدِّمَ (قَامَ) على أَنَّ زَيْدًا مُبْتَدأً مُؤَخَّرٌ، و(قَامَ) خَبرٌ مُقَدَّمٌ، ولو قَدَّمَتُ لالْتَبَسَ المُبْتَدأُ بالفاعلِ؛ ولذا يَمتنعُ ذلك، لكن لو قَدَّمْتُ (قَامَ) على أنَّها فِعلٌ و(زَيدٌ) فاعلٌ الجازَ، لكنَّه ليس من هذا البابِ.

فإذا قال قائلٌ: ما الفَرقُ بين أَنْ أُقَدِّمَ (قَامَ) على أَنَّما خَبرُ الْمُبْتَدأِ، وبين أَنْ أُقِّدمَ (قَامَ) على أنَّها فِعلٌ، وفاعِلُها (زَيْدٌ)؟

قُلنا: الفَرقُ ظَاهرٌ؛ لأَنَّك إذا قَدَّمْتَ (قَامَ) على أَنَّها خَبرٌ مُقدَّمٌ، فإنَّها تَتَحَمَّلُ ضَميرًا؛ لأَنَّ زَيْدًا مُبْتَدأٌ مُؤخَّرٌ، و(قَامَ) فِعلُ ماضٍ، وفاعلُه مُسْتَبرٌ جَوازًا تقديرُهُ: (هو) والجُملةُ خَبرُ المُبْتَدأِ، فيكونُ إسنادُ القيامِ إلى زيدٍ كأَنَّه صارَ مرَّتينِ، أَسْنَدْنا القيامَ إلى زيدٍ كأَنَّه صارَ مرَّتينِ، أَسْنَدْنا القيامَ إليه باعْتِبارِهِ مُبتدأً و(قَامَ) خَبرًا، وأَسْنَدْنا إليه القيامَ باعتبارِهِ فاعِلًا، لكنْ إذا قُلتَ: (قَامَ زَيْدٌ) باعتبارِ أَنَّ (قَامَ) فعلُ ماضٍ، و(زَيْدٌ) فاعلٌ، فقد أَسْنَدْتَ القيامَ إليه مرَّةً واحدةً، وفاتَتْ عنَّا الجُملةُ الاسميَّةُ.

وفَرقٌ بين أَنْ تُسْنِدَ القيامَ إليه مرَّ تينِ، وأَنْ تُسنِدَهُ إليه مرَّةً واحدةً، ثُمَّ إنَّك إذا قلت: (زَيْدٌ قَامَ) صارت الجُملةُ اسميَّةً تَدُلُّ على الشُّبوتِ والاستِمْرارِ، بخلافِ قولِك: (قَامَ زَيْدٌ) فالجُملةُ ليست اسْميَّةً.

ومن هنا نَعرِفُ أَنَّ قولَ ابنِ مالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ: (كَذَا إِذَا مَا الفِعْلُ كَانَ الخَبَرَا) فيه تَسامحٌ، ويُعْتَرَضُ عليه بَأَنَّ الفعلَ نفسَهُ لا يكونُ خَبرًا، ولا يُمكنُ أَنْ يكونَ خَبرًا، وإنَّما يكونُ الخبرُ جُملةً فِعليَّةً مُكوَّنةً مِن (فِعلٍ وفاعلٍ) أو (فِعلٍ ونائبِ فاعلٍ) خَبرًا، وإنَّما يكونُ الخبرُ جُملةً فِعليَّةً مُكوَّنةً مِن (فِعلٍ وفاعلٍ) أو (فِعلٍ ونائبِ فاعلٍ)

أو يكونُ جُملةً اسميَّةً، فحينها تقولُ: (زَيْدٌ قَامَ) فهل تقولُ: (زَيْدٌ) مُبتدأً، و(قَامَ) خبرُ الْمُبْتَدأِ؟ الجَوابُ: لا، بل تقولُ: (قَامَ) فِعلُ ماضٍ، وفاعلُهُ ضَميرٌ مُستترٌ فيه جَوازًا تقديرُهُ: (هو) والجُملةُ خَبرُ المُبْتَدأِ، إِذَنِ: الفعلُ يكونُ خَبرًا صُورةً، وإنْ كانت حَقيقةُ الأمرِ أنَّ الخبرَ هو الفعلُ والفاعلُ.

وعندي -واللهُ أعلمُ- أنَّ السِّرَ في قولِ ابنِ مالكِ رَحَهُ اللهُ: (إِذَا مَا الفِعْلُ كَانَ الخَبرُ) أَنَّه قال ذلك لنُكْتَةٍ، وهي: لِئلَّا يكونَ الخَبرُ جُملةً فيها المُسنَدُ والمُسنَدُ الله ظاهرٌ؛ لأنَّه إذا كان كذلك جازَ التَّقديمُ، أو بعبارةٍ أُخرى: إذا كان الفعلُ مُجرَّدًا ليس معه فاعلٌ فليس في الفعلِ ضَميرٌ، ولا اسمٌ ظاهرٌ، فمثلًا حينها تقولُ: (وَيُدُّ قَامَ) ليس عندك ظاهرٌ في الخبرِ غيرُ الفعلِ، بخلافِ قولِك: (الرَّجُلانِ قَامَا) فعندك شيءٌ ظاهرٌ غيرُ الفعلِ، وهو الألِفُ، وبخلاف قولِك: (الرَّجُلُ قَامَ أَبُوهُ) فعندك شيءٌ ظاهرٌ غيرُ الفعلِ، وهو (أَبُوهُ).

أمَّا إذا كان الفِعلُ رافعًا لضَميرِ جازَ التَّقديمُ، مثل: (الرَّجُلَانِ قَامَا) فِعلُ وفاعلٌ، والجملةُ خَبرُ المُبتدأِ، ويَجوزُ في هذه فـ (الرَّجُلانِ) مُبتدأً، و(قَامَا) فِعلٌ وفاعلٌ، والجملةُ خَبرُ المُبتدأِ، ويَجوزُ في هذه الحالِ أن أُقَدِّمَ (قَامَا) فأقول: (قَامَا الرَّجُلان)؛ لأنَّه لن يَلْتَبِسَ المُبْتَدأُ بالفاعِلِ، فأقولُ: (قَامَا) فعلٌ وفاعلٌ، والجملةُ خَبرٌ مُقدَّمٌ، و(الرَّجُلانِ) مُبتدأً مُؤخَّر، هذا فأقولُ: (قَامَا) فعلٌ وفاعلٌ، والجملةُ خَبرٌ مُقدَّمٌ، و(الرَّجُلانِ) مُبتدأً مُؤخَّر، هذا النَّه لا يَجوزُ التَّقديمُ؛ لأنَّهم يُعرِبونَ (الرَّجُلانِ) فاعلًا، والألِفُ في (قَامَا) عَلامةُ التَّثنيةِ، وحينئذٍ يكونُ كقولِنا: (قَامَ زَيْدٌ) فلا يَجوزُ التَّقديمُ، لكنْ هذا هو المَشْهورُ مِن وحينئذٍ يكونُ كقولِنا: (قَامَ زَيْدٌ) فلا يَجوزُ التَّقديمُ، لكنْ هذا هو المَشْهورُ مِن

 <sup>(</sup>١) يقصد الشارح لغة أكلوني البراغيث، وهي لغة بني الحارث بن كعب وأَزْد شَنُوءة، ونُسِبَت لطَيِّء.
 ينظر شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٨١)، والمغني (ص:٤٧٨)، وشرح الأشموني (٢/ ٤٧).

لُغةِ العَربِ، اللُّغةِ غيرِ البرغوثيَّةِ، وحينئذٍ لا يَهمُّ.

ومثلُ ذلك أيضًا إذا قلتَ: (المُسْلِمونَ انْتَصَروا) الخبرُ هنا فِعلٌ مُتَصلٌ به الفاعلِ، وليس فِعلَّا مُجَرَّدًا، فيجوزُ هنا أنْ أُقَدِّمَ (انْتَصَروا) فأقولَ: (انْتَصَروا المُسْلِمونَ) فجُملةُ (انْتَصَروا) فعلٌ وفاعلٌ، خَبرٌ مقدَّمٌ، و(المُسْلِمونَ) مُبتدأُ مُؤخَّرٌ، وهذا الإعرابُ على اللَّغةِ المَشْهورةِ للعَربِ، أمَّا على لُغةِ (البراغيثِ) فيقولونَ: (انْتَصَروا) (انْتَصَرَ) فعلٌ ماضٍ، والواوُ علامةُ الجمعِ، و(المُسْلِمونَ) فاعلٌ مَرْفوعٌ بـ (انْتَصَرُوا).

وكذلك أيضًا لو رَفَعَ الفِعلُ اسمًا ظاهرًا فإنَّه يَجوزُ التَّقديمُ، مثلُ: (زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ) فهنا صُورةُ الخبرِ مُكوَّنةٌ مِن فِعلٍ وفاعلٍ ظاهرٍ، ومُضافٍ إليه، فلو قَدَّمَهُ وقال: (قَامَ أَبُوهُ زَيْدٌ) لصَحَّ؛ لأنَّ المُبْتَدأً هنا لا يَلتبسُ بالفاعِلِ.

قولُهُ: «مُنْحَصِرَا» يجوزُ فيه أنْ يكونَ: (مُنْحَصَرَا) أي: موضِعَ انْحِصارِ، فإذا قُصِدَ الْحَصْرُ أي: إذا أرادَ المتكلِّمُ الْحَصْرَ، فإنَّه يَجِبُ التَّرتيبُ، مثالُهُ: (إنَّها زَيْدٌ قَائِمٌ) أو (إنَّها زَيْدٌ القَائِمُ) ف (زَيْدٌ) مُبتدأً، و(قَائِمٌ) خَبرٌ، والذي حُصِرَ الآنَ زَيْدٌ قَائِمٌ) أو (إنَّها زَيْدٌ إلَّا قَائِمٌ) فهنا لا يجوزُ أن أقدِّمَ الحَبرَ (زَيْدٌ) حُصِرَ في القيام، كأنِّي قُلتُ: (مَا زَيْدٌ إلَّا قَائِمٌ) فهنا لا يجوزُ أن أقدِّمَ الحَبرَ (قَائِم) وأقولَ: (إنَّها قَائِمٌ زَيْدٌ) أو (إنَّها القَائِمُ زَيْدٌ)؛ لأنَّ المعنى يختلفُ، والفَرقُ النَّكَ إذا قُلتَ: (إنَّها قَائِمٌ مُشارَكةَ غَيرِهِ معه، فيُمكِنُ أنْ تقولَ: وعَمرٌ و وحَالدٌ وبَكرٌ... إلخ، لكنْ يَمنعُ مُشارَكةَ غَيرِهِ معه، فيُمكِنُ أنْ تقولَ: وعَمرٌ و وحَالدٌ وبَكرٌ... إلخ، لكنْ يَمنعُ أن يكونَ رَاكعًا، أو ساجدًا، قاعدًا، أو مُضْطَجِعًا؛ لأنِّي حَصَرْتُهُ بأنَّه قَائِمٌ، وإذا قلتَ: (إنَّها قَائِمٌ زَيْدٌ) أو (إنَّها القَائِمُ زَيْدٌ) فمعناهُ: لا قائمَ حَصَرْتُهُ بأنَّه قَائِمٌ، وإذا قلتَ: (إنَّها قَائِمٌ زَيْدٌ) أو (إنَّها القَائِمُ زَيْدٌ) فمعناهُ: لا قائمَ غَيرُهُ، وبينهما فَرقٌ كها سَبَقَ.

ومثلُ ذلك أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُ ﴾ [النساء: ١٧١] فلَفظُ الجلالةِ ﴿اللَّهُ ﴾ هو المَحْصورُ فيه، فالمُبْتَدأُ هنا مَحْصورٌ فيه، فالمُبْتَدأُ هنا مَحْصورٌ فيه فالمُبْتَدأُ هنا مَحْصورٌ فيه فالمُبْتَدأُ هنا مَحْصورٌ فيه المُحْصورُ فيه، فالمُحْصورُ فيه في الحُبر، يعني: لا يُمكنُ أنْ يَتَعَدَّدَ، فاللهُ ليس إلهَيْنِ، بل هو إله واحدٌ؛ ولذا يجبُ التَّرتيبُ.

ومثلُ ذلك أيضًا إذا قلتَ: (إنَّهَا زَيْدٌ في البَيْتِ) هل يَجوزُ أَنْ تَقولَ: (إنَّهَا في البَيْتِ زَيْدٌ)؟ الجوابُ: لا، لا يَجوزُ؛ لأنَّ قولَك: (إنَّها زَيدٌ في البَيتِ) أي: ليس في السُّوقِ، ولا في المسجدِ... إلخ، ويجوزُ أَن يَكونَ البَيتُ مُتَلِئًا بالنَّاسِ، أمَّا قولُكَ: (إنَّها في البَيْتِ زَيْدٌ) فمعناه أَنَّه ليس في البَيتِ غيرُ زَيْدٍ.

وَجْه ذلك أَنَّ المحصورَ يلي (إنَّمَ) دائمًا، والذي وراءَهُ هو المَحْصورُ فيه، أمَّا لو كان الحَصرُ بـ (إلَّا) فيُمكنُ أَنْ تُقَدِّمَ؛ لأنَّ المَحصورَ فيه هو الذي يلي (إلَّا) دائمًا، سواء تَقَدَّمَتْ أو تَأَخَّرتْ، فإذا قلتَ: (مَا زَيْدٌ إلَّا في البيتِ) مثل قولِك: دائمًا، سواء تَقَدَّمَتْ أو تَأَخَّرتْ، فإذا قلتَ: (مَا زَيْدٌ إلَّا في البيتِ) مثل قولِك: (ما إلَّا في البيتِ زَيْدٌ) لا فَرقَ، ومَعلومٌ أَنَّ هناك فَرقًا بين المَحْصورِ والمَحْصورِ فيه، وأنت إذا قَدَّمْتَ المَحْصورَ فيه على المَحْصورِ انْقَلَبَ الحُكمُ، وصارَ المَحْصورُ فيه على المَحْصورِ انْقَلَبَ الحُكمُ، وصارَ المَحْصورُ فيه على المَحْصورُ افيه؛ ولهذا قال: (أَوْ قُصِدَ اسْتِعُمَالُهُ فيه عَمْصورًا، وصار المَحْصورُ مَحْصورًا فيه؛ ولهذا قال: (أَوْ قُصِدَ اسْتِعُمَالُهُ مُنْحَصِرًا).

إِذَنْ: إذا كان الخبرُ مَحْصورًا بـ(إِنَّمَا) أو بـ(إِلَّا) فإنَّه يَمتنعُ تَقْديمُهُ على الْمُبْتَدأِ؛ حتى لا يختلفَ المعنى، وهذا هو الموضعُ الثَّالثُ.

١٣١- أَوْ كَانَ مُسْنَدًا لِلذِي لَامِ ابْتِدَا أَوْ لَازِمِ الصَّدْرِ، كَـ: (مَنْ لِي مُنْجِدَا)
الشَّرحُ

قولُهُ: «أَوْ كَانَ» أي: الخبرُ.

«مُسْنَدًا لِذِي لَامِ ابْتِدَا» أي: لُبْتَدأٍ فيه لامُ الابْتِداءِ، فإنَّه لا يَجوزُ أَنْ يُقَدَّمَ الخَبرُ، والمعنى: إذا كان الخبرُ مُسْنَدًا لُبْتَدأٍ فيه لامُ الابْتِداءِ فإنَّه لا يجوزُ تَقْديمُهُ، وهذا هو الموضعُ الرَّابعُ.

مثاله: (لَزَيْدٌ قَائِمٌ) فاللامُ هذه لامُ الابْتِداءِ، فلا يجوزُ أَنْ أَقُولَ: (قَائِمٌ لَزَيْدٌ)؛ لأَنَّ هذا تناقضٌ، فاللامُ لامُ الابْتِداءِ، وأنا الآنَ جَعَلْتُها مُتَأَخِّرةً، وهذا لا يجوزُ صِناعةً؛ لأنَّ لامَ الابْتِداءِ يجبُ أَنْ تكونَ في صَدْرِ الجُملةِ.

ومن ذلك أيضًا قولُ الشَّاعرةِ:

لَبَيْتُ تَخْفِقُ الْأَرْوَاحُ فِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَصْرٍ مُنِيفِ (١)

فهنا لا يجوزُ أَنْ تقولَ: (أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَصْرٍ مُنِيفِ لَبَيْتُ) لماذا؟ الجوابُ: لأنَّ لامَ الابْتِداءِ لها الصَّدارةُ، لكنَّها أحيانًا تُزَحْلَقُ إذا جاءَتْ (إنَّ) كما في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهِ بَرَةً ﴾ [آل عمران:١٣].

لكنْ لماذا زُحْلَقِتْ؟

\_\_

<sup>(</sup>۱) البيت لميسون بنت بحدل الكلابية، كما في ارتشاف الضرَب (۲/ ٤٢٢)، وبلاغات النساء (ص:١٦١)، والحماسة البصرية (٢/ ٧٢)، وخزانة الأدب (٨/ ٥٠٣).

الجوابُ: لأنَّه لا يَجتمعُ عندنا حَرْفانِ مُؤَكِّدانِ مُتَواليانِ وهما: (إنَّ) و(اللَّامُ) و(إنَّ) أقوى منها؛ ولذلك طَرَدَتْها عن مَكانِها، وجلسَتْ هي في مكانِها، ورُبَّها تُزَحْلَقُ شُذوذًا كقولِ الشَّاعِرِ:

أُمُّ المَّحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهُ تَرْضَى مِنَ اللَّحْمِ بِعَظْمِ الرَّقَبَهُ (١)

وقد وَرَدَ في كَلامِ العَربِ تَأْخيرُ الْمُبتدأِ مع أَنَّه مَقرونٌ بلامِ الابْتِداءِ كقولِ الشَّاعرِ:

خَالِي لَأَنْتَ، وَمَنْ جَرِيرٌ خَالُهُ يَنَلِ العَلَاءَ وَيَكْرُم الأَخْوَالَا(٢)

قولُهُ: «أَوْ لَازِمِ الصَّدْرِ، كَ: «مَنْ لِي مُنْجِدَا» أي: إذا كان الخَبرُ مُسْنَدًا كذلك لمُبتدأ لازمِ الصَّدرِ -أي: له الصَّدارةُ - فإنَّه لا يجوزُ تقديمُهُ، مثالُهُ: (مَنْ لِي مُنْجِدَا).

ف(مَنْ) مُبتدأً.

و ﴿ لِي ﴾ جارٌ و مَجرورٌ مُتعلِّقٌ بمَحذوفٍ، خبرُ المُبْتَدأِ.

و «مُنْجِدَا» حالٌ منَ الضَّميرِ المُستَتِرِ في الخَبرِ، أي: مَنْ كائِنٌ لي مُنْجِدًا، والمعنى: إذا كان المُبتدأُ له الصَّدارةُ، فإنَّه لا يَجوزُ أَنْ يَتقدَّمَ الحَبرُ عليه، وهذا هو

<sup>(</sup>۱) البيت لرؤبة بن العجاج في ديوانه (ص:۱۷۰)، وشرح المفصل (۳/ ۱۳۰)، وله أو لعنترة بن عروس في خزانة الأدب (۳/ ۳۲۳)، والدرر اللوامع (۱/ ۲۹۵)، وشرح شواهد المغني (۲/ ۲۰۶)، والمقاصد النَّحويَّة (۱/ ۵۳۵).

<sup>(</sup>۲) البيت من الشواهد غير معروفة القائل، وهو في سر صناعة الإعراب (٥٦/٢)، وتوضيح المقاصد (٤٣٨/١)، وشرح ابن عقيل (٢١٠/١)، وشرح الأشموني (١/ ٢١٠)، وشرح التصريح (١/ ٢١٠)، وحاشية الصبان (١/ ٣١٠).

#### الموضعُ الخامسُ.

وقولُهُ: «لَازِمِ الصَّدْرِ» مثلُ: الاستِفْهام، فالاستِفْهامُ له الصَّدارةُ، فإذا كان المُبْتَدأُ له الصَّدارةُ، فإنّه لا يجوزُ تَقديمُ الخَبرِ عليه، مثالُ ذلك: (مَنْ زَيْدٌ؟) فلا يجوزُ أن أقولَ: (زَيْدٌ مَنْ؟)؛ لأنَّ المُبْتَدأَ له الصَّدارةُ، ومِثلُ ذلك أيضًا فلا يجوزُ أن أقولَ: (الرَّجُلُ أَيْنَ؟)؛ لأنَّ الاستِفْهامَ له قولُك: (أَيْنَ الرَّجُلُ؟) فلا يَصحُّ أنْ تَقولَ: (الرَّجُلُ أَيْنَ؟)؛ لأنَّ الاستِفْهامَ له الصَّدارةُ.

ومِثلُهُ قولُك: (مَا هَذَا؟) فلا يصحُّ أنْ تُقدِّمَهُ فتقولَ: (هَذَا مَا؟).

ومثلُه قولُك: (مَنْ في البيتِ؟) لا يصحُّ أنْ تقولَ: (في البيتِ مَنْ؟)؛ لأنَّ (مَنِ) اسمُ استِفْهام، والاستِفْهامُ يَجبُ أن يَكونَ في الصَّدرِ، وإذا كان له الصَّدارةُ فإنَّه لا يُمكنُ أَنَ يَتقدَّمَ الحَبَرُ، فيكونُ في مَحلِّهِ؛ لئلَّا يَفوتَ المَحلُّ الأَصليُّ، وهو الصَّدارةُ.

ومثلُه أيضًا ممَّا له الصَّدارةُ: اسمُ الشَّرطِ، وكَم الخبريَّةُ، و(ما) التَّعجُبيَّةُ، وغيرُها، فكُلُّ منهم له الصَّدارةُ، مثالُ: اسم الشَّرطِ قولُهُ تعالى: ﴿مَن يَعَمَلُ سُوءًا مَنْ) إِذَنْ: متى سُوءًا يُجَرَبِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣] فلا يصحُّ أنْ تقولَ: (يَعملُ سُوءًا مَنْ) إِذَنْ: متى أُسْنِدَ الخَبرُ لها له الصَّدارةُ فإنَّه لا يجوزُ تقديمُهُ عَليه؛ لِئلًا تَفوتَ الصَّدارةُ للمُبتدأِ.

فأصبحتِ المواضعُ التي يَمتنعُ فيها تقديمُ الخبرِ على المُبْتَدأُ خمسةً: أوَّلًا: إذا استوى المُبْتَدأُ والخبرُ في المَعْرِفةِ والنَّكِرةِ بدونِ بيانٍ. ثانيًا: إذا كان الحَبرُ جُملةً فِعليَّةً لم يُذْكَرْ فَاعِلُها. ثالثًا: إذا كان الخَبرُ مَحصورًا بـ (إِنَّمَا) أو بـ (إِلَّا).

رابعًا: إذا كان الخَبرُ مُسْنَدًا لمُبْتَدأٍ فيه لامُ الابْتِداءِ.

خامسًا: إذا كان مُسْنَدًا لِها له الصَّدارةُ.



ثُمَّ انتقلَ المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللهُ إلى ما يَجِبُ فيه تَقديمُ الخبرِ، بعدما ذَكرَ ما يَمتنعُ فيه تقديمُ الخبرِ، أي: عكسُ المسألةِ الأُولى، فقالَ:

١٣٢- وَنَحْوُ: (عِنْدِي دِرْهَمٌ) وَ(لِي وَطَرْ) مُلْتَ زَمٌ فِي بِهِ تَقَدُّمُ الصِحَبَرْ

### الشَّرحُ

هذا البيتُ خلاصتُهُ: إذا كان المُبتدأُ نَكِرةً لا مُسوِّغَ له إلَّا التَّأخيرُ امتنَعَ تقديمُهُ، ووَجَبَ تأخيرُهُ؛ لأنَّنا لو قدَّمناهُ في هذه الحالِ خالَفْنا القاعدة، ولا يجوزُ خُالفةُ القَاعدة؛ لأنَّ أصلَ النَّكِرةِ لا يجوزُ الابْتِداءُ بها، فإذا كان يجوزُ الابْتِداءُ بهذه النَّكِرةِ؛ لتَأْخيرِها، ثُمَّ قدَّمْناها ارْتَكَبْنا المَمْنوعَ.

مِثالُ ذلكِ قولُك: (عِنْدِي دِرْهَمٌ) فـ(دِرْهَمٌ) نكِرةٌ، لا مُسوِّغَ له إلَّا التَّأخيرُ؛ فلذلك امْتَنَعَ أَنْ يُقَدَّمَ، فلا يَصتُّ أَنْ تقولَ: (دِرْهَمٌ عِنْدِي).

والأمثلةُ التي ذَكرها المؤلِّفُ فيها سبق كقولِهِ: (عِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَةٌ) مثلُ هذا، فـ(نَمِرَةٌ) مُبتدأٌ لا مُسوِّغَ له إلَّا التَّأخيرُ، فيَمتنِعُ أَنْ تُقَدَّمَ، فلا يَصتُّ أَنْ أقولَ: (نَمِرَةٌ عِنْدَ زَيْدٍ) ونظيرُها هنا: (عِنَدْي دِرْهَمٌ).

قولُهُ: «لِي وَطَرٌ» مثل: (عِنْدِي دِرْهَمٌ) فـ(وَطَرٌ) بمعنى حاجةٍ، وهو نَكِرةٌ، وهو الْبُتَدأُ، ولا مُسَوِّغَ له إلَّا التَّأْخيرُ؛ ولذا لا يَصتُّ أَنْ تقولَ: (وَطَرٌ لِي) ومِثْلُها: (لِي سَيَّارةٌ) و(لِي بَيْتٌ).

فَابِنُ مَالَكِ رَحِمَهُ اللَّهُ جَعَلَ لَذَلَكَ مِثَالَيْنِ؛ لأَنَّ الأَوَّلَ ظَرِفٌ، والثَّانيَ جازٌ وَجَرُورٌ.

وهذا هو الموضعُ الأوَّلُ الذي يجبُ فيه تَقديمُ الخبرِ، وتأخيرُ المُبْتَدأِ وهو إذا كان المُبتدأُ نَكِرةً لا مُسوِّغَ له إلَّا التَّأخيرُ، فهنا يَمتنعُ تَقْديمُهُ.

فإنْ كان المُبْتَدأُ نَكِرةً له مُسَوِّغٌ سوى التَّأخيرِ جازَ تَقديمُهُ، مثلُ قولِهِ: (رَجُلٌ مِنَ الكِرَامِ عِنْدَنَا) ف(رَجَلٌ) نَكِرةٌ وهو مُقدَّمٌ الآنَ، لكنَّ المسوِّغَ لتَقْديمهِ أَنَّه وُصِف، ومثلُهُ: (عِنْدِي دِرْهَمٌ صَحِيحٌ) يَصحُّ أَنْ تقولَ: (دِرْهَمٌ صَحِيحٌ عَنْدِي)؛ لأنَّ المُبْتَدأَ وُصِف.

### ١٣٣- كَـذَا إِذَا عَـادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ مِـمَّا بِهِ عَنْهُ مُبِينًا يُـخْبَرُ الشَّرحُ الشَّرحُ

قولُهُ: «كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ» أي: على الخبرِ؛ لأنَّ الكلامَ الآنَ في الخبرِ، و(مُضْمَرُ) أي: ضميرٌ.

قولُهُ: «مِمَّا» أي: منَ الْمُبْتَدأِ.

و «بِهِ» أي: بالخبرِ.

«عَنْهُ» أي: عن الْمُبْتَدأِ.

«مُبِينًا يُخْبَرُ» أي: ممَّا يُخْبَرُ عنه به، والذي يُخْبَرُ عنه به هو المُبْتَدأُ، وفي هذا البيتِ تَعقيدٌ لَفظيُّ، وتَشْتيتُ للضَّهائرِ.

والمعنى: أنَّه إذا كان في الْمُبْتَدأِ ضَميرٌ يعودُ على الخبرِ فإنَّهُ لا يجوزُ تَقَدُّمُهُ، وهذا هو الموضع الثَّاني.

وقد ذَكَرَ الْحُضَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في حاشيتِهِ أَنَّ هذا البيتَ وما بعدَهُ يُغني عنه قولُ بعضِهم:

كَـذَا إِذَا عَـادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ مِنْ مُبْتَدًا وَمَا لَهُ التَّصَدُّرُ (١)

وهذا البيتُ -بلا شكِّ - أوضحُ وأحسنُ مِن بيتِ ابن مالكِ رَحَهُ اللَّهُ حيث جَمَعَ صاحبُهُ بين بيتَي ابنِ مالكِ في بيتٍ واحدٍ، فصارَ أخْصَرَ وأَبْيَنَ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) انظر حاشية الخضري (ص: ٢٤١).

لا تَعْقيدَ فيه، فقولُهُ: (كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ) أي: على الخبرِ، (مُضْمَرُ مِنْ مُبْتَدًا) أي: ضميرٌ مِنَ الْبُتَداِ، (وَمَا لَهُ التَّصَدُّرُ) أي: ما له الصَّدارة، فإنَّه يَمتَنِعُ تَأْخيرُهُ كما سيأتي.

وخلاصةُ بَيتِ ابنِ مالكِ: أنّه إذا كان في المُبتدأِ ضَميرٌ يَعودُ على الخبرِ، فإنّه يجبُ -أو يَتعيّنُ - تقديمُ الخبرِ، وهذه هي القاعدةُ، مثل: (في الدَّارِ صَاحِبُها) ف (صَاحِبُها) هو المُبْتَدأُ، والضَّميرُ (ها) يَعودُ على (الدَّارِ) و(في الدَّارِ) الذي قدَّمناهُ هو الخبرُ، ويَتعيَّنُ أَنْ نُقَدِّمهُ؛ لأنَّ الضَّميرَ هنا يَعودُ على مُتقدِّم لَفظًا، مُتَاخِّرٍ رُتبةً؛ لأنَّك لو قلتَ: (صَاحِبُها في الدَّارِ) لعادَ الضَّميرُ على مُتأخِّرٍ لَفظًا ورُتبةً، وهذا لا يجوزُ، بل لا بُدَّ أَنْ يكونَ له مَرجِعٌ سابقٌ؛ إذ لا بُدَّ أن يكونَ مَرجِعُ الضَّميرِ مُتقدِّمًا إمَّا لفظًا أو رتبةً، أو هما، فإذا كان مَرْجِعُهُ مُتأخِّرًا لَفظًا ورُتبةً امْتَنَعَ تَقديمُهُ.

ومِثلُه أيضًا قولُك: (عِنْدَ الرَّجُلِ كِتَابُهُ) يجبُ تَقديمُ الخَبرِ، ولا يجوزُ تأخيرُهُ؛ لأنَّه يَلزمُ منه عَوْدُ الضَّميرِ على مُتأخِّرٍ لَفظًا ورُتبةً، وهذا لا يجوزُ، ومثلُ ذلك أيضًا قولُك: (عَلى الدَّابَّةِ رَاكِبُها) وله شاهدٌ في كلام العَربِ وهو قولُ الشَّاعر:

أَهَابُكِ إِجْلَالًا، وَمَا بِكِ قُدْرَةٌ عَلَيَّ، وَلَكِنْ مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيبُهَا(١)

والشَّاهدُ قولُهُ: (مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيبُهَا) ولو قال هنا: (وَلَكِنْ حَبِيبُهَا مِلْءُ عَيْنٍ) لم يصحَّ؛ لأنَّه يَلْزَمُ منه عَودُ الضَّميرِ على مُتأخِّرِ لَفظًا ورُتبةً.

<sup>(</sup>١) البيت لمجنون ليلي في ديوانه (ص: ٧١).

ومنَ الأمثلةِ على عَوْدِ الضَّميرِ قولُهُ تعالى: ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَتٍ ﴾ [البقرة:١٢٤] فالضَّميرُ هنا في ﴿رَبُّهُۥ عائدٌ على مُتقدِّمٍ لَفظًا لا رُتبةً؛ لأنَّ المَفعولَ بِه رُتْبتُهُ أَن يَكُونَ بعد الفاعلِ، وقُدِّمَ هنا، فصارَ عَائدًا على مُتقدِّمٍ لَفظًا لا رُتبةً.

وأمَّا في قَولِهِ تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةً مُّوسَىٰ﴾ [طه:٦٧] فالضَّمِيرُ يَعودُ عَلَى مُتأخِّرٍ لَفظًا مُتَقَدِّمِ رُتبةً.

وإذا قلتَ: (أَكْرَمَ الرَّجُلُ أَبَاهُ) فهنا الضَّميرُ عائدٌ على (الرَّجُل) المتقدِّمِ لَفْظًا ورُتبةً؛ لأنَّ الفاعلَ قبلَ المفعولِ به، وإذا قلتَ: (سَكَن الدَّارَ صَاحِبُها) فلا يصحُّ أَنْ تقولَ: (سَكَنَ الدَّارَ صَاحِبُها الدَّارَ)؛ لأنَّه يكونُ عائدًا على مُتأخِّرٍ لَفظًا ورُتْبةً.

الْمُهُمُّ أَنَّه إذا كان في الْمُبْتَداِ ضَميرٌ يَعودُ على الخَبرِ، فيَجبُ تَأْخيرُ الْمُبْتَداِ، وتَقديمُ الخَبرِ.

وهنا نقولُ: إنَّ البيتَ الذي ذَكَرْناهُ بَديلًا عَن بَيتِ ابنِ مالِكٍ رَحْمَهُ اللهُ أوضحُ منه وأحسنُ بلا شكِّ؛ لأنَّه لا تَعْقيدَ فيه، وهذا ممَّا يُسْتَغْرَبُ على ابنِ مالكِ رَحْمَهُ اللهَ أَنْ يأتيَ في بابٍ واحدٍ ببَيْتَيْنِ مُعَقَّدَيْنِ تَعقيدًا بَالغًا؛ حيث أتى بهذا البَيْتِ، والبَيتُ الأوَّلُ سَبَقَ وهو قولُهُ:

وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقًا حَيْثُ تَلَا مَالَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلًا (١)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر البيت رقم (١٢٢).

١٣٤- كَــذَا إِذَا يَسْــتَوْجِبُ التَّصْــدِيرَا كَــ: (أَيْـنَ مَـنْ عَلِمْتَـهُ نَصِـيرَا) الشَّرحُ

قولُهُ: «كَذَا» يَعني: كما قُلنا في وُجوبِ تَقديمِ الخَبرِ، فيَجبُ تَقديمُ الخَبرِ (إِذَا يَسْتَوْجِبُ التَّصْدِيرَا) و (إِذَا) هنا بمعنى (حينَ) وليست شَرْطيَّةً.

و «يَسْتَوْجِبُ» أي: يَكُونُ وَاجِبًا.

و «التّصْدِيرَا» معناهُ التّقديمُ، مَأْخوذٌ مِن قَوْلِهم: (صَدْرُ المَجْلِسِ) أي: مُقدِّمةُ المَجْلِسِ، أي: حين يكونُ الخَبرُ مَمَا له صَدْرُ الكَلامِ، مثل: الاستِفْهامِ، كقولِك: (أَيْنَ زَيْدٌ؟) فهنا يجبُ أَنْ نُقدِّمَ (أَيْنَ) وهي الخبرُ، ولا يَجوزُ أَنْ نقولَ: (زَيْدٌ أَيْنَ؟) وإنْ كان بَعضُ العُلماءِ يَستعملُ التَّاخيرَ في مثل هذا، يَمرُّ بنا كثيرًا في (المُحَلَّى) لابنِ حَزْم (۱) وكذلك في مُؤلَّفاتِ ابنِ القيِّم -رحمَهُما الله- يقولُ: (ثُمَّ كَانَ مَاذَا كَانَ؟) وهذا حَسَبَ القواعِدِ العَربيَّةِ لا يصتُّ؛ لأَنَّه إذا كان للخبرِ الصدارةُ وَجَبَ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وهذا هو الموضِعُ الثَّالثُ.

ف (أَيْنَ زَيْدٌ) الحَبرُ: (أَيْنَ) وله الصَّدارةُ؛ لأنَّه اسمُ استِفْهامٍ؛ ولهذا يقولونَ:

<sup>(</sup>۱) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، كان في الأندلس خَلقٌ كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم الحزْمية، ولد بقرطبة، وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة، وتدبير المملكة، فزهد بها، وانصرف إلى العلم والتأليف، فكان من صدور الباحثين فقيهًا حافظًا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنَّة، بعيدًا عن المصانعة، وانتقد كثيرا من العلماء والفقهاء، فتمالؤوا على بُغضه، وأجمعوا على تضليله، وحذَّروا سلاطينهم مِن فتنته، ونهوا عوامهم عن الدنو منه، فأقصته الملوك وطاردته، فرحل إلى بادية (لبلة) من بلاد الأندلس، فتوفي فيها سنة (٥٦ عه). انظر الأعلام (٤/ ٢٥٤).

إِنَّ اسمَ الاستِفْهامِ مَلِكُ، لا يَسبِقُهُ أَحدُ، فله الصَّدارة، ومِثلُه أَسْاءُ الشَّرطِ، وما شَابَهها؛ ولذا لا يجوزُ أَنْ تقولَ: (زَيْدُ أَيْنَ؟) ومن ذلك مِثالُ المؤلِّفِ: (أَيْنَ مَنْ عَلِمْتَهُ يَنْصُرُكَ؟) فراأَيْنَ) ظَرفُ مَكانٍ مُتعلِّقٌ مَنْ عَلِمْتَهُ نَصِيرًا) أي: (أَيْنَ مَنْ عَلِمْتَهُ يَنْصُرُكَ؟) فراأَيْنَ) ظَرفُ مَكانٍ مُتعلِّقٌ بمَحْذوفِ تقديرُهُ: (كَائِنٌ) خَبرُ اللَّبْتَداِ مُقدَّمٌ إلَّا عَلَى رأي ابنِ مالكِ رَحمَهُ اللهُ الذي يقولُ: (وَأَخْبَرُوا بِظَرْفِ اوْ بِحَرْفِ جَرْ نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ) وقد سَبقَ الكلامُ على هذا.

والدَّليلُ على أنَّها هي الخَبرُ أنَّه يُسْتَفْهَمُ بها عنِ المكانِ، والمكانُ خَبرٌ.

و «مَنِ» اسمٌ مَوصولٌ مَبنيٌّ على السُّكونِ في مَلِّ رَفْعِ مُبتدأٍ مُؤخَّرٍ. و «عَلِمْتَهُ» فعلٌ وفاعلٌ ومَفْعولٌ أوَّلُ.

و «نَصِيرًا» مَفْعُ ولُ ثانٍ، وجملةُ (عَلِمْتَهُ) صِلةُ المَوْصولِ، والعائدُ على المَوْصولِ هو الهاءُ في (عَلِمْتَهُ).



# ١٣٥- وَخَـبَرَ الـمَحْصُورِ قَـدِّمْ أَبَـدَا كَـ: (مَا لَنَا إِلَّا اتِّبَاعُ أَحْمَـدَا) الشَّرحُ

قولُهُ: «خَبَرَ» مَفْعولٌ به مُقدَّمٌ عاملُهُ: (قَدِّمْ) و(خَبَرَ) هنا ليست مُبْتَدأً، وليست مُبْتَدأً، وليست من بابِ الاشْتِغالِ؛ لعَدمِ وُجودِ الضَّميرِ في العاملِ (قَدِّمْ) والتَّقديرُ: قَدِّمْ خبرَ المحصورِ، و(خَبَرَ) مُضافٌ.

و «المَحْصُورِ» مُضافٌ إليه.

و «أَبَدَا» مَنْصوبٌ على الظَّرفيَّةِ، والعاملُ فيه (قَدِّمْ).

يعني: إذا حُصِرَ الخبرُ في الْمُبْتَداِ وَجَبَ تَأْخيرُ الْمُبْتَداْ، وهذا هو الموضعُ الرَّابعُ، مِثالُهُ: (مَا لَنَا إِلَّا اتِّبَاعُ أَحْمَدَ) أي: مَا لَنَا في العملِ إلَّا اتِّبَاعُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم.

ف«مَا» نافيةٌ.

و «لنا » جارٌّ ومجرورٌ مُتعلِّقٌ بمَحْذوفٍ، خبرٌ مقدَّمٌ.

و ﴿إِلَّا» أَداةُ حَصْرٍ.

و «اتَّبَاعُ» مُبتدأٌ مَرفوعٌ بالابْتِداءِ، وعَلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ. و «اتِّبَاعُ» مُضافٌ.

و ﴿ أَحْمَدَ ﴾ مُضافٌ إليه مجرورٌ ، وعلامةُ جرِّهِ الفتحةُ نِيابةً عن الكَسْرةِ ؛ لأنَّه اسمٌ لا يَنصرفُ، والمانُع له مِن الصَّرفِ العَلَمِيَّةُ ووَزْنُ الفعل.

فهنا يقولُ: يجبُ أن تُقَدِّمَ الخبرَ هنا وتُؤخِّرَ الْمُبْتَداً؛ لأنَّ الْمُبْتَداً مَحصورٌ فيه، والمحصورُ فيه مَرْتبتُهُ التَّقديمُ؛ لأنَّك لو أَخَرْتَ الخَبرَ، والمَحْصورُ مَرْتبتُهُ التَّقديمُ؛ لأنَّك لو أَخَرْتَ الخَبرَ، وجَعَلْتَه في مكانِهِ لاختَلَف المعنى اختلافًا كبيرًا، وعلى هذا لو قلتَ: (مَا اتِّبَاعُ أَحْمَدَ إلَّا لَنَا) لم يَصحَّ.

ومن ذلك أيضًا قولُ الشَّاعِرِ:

وَمَا لِيَ إِلَّا آلَ أَحْمَدَ شِيعَةٌ وَمَا لِيَ إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبُ (١)

فهنا يَتَعَيَّنُ تقديمُ الخبرِ (لِي) على المُبْتَدأِ (شِيعَةٌ) وسواء كان الحصرُ بـ (إِلَّا) أو بغيرِها مِن طُرُق الحصرِ، حتى لو قلت: (إِنَّها لَنَا اتِّبَاعُ أَحْمَدَ) وَجَبَ تأخيرُ المُبْتَدأِ، وتَقْديمُ الخبرِ؛ لأنَّ المحصورَ هو الذي يلي (إِنَّها) بخلافِ المَحْصورِ فيه، فهو الذي يلي (إِلَّا) دائمًا؛ ولذا لو قال المؤلِّفُ: (وَخَبَرَ المَحْصُورِ فِيهِ قَدِّمْ أَبَدَا) لكان أحسنَ مِن قولِهِ: (وَخَبَرَ المَحْصُورِ قَدِّمْ أَبَدَا) وإنْ كان هذا مُرادَهُ، بل لكان أحسنَ مِن هذا أنْ يقولَ: (وَالخَبَرَ المَحْصُورَ قَدِّمْ) فلو قال ذلك لزال الإشكالُ فائنَّ حقيقة الأمرِ أنَّ المحصورَ هنا هو الخبرُ.

وبذلك يكونُ المؤلِّفُ رَحِمَهُ أللَّهُ قد انتهى من التَّرتيبِ بين الْمُبْتَدأ والخبرِ.

إِذَنْ: خُلَاصةُ مَا سَبَقَ أَنْ نَقُولَ: الأصلُ في المُبتدأِ والخبرِ تأخيرُ الخبرِ، وجَوازُ تقديمِ الحُبرِ، وقد يَمْتنعُ تَقْديمُ المُبْتَدأِ، وكُلُّها مَذْكورةٌ في كلامِ المؤلِّف رحمهُ اللهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) البيت للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه (ص: ١٤٠)، ولكن بلفظ (مَشْعَبَ الحَقِّ مَشْعَبُ).

بقيَ الآنَ بَحْثُ جَديدٌ، وهو حذفُ الْمُبْتَدأِ والخبرِ، فهل يجوزُ أَنْ نَحْذِفَ الْمُبْتَدأَ، أو أَنْ نَحْذِفَ الحَبرَ؟ وهل يجوزُ أَنْ نَحْذِفَهما جميعًا؟ المؤلِّفُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ بَيَّنَ هذا فقال:

١٣٦- وَحَــذْفُ مَـا يُعْلَـمُ جَـائِزٌ كَـمَا تَقُولُ: (زَيْدٌ) بَعْدَ (مَنْ عِنْدَكُمَا؟)
١٣٧- وَفِي جَوَابِ (كَيْفَ زَيْدٌ؟) قُلْ: (دَيِفْ) فَــ (زَيْدٌ) اسْتُغْنِيَ عَنْهُ إِذْ عُـرِفْ
الشَّحُ

قولُهُ: «مَا يُعْلَمُ» أي: منَ المُبْتَدأِ والخبرِ، أي: المعلومُ منَ المُبْتَدأِ يَجوزُ حَذفُهُ، والمعلومُ مِن الخبرِ يجوزُ حذفُهُ أيضًا.

وهل المُرادُ حَذْفُ ما يُعْلَمُ مِن المُبْتَداِ والخبرِ خاصَّةً، أو المرادُ حَذْفُ كُلِّ ما يُعْلَمُ من المُبْتَداِ، أو الخبرِ، أو الفعلِ، أو الفاعلِ، أو المَفْعولِ به، أو الحالِ، وغيرِ ذلك؟

الجوابُ: إذا نَظَرْنا إلى أنَّ هذا البيتَ الأوَّلَ مَذْكُورٌ في بابِ المُبْتَدأِ والحَبرِ خصَّصناهُ بالمُبْتَدأِ والخبرِ، وإذا نَظَرْنا إلى أنَّ هذا جُملةٌ -في الحقيقةِ- كقاعدةٍ، وأيضًا أنَّه سيَمُرُّ علينا عِدَّةُ أبوابٍ يَجوزُ فيها حَذفُ ما يُعْلَمُ مِن فاعلٍ، ومَفْعولٍ، وفِعلٍ، وغيرِ ذلك، قُلنا: إنَّ العبارةَ عامَّةٌ.

وكان شَيْخُنا عبدُ الرحمنِ بنُ سَعْدِيٍّ رَحْمَهُٱللَّهُ يَسْتَدِلُّ بها دائهًا على جَوازِ الحَذفِ في أبوابِ كثيرةٍ، فيَجْعَلُها قَاعدةً في كُلِّ أبوابِ النَّحوِ.

وهذا لا بأسَ به؛ ولهذا يُعْتَبَرُ هذا البيتُ قاعدةً، فحَذْفُ ما يُعْلَمُ جَائِزٌ في كُلِّ مكانٍ، وبِه نَعْرِفُ أَنَّ مَبْنَى الكلام على العلم والفائدةِ.

وقد سبَقَ لنا أنَّه لا يجوزُ الابْتِداءُ بالنَّكِرةِ (مَا لَمْ تُفِدْ كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَةٌ) وسَبَقَ لنا أنَّه إذا اشْتَبَهَ المُبْتَدأُ بالخبرِ، فإنَّه لا يجوزُ تقديمُ الخبرِ.

إِذَنْ: فَمَبْنَى الكلامِ كُلِّه على الفائدةِ والعلمِ، فإذا كان ما يُحْذَفُ من المعلومِ جازَ حَذْفُهُ، ثُمَّ ضَرَبَ المؤلِّفُ أمثلةً فقال: كَمَا تَقُولُ: (زَيْدٌ) بعد (مَنْ عِنْدَكُمَا).

إذا سَأَلَ سَائِلٌ فقال: (مَنْ عِنْدَكُمَا؟) - يُخاطبُ اثْنَينِ - فقيل: (زَيْدٌ) فالذي حُذِفَ الآنَ هو الخبرُ (عِنْدَنَا)؛ لأنَّ الظَّرفَ والجارَّ والمجرورَ لا يَكُونُ إلَّا خَبَرًا، إلَّا إذا لم يُقْصَدْ به المفعولُ فيه، والتَّقديرُ: (زَيْدٌ عِنْدَنَا) ففي هذا حُذِفَ الحَبَرُ؛ للعِلْم به.

قولُهُ: «وَفِي جَوَابِ (كَيْفَ زَيْدٌ) قُلْ: دَنِفْ أي: مَريضٌ، فكأنَّ سائلًا سَأَلَ فقال: (كَيْفَ زَيْدٌ؟) فقلت: (دَنِفٌ) أي: مَريضٌ، ف(كَيْفَ) اسمُ استِفْهام مَبْنِيٌّ فقال: (كَيْفَ زَيْدٌ؟) فقلت: (دَنِفٌ) أي: مَريضٌ، فركيْفَ) اسمُ استِفْهام مَبْنِيٌّ على الفتح في محلِّ رَفع خبرٍ مُقَدَّم، و(زَيْدٌ) مُبتدأً مُؤخَّر، فهنا نقولُ: إنَّ (دَنِفٌ) خبرُ مُبْتَدأً مَؤخَّر، فهنا نقولُ: إنَّ (دَنِفٌ) خَبرُ مُبْتَدأً مُؤخَّر، فهنا نقولُ: إنَّ (دَنِفٌ) خَبرُ مُبْتَدأً اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّةُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُولِقُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللَّةُ اللللْمُ اللللْم

إِذَنِ: المَحذوفُ في المثالِ الأوَّلِ الخبرُ، والمحذوفُ في المثالِ الثَّاني الْمُبْتَدأُ.

قولُهُ: «إِذْ» هنا للتَّعليلِ، أي: لأنَّهُ عُرِفَ.

فإنْ قال قائلٌ: وهل يُحْذَفُ الْمُبْتَدأُ والخبرُ معًا؟

قلنا: الجوابُ: نعم، إذا عُلِمَ المُبْتَدأُ والخبرُ حُذِفَا، ولا مانعَ، فلو قال لك قائلٌ: (أَزَيْدٌ قَائِمٌ؟) فقلتَ: (نَعَمْ) فقد حَذَفْتَ الآنَ المُبْتَدأَ والخَبرَ، والتَّقديرُ: (نعم، زيدٌ قَائِمٌ) ؟ لأنَّ (نَعَمْ) لا تَصتُّ أنْ تكونَ اسمًا حتَّى نَقولَ: هي المُبْتَدأُ أو الخبرُ،

فهي حَرفٌ، لكنَّها حَرفٌ دالٌ على الجوابِ؛ ولهذا إذا اسْتَفْهَمْتَ بفعلِ صارَ المحذوفُ فِعلًا، مثل: (أَجَاءَ زَيْدٌ؟) فيُقَالُ: (نَعَم) أي: (جَاءَ زَيْدٌ) فالمَحْذوفُ هنا جُملةٌ فِعليَّةٌ، وإذا قُلتَ: (أَزَيْدٌ في البَيْتِ؟) فيُقَالُ: (نَعَم) والتَّقديرُ: (زَيْدٌ في البَيْتِ) فيكونُ المحذوفُ هنا جملةً اسميَّةً.

وأمَّا ما مَثْلَ به بعضُهم، وهو قولُه تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَٱلْتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن فِسَآ إِلَّ اللَّهِ مَثَلَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ الللللللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللللِّهُ اللَّهُ ا

الوجْهُ الأوَّلُ: أَنَّنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ المحذوفَ جَملةٌ؛ إِذًّ مِن الممكنِ أَنْ نُقَدِّرَ الحَبرَ: (كذلك) أي: ﴿وَاللَّهِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ كذلك) وهذا الخبرُ مُفردٌ، وليس جُملةً، إِذَنْ: لم يُحْذَفْ فيها المُبْتَدأُ والحبرُ جميعًا، ومعلومٌ أَنَّه كُلَّما قَلَّ التَّقديرُ كان أُولَى وأحسنَ.

الوجْهُ الثّاني: لو سلّمنا جَدلًا أنَّ المَحذُوفَ هو المُبْتَدأُ والخبرُ، لكنَّ هذا المُبْتَدأَ والخبرَ هنا نائبٌ عن خبرِ فقط؛ هذا المُبْتَدأَ والخبرَ هنا نائبٌ عن خبرِ فقط؛ لأنَّ ﴿وَاللّهِي لَمْ يَعِضْنَ ﴾ مُبْتَدأُ، و(عِدَّتُهُنَّ) مُبْتَدأٌ ثانٍ، و﴿ثَلَاثَةُ أَشَهُرٍ ﴾: لأنَّ ﴿وَاللّهِي لَمْ يَعِضْنَ ﴾ مُبْتَدأُ الثّاني وخبرِه في مَحلِّ رفع خبرِ المُبْتَدأِ الأوَّلِ، فلمحذوفُ حقيقةً هو الخبرُ، ولكنَّه صارَ جُملةً، فالتَّمثيلُ بالآيةِ لا يصحُّ للوجهَيْنِ السَّابِقَيْنِ.

فالمثالُ الصَّحيحُ الآنَ هو أنْ يُقَالَ: (أَزَيْدٌ قَائِمٌ؟) فيُقَالُ: نعم، أي: (زَيْدٌ قَائِمٌ).

إِذَنِ: ابنُ مالكِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أعطانا قَاعِدةً، ومَثَّل بمثالَيْنِ فقط: مَثَّل بحذفِ الحَبرِ، ومَثَّل بحذفِ المُبْتَدأِ، ولم يُمَثِّل بحَذْفِها، فهل يُقَالُ: إنَّه -أي: ابنُ مالِكِ- قَصَّرَ في ذلك؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّ المثالَ إنَّما يُرَادُ به بيانُ القاعدةِ، والقاعدةُ سَبَقَتْ، وهي: (حَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ) وهذا يَشْمَلُ ما يُعْلَمُ مِن مُبْتَدأِ، أو خَبرٍ، أو مِن مُبْتَدأٍ وخَبرٍ.



١٣٨ - وَبَعْدَ (لَوْلَا) غَالِبًا حَذْفُ السِخَبَرُ حَتْمٌ، وَفِي نَصِّ يَمِينٍ ذَا اسْتَقَرْ السَّقَرُ السَّقَرُ السَّرَحُ الشَّرِحُ

«لَوْلَا» تُسْتَعْمَلُ للتَّحْضيضِ، وهي التي تَدْخُلُ على الأفْعالِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ [النور: ١٣] وتُسْتَعْمَلُ شَرْطيَّةً، والمرادُ هنا (لَوْلَا) الشَّرطيَّةُ التي تَدخُلُ على الجملةِ الاسميَّةِ.

و «حَتْمٌ» أي: واجبٌ.

لَمَّا تَكَلَّمَ المُؤلِّفُ عَن جَوازِ حَذْفِ الْمُبتدأِ والخبرِ ذَكَرَ المُواضِعَ التي يَجِبُ فيها حَذْفُ الحَبرِ، أي: كالاستثناءِ ممَّا سَبَقَ، وهو قولُهُ: (وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ) فكأنَّهُ قال: إلَّا في هذه المواضع، فيجبُ الحذفُ:

الموضعُ الأوَّلُ: بعد (لَوْلَا) فَبَعْد (لَوْلَا) يَجِبُ حَذَفُ الخَبِرِ كَقُولِك: (لَوْلَا) وَبُدُ لَغَرِقْتُ) جَوابُ (لَوْلَا) الشَّرطيَّةِ، والخَبرُ مَحْذُوفٌ وُجُوبًا، والتَّقديرُ: (لَوْلَا زَيْدٌ مَوجُودٌ) أو (لَوْلَا زَيدٌ حاضرٌ).

وأمثلةُ ذلك في القرآنِ كثيرةٌ، منها قولُهُ تعالى: ﴿فَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَيْرِينَ ﴾ [البقرة:٦٤] فـ ﴿فَضَلُ ﴾ مُبْتدأً، والخبرُ مَحْدُوفٌ تقديرُهُ: (مَوْجُودانِ) وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَيْرِينَ ﴾ فهذه جملةُ جوابِ الشَّرطِ (لَوْلَا).

ومن ذلك أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ

لَفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [البقرة:٢٥١] فَ﴿دَفْعُ ﴾ مُبتدأً، خَبرُهُ مَحْذُوفٌ، والتَّقديرُ: (مَوْجُودٌ).

ومنه أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَلِّدَمَتْ صَوَمِعُ﴾ [الحج:٤٠] وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَهُرُ ٱلْعَذَابُ﴾ [العنكبوت:٥٣].

إِذَنْ: (لولا) يكونُ بعدها الْمُبْتَدأُ، وأمَّا الخَبرُ فهو مَحْذوفٌ، وكُلُّ الأمثلةِ التي في القرآنِ خَبرُ (لَوْلَا) فيها مَحْذوفٌ غيرُ مَذْكورٍ.

قولُهُ: «غَالِبًا» يعني: في أكثرِ الأحوالِ، ومَفهومُهُ أَنَّ غَيرَ الغَالبِ أَلَّا يُحْذَفَ الخبرُ بَعد (لَوْلَا) فيكونُ إِبْقاؤُهُ على هذا قَلِيلًا، فإذا كان حَذَفُهُ غَالبًا فإبْقاؤُهُ قَليلٌ.

ومن ذلك قولُهُ عَلَيْهِ لعائشة رَضَالِلَهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ عَهْدُهُمْ وَمَالِكَعْنَهَا: «لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرِ لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ... (أَ فَ (قَوْمُ) مُبْتَدَأُ، و (حَدِيثٌ) خَبرُ اللّبتدأِ، و «لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ... إلخ » جوابُ (لَوْلَا) فهنا ذُكِرَ الخَبرُ بعد (لَوْلَا).

ومَثَّلُوا لذلك أيضًا بقولِ الشَّاعِرِ:

لَوْلَا أَبُوكَ وَلَوْلَا قَبْلَهُ عُمَرُ أَلْقَتْ إِلَيْكَ مَعَدٌّ بِالمَقَالِيدِ(١) فَرُعُمَرُ) مُبتدأٌ، و(قَبْلَهُ) خَبرٌ، فالخبرُ مَوجودٌ لم يُخذَفْ.

وعندي أنَّ في الاستشهاد بهذا البيتِ نَظرًا؛ لأنَّ الشَّاعَرَ لا يريدُ ما ذَكَروا: (وَلَوْلَا عُمَرُ قَبْلَهُ مَوْجُودٌ أَيْضًا).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي عطاء السندي، واسمه أفلح بن يسار في ديوانه (ص: ٢٣).

فالمهمُّ أنَّ الخبرَ مَحذوفٌ في الموضعَيْنِ: (لَوْلَا أَبُوكَ) أي: مَوجودٌ، (وَلَوْلَا قَبْلَهُ عُمَرُ) أي: مَوجودٌ، و(قَبْلَهُ) هذه ليست خَبرًا، ولكنَّها حالٌ مُقدَّمَةٌ مِن (عُمَرُ) وعلى ذلك فليس في البيتِ شاهدٌ.

ومن ذلك أيضًا قولُ الشَّاعرِ يَمْدَحُ سَيْفَهُ:

يُذِيبُ الرُّعْبُ مِنْهُ كُلَّ عَضْبٍ فَلَوْلَا الغِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالَا(١)

الشَّاهدُ في قوله: (يُمْسِكُهُ)؛ لأنَّ (الغِمْدُ) مُبتدأٌ، وجملةُ (يُمْسِكُهُ) خَبرٌ، و(لَسَالًا) جَوابُ (لَوْلَا) يعني: لَوْلَا الغِمْدُ مُمْسِكٌ لَهُ لَسَالَ.

وهذه أيضًا مَنَع بَعضُهم أن تَكونَ خبرًا، وقال: إنَّها بَدلُ اشْتِهاكٍ، والمعنى: فَلَوْلَا الغِمْدُ إِمْسَاكُهُ، أي: لَوْلَا إِمْسَاكُ الغِمْدِ لَه لَسَالَ.

فأنت ترى الآنَ أنَّ الخبرَ وُجِدَ بعد (لَوْلَا) في كلامِ أفصحِ العربِ وهو رَسولُ اللهِ ﷺ وفي كلامِ العربِ العَرْبَاءِ على خلافٍ كما سَبَقَ.

وهذا -حَسَبَ كلامِ ابنِ مالِكٍ- منَ القليلِ الذي لا يُحْذَفُ فيه خَبرُ المُبتدأِ مع (لَوْلَا).

وإذا سَلَكْنا هذا المَسْلَكَ صار الأمرُ سَهلًا، فكُلَّما جَاءَك الحَبرُ مع وُجودِ (لَوْلَا) فقُلْ: هذا مِن غيرِ الغالب، واسْتَرِحْ.

لكنَّ بعضَ النَّحويِّينَ يقولُ: إنَّ الخبرَ بعد (لَوْلَا) إمَّا أنْ يكونَ كَوْنًا عامًّا، وإمَّا أنْ يكونَ كونًا خاصًّا عليه دَلِيلٌ،

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي العلاء المعري في ارتشاف الضرَب (۲/ ۳۱)، وأوضح المسالك (۱/ ۲۲۱)، والجنى الداني (ص: ۲۰۱)، ورصف المباني (ص: ۲۹۵)، والدرر اللوامع (۱/ ۱۹۲).

فإن كان كُونًا عامًّا وَجَبَ الحذفُ، وإن كان كونًا خاصًّا وَجَبَ الذِّكرُ إذا لم يكنْ عليه دَلِيلٌ، وإذا كان كَونًا خاصًّا لكنْ في الكلامِ ما يَدُلُّ عليه، فحَذْفُهُ جائزٌ، ووجودُهُ قَليلٌ.

وهذا جيِّذٌ، لكنْ ما الفَرْقُ بين الكَونِ العَامِّ، والكَونِ الخاصِّ؟

الجوابُ: أنَّ المعنى في الكُونِ الخاصِّ يَتعلَّقُ بأمرٍ خاصٍّ، وإذا كان عامًّا فهو كَونٌ عامٌٌ.

إِذَنْ: إذا كان الجَبرُ كَوْنَا خاصًّا، ولكنَّه لا يُعْلَمُ فلا بُدَّ مِن ذِكْرِهِ، فالحَديثُ: «لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ» (١) فلو حَذَفْنا منه: «حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ» فلا يُمكنُ أَنْ نُقدِّرَ: (لَوْلَا قَوْمُكِ مَوجُودُونَ) يعني: لا يُمكنُ أَنْ نُقدِّرَهُ كَونَا عامًّا؛ لأَنَّه ليس المانعُ وُجودَ قومِها، بل المانعُ هو كوئهم حَديثي عَهدِ بكُفرٍ، فمُجردُ وُجُودِهم لا يُغني شيئًا، أو لا يَمنعُ هذا الذي أرادَ الرَّسولُ عَلَيْوَالصَّلاهُ وَالسَلامُ لذلك كان لا بُدَّ مِن ذِكْرِهِ.

ومِثلُه أيضًا أن تَقولَ: (لَوْلَا زَيْدٌ ما بَلَغْتُ هذه الَمْ تَبَةَ) هل المعنى: (لَوْلَا زَيدٌ تَوسَّطَ لِي) أو (لَـوْلَا زَيدٌ عَلَّمَنِي فَتَعَلَّمْتُ حتَّى وَصَلْتُ إلى هذه المُرْتَبةِ) أو (لَوْلَا وُجودُ زَيدٍ؛ لأَنَّهُ قَرِيبٌ لِي فَهَابَنِي النَّاسُ، ووَصَلْتُ إلى ما وَصَلْتُ).

إِذَنِ: الكونُ هنا خَاصُّ، فلا بُدَّ أن تَذكُرَ العَلاقةَ التي أَوْصَلَتْكَ -بسبب زَيدٍ - إلى ما ذَكَرْتَ (لَوْلَا زَيدٌ عَلَّمَنِي ما بَلَغْتُ هذه المُرْتَبة) وهذا إذا صارَ المقصودُ: (لَوْلَا زَيْدٌ عَلَّمَنِي)؛ لأَنَّك لو لم تَذكُرْهُ،

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه (ص:٥٥٥).

فلن ندري ما عَلاقةُ وُصُولِك إلى هذا المَوْصِل بسبب زَيدٍ.

وإذا كان خاصًّا، لكنْ يَدلُّ عليه الدليلُ، مثل: (لَوْلَا زَيدٌ لَهلَكْتُ مِن الجُوعِ) فهنا لا يُمكنُ أَنْ تُقَدِّرَ كَونًا عامًّا، وما هو الكونُ العامُّ؟ (لَوْلَا زَيْدٌ مَوَجُودٌ لَهلَكْتُ مِن الجُوعِ)؛ لأنَّ وُجودَ زيدٍ ليس سَببًا لكَونِك تَسْلَمُ مِن الموتِ بالجُوعِ، لكنَّ المعنى: (لَوْلَا زَيْدٌ أَطْعَمَنِي لَهلَكْتُ مِنَ الجُوعِ) فكلمةُ (أَطْعَمَنِي) خاصٌّ، لكنْ عليه دليلٌ هو: (لَهلَكْتُ مِن الجُوعِ).

إِذَنْ: فِي هذه الحالِ يَجوزُ أَن يُذْكَرَ الخَبرُ، ويَجوزُ أَن يُخْذَفَ، فيَجوزُ أَنْ تقولَ: (لَوْلَا زَيدٌ لَهَلَكْتُ مِنَ الجُوعِ) ويَجوزُ أَنْ تقولَ: (لَوْلَا زَيدٌ لَهَلَكْتُ مِنَ الجُوعِ). الجُوعِ).

ومثلُ ذلك أيضًا قَولُك: (سَقَطْتُ في ماءٍ، وكَان زَيدٌ عِنْدي، فلَوْلا زَيدٌ لَغَرِقْتُ) أي: (لَوْلَا زَيْدٌ أَنْقَذَنِي، أو أَخْرَجَنِي) فهذا كَونٌ خاصٌّ، لكنْ دلَّ عليه السِّياقُ.

إِذَنْ: يَجُوزُ ذِكْرُ الْخَبْرِ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ.

ومن ذلك قولُ الشَّاعرِ: (فَلَوْلَا الغِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالًا) فلو قال: (لَوْلَا الغِمْدُ لَمُسِكُهُ لَسَالًا) جازَ؛ لأنَّ المعنى مَفْهومٌ، فإذا كان في الغِمْدِ فَسَيُمْسِكُهُ الغِمْدُ، فلا يُمكِنُ أَنْ يَسِيلَ، فصارَ ذِكْرُ (يُمْسِكُهُ) وحَذْفُها على حَدِّ سواءٍ؛ لأنَّهَا مَعلُومةٌ مِن السِّياق، وهذا تَفْصِيلٌ لا بأسَ به.

فَالْأُوَّلُ: هُو حَذْفُ الْخَبِرِ مَعَ (لَوْلَا) غَالبًا، وإِنْ وُجِدَ فَهُو مِنَ القليلِ، يَحَتَّجُ به الطَّالبُ الْبتدئُ. فإذا قال قَائلٌ مَثلًا: كيف تَقولُ في قَولِ الرَّسولِ ﷺ: «لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ» (١)؟ يَقولُ: (وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِبًا حَذْفُ الْخَبَرْ) وليس دائمًا، وهذا مِن القليلِ، فهل يَكْفيهِ هذا أو لا يَكْفيهِ ؟

نقولُ: يَكْفيهِ على رأي ابنِ مالِكِ، وإذا كان طالبَ عِلْم، فَسيُجِيبُك ويقولُ: الخبرُ هنا ليس كَونًا عامًّا، بل هو كونٌ خاصٌّ، لا دليلَ عليه، فلا بُدَّ مِن ذِكْرِهِ الخبرُ هنا ليس كَونًا عامًّا، بل هو كونٌ خاصٌّ، لا دليلَ عليه، فلا بُدَّ مِن ذِكْرِهِ النَّقَضْتُ الكَعْبَةَ) لأَنَّ له لا يَجوزُ -مثلًا- أنْ يكونَ المعنى: (لَـوْلَا قَـوْمُكِ مَنَعُوا لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ) أو (لَوْلَا قَومُكِ حَاضِرونَ لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ).

إِذَنْ: لَا بُدَّ أَن يَقُولَ: (لَـوْلَا قَـوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ) حتىَّ تَزُولَ هذه الاحتمالاتُ.

وإذا قال لك: ما تقولُ في قولِ الشَّاعرِ: (فلَوْلَا الغِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالًا)؟ أمَّا المُبتدئُ فيقولُ: الحمدُ لله، ابنُ مالكِ يقولُ: (وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِبًا حَذْفُ الخَبَرُ) وهذا من غيرِ الغالبِ.

وأمَّا طَالَبُ العلمِ فَيَقُولُ: كَانَ مُقتَضَى القاعدة -بعد (لَوْلاً) غالبًا- أَنَّه يَجِبُ حَذْفُ الخبرِ، لكنْ لَمَّا كَان خاصًّا كَان لا بُدَّ مِن ذِكْرِهِ، إلا أَنَّ وُجوبَ الذِّكِرِ عَارَضَهُ الْعِلْمُ به مِن حيثُ السِّياقُ؛ لأَنَّ قولَهُ: (لَسَالاً) يَدُلُّ على أَنَّ المعنى: (فَلَوْلا الْغِمْدُ يُمْسِكُهُ) إنَّه يَجوزُ حَذْفُهُ، وَيَجوزُ خَذْفُهُ، وَيَجوزُ ذِكرهُ.

ومثلُ ذلك: ﴿لَوْلَا ٓ أَنتُمُ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ [سبأ:٣١] الحذفُ هنا جائزٌ، والتَّقديرُ:

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه (ص:٥٥٥).

(لَوْلَا أَنْتُمْ صَدَدْتُمُونَا) فهذا كونٌ خاصٌ، بدليل قولِهِ تعالى: ﴿أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمُ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعۡدَ إِذْ جَآءَكُمُ [سبأ:٣٢] فصارَ هذا مَعلومًا مِن السِّياقِ.

وأمَّا الحديثُ: «لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ» فيَجبُ ذِكرُهُ.

وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّلِّمَتْ صَوَمِعُ ﴾ [الحج: ٤٠] فلا يَجوزُ ذِكْرُهُ؛ لأنَّ المَقْصودَ مُجَرَّدُ وُجودِ الدَّفعِ، والتَّقديرُ: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ مَوْجُودٌ لَـهُدِّمَتْ صَوامِعُ) فالكونُ هنا عامُّ.

والحقيقةُ أنَّ كَوْنَ الحذفِ وَاجِبًا هو المُطابِقُ للبلاغةِ؛ لأنَّ الخبرَ لو ذُكِرَ هنا لكانَ الكَلامُ رَكِيكًا جَدًّا.

ولذلك أنا أقول: لو ذَهَب ذاهبٌ إلى أنَّه في مِثْلِ هذا التَّركيبِ لا نَحتاجُ إلى الخَبرِ إطلاقًا، فلو قال قَائلٌ بهذا لكانَ قَولُهُ وَجِيهًا بلا شكًّ.

وخُلاصةُ القَولِ: أنَّ ابنَ مالكِ رَحَمُهُ اللَّهُ في هذا الكتابِ سَلَك مَسْلكًا يكونُ به خَرَجٌ للمُبتَدِئِ، فإذا أُوردَ عليه ذِكْرُ الخبرِ بعد (لَوْلَا) قال: الحمدُ للهِ، ابنُ مالكِ رَحَمُهُ اللَّهُ يقولُ: (وَبَعْدَ (لَوْلَا) خَالِبًا حَذْفُ الْخَبَرُ) وهذا مِن غيرِ الغالب.

وأمَّا التَّفصِيلُ الذي قِيل فهو تَفصيلٌ حَسَنٌ مِن حيثُ المعنى، وهو أن يُقَالَ: الخبرُ بعد (لَوْلَا) ثَلَاثةُ أقسامِ:

الأوَّلُ: كونٌ عامٌّ.

والثَّاني: خاصٌّ لا دليلَ عليه.

والثَّالثُ: كُونٌ خاصٌّ عليه دليلٌ.

فالأوَّل يجبُ فيه الحذفُ، والثَّاني يجبُ فيه الذِّكْرُ، والثَّالثُ: يجوزُ فيه الوَجْهانِ. وهذا التَّفصيلُ المَذْكورُ هو ما ذَهَبَ إليه المؤلِّفُ في بعضِ كُتُبِهِ.

وعلى هذا: يُمكنُ أَنْ نَحمِلَ كلامَ المؤلِّفِ في قولِهِ: (خَالِبًا) بأنَّ الغالبَ في خَبِرِ الْمُبْتَدَأِ بعد (لَوْلَا) أَن يكونَ -أي: الخبرُ- كونًا عامًّا، ويكونُ قولُهُ: (خَالِبًا) ليس مَحمُولًا على القِلَّةِ والكَثْرةِ، أي: ليس على الذِّكْرِ وعَدَمِ الذِّكْرِ، بل يُحْمَلُ على الأحوالِ، أي: في أغلبِ الأحوالِ -وهو الكونُ العامُّ- يجبُ الحَذْفُ، وفي قليلٍ مِن الأحوالِ -وهو الكونُ الخاصُّ- لا يجبُ الحَذْفُ، فإمَّا أَنْ يكونَ جائزًا، وإمَّا أَنْ يكونَ واجبَ الذِّكرِ.

قُولُهُ: «فِي نَصِّ» جارٌّ ومجرورٌ مُتعلِّقٌ بـ(اسْتَقَرَّ).

و ﴿ ذَا ﴾ اسمُ إشارةٍ مُبتدأً، وجُملةُ (اسْتَقَرَّ) خَبَرُهُ، يعني: واستقرَّ هذا -وهو الحَذْفُ الواجبُ- في نصِّ يمينٍ، يعني: إذا كان المُبتدأُ نصَّ يَمينٍ في القَسَمِ، فإنَّ الخبرَ يُحْذَفُ وُجوبًا، وهذا هُو الموضع الثَّاني ممَّا يجبُ فيه حَذَفُ الخَبرِ.

مِثالُ ذلك: قـولُه تعـالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر:٧٧] فـ (عَمْرُ) مُبتدأٌ خَبرُهُ مَحْذوفٌ، والتَّقديرُ: (لَعَمْرُكَ قَسَمِي).

فنحن الآنَ عندنا جُملةٌ مُقْسَمٌ بها، وجُملةُ مُقْسَمٌ عليها، والمُقْسَمُ عليها هي قولُهُ: ﴿إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَئِهِمْ ﴾ والمُقْسَمُ بِهَا قولُهُ: ﴿لَمَعْرُكَ ﴾ ونحن نَعْرِفُ أَنَّ (عَمْرُ) مُبْتَدأً؛ إذ لم يَسْبِقْها عاملٌ حتى نقولَ: إنّها فاعلٌ، أو نائبُ فاعلٍ، وكُلُّ مُبْتَدأٍ يحتاجُ إلى خَبرٍ، فلا يمكنُ أَنْ تكونَ الجملةُ المُقْسَمُ عليها خَبرًا؛ لأنَّ الجملةَ المُقْسَمَ بها ضِدُّ المُقْسَم عليها.

وإذا قُلنا: (إنَّ الجملةَ المُقْسَمَ عليها هي الخبرُ) لم يصحَّ، إِذَنْ: لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هناك رُكْنُ مَحْدُوفٌ مِن الجُملةِ، فإنْ كان المُبْتَدأُ معنا، فإنَّ الذي حُذِفَ هو الخبرُ، وهذا وَجْهُ كَونِهِ واجبَ الحَذْفِ؛ لأنَّ كونَهُ نصًّا في اليمينِ، ثمَّ يأتي جَوابُ القَسَمِ يكفي عن ذِكْرِ الخَبرِ.

ومثلُ ذلك أيضًا قولُك: (لَعَمْرُ اللهِ لَأَفْعَلَنَّ) فهنا (عَمْرُ) مُبتدأٌ، وهو نصُّ في اليمينِ، و(العَمْرُ) هنا بمعنى الحياةِ، فيُحْذَفُ الْخَبِرُ وُجُوبًا، ولا يَجوزُ أَنْ تقولَ: (لَعَمْرُ اللهِ قَسَمي) بل يَجبُ عليك حَذفُ الخبرِ لأمرَيْنِ:

الأمرُ الأوَّلُ: أنَّ هذا هو المَعْروفُ مِن لُغةِ العَربِ، والقواعدُ النَّحويةُ مَبْنِيَّةُ على الأمرُ العربِ، ولهذا كلامُ العربِ مَبْنِيًّا على القواعِدِ؛ ولهذا كلامُ العربِ يَحْكُمُ على قواعِدِ النَّحويِّينَ، ولا عكسَ.

الأمرُ الثَّاني: أنَّ كُونَه نصًّا في اليمينِ، ثُمَّ يأتي الجَوابُ، جَوابُ القَسَمِ، دَليلٌ على أَنَّه قَسَمٌ، وليس جَوابُ القَسَمِ هو الخَبَرَ.

وقولُهُ (فِي نَصِّ يَمِينِ) مَفْهومُهُ أَنَّه إذا كان دالًا على اليمينِ، ولكن ليس نصَّا فيه، فإنَّه يَجوزُ الحذفُ وعَدَمُهُ، مثل أَنْ تَقولَ: (عَهْدُ اللهِ لَأَفْعَلَنَّ) فهنا (عَهْدُ) يَحتملُ أَنْ تَكونَ مِيثاقًا، وليست نصَّا في اليمينِ؛ ولهذا يجتملُ أَنْ تَكونَ مِيثاقًا، وليست نصَّا في اليمينِ؛ ولهذا يجوزُ أَنْ تقولَ: (عَهْدُ اللهِ كَلَقْعَلَنَّ) ولا يجبُ حَذفُ الخبرِ هنا؛ لأَنَّ المُبْتَدأً ليس نصًا في اليمينِ.

وهنا مسألةٌ، وهي: هل يجوزُ أنْ يَحْلِفَ بقولِهِ: (لَعَمْرِي لَأَفْعَلَنَّ) إذ كيف يَحْلِفُ بحَياتِهِ؟ الجواب: الأصلُ ألَّا يَحْلِف، لكنَّ الحَلِف هنا ليس بصيغةِ القَسَمِ، والممنوعُ أنْ يكونَ بصيغةِ القَسَمِ، مثلُ أنْ يقولَ: (وَعَمْرِي لَأَفْعَلَنَّ) فهذا لا يجوزُ.

أمَّا قـولُهُ: (لَعَمْرِي) فيجوزُ، وقـد جاء ذلك عن الصَّحابـةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُوَ وَهَذَا لِيس قَسَمًا، بل بمعنى القَسَمِ، وحتىَّ التَّحريمُ اللُجرَّدُ يكونُ حُكمُهُ حُكْمَ القَسَمِ. القَسَم.



١٣٩- وَبَعْدَ وَاوِ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ (مَعْ) كَمِثْلِ: (كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعْ) الشَّرحُ

قولُهُ: «وَبَعْدَ (وَاوٍ) عَيَّنَتْ مَفْهُومَ» هذا هو الموضعُ الثَّالثُ ممَّا يَجِبُ فيه حَذْفُ الخبرِ، فيَجبُ حَذْفُ الخبرِ بَعْدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ (مَعْ) أي: بعد واوِ المَعيَّةِ التي الخبرِ، فيَجبُ حَذْفُ الخبرِ بَعْدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ (مَعْ) أي: بعد واوِ المَعيَّةِ التي الا يَصحُّ أَنْ تكونَ عاطفةً، بل هي بمعنى (مَعَ) فإذا كانت بمعنى (مَعَ) دالَّةً على المُصاحَبَةِ، فإنَّه الا يُمكِنُ أَن يُذْكَرَ الخبرُ؛ الأنَّ الخبرَ مَعلومٌ الآنَ؛ إذْ إنَّ هذه الواوَ معناها الاقترانُ والملازمةُ مثل: (كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعْ) فالخبرُ مَعْدُوفٌ، والتَّقديرُ: (كُلُّ صَانِع ومَا صَنَعْ) فالخبرُ مَعْدُوفٌ، والتَّقديرُ: (كُلُّ صَانِع ومَا صَنَعْ) فالخبرُ مَعْدُوفٌ، والتَّقديرُ:

و «كُلُّ » مُبتدأٌ.

و «صَانِع» مُضافٌ إليه.

و «الواوُ» للمعيَّةِ.

و «مَا صَنَعَ» يحتملُ أَنْ تكونَ (مَا) موصولةً، أي: والذي صَنَعَهُ، وأَن تكونَ مَصْدريَّةً، أي: وصَنْعَتُهُ) أي: تكونَ مَصْدريَّةً، أي: وصَنْعَتُهُ) أي: مُقْتَرِنانِ.

وهنا هل أنت تُريدُ الصَّنْعةَ التي هي وَصْفُهُ وفِعْلُهُ، أو تُريدُ بالصَّنعةِ مَصْنُوعَهُ؟ الجوابُ: وَصْفُهُ وفِعْلُهُ؛ لأنَّه يَجوزُ أنْ يَنفردَ عن مَصْنوعِهِ، فقد يَجوزُ أنْ يَنفردَ عن مَصْنوعِهِ، فقد يَجوزُ أنْ يَنفردَ عن مَصْنوعِهِ، فقد يَجوزُ أنْ يَانفَرِدُ زَيدٌ عن عَمرٍو، ومثلُ يأتيَ الرَّجلُ الصَّانعُ، والمصنوعُ في مكانٍ آخرَ، كها يَنفَرِدُ زَيدٌ عن عَمرٍو، ومثلُ

ذلك: (كُلُّ رَجلٍ وطُولُهُ) و(كُلُّ رَجلٍ وقِصَرُهُ) و(كُلُّ رَجلٍ وبَيَاضُهُ) و(كُلُّ رَجلٍ وبَيَاضُهُ) و(كُلُّ رَجلِ وسَوادُهُ) أي: مُتلازِمانِ، أو مُقْتَرِنانِ.

فإذا جاءتِ الواوُ والذي قَبْلَها مُلازمٌ لِما بعدها صارتِ نصَّا في المعيَّة؛ ولهذا لو قُلتَ: (كُلُّ رَجلِ وطُولُهُ مُقْتَرِنانِ) لضَحِكَ عليك النَّاسُ، هل الطُّولُ يَنْفَصِلُ عن الرَّجُلِ؟! الجوابُ: لا تنفصلُ.

فلهذا ليَّا كان ذِكرُهُ قبيحًا كان حَذفُهُ واجبًا، ومِثلُهُ: (كُلُّ إِنْسَانٍ وخُلُقُهُ) و(كُلُّ رَجُلٍ وضَيْعَتُهُ)؛ لأنَّ الضَّيْعَةَ مُلازمةٌ له دائيًا.

فإذا كانت الواوُ بمعنى (مَعَ) -وهي نصُّ في المعيَّةِ - فإنَّ الخبرَ يكونُ مَحْذوفًا وُجوبًا.

ولو قال قائلٌ: إنَّ (الواوَ) هنا بمعنى (مَعَ) فتكونُ ظَرْفًا، ويكونُ الظَّرفُ هو الخبرَ، والتَّقديرُ: (كلُّ صَانِع كَائِنٌ معَ صَنْعَتِهِ) وما أشْبَهَ ذلك، لو قيل بهذا لكانَ له وَجْهٌ؛ لأنَّه إذا تَعَيَّنَتْ أَنْ تكونَ (الواوُ) بمعنى (مَعَ) فإنَّ (مَعَ) ظرفٌ يَصحُّ أَنْ يكونَ خَبرًا.

وقولُهُ: «عَيَّنَتْ مَفْهُومَ (مَعْ)» يُفْهَمُ منه أَنَّه لو كانت (الوَاوُ) صالحةً لأَنْ تكونَ عاطفةً، ولم تكنْ مُتَعيِّنةً للمَعيَّةِ فإنَّه لا يجبُ حَذفُ الخَبرِ، مثلُ أَنْ تقولَ: (زَيْدٌ وعَمْرٌو مُصْطَحِبَانِ).

وحَينتَذِ نَقولُ: إِنْ كَانَ الْحَبِرُ مَعلُومًا جَازَ حَذْفُهُ وَذِكْرُهُ، وإِنْ كَانَ الْحَبرُ خَاصًا لا يُعْلَمُ مِمَّا تُفيدُهُ (الواوُ) وَجَبَ ذِكْرُه، فَ(الواوُ) فِي: (زَيْدٌ وَعَمْرُو) عاطفة، ويجوزُ أَنْ تكونَ للمعيَّةِ، لكنَّها لا تَتَعيَّنُ، فتكونُ عاطفة، فإذا قلتَ:

(زَيدٌ وعَمْرٌو) فإنَّ (الواوَ) تُفيدُ اقْتِرانَهُما في المَجيءِ، فتقولُ: (مُقْتَرِنَانِ) ويجوزُ أَنْ تَحْذِفَ الخبرَ.

أمَّا لو كنتَ تُريدُ أَنْ تقولَ: (زَيدٌ وعَمْرٌو مُقْتَتِلَانِ) فهنا لا يجوزُ الحذفُ؛ لأَنَّك إذا قلتَ: (زَيدٌ وعَمْرٌو) وأنت تُريدُ (مُقْتَتِلَانِ) فمَنْ يَفهمُ هذا؟ بخلاف (زيدٌ وعَمرٌو مُقْتَرِنَانِ)؛ لأنَّ (الواوَ) تَقْتَضي الاشتراكَ والاقْتِرانَ.

ومثلُ ذلك أيضًا قولُك: (كُلُّ رَجُلِ وزَوْجَتُهُ) إذا كانت (الواوُ) نصَّا في المعيَّة، فيَجِبُ الحَذفُ، أمَّا إذا كنتَ تريدُ أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ وزَوْجَتَهُ مُحْتَصِهانِ، فهنا لا يجوزُ الحذفُ؛ لأنَّ المعنى لا يَتضَّحُ، فيجبُ الذِّكرُ.

إِذَنْ: صارتِ المسألةُ مَبْنيَّةً على الفائدةِ وعَدمِها، أو على العِلْمِ وعَدَمِهِ.

ومثلُ ذلك أيضًا: (كُلُّ رَجلِ وعِمَامَتُهُ) فلو أتيتَ بالخبرِ (مُقْتَرِنَانِ) لم يكنْ الكلامُ قَبِيحًا؛ لجَوازِ أَنْ يأتيَ الرَّجلُ بدونِ عِمَامَتِهِ، إِذَنْ: فهُمَا قد يَفْتَرِقانِ، ومِثْلُها: (كُلُّ رَجلٍ وعَصَاهُ) قد يَفْتَرِقانِ، وأمَّا قولُنا: (كُلُّ أَحْدَبٍ وَعَصَاهُ) فهُما وإنْ كانا يَفْتَرِقانِ، فالغَالبُ أَنَّ الأَحْدَبَ يَشَقُّ عليه المشيُ إِلَّا بِعصًا.

وعلى ذلك يُمكنُ أَنْ تَفهمَ أَنَّه قد يَتعيَّنُ الاقترانُ، وقد لا يتعيَّنُ، وقد يَترجَّحُ، فإنْ تَعيَّنَ الاقترانُ، فالحَذْفُ واجبٌ، وإنْ ترجَّحَ، فالحَذْفُ أحسنُ، وإنْ لم يَترَجَّحُ تَساوَى.

#### فصارتِ المسألةُ على قِسمَيْنِ:

القِسمُ الأوَّلُ: أنْ تكونَ (الواوُ) بمعنى (مَعَ) ولا تَحتملُ العطف، فهنا يكونُ الخبرُ مَحذوفًا وُجوبًا؛ استغناءً عنه بواوِ المعيَّةِ.

القِسمُ الثَّاني: أَنْ يَكُونَ العطفُ بِواوِ لا تَتَعَيَّنُ للمعيَّةِ، فَهَنَا نَقُولُ: إِنْ دَلَّ دليلٌ على الخبرِ المَحذوفِ جازَ ذِكْرُهُ وحَذْفُهُ، وإِنْ لم يدلَّ عليه دليلٌ وَجَبَ ذِكْرُهُ.



١٤٠ وَقَبْلَ حَالٍ لَا يَكُونُ خَبَرًا عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُضْمِرًا ا الله - كَ: (ضَرْبِيَ العَبْدَ مُسِيتًا) وَ (أَتَهُ تَبْبِينِيَ الْحَقَّ مَنُوطًا بِالحِكَمْ)

قُولُهُ: «وَقَبْلَ حَالٍ» يعني: ويُحْذَفُ الخبرُ قبلَ حالٍ.

«لَا يَكُونُ خَبَرًا» أي: لا يَصحُّ أنْ يَكونَ خَبرًا.

وقولُهُ: «عَنِ الَّذِي» أي: عن الْمُبْتَدأِ.

«خَبَرُهُ قَدْ أُضْمِرًا» ومعنى: (أُضْمِرَ) أي: حُذِفَ.

والمعنى: إذا أتى المُبْتَدأُ وبَعدَهُ حالٌ لا تَصحُّ أن تكونَ خَبرًا عن المُبْتَدأِ الموجودِ، فإنَّه يَجِبُ تقديرُ الخبرِ، ويَكونُ في هذه الحالِ مَحْذوفًا. وهذا هو الموضِعُ الرَّابعُ.

مثال ذلك: لو قلتَ: (شِرَائِي السَّيَّارَةَ خَاطِئًا) فـ (شِرَائِي) مُبتدأً، و(خَاطِئًا) حالٌ، والخبرُ مَحْذوفٌ، ولا يجوزُ أنْ تقولَ: (شِرَائِي السَّيارَةَ خَاطِيعٌ)؛ لأنَّـه لا يَصحُّ وَصْفُ الشِّراءِ بأنَّه خاطئٌ؛ فلذلك لا تَصحُّ أنْ تكونَ خَبرًا عن (شِرَاءِ) كما لو قُلتُ مثلًا: (شِرَائِي السَّيَّارَةَ مَغْبُونٌ) فهذا لا يصحُّ، بل يجبُ أَنْ أقولَ: (مَغْبُونًا) وأَجْعَلَ الحَبْرَ مَحْذُوفًا.

أمًّا لو قُلتُ: (شِرَائِي السَّيَّارَةَ خَطأٌ) فالخبرُ هنا مَوْجودٌ، وهو (خَطأٌ) و(شِرَائِي) مُبْتَدأً. ومِثالُ ذلك أيضًا لو قلت: (قِرَاءَتِي الكِتابَ مَفْتُوحًا) فـ(مَفْتُوحًا) لا يصتُّ أَنْ تكونَ خَبرًا لـ(قِرَاءَقِ)؛ لأنَّ فيها مانِعَيْنِ، لفظيًّا ومَعْنويًّا، اللَّفظيُّ أنَّ (قِرَاءَقِ) مُؤَنَّثُ، و(مَفْتُوحًا) مُذَكَّرٌ، فلا يُمكِنُ أن يَصِيرَ خَبرًا لها، والمَعْنويُّ أنَّ القِراءةَ ليست مَفْتُوحةً، بل الذي يُفْتَحُ هو الكِتابُ.

إِذَنْ: هنا تُوجَدُ حالٌ لا تصحُّ أنْ تكونَ خبرًا، والمانعُ أمرانِ: الأمرُ الأوَّلُ: عَدمُ المُطَابَقةِ؛ لأنَّ المُبْتَداً مُؤنَّثُ، والحالَ مُذَكَّرةٌ هنا.

الأمرُ الثَّاني: أنَّه لا يَصتُّ أنْ تكونَ خَبرًا؛ لأنَّ المَفْتُوحَ ليس القِرَاءةَ، بل المفتوحُ الكِتابُ، لكنْ أين الخبرُ؟ يقولونَ: الخبرُ محذوفٌ تقديرُهُ: (إِذْ كَانَ) إِذَا أردتَ الماضيَ، أو (إِذَا كَانَ) إذا أردتَ المُستَقْبَلَ، وهنا في هذا المثالِ يجوزُ الأمرانِ.

ومَثَّلَ المؤلِّفُ هنا بمثالَيْنِ: المثالُ الأوَّلُ:

قولُهُ: «ضَرْبِيَ العَبْدَ مُسِيئًا»: فـ (ضَرْبِ) مُبتدأٌ مَرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِهِ ضَمَّةٌ مُقدَّرةٌ على ما قَبْلِ ياءِ المتكلِّم، مَنَعَ مِن ظُهُورِها اشتغالُ المحلِّ بحركةِ المُناسَبةِ، وهو مُضافٌ، و(الياءُ) مُضافٌ إليه، مَبْنِيَّةٌ على السُّكونِ في مَحلِّ جَرِّ، والضَّرْبُ هُنا مُضافٌ إلى الفاعلِ، و(العَبْدَ) مَفْعولٌ به مَنْصوبٌ؛ لأنَّ الضَّرْبَ واقعٌ عليه، و(مُسِيئًا) حالٌ مِن العَبدِ، يعني: (أَضْرِبُهُ حَالَ إِسَاءَتِهِ).

لكنْ هل يصحُّ أَنْ يكونَ (مُسِيئًا) خَبرًا لـ(ضَرْبِ) فأقول: (ضَرْبِيَ العَبْدَ مُسِيءٌ؟).

الجوابُ: لا يَصحُّ؛ لأنَّ الضَّربَ لا يُوصَفُ بالإساءةِ، بل الذي يُوصَفُ بالإساءةِ هو المَضْروبُ.

لكنْ لو أقولُ: (ضَرْبِي العَبْدَ شَدِيدًا) بِنَصْبِ (شَدِيدًا) فهذا لا نَجعلُهُ حالًا، بل نجعلُهُ خَبرًا، ونقولُ: (ضَرْبِيَ العَبْدَ شَدِيدٌ) وتكونُ (ضَرْبِ) مُبتدأً و(شَدِيدٌ) خَبرَها؛ لأنَّ الضَّربَ يُوصَفُ بالشَّدَّةِ، والخَبرُ -كها نَعلمُ- وَصْفُ للمُبْتَدأِ، وحينئذِ فلا إشكالَ في الجُملةِ.

أمَّا في قولِك: (ضَرْبِيَ العَبْدَ مُسيِعًا) فالذي يُوصَفُ بالإساءةِ هو المَضْرُوبُ؛ لأنَّ الإِسَاءةَ لا تكونُ إلَّا مِن ذي شعورٍ، والضَّربُ ليس له شُعورٌ، وحِينئذِ يَجبُ أن نَجعلَ (مُسِيعًا) حالًا منَ (العَبْدَ) ولا نَرْفَعُها، ونَقولُ: (ضَرْبِي العَبْدَ حَالَةَ كَبُ أَن نَجعلَ (مُسِيعًا) حالًا منَ (العَبْدَ) ولا نَرْفَعُها، ونَقولُ: (ضَرْبِي العَبْدَ حَالَةَ كَوْنِهِ مُسِيعًا) والخبرُ محذوفٌ، فالمُسمَّى هو (العَبْدَ) وكلمةُ (مُسِيعًا) لا يُمكنُ أنْ نَجْعَلُها حالًا نَجْعَلُها صِفةً للعبدِ؛ لأنَّ (العَبْدَ) مَعْرِفةٌ، و(مُسِيعًا) نكرةٌ، إذَنْ: نَجْعَلُها حالًا منه.

### لكن ماذا نُقَدِّرُ في الخبرِ المحذوفِ؟

قالوا: نُقَدِّرُ (إِذَا كَانَ مُسِيئًا) إِنْ كَانَ تَهديدًا، أَو (إِذْ كَانَ مُسِيئًا) إِنْ كَانَ عَموبةً فِي الماضي، يعني: إِنْ كَانَ الضَّربُ وَقَعَ مِن أَجْلِ إِساءَتِهِ فَقَدِّرْ: (إِذْ كَانَ مُسِيئًا) يعني: ضَرَبْتُهُ؛ لأَنَّهُ مُسِيءٌ، وإذا كان الضَّربُ وَعِيدًا له إِنْ أَساءَ فَقَدِّرْ: (إِذَا كَانَ مُسِيئًا).

أو نُقَدِّرُ (كَائِنٌ) خبرَ المُبْتَداِ، والتَّقديرُ: (ضَرْبِي العَبْدَ كَائِنٌ إِذَا كَانَ مُسِيئًا) أو (ضَربِي العَبْدَ كَائِنٌ إِذْ كَانَ مُسِيئًا)؛ لأنَّ (إِذْ) أو (إِذَا) كلاهما ظَرْفٌ، والظَّرفُ في بابِ المُبتدأِ والخَبَرِ مُتعلِّقُ بمَحذُوفٍ هو الخبرُ، وفائدةُ تقديرِ الظَّرفِ استِقامةُ الكلام.

فإنْ قِيلَ: كيف نَجعلُ (مُسِيئًا) حالًا، أَلَا نجعلُها خبرًا لـ(كَانَ) المحذوفة؟ يقولونَ في الجوابِ عن ذلك: إنَّ (كَانَ) هنا تامَّةُ، وعِلَّةُ قولِهم أنَّها تامَّةُ أنَّ (كَانَ) لا تُحْذَفُ هي واسمُها إلَّا في مَواضِعَ مُعيَّنةٍ، مثلُ قولِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ» (اللهُ وَهذا المَوْضعُ ليس من مَواضِعِ حَذْفِ (كَانَ) واسمِها؛ فلهذا قالوا: نُقدِّرُها تامَّةً، ونَجعلُ (مُسِيئًا) حالًا مِن فاعِلِ (كَانَ) وليس خَبرًا لـ(كَانَ).

وقال بَعضُ المُعْرِبِينَ: لا نُقَدِّرُ (إِذْ كَانَ) ولا (إِذَا كَانَ) بل نُقَدِّرُ (ضَرْبُ) يعني: (ضَرْبِيَ العَبْدَ ضَرْبُهُ حَالَ كَوْنِهِ مُسِيئًا، لا ضَرْبُهُ حَالَ كَوْنِهِ مُسِيئًا، لا ضَرْبُهُ حَالَ كَوْنِهِ مُسِيئًا ولا مُحِسِنًا.

وهذا التَّقديرُ أَسْهلُ مِن حيثُ الإعرابُ؛ لأنَّه ليس فيه إلَّا حَذْفُ الخَبرِ، بينها في الأوَّلِ سنَحذِفُ الخَبرَ مُكوَّنًا مِن (إِذَا) الظرفيَّةِ، أو (إِذْ) ومِن (كَانَ) واسمِها المُسْتَتِرِ، أمَّا هذا فلا يحتاجُ إلى هذا التَّقديرِ، والمعنى يَسْتَقيمُ به، وهو صالحٌ للاستِقْبالِ وللحَالِ.

ولنا أن نَقولَ قولًا قَالنًا أَسْهَلَ، وهو: أنَّ الحالَ هنا أَغْنَتْ عن الخَبرِ؛ لأَنَّك إذا قُلتَ للمُخاطَبِ: (ضَرْبِي العَبْدَ مُسِيتًا) أو (رُكُوبِي الفَرَسَ مُسْرَجًا) يَفْهَمُ أنَّ المُخاطَبِ: (ظَرْبِي العَبْدَ مُسِيتًا) وأنَّ رُكُوبِي الفَرَسَ مُسْرَجًا) يَفْهَمُ أنَّ المعنى أنَّني (لَا أَضْرِبُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُسِيتًا) وأنَّ رُكُوبَك حَصَلَ في حالِ كَونِهِ مُسْرَجًا، فلا حاجة إلى الخبر.

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب السلطان ولي، رقم (٥١٣٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، رقم (١٤٢٥).

إِذَنْ: في هذه الحالِ لا نَحتاجُ إلى تقديرِ الخبرِ إطْلاقًا؛ لأنَّ المقصودَ الفائدةُ؛ ولذا نَجدُ أنَّ العلماءَ يُركِّزونَ في كُلِّ الأَبْياتِ السَّابِقةِ على الفَائِدةِ.

وهذا قَوْلٌ ثَالثٌ في المسألةِ إنْ كان أَحَدٌ قال به، وإلَّا فهو قَولٌ أَقُولُهُ، وإنْ لم يَقلْ به أَحَدٌ؛ لأنَّ مُخالفةَ الإجماعِ في بابِ النَّحوِ جائزةٌ إنْ شاءَ اللهُ.

فَتَبَينَ أَنَّ اللَّغَةَ العَربيَّةَ شَحِيحةٌ كَرِيمةٌ، إذا كان يَقْبُحُ الذِّكُو قالت: لا تَذْكُرْهُ، وإذا كان يَمتَنِعُ فَهْمُ الكَلامِ إلَّا بذِكْرِ قالت: إنَّ الذِّكْرَ واجبُ.

قولُهُ: «وَأَتَمُّ تَبْيِينِيَ الحَقَّ مَنُوطًا بِالحِكَمْ» هذا كالأوَّلِ إلَّا أَنَّهُ صِيغَ اسمُ تَفْضِيلٍ قَبلَ المَصْدرِ، وأَصْلُها: (تَبْيِينِيَ الحَقَّ مَنُوطًا بِالحِكَمِ) لكن (تَبْيِينِيَ الحَقَّ مَنُوطًا بِالحِكَمِ) لكن (تَبْيِينِيَ الحَقَّ مَنُوطًا بِالحِكَمِ) قد لا يَكونُ هُو أَحْسنَ تَبْيينٍ، فلا بُدَّ أَنْ نأتيَ بشيءٍ يَدلُّ على أَنَّني بَيْنُتُ الحَقَّ أَتمَّ تَبْيينٍ.

وقولُهُ: «مَنُوطًا» أي: مُعَلَّقًا بالحِكَمِ، يعني: أَحْسَنُ شيءٍ في بَيَانِ الحَقِّ أَنْ تُبَيِّنَ الحِكْمَةُ هي الدَّليلُ، وإنْ كُنتَ إذا بَيَّنْتَ الحَقَ، ولم تُبَيِّنَ الحِكْمَةُ منه، والحِكْمَةُ هي الدَّليلُ، وإنْ كُنتَ إذا بَيَّنْ الحَقَ، وتُبيِّنَ الحِكْمةَ منهُ. لنا الحِكْمةَ، فهذا بَيَانٌ بلا شكِّ، لكنَّ الأَكْملَ أن تُبيِّنَ الحَقَّ، وتُبيِّنَ الحِكْمةَ منهُ.

وهذا الشَّطرُ جَيِّدٌ مِن المُؤلِّفِ؛ ولذا نَقولُ له: (جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، وغَفَرَ اللهُ لك)؛ لأنَّ كُلَّ أَمْثِلتِهِ حِكْمَةٌ غَالبًا.

والشَّاهدُ قَولُه: (أَتَمُّ تَبْيينِيَ الحَقَّ مَنُوطًا بِالحِكَمْ) إذْ لا يصحُّ أَنْ نَجْعَلَ (مَنُوطًا) مِن وَصْفِ الحَقِّ، لا مِن وَصْفِ الحَقِّ، لا مِن وَصْفِ التَّبْيينِ.

إِذَنْ: لا يَصِحُّ أَنْ نَرْ فَعَهَا عَلَى أَنَّهَا خَبِرُ (أَتَمُّ ) لفسادِ المعنى، فهاذا نَعْمَلُ؟ الجوابُ: نَجعلُها حالًا من (الحقِّ) والخبرُ يكونُ مَحذُوفًا، لكنْ ماذا نُقَدِّرُ هنا؟ هل نُقَدِّرُ (إِذْ كَانَ) أو نُقَدِّرُ: (إِذَا كَانَ)؟ الجوابُ: هذه لا نُقَدِّرُ فيها إِلَّا (إِذَا كَانَ)؛ لأَنَّه مُسْتَقْبَلُ، وعلى ذلك نقولُ: (أَتَمُّ تَبْيينيَ الحقَّ إِذَا كَانَ مَنُوطًا بِالحِكمِ) فهذا أَحْسَنُ شيءٍ في بَيَان الحقِّ.

وعلى القول الثَّاني: نُعيدُ المُبْتَدأَ مُضافًا إلى صاحبِ الحالِ، فتقول: (أَتَمُّ تَبْيينِيَ الحَقَّ تَبْيينِيَ الحَقَّ تَبْيينَهُ مَنُوطًا بِالحِكَمِ) وهذا -كما نعلمُ- أَسْهَلُ، ورُبَّما يكونُ أوضحَ أيضًا.

وعلى القولِ الثَّالثِ -وهو أنَّ الحالَ أَغْنَتْ عن الخبرِ - فلا حاجةَ إلى تقديرِ الخبرِ إطلاقًا؛ لأنَّ المقصودَ الفائدةُ كما سَبَقَ.

وتمثيلُ المؤلِّفِ بمثالَيْنِ يُوحِي بأنَّ الحُّكْمَ واحدٌ سواءٌ كان المَصْدرُ هو المُبتدأَ أم المَصْدَرَ مُضافًا إليه اسمُ التَّفضيلِ.

والحقيقةُ أنَّهُ لو قِيلَ: (في هذا البَيْتِ الأخيرِ بَرَاعةُ اخْتِتامٍ) لو قِيلَ ذلك لكان له وَجْهُ، وكأنَّه يقولُ: تمَّ بابُ الابْتِداءِ، وإن كان بَقِيَ البيتُ الأخيرُ الذي سيأتي.



# ١٤٢- وَأَخْسَبَرُوا بِسَاثْنَيْنِ أَوْ بِسَأَكْثَرَا عَنْ وَاحِدٍ، كَـ: (هُمْ سَرَاةٌ شُعَرَا) الشَّرحُ

قولُهُ: «وَأَخْبَرُوا» الضَّميرُ يعودُ على العَرَبِ.

قولُهُ: «هُمْ» مُبتدأً.

و «سَرَاةٌ» خَبرٌ.

و «شُعَرًا» خَبرٌ ثانٍ، والسَّرَاةُ هم الشُّرَفاءُ، والشُّعَرَاءُ معروفٌ، يعني: أنَّ العربَ أُخْبَروا بخبرَيْنِ فأكثرَ عن مُبْتَدأٍ واحدٍ.

وجَوَازُ تَعَدُّدِ الخَبرِ هو القِياسُ، كما يَجوزُ تَعدُّدِ الصِّفَةِ، أليسَ يَجوزُ أنْ تقولَ: (أَتاني زَيْدٌ العالمُ الغنيُّ الكريمُ)؟

الجوابُ: بلى، فهذا يَجوزُ، والخبرُ وَصْفٌ للمُبتدأِ في الواقعِ، فإذا جازَ تَعَدُّدُ الصِّفةِ جاز تعدُّدُ الخبر.

لكَـنْ هل يَجوزُ أن أَفْصِلَ بين الخبرَيْنِ بواوِ العَطْفِ، فأقولَ: (هُمْ سَرَاةٌ وشُعَرَاءُ)؟

الجوابُ: نعم، يَجوزُ، كما يَجوزُ فَصْلُ الصِّفتَيْنِ بالعطفِ كما في قولِهِ تعالى: ﴿ سَبِّجِ اَسْمَ رَبِّكِ الْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُلِلْمُ الللللْمُلِلْمُ الللللْمُلِلْمُ الللللْمُلِلْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللللْمُلِمُ اللللللللِمُلِلْمُلْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُلِمُ الللللِمُلِمُ الللللْمُلْمُ الل

ولكنْ يَجِبُ أَن نَعلمَ أَنَّ المَسألةَ هنا على ثَلاثةِ أُوجُهِ:

الوَّجْهُ الأوَّلُ: مَنْعُ العَطفِ.

الوَجْهُ الثَّاني: وُجُوبُ العَطفِ.

الوَّجْهُ الثَّالثُ: جَوازُ العَطْفِ.

وإذا كان المُبتدأُ مُتَعدِّدًا، وكان كُلُّ خَبرِ من الأَخْبارِ يَختصُّ بوَصْفٍ مُعَيَّنٍ، فإنَّه يَجبُ العطفُ، مثاله: (بَنُوكَ شَاعرٌ، ومُهندسٌ، ونَحْوِيٌّ، وفَقِيهٌ) ف (بَنُوهُ) الآن أَربَعةٌ، فهنا لو تَركنا العَطْف، لصارتِ هذه الأَخْبارُ لكُلِّ واحدٍ منهم، يعني: كُلُّ واحدٍ شَاعرٌ ومُهندسٌ ونَحْوِيٌّ وفقيهٌ، لكنَّ الأمرَ ليس كذلك، بل الأمرُ أنَّ أحدَ الأَبْناءِ شاعرٌ، والثَّانيَ: مُهندسٌ، والثَّالثَ: نَحْوِيُّ، والرَّابعَ: فَقِيهُ، إذَنْ: لا بُدَّ أَنْ تأتيَ بالعَطْفِ؛ لأنَّ العَطْفَ يَقتضِي المُغَايرةَ، فإذا حُذِفَ صارَ مُتَّحدًا.

وإذا كان المُبتدَأُ واحدًا ووُصِفَ بأَوْصَافٍ مُتعَدِّدَةٍ، فيَجوزُ الأمرانِ: إنْ شِئْتَ اعْطِفْ، وإنْ شِئتَ لا تَعْطِفْ، مثالُهُ: (ابنى شَاعِرٌ، كَاتِبٌ، فَقِيهٌ، سَلَفِيٌّ) فهذا يَجوزُ

فيه الأمرانِ، فيجوزُ أَن أَعْطفَ بالواوِ، ويجوزُ أَن أُبْقِيَ كُلَّ خَبرٍ مُنفَرِدًا، فأقول: (شَاعِرٌ) خبرُ الْبُتَدأِ، (كَاتِبٌ) خبرُ ثَانٍ، (فَقِيهٌ) خَبرُ ثَالثٌ، (سَلَفِيٌّ) خَبرُ رَابعٌ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَنُورُ الْوَدُودُ ﴿ اللهِ فَهُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ [البروج:١٤-١٥] فهنا لا يَجوزُ أَن نَجْعَلَ ﴿ الْوَدُودُ ﴾ وصفةً لـ ﴿ الْغَفُورُ ﴾ لأنّها لا تَعودُ على ﴿ الْغَفُورُ ﴾ بل تَعودُ على المَوْصُوف الذي هُو اللهُ عَرَقِعَلَ يعني: على الضّميرِ ﴿ هُو ﴾ .



## 

سَبَقَ الكَلامُ عن المُبْتَداِ، وذَكَرنَا أنَّ بابَ الابْتِداءِ هو أوَّلُ الأبوابِ التي يُبْحَثُ فيه عن المُفرَداتِ، فالجُمَلُ إِذَنْ أوَّلُ بحثُ فيه عن المُفرَداتِ، فالجُمَلُ إِذَنْ أوَّلُ بحثٍ فيها هو بابُ الابْتِداءِ.

والمُبتدأُ والخبرُ مَرْفُوعانِ، يَدخُلُ عليهما ثَلاثةُ أَصْنَافٍ منَ العَوَامِلِ، وهذه العَوَامِلُ مِنهَا ما يُغَيِّرُ الحَبرَ دُون المُبتدأِ، ومِنها ما يُغَيِّرُ المُبتدأَ دُون الحَبرِ، ومِنهَا ما يُغَيِّرُهما جَمِيعًا.

وهذا التَّغييرُ يُسَمَّى نَسْخًا، وهو معنًى مُطابِقٌ؛ لأنَّ النَّسْخَ رَفْعُ الشيءِ، فمثلًا: (كَانَ وَأَخَوَاتُهَا) إذا دَخَلَتْ على المُبتدَأ والخَبَرِ نَسَخَتِ الخَبرَ مِن الرَّفعِ إلى النَّصبِ، تقولُ: (كَانَ زيدٌ قَائِمًا) بَدَلَ أنْ تقولَ: (زَيدٌ قَائِمٌ).

و(إنَّ وَأَخَوَاتُهَا) بالعكسِ، تَنسَخُ لَفظَ المُبتدأِ دُون الخَبرِ، فإذا قُلتَ: (زَيْدٌ قَائِمٌ) ثُمَّ أَدْخَلْتَ (إنَّ على هذه الجُملةِ تَقولُ: (إنَّ زيدًا قَائِمٌ) فنجدُ زَيدًا تَغيَّرَ مِن الرَّفع إلى النَّصبِ.

و (ظَنَّ وأَخَوَاتُهَا) تَنسَخُ الجُزْأَيْنِ، فإذا قُلتَ: (زيدٌ قَائِمٌ) ثُمَّ قُلتَ: (ظَنَنْتُ زِيدٌ قَائِمٌ) ثُمَّ قُلتَ: (ظَنَنْتُ زِيدًا قَائِمًا) وجَدْتَ أَنَّهَا نَسَخَتِ الجُزْأَيْنِ، وأنَّ الجُزْأَيْنِ صَارَا الآن مَنْصُوبَيْنِ بعد أَنْ كَانَا مَرفُوعَيْنِ.

وبدأ المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ بـ (كَانَ وأَخَواتِها)؛ لأنَّها لا تَنسَخُ إلَّا أحدَ الجُزْأَيْنِ، وقدَّمَها على (إنَّ وأخَواتِها)؛ لأنَّ (إِنَّ وأخَواتِها) حُروفٌ، و(كَانَ وأخواتُها) أفْعالُ؛

لأنَّ علاماتِ الأفعالِ تَنطَبِقُ عليها؛ ولذا قال ابنُ مالكٍ:

بِتَا (فَعَلْتَ) وَ(أَتَتْ) وَيَا (افْعَلِي) وَنُونِ (أَقْبِلَنَّ) فِعْلَ يَسْجَلِي

فإذا أَدخَلْنا تاءَ (فَعَلْتَ) فنَقولُ: (كُنْتَ) وإذا أَدخَلْنَا تاءَ (أَتَتُ) فنقولُ: (كَانَتْ) و(لَيْسَتْ) وهكذا.

إِذَنْ: هي أفعالٌ، والأفْعالُ أشرفُ مِن الحُروفِ؛ لأنَّها تَدلُّ على مَعنَّى في ذاتِها، والحروفُ تدلُّ على مَعنَّى في غيرِها.

وأيضًا (كَانَ وأَخَواتُها) لا تُغَيِّرُ الجزءَ الأوَّلَ مِن المُبْتَدأِ والخبرِ، بخلاف (إنَّ وأخواتِها) ومَعلُومٌ أنَّ الذي يُبْقِي على الجُزْءِ الأوَّلِ -وهو المُجاوِرُ له- أَوْلى بالتَّقديمِ مِن الذي يُبْقِي على الجُزءِ الثَّاني دون الجُزءِ الأوَّلِ، وأَخَرَ (ظنَّ وأخواتِها)؛ لأنَّها لا تُبْقِي على الجُزْ أَيْن جَمِيعًا.

قولُهُ: «(كَانَ) وَأَخَوَاتُهَا» ليس البَحثُ هنا في معناها؛ لأنَّ أكثرَ مَنْ يَبحثُ في معاني هذه الأدواتِ البَيَانِيُّونَ (أهلُ البلاغةِ) أمَّا النَّحويُّونَ إنَّما يُعْنَوْنَ بعَمَلِ هذه الأدواتِ، أمَّا معناها، فليس إليهم، ولكنَّهم مع ذلك يَذكُرونها اسْتِطْرَادًا.



وقولُهُ: «(كَانَ) وَأَخَوَاتُهَا» المُراد بالأَخَواتِ هنا النَّظائِرُ، يعني: التي تُشْبِهُها في العمل، فها عَمَلُها؟ قال:

١٤٣- تَرْفَعُ (كَانَ) الْمُبْتَدَا اسْمًا، وَالسِخَبَرْ تَنْصِبُهُ، كَــ: (كَـانَ سَـيِّدًا عُمَـرْ)

## الشَّرحُ

قـولُهُ: «تَـرْفَـعُ (كَانَ) الْمُبْتَدَا اسْمًا، وَالْحَبَرَ تَنْصِبُـهُ» أي: (كَانَ وَأَخَوَاتُهَا) تَرفعُ الْمُبْتَدأَ، وتَنصِبُ الحبرَ، مِثالُهُ: قولُه تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفتح:١٤].

وإنْ شِئْتَ مَثَّلْتَ بِمِثَالِ الْمُؤلِّفِ، لَكنَّ مثالَ المؤلِّفِ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، وأصلُهُ: (كَانَ عُمَرُ سَيِّدًا) فـ(عُمَرُ) هنا مَرفوعٌ بـ(كَانَ) فهو اسمُ (كانَ) مَرفوعٌ، وعَلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ ظَاهرةٌ على آخرِهِ.

ولكنْ هل تَرْفَعُ (كَانَ) المُبتداً رَفْعًا طَارِئًا على رَفْعِهِ الأَوَّلِ، أَو أَنَّهَا تُبقِيهِ بِحَالِه؟ عند البَصْريِّينَ أَنَّ هذا رَفعٌ طارئٌ اجْتَلَبتُهُ (كَانَ) وعند الكوفيِّينَ أَنَّ هذا هو الرَّفعُ الأَوَّل؛ لأَنَّ اسمَها هو المُبتَدأُ، فيكونُ رَفْعُهُ بالعَاملِ الأَوَّلِ، فهي لم تُجَدِّدُ له رَفْعًا جَدِيدًا، ولكنَّ قَولَ البَصْريِّينَ أَقْيَسُ في هذا البابِ؛ لأَنَّنا لو قُلنا: إنَّ (كَانَ) ليست هي التي رَفَعَتِ المُبتدأ لَزِمَ أَن يَكونَ لهذا الفِعْلِ مَعمولُ مَنصُوبٌ، وليس له مَعمُولُ مَرفوعٌ، وهذا لا يُوجَدُ في اللَّغةِ العربيَّةِ، فلا يوجدُ أبدًا في اللَّغةِ العربيَّةِ العربيَّةِ، فلا يوجدُ أبدًا في اللَّغةِ العربيَّةِ فعلَ يَنصبُ ولا يَرْفعُ.

وعلى هذا فيكونُ رَفْعُ (كَانَ) للمُبْتدأِ رَفْعًا طَارِتًا.

مِثَالُ ذَلَكَ تَقُولُ: (عُمَرُ سَيِّدٌ) فَهَذَا لَيْسَ فَيه عَامَلُ؛ فَلَهَذَا نَقُولُ: (عُمَرُ) مَرْفُوعٌ بِالاَبْتِدَاءِ، و(سَيِّدٌ) مَرفُوعٌ بِالْمُبْتَدَأِ، ومثلُها: (الرَّجُلُ قَائِمُ) فـ(الرَّجُلُ) هنا مَرفُوعٌ بِالاَبْتِدَاءِ، و(قَائِمٌ) مَرفُوعٌ بِالْمُبْتَدَأِ.

فإذا أَدْخَلْتَ (كَانَ) فإنّك تَقول: (كَانَ الرَّجُلُ قَائِمًا) ولا شكَّ أنَّ (كَانَ) فإذا أَدْخَلْت (كَانَ) النَّصْبِ، لكن (الرَّجُلُ) لم تُؤثِّر فِيه، فلم أَثَّرت في الحَبرِ، فنَقَلَتْهُ مِن الرَّفعِ إلى النَّصْبِ، لكن (الرَّجُلُ) لم تُؤثِّر فِيه، فلم يَزَلْ مَرفُوعًا، لكن على رأي البَصْرِيِّينَ، فإنَّ الرَّفعَ الذي كان على (الرَّجُلُ) حينها كان مُبتَداً غيرُ الرَّفعِ الذي كان عليه الآنَ، فالرَّفعُ الذي عليه الآن هو مِنْ كان مُبتَداً غيرُ الرَّفعُ الذي عليه الآبَد في المثالِ السَّابِقِ نَقولَ: (الرَّجُلُ) اسمُ (كَانَ) مَرْفوعٌ بها.

قولُهُ: «تَرْفَعُ كَانَ الْمُبْتَدَا اسْمًا» يعني: يُقَالُ: إنَّه اسمُ (كَانَ).

قولُهُ: «وَالْحَبَرَ تَنْصِبُهُ» هذا مِن بابِ الاشْتِغالِ، ولكنْ يَتَرَجَّحُ النَّصبُ في قولِهِ: (وَالْحَبَرُ)؛ لأنَّه مَعْطُوفٌ على جُملةٍ فِعليَّةٍ، ويجوزُ الرَّفعُ فتقولُ: (وَالْحَبَرُ تَنْصِبُهُ) يعنى: وتَنْصِبُ الحَبرَ خَبرًا لها.

يعني: أنَّ (كَانَ) تَنْصِبُ الخبرَ، وكُونُها تَنْصِبُ الخبرَ واضحٌ؛ لأنَّ الخبرَ كان في الأوَّلِ مَرفوعًا فَأَثَّرَتْ فيه، فَغَيَّرَتْهُ إلى النَّصبِ، ويُسَمَّى خَبرًا لها، فتقولُ: (كَانَ عُمَرُ سَيِّدًا) فـ(سَيِّدًا) خَبرُ (كَانَ) مَنصوبٌ بها، وعَلامةُ نَصْبِهِ فَتْحةٌ ظاهرةٌ على آخرهِ.

واعلم أنَّ (كَانَ) الدَّاخلة على المُبْتَدأِ والخبرِ في بابِ أسهاءِ اللهِ وصِفاتِهِ لا تَدلُّ على الزَّمانِ، وإنَّما فيها تأكيدُ اتِّصافِ اللهِ تعالى بهذا الوصف، فقولُهُ تعالى: ﴿وَكَانَ﴾ هنا فِعلُ ماض، لكن تعالى: ﴿وَكَانَ﴾ هنا فِعلُ ماض، لكن

ليست تَدلُّ على زَمنٍ مَضَى؛ لأَنَّك لو قُلتَ: إنَّهَا تَدلُّ على زَمَنٍ مَضَى لكانت المَّغْفِرةُ والرَّحمةُ الآنَ غَيْرَ مَوْجُودةٍ، ولكنَّها تَدلُّ على أنَّ هذا الشيءَ كَائنٌ ولا مَالةً، فيكونُ فيها تَوكيدُ اتِّصافِ الله تعالى بها كان اسهًا وخَبرًا لها، لكنْ لو قلتَ: (كَانَ زيدٌ قَائِهًا) فهل نقولُ: إنَّ (كَانَ) مسلوبةُ الزَّمانِ؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّه من المُمكنِ أنَّه كان قَائِهَا، والآنَ هو قَاعِدٌ.

قولُهُ: «كَ: (كَانَ سَيِّدًا عُمَرُ)» احتاج المؤلِّفُ إلى تقديمِ الخبرِ على الاسمِ هنا لسببَيْن:

السَّبِ الْأَوَّلُ: لَضَرُورةِ رَوِيِّ البيتِ؛ لأنَّ الرَّوِيَّ سَاكنُ، والتَّرتيبُ الأصليُّ أن يُقَالَ: (كَانَ عُمَرُ سَيِّدًا).

السَّبِ الثَّاني: لأنَّ ظُهُورَ عَمَلِها في الخَبَرِ أَبْيَنُ مِن ظُهورِ عَمَلِها في الاسمِ، فقَدَّمَ ما كان ظُهُورُ أَثْرِها فيه أَكْثرَ.

و (عُمَرُ ) هنا هو ابنُ الخطَّابِ رَضَالِلَّهُ عَنهُ.

وقولُهُ: «سَيِّدًا» أي: مِن السَّاداتِ، وليس هو السَّيِّدَ المُطْلَق؛ لأنَّ سيِّدَ الحَلْقِ مُحُمَّدٌ عَلَيْهُ وسيِّدُ الأُمَّةِ بعد أبي بكرٍ عُمرُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ وسيِّدُ الأُمَّةِ بعد أبي بكرٍ عُمرُ رَضَالِيَهُ عَنهُ وسيِّدُ الأُمَّةِ بعد أبي بكرٍ عُمرُ رَضَالِيَهُ عَنهُ وسيِّدُها بعد عُثْهَانَ عليُّ بن أبي طالب رَضَالِيَهُ عَنهُ وسيِّدُها بعد عُلِيٍّ بن أبي طالب؛ لأنَّه رَضَالِيَهُ عَنهُ أحقُّ بن أبي طالب؛ لأنَّه رَضَالِيَهُ عَنهُ أحقُّ بن أبي طالب؛ لأنَّه رَضَالِيَهُ عَنهُ أحقُّ باللهِ النَّبِيُّ عَلَيهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب قول النَّبِيِّ ﷺ للحسن بن علي رَحَالِكَ عَالَيْ البني هذا سيد». رقم (٢٧٠٤).

فالشَّاهِدُ أَنَّ (عُمَرُ) سيِّدٌ مِن السَّاداتِ، ونِعْمَ السَّيِّدُ عُمَرُ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ فإنَّ اللهَ تعالى فَتَحَ على يديهِ فُتُوحاتٍ كثيرةً عظيمةً، وانْتَشَرَ في عهدِهِ العدل، وصَلَحَتِ الأُمَّةُ، حتى كان عَهْدُهُ مَضْرِبَ المَثَلِ في العدلِ والاطمئنانِ والحَزْمِ، وعَدمِ الغَفْلَةِ؛ فلذلك استَحَقَّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ يكونَ سيِّدًا.

فالمؤلِّفُ رَحَمَهُ اللّهَ أفادنا الآنَ أنَّ عَمَلَ (كَانَ) هو رَفْعُ الْمُبَتَداًِ اسمًا لها، ونَصْبُ الخبرِ خبرًا لها، وأفادنا أنَّ الضَّمَّة التي كانت على المُبتَداأِ بعد دُخولِ (كَانَ) ليست مِن أجلِ الابتِداءِ، ولكن مِنْ أجلِ دُخولِ (كَانَ)؛ لأنَّه لا يَصحُّ أنْ تكونَ مِن أجلِ الابتِداءِ.

المهمُّ أنَّ هذا البيتَ اشتَمَلَ على حُكْمِ (كَانَ وأخواتِها) وعلى مثالِ الحُكمِ: تَرْفعُ الْمُبْتَدأَ اسمًا لها، وتَنْصِبُ الخبرَ خَبرًا لها، والمثالُ: (كَانَ عُمَرُ سَيِّدًا).

----

١٤٤- كَـ(كَانَ) (ظَـلَ) (أَضْـحَى) (أَصْبَحَا)

(أَمْسَى) وَ(صَارَ) (لَيْسَ) (زَالَ) (بَرِحَا)

١٤٥- (فَتِعَ) وَ(انْفَكَ) وَهَدِي الأَرْبَعَهُ

لِشِ بُهِ نَفْ يَ أَوْ لِنَفْ يِ مُتْبَعَ لَهُ

### الشَّرحُ

قولُهُ: «كَ(كَانَ) (ظَلَّ)» هذا تَركيبٌ عَجيبٌ غَريبٌ، فقد يقولُ القائلُ: أنتم ذَكَرتُم أَنَّ مِن عَلاماتِ الاسمِ دُخولَ حَرفِ الجِرِّ، وأَنَّ حُروفَ الجِرِّ لا تَدْخُلُ إِلَّا على الأسماءِ، وهنا دخلَتِ (الكافُ) -وهي حَرفُ جرِّ - على (كَانَ) وهي فعلٌ، فكيف المَخْرَجُ؟

نقول: لأنَّه أُرِيدَ لَفْظُها، ومَتَى أُرِيدَ اللفظُ جازَ دُخولُ حَرْفِ الجرِّ عليها، سواءٌ أكانَ فِعْلًا، أم جُملةً فِعْليَّةً، أم جُملةً اسميَّةً.

وأمَّا «طَلَّ» فهي مُبْتَدأُ.

و «كَكَانَ» جازٌ ومجرورٌ مُتَعلِّتٌ بمَحْذوفٍ، تقديرُهُ: (كَائِـنٌ) خبرُ الْمُبْتَدأِ مُقَدَّمٌ.

و «ظَلَّ» مُبتدأً مُؤَخَّرٌ مَرْفوعٌ بالابْتِداءِ، وعلامةُ رَفْعِهِ ضمَّةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ مَنْعَ مِن ظهورِها الحِكَايةُ؛ لأنَّ المقصودَ هنا اللَّفْظُ، أو الكَلِمةُ يعني: «كهذِهِ الكَلِمةِ، أو: كتِلْكَ الكَلِمةِ».

وأمَّا «أَضْحَى، وأَصْبَحَا، وأَمْسَى...إلخ» فهي معطوفةٌ على (ظَلَّ) بإسقاطِ حَرِفِ العطفِ للضَّرورةِ، ومن الضَّرورةِ الشِّعرُ.

وقولُهُ: «ظَلَّ» هنا بالظَّاءِ أُختِ الطَّاءِ، وتُسَمَّى الظَّاءَ المُشَالَةَ؛ لأنَّهَا بالألِفِ يعني: شِيلَتْ بالأَلِفِ، و(ظَلَّ) بمعنى صارَ.

وهناك (ضَلَّ) بالضَّادِ مِن الضَّلالِ، وليست مِن هذا البابِ، فإذا قلت: (ضَلَّ الرَّجُلُ تَائِمهًا) فهي مِن الضَّلالِ، وليست مِن هذا البابِ؛ ولهذا نقولُ في الإعرابِ (الرَّجُلُ) فاعِلُ، و(تائِمهًا) حالٌ، ولا نقولُ: إنَّها من بابِ أخواتِ (كَانَ).

ولا تدلُّ على ما تدلُّ عليه (ظَلَّ)؛ لأنَّ (ظَلَّ) تدلُّ على الصَّيْرُورَةِ، وعلى نوعٍ مِن الاستِمْرارِ، مثالُها: قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ، مُسُودًا﴾ [النحل:٥٨] أي: صار واستمرَّ إلى حينٍ ما مُسْوَدًّا.

ف ﴿ طَلَّلَ ﴾ فعلٌ ماضٍ ناقصٌ يَرفعُ الاسمَ، ويَنصبُ الخبرَ، ﴿ وَجَهُهُ ، ﴾ اسمُ ﴿ طَلَّلَ ﴾ مَرْفوعٌ بها، وعلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ، و ( وَجُهُ ) مُضافٌ، والهاءُ مَبْنِيٌ على الضَّمِّ في مَلِّ جرِّ مضافٍ إليه، و ﴿ مُسْوَدًا ﴾: خَبرُ ﴿ طَلَّلَ ﴾ مَنْصوبٌ بها، وعلامةُ نصبِهِ فَتحةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ.

قولُهُ: «بَاتَ» مِن البَيْتُوتَةِ، وهي النَّومُ في الليلِ، هذا هو الأصل، وتُطْلَقُ على عُجرَّدِ البَيْتُوتَةِ، فتقول: (بَاتَ الطَّالَبُ سَاهِرًا على دُرُوسِهِ) وكلاهما صَحيحٌ.

تقول: (بَاتَ) فِعلٌ ماضٍ ناقصٌ، و(الطَّالبُ) اسمُها مَرفوعٌ بها، وعَلامةُ

رَفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهِرةٌ على آخرِهِ، و(سَاهِرًا) خَبرُها منصوبٌ بها، وعَلامةُ نَصْبِهِ فتحةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ.

قولُهُ: «أَضْحَى» مِن الضَّحى، وهو ارتفاعُ النَّهارِ، مثاله: (أَضْحَى الرَّجُلُ صَائِمًا) بمعنى صار صائمًا، لكنَّكَ خصَّصتَهُ في زَمنِ مُعيَّنٍ، وهو الضُّحَى.

وتقول: (أَضْحَى البَرْدُ شَدِيدًا) ف(أَضْحَى) فِعْلُ ماضٍ ناقصٌ يَرفَعُ الاسمَ، ويَنصبُ الخبرَ، و(البَرْدُ) اسمُها مَرْفوعٌ بها، وعلامةُ رَفْعِهِ ضمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ، و(شديدًا) خَبَرُها مَنصوبٌ بها، وعَلامةُ نَصْبِهِ فَتحةُ ظَاهرةٌ على آخرِهِ.

قولُهُ: «أَصْبَحَ» مِثلُها، و(أَصْبَحَ) مِن الصَّباحِ، مثالُها من القرآنِ: قولُهُ تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا ﴾ [القصص: ١٠] وتقولُ: (أَصْبَحَ الرَّجُلُ نَشِيطًا) والإعرابُ كما سَبَقَ.

قولُهُ: «أَمْسَى» مثلُها أيضًا، تقولُ: (أَمْسَى الرَّجُلُ جَائِعًا) يعني: صارَ في المساءِ جائعًا، وتقولُ: (أَمْسَى الرَّجُلُ نَشِيطًا) وإعرابُها كها سبق أيضًا، إلَّا أنَّنا نقولُ هنا: (أَمْسَى) فعلٌ ماضِ ناقصٌ مَبْنِيٌّ على فتحةٍ مُقدَّرَةٍ على آخِرِهِ؛ لأَنَّه مُعتلٌّ.

قولُهُ: «صَارَ» منَ الصَّيْرُورَةِ، لا من الصَّيْرِ؛ لأنَّ (صَارَ) لها معانٍ كثيرةٌ، فتأتي مِن (الصَّيْرِ) وتأتي مِن (الصَّيْرُورَةِ) يعني: الانقلابَ من حالٍ إلى حالٍ، والمُرادُ هنا الصَّيْرُورَةُ، تقولُ: (صَارَ الخَزَفُ إِبْرِيقًا) فـ(صارَ) فِعلُ ماضٍ ناقصٌ، (الخَزَفُ) اسمُها، (إبريقًا) خَبَرُها.

وتقول: (صَارَ الصَّدِيقُ عَدُوَّا) و(صَارَ العَدُوُّ صَدِيقًا) و(صَارَ الرَّاكبُ رَاجِلًا) و(صَارَ الرَّاجِلُ راكبًا) وهَلُمَّ جرَّا. وأمَّا مِن (الصَّيْرِ) الذي بمعنى (الضَمِّ) فليست مِن هذا البابِ، ومن ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُ نَ إِلَيْكَ ﴾ [البقرة: ٢٦٠] أي: ضُمَّهُنَّ إليك.

قولُهُ: «لَيْسَ» فِعلُ يَدلُّ على النَّفْيِ، وهُو بذلك عَكْسُ غَيرِه مِنَ الأَفعالِ، وقد قال بَعضُ النَّحويِّينَ: إنَّهَا ليست فِعْلًا، بل هي حَرْفٌ؛ لأنَّهَا تُشْبِهُ الحرف في عَدَمِ التَّصرُّف، وهذه كلمةٌ عاملةٌ، ولا تَتَصرَّف، وهذه كلمةٌ عاملةٌ، ولا تَتَصرَّف، فتكون حرفًا.

لكنَّ الصَّوابُ أَنَّهَا فِعلُ بلا شَكَّ، والدَّليلُ لذلك قولُهُ تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكَيِّعَاتِ ﴾ [النساء:١٨] فدخلَتْ عليها تاءُ التَّأنيثِ، وهذا يدلُّ على أنَّها فِعْلُ ماضٍ.

مثالُها: (ليس الكَسُولُ مُحَصِّلًا) فـ(ليس) فِعلٌ ماضٍ ناقصٌ، و(الكَسُولُ) اسمُها، و(مُحَصِّلًا) خبرُها، ومثالُها من القرآنِ: قولُهُ تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ [النور: ٦١] فـ ﴿ لَيْسَ ﴾: فِعلٌ ماضٍ ناقصٌ، ﴿ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ جارٌ ومجرورٌ متعلِّقٌ بمحذوفٍ، خَبرٌ مقدَّمٌ، ﴿ حَرَجٌ ﴾ اسمُها مُؤخَّرٌ.

قولُهُ: «زَالَ» وهي التي مُضارِعُها (يَزَالُ) لا التي مُضارِعُها (يَزُولُ) ولا التي مُضارِعُها (يَزُولُ) ولا التي مُضارِعُها (يَزِيلُ)؛ لأنَّ (زَالَ) فِعْلُ ماضٍ، وهي على صُورةٍ وَاحِدةٍ، وشَكْلٍ وَاحِدٍ، لكنْ مُضارِعُها يَختلفُ، فيأتي على: (يَزَالُ) و(يَزُولُ) و(يَزِيلُ) والذي يَعملُ عَملَ (كَانَ) هو (زَالَ) التي مُضارِعُها (يَزَالُ) ومن ذلك قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ عَملَ (كَانَ) هو (زَالَ) التي مُضارِعُها (يَزَالُ) ومن ذلك قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ عَملَ اللهِ عَلَى اللهِ مَاضِ ناقصٌ، تَرفعُ الاسمَ وتنصبُ الخبر، ولكنَّ اسمَها هنا ضميرٌ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في مَلِّ رَفْع، و ﴿مُغَلِفِينَ ﴾ خَبرُها.

أمَّا (زَالَ) التي مُضارعُها (يَزُولُ) فإنَّها لا تَعمَلُ عَمَلَ (كَانَ) بل هي تامَّةُ، تقولُ: (زَالَتِ الشَّمسُ) والمُضارِعُ (تَزُولُ الشَّمسُ).

كذلك (زَالَ) التي مضارعُها (يَزِيلُ) فإنَّها ليست من أخواتِ (كَانَ) وهذه -يعني: (زَالَ) التي مُضارعُها (يَزِيلُ) - بمعنى تَمَيَّزَ، تقول: (زِلْ مَالَكَ عَنْ مالي) يعني: مَيِّزْهُ.

فصارَتْ (زَالَ) لها ثَلاثةُ أَفْعالٍ مُضارِعةٍ: الأوَّل: (يَزَالُ) والثَّاني: (يَزُولُ) والثَّالث: (يَزِيلُ) والتي تَعمَلُ عملَ (كَانَ) هي التي مُضارعُها (يَزَالُ).

قولُهُ: «بَرِحَ» أصلُ (بَرِحَ) مَأْخوذٌ مِن البَرَاحِ، وهو السَّعةُ، لكنَّها تُفيدُ الاستمرارَ إذا كانت مِن أخواتِ (كَانَ) كما سيأتي.

قولُهُ: «فَتِئَ» يعني: عَمِلَ هذا الشَّيءَ، وما أَشْبَهَ ذلك، لكنَّها تكونُ للاستمرارِ -كها سيأتي- مع (انْفَكَّ).

قولُهُ: «انْفَكَّ» يعني: تَخلَّصَ من الشَّيءِ، لكنَّها إذا كانت من أخواتِ (كَانَ) فلا تكونُ بهذا المعنى، كما سيأتي أيضًا؛ ولهذا قال المؤلِّفُ: (وَهَذِي الأَرْبَعَهُ لِشِبْهِ نَفْي أَوْ لِنَفْي مُتْبَعَهُ).

قولُهُ: «هَذِي الأَرْبَعَهُ» اسمُ الإشارةِ (هَذِي) يَعودُ إلى أَقْرَبِ مَذْكورٍ، فَمَا أَقْرَبِ مَذْكورٍ، فَمَا أَقْرَبُ مَذَكورٍ هنا؟

نبدأ بـ (انْفَكَ) فهي أقربُ شيءٍ، و (فَتِيءَ) و (بَرِحَ) و (زَالَ) فهذه الأرْبَعةُ لا تكونُ مِن أَخَوَاتِ (كَانَ) إلَّا إذا اقتَرَنَتْ بنَفْيٍ، أو شِبْهِ نَفْيٍ، وشِبْهُ النَّفي: النَّهيُ. النَّهيُ. النَّهيُ.

ولا فرقَ بين أن يكونَ النَّفيُ بـ (مَا) أو (لَا) أو (غَيْرٍ) أو ما أَشْبَهَ ذلك.

اللهِمُّ أَن تَكُونَ مُقترِنةً بها يُفيدُ النَّفي، أو شِبْهَهُ، وهو النَّهيُ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴾ فهنا سُبِقَتْ بنَفْي، وهو (لَا) ونقولُ في إعْرابِها: ﴿وَزَالُونَ ﴾ (يَزالُ) فِعلُ مُضارعٌ ناقصٌ يَرفعُ الاسمَ ويَنصَبُ الخَبرَ، والواوُ: اسمُها مَبْنِيُّ على السُّكُونِ في مَحلِّ رَفْع، و ﴿مُغْنَلِفِينَ ﴾ خبرُها منصوبٌ بها، وعَلامةُ نَصْبِهِ اليَّاءُ نِيَابةً عن الفَّتْحةِ؛ لأنَّه جَمْعُ مُذكَّرٍ سَالمٌ، والنُّونُ عِوَضٌ عن التَّنوينِ.

ومثالُه أيضًا قولُ الشَّاعر:

صَاح شَمِّر، وَلَا تَزَلْ ذَاكِرَ السَمَوْ تِ، فَنِسْيَانُهُ ضَلَالٌ مُبِينٌ (١)

الشَّاهدُ في قوله: (وَلَا تَزَلْ ذَاكِرَ المَوْتِ) فإنَّ (لَا) هنا ناهيةٌ، و(تَزَلْ) فِعلُّ مُضارعٌ ناقصٌ مَجْزُومٌ بـ(لَا) النَّاهيةِ، يَرفعُ الاسمَ ويَنصبُ الخبرَ، واسمُها مُستَبَرٌ وُجُوبًا تَقديرُهُ: (أنت) و(ذَاكِرَ) خَبرُها مَنْصوبٌ بها، وعلامةُ نصبِهِ فَتحةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ.

ومِن شِبْهِ النَّفي أيضًا الدُّعاءُ، تقولُ: (يا رَبِّ لا تَزَلْ غَافِرًا لي).

وأمَّا (بَرِحَ) فمِثلُ قولِهِ تعالى: ﴿لَآ أَبْرَحُ حَقَّىۤ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴾ [الكهف:٦٠] أي: لا أَبْرَحُ سائِرًا، فالخبرُ مَحْذوفٌ.

وتقولُ أيضًا: (ما بَرِحْتُ مُجتهِدًا) فـ(مَا) نافيةٌ، (بَرِحَ) فعلٌ ماضٍ ناقصٌ، والتَّاء: اسمُها، و(مُجتهدًا) خَبرُها.

<sup>(</sup>۱) هذا من الأبيات التي لا يُعْلَمُ قائلُها، وهو بلا نسبة في مصادر عدَّة منها: أوضح المسالك (۱/ ٣٣٤)، والدرر اللوامع (۱/ ٢٠٥)، وشرح ابن عقيل (١/ ٢٦٥)، وشرح عُمْدَة الحافظ (ص: ١٩٩)، والمقاصد النَّحويَّة (٢/ ١٤)، وهَمْع الهوامع (١/ ١١١)، وغيرها.

مثالُ (فَتِئَ) قولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ وَطُلُها: (تَاللهِ حَرَضًا﴾ [يوسف: ٨٥] هذه مَسْبوقةٌ بنَفْي، لكنَّ النَّفيَ هنا مَحْذوفٌ، وأَصْلُها: (تَاللهِ لا تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حتَّى تَكُونَ حَرَضًا).

لكن النَّفيُ يُحْذَفُ مِن (تَفْتَأُ) إذا سَبَقها قَسَمٌ، وكان مُضارِعًا، وأداةُ النَّفيِ تكونُ (لَا) إذا تَمَّت الشُّروطُ الثَّلاثةُ، فإنَّ النافيَ يُحْذَف، ونَظَمَ بَعْضُهم هذا فقالَ:

وَيُدِخْذَفُ نَافٍ مَعْ شُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ إِذَا كَانَ (لَا) قَبْلَ الْمُضَارِعِ فِي القَسَمْ(١)

وهذه الشُّروطُ مُنطَبِقةٌ في الآيةِ، فالآيةُ تَكَّتْ فيها الشُّروطُ، فحَرفُ النَّفيِ هو (لَا) وقَبْلَها قَسَمٌ، والفِعلُ مُضارعٌ.

ومثالُ: (انفَكَ) تقولُ: (ما انفَكَ البَرْدُ شَديدًا) يعني: لم يَزَلِ البَرْدُ شَديدًا، وتقولُ: (مَا انْفَكَ المَطَرُ نَازِلًا) يعني: لم يَزَلْ يَنْزِلُ، ف(مَا) نافيةٌ، و(انْفَكَ) فِعلُ ماضٍ ناقصُ يَرْفَعُ المُبتَداً ويَنْصِبُ الخبرَ، و(المَطَرُ) اسمُها مَرْفوعٌ بها، وعلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ ظاهِرةٌ على آخرِهِ، (نَازِلًا) خَبرُها مَنْصوبٌ بها، وعلامةُ نصبِهِ فَتحةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ؛ ولهذا قال المؤلِّفُ: (وَهَذِي الأَرْبَعَهُ لِشِبْهِ نَفْيٍ أَوْ لِنَفْيٍ فَتَحةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ؛ ولهذا قال المؤلِّفُ: (وَهَذِي الأَرْبَعَهُ لِشِبْهِ نَفْيٍ أَوْ لِنَفْيٍ مُتْبَعَهُ).

لكنْ لماذا قدَّم المؤلِّفُ شِبْهَ النَّفيِ على النَّفيِ، والأصل أَنَّ المُشَبَّهَ به أقوى منَ المُشَبَّهِ؟

قِيلَ: لضَرورةِ النَّظمِ، وهذا هو الظَّاهُرِ، وقال: بعضُ المُحَشِّينَ: «قَدَّم شِبْهَ النَّفي جَبرًا لنَقْصِهِ؛ لأنَّ شِبْهَ النَّفي أَنْقَصُ مِن النَّفي».

<sup>(</sup>١) انظر حاشية الآجرومية، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، (ص: ٧٤).

وابنُ مالكِ رَحَمُ اللّهُ الآنَ ليس أمامَنا حتى قدولَ له: هل هذا صَحيحٌ؟ فلا ندري هل هذه نيّتُهُ أو لا؟ لكنْ إنْ قُلنَا: لضَرورةِ النَّظمِ، فرُبَّما يقولُ قائلُ: يُمكِنُ أَنْ يَنْجَبِرَ البيتُ بغيرِ هذا فيقولَ مثلًا: (وَهَذِي الأَرْبَعَهُ لِنَفْيٍ أَوْ لِشْبِه نَفْيٍ مُثْبَعَهُ).

فالظَّاهرُ -واللهُ أعلمُ- أنَّه تَيسَّرَ له في ذلك الوقتِ أنْ يَنظمَهُ على هذا. وعلى كُلِّ حالٍ: هذه الأربعةُ لا بُدَّ أن تكونَ مَسبوقةً بنَفي، أو شِبْهِهِ.

ويُقَالُ لهذه الأفعالِ الأرْبَعةِ: أفعالُ الاستِمْرارِ؛ لأنها تَدلُّ على استِمْرارِ التَّمُالُ السَّمْرارِ النَّمُ اللَّهُ مُستَمِرُ، و(ما بَرِحَ التَّصالِ اسْمِها بخبرها، ف(ما زَالَ الرَّجُلُ قَائِمًا) أي: إنَّ قيامَهُ مُستَمِرُ، و(ما بَرِحَ قَائِمًا) أي: أنَّه بَقِيَ قَائِمًا على وَجْهِ الاستِمْرارِ، ومِثْلُها: (مَا انْفَكَ) ومِثْلُها أيضًا: (مَا بَرِحَ).



١٤٦- وَمِثْلُ (كَانَ) (دَامَ) مَسْبُوقًا بِــ (مَا) كَـ: (أَعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْهَمَا) الشَّرحُ

قولُهُ: «وَمِثْلُ (كَانَ) (دَامَ)» (مِثْلُ) خَبرٌ مُقدَّمٌ، وعَلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ ظَاهِرةٌ على آخرِهِ، و(مِثْلُ) مُضافٌ.

و «كَانَ» قُصِدَ لَفظُهُ، مُضافٌ إليه مجرورٌ، وعلامةُ جرِّهِ كَسْرةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ مَنَعَ مِن ظُهُورِها الحِكَايةُ.

و «دَامَ» قُصِدَ لَفْظُهُ، مُبتدأٌ مُؤخَّرٌ مَرْفوعٌ، وعَلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِه، مَنَعَ مِن ظُهُورِها الحِكَايةُ.

قولُهُ: «دَامَ» فَصَلَها المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ عن الأفعال السَّابقة؛ لأنَّ عَمَلَها ضَيِّقٌ، وذلك لِما يلى:

أُوَّلًا: لأنَّهَا لا تَعمَلُ حتى تُسْبَقَ بـ(مَا) المصدريَّةِ الظَّرفيَّةِ.

ثانيًا: لأنَّها لا تَتَصَرَّفُ، بل لا بُدَّ أن تَكونَ بلَفْظ الماضي، بخلاف غَيرِها، فإنَّ فيها تَفْصِيلًا؛ فلذلكَ قال: (وَمِثْلُ كَانَ دَامَ).

يعني: (دَامَ) مِثْلُ (كَانَ) في العملِ، وهذا مَشْروطٌ بَشَرْطِ أَنْ تَسبِقَهُ (مَا).

قولُهُ: «مَسْبُوقًا بِهَا» لم يُبيِّنِ المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ ما المُرادُ بـ (مَا)؛ لأَنَّنا نَعرفُ أنَّ (مَا) تأتي لعَشَرةِ مَعانٍ ذُكِرَتْ في قولِ الشَّاعِرِ:

مَحَامِلُ (مَا) عَشْرٌ إِذَا رُمْتَ عَدَّهَا فَحَافِظْ عَلَى بَيْتِ سَلِيمٍ مِنَ الشِّعْرِ سَتَفْهَمُ شَرْطَ الوَصْلِ، فَاعْجَبْ لِنُكْرِهَا بِكَفِّ، وَنَفْيٍ، زِيدَ تَعْظِيمُ مَصْدَرِ

وهذا يُعتبرُ إِبهامًا منَ المؤلِّفِ، ولكنَّ الجَوابَ على ذلك أن يُقَالَ: بَيَّنَ المرادَ بـ(مَا) بالمثالِ؛ لأَنَّهُ قال: (كَأَعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْهَمًا) فيكونُ المرادُ بـ(مَا) التي في مثلِ هذا المثالِ – (مَا) المصدريَّةُ الظرفيَّةُ، والتَّقديرُ: (أَعطِ مُدَّةَ دَوَامِكَ مُصِيبًا) وأخَذْنا أنَّها مصدريَّةٌ مِن تَحُويلِهِ الفِعلَ إلى مَصْدَرِ (دَوامِ) وأخَذْنا أنَّها طُرْفيَّةٌ مِن أَنَّنا قَدَرنا: (مُدَّةَ دَوَامِكَ مُصِيبًا).

ونقولُ في إعرابِ «مَا دُمْتَ مُصيبًا» «مَا» مَصدريَّةٌ ظَرفيَّةٌ.

«دَامَ»: فِعلٌ ماضٍ نَاقصٌ، يَرفعُ الاسمَ، ويَنصبُ الخَبرَ، والتَّاءُ: اسمُها مَبْنِيٌّ على الفَتحِ في مَحلِّ رَفْعِ.

و «مُصِيبًا»: خَبرُها مَنْصوبٌ بها، وعَلامةُ نَصْبِهِ فَتحةٌ ظَاهرةٌ على آخرِهِ.

ومثلُها قولُه تعالى: ﴿وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمَّتُ حَيَّا ﴾ [مريم:٣١] أي: (مُدَّةَ دَوَامِهِ أي: (مُدَّةَ دَوَامِهِ صَالِحًا) أي: (مُدَّةَ دَوَامِهِ صَالِحًا) لكن اسمُها ضَميرٌ مُستَبَرٌ.

وقولُهُ: «مُصِيبًا» هل هي من الإصابةِ أو منَ الصَّوابِ؟ أو منها؟

الجوابُ: يَختلفُ، إذا قُلنا: (مَا دُمْتَ مُصِيبًا) من الإصابةِ، فالمعنى: (مَا دُمْتَ مُصِيبًا) من الإصابةِ، فالمعنى: (مَا دُمْتَ عُطَائِكَ خَيْرٌ)؛ لأنَّ قَادرًا وَوَاجِدًا) وإذا قُلنَا: مِن الصَّوابِ، فالمعنى: (إذا كَان في عَطَائِكَ خَيْرٌ)؛ لأنَّ الإنسانَ قد يَكونُ غَنِيًّا، ويُعطي لكن يُعطي في حَلِّ خطأٍ، فإذَنِ المثالُ (مُصِيبًا دِرْهَمًا)

صالحٌ لهذا ولهذا، يعني: (إِذَا كُنْتَ قَادِرًا فأَعْطِ العَطَاءَ ما دَامَ وَاقعًا في مَحلّهِ) ولكنّنا نَظَرْنا إلى العَطاءِ، فإذا هو قليلٌ؛ لأنّه يَقولُ: (أَعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْهَمًا).

لكنّنا نَقولُ: إنَّ الدِّرهَمَ في زَمنٍ منَ الأزمانِ قد يُساوي أَلْفَ دِرهَمٍ، وقد حدَّ ثني مَنْ أَثِقُ به في زَمنٍ قَبْلَ وُجُودِنا، لكنّهُ قَريبٌ، يقولُ: لقد نَزَلَ به ضُيوفٌ، فاشترى شَاةً برُبُع رِيالٍ، واشترى بنِصْفِ رِيالٍ حِنْطةً منَ البُرِّ، وجَرَشَهُ برُبُع ريالٍ، فصارتِ الذَّبيحةُ والطَّعامُ بريالٍ واحدٍ، والآن رُبَّما تكونُ تَكلِفةُ الذَّبِيحةِ خَسَ مئةِ ريالٍ، أو أكثرَ.

لكن لعلَّ ابنَ مالكِ رَحِمَهُ اللَّهُ كان في زمنٍ كانت الدَّراهمُ فيه قَليلةً، وإذا أعطى الإنسانُ دِرهَمًا، فهو عَطاءٌ كثيرٌ.

ممَّا سبَقَ في كلامِ ابنِ مالِكِ رَحْمَهُ اللَّهُ يَتَبيَّنُ لنا أنَّ (كَانَ وأَخُواتِما) تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسام:

القِسمُ الأوَّلُ: وهو ما يَعملُ بدون شرطٍ، وهو ثمانيةُ أفعالٍ: (كَانَ، ظَلَّ، بَاتَ، أَضْجَى، أَصْبَحَ، أَمْسَى، صَارَ، لَيْسَ).

القِسمُ الثَّاني: وهو ما يَعمَلُ بِشَرطِ تَقدُّمِهِ بنَفيٍ، أو شِبْهِهِ، وهو أَرْبَعةُ أفعالٍ: (زَالَ، انْفَكَ، بَرحَ، فَتِئَ).

القسمُ الثَّالثُ: وهو ما يَعملُ بشَرطِ أَنْ تتقدَّمَهُ (مَا) المصدريَّةُ الظرفيَّةُ، وهو (دَامَ) إِذَنْ يكونُ الجَميعُ ثلاثةَ عَشَرَ.

١٤٧- وَغَـيْرُ مَـاضٍ مِثْلَـهُ قَـدْ عَمِـلَا إِنْ كَانَ غَيْرُ المَاضِ مِنْهُ اسْتُعْمِلَا الشَّرحُ

قولُهُ: «غَيْرُ» مُبتدأً، وهو مُضافٌ إلى (مَاضٍ) أي: إلى الفعلِ الماضي.

و «مِثْلَ» مَفْعولٌ مُقدَّمٌ لِـ (عَمِلَ).

و «قَدْ» للتَّحقيقِ.

و «عَمِلًا» فِعلٌ ماضٍ، والألفُ للإطْلاقِ، والفاعلُ مُستَتِرٌ جَوازًا تقديرُهُ: (هو) والجملةُ منَ الفعلِ والفاعلِ خَبرُ المُبْتَدأِ وهو (غَيْرُ).

قولُهُ: «إِنْ» شَرطيَّةٌ.

و «كَانَ» فِعلُ الشَّرطِ.

و «غَيْرُ» اسمُ (كَانَ) وهو مُضافٌ إلى (المَاضِ).

و «مِنْهُ» جارٌّ و مَجْرورٌ مُتعلِّقٌ بـ (اسْتُعْمِلًا) أو بمحذوفٍ حالٍ من (غَيْرِ المَاض).

و «اسْتُعْمِلَا» فِعلٌ ماضٍ، والألفُ للإطْلاقِ، ونائبُ الفاعلِ مُستَتِرٌ، والجملةُ خبرُ (كَانَ).

يقولُ رَحَمُهُ اللَّهُ: إِنَّ غيرَ الماضي يَعملُ عَمَلَ الماضي إِنِ استُعْمِلَ، وإِنَّمَا قال: (غَيْرُ مَاضٍ مِثْلَهُ قَدْ عَمِلًا)؛ لأَنَّه ذكرَ (كَانَ وأَخَواتِها) بصيغةِ الماضي، فيقولُ: غيرُ الماضي كالماضي في العَملِ، فإذا قُلتَ: (كَانَ) فإنَّ المضارعَ (يَكُونُ) يَعملُ عَمَلَها، فقولُك: (يكونُ المطرُ شَديدًا) مِثلُ قولِك: (كان المَطرُ شَديدًا) فالمضارعُ

(يكونُ) يَعملُ عَملَ الماضي (كان) وتقولُ: (كُنْ مُطيعًا إللهِ) فـ(كُنْ) فِعلُ أمرِ يَعملُ عَمَلَ الماضي، وتقولُ: (يُعجبُني كُونُك فاهِمًا) فالمصدرُ (كُونُ) هنا عَمِلَ أيضًا.

ومن ذلك أيضًا قولُ الشَّاعِرِ:

بِبَذْكٍ وَحِلْمٍ سَادَ فِي قَوْمِهِ الفَتَى وَكُونُكَ إِيَّاهُ عَلَيْكَ يَسِيرُ (١)

ف (كُوْنُ) مُبتدأٌ مُضافٌ إلى الضَّميرِ، وهذا الضَّميرُ اسمُ (كُوْنُ) المَصدَرِ.

(إِيَّاهُ) (إِيَّا) خَبرُ (كُوْنُ) مَبْنِيٌّ على السُّكونِ، والهاء: ضَميرٌ دالُّ على الغَيْبةِ.

ومنه أيضًا عَملُ اسمُ الفاعلِ، وذلك في قولِ الشَّاعرِ:

وَمَا كُلُّ مَنْ يُبْدِي البَشَاشَةَ كَائِنًا أَخَاكَ، إِذَا لَمْ تُلْفِهِ لَكَ مُنْجِدَا(٢)

الشَّاهدُ قولُه: (كَائِنًا أَخَاكَ) يعني: كائنًا هو أخاك، فـ(كَائِنًا) عَمِلَ وهو اسمُ فاعل.

ومِن عَمَلِ اسم المَفْعولِ قَولُك: (البَيتُ مَكُونٌ فيه).

إِذَنْ: غيرُ الماضي كالماضي في العملِ، إلَّا أنَّه احتَرَزَ وقال: (إِنْ كَانَ غَيْرُ المَاضِ مِنْهُ اسْتُعْمِلًا).

قولُهُ: «إِنْ كَانَ غَيْرُ المَاضِ مِنْهُ اسْتُعْمِلَا» يشملُ ما لا يَتصرَّفُ مُطلَقًا، مثل: (لَيْسَ) فلا تقعُ إلَّا ماضيًا بالاتِّفاقِ؛ لأنَّها فعلٌ جامدٌ، وما لا يَتَصرَّفُ

<sup>(</sup>۱) هذا من الأبيات التي لا يُعْلَمُ قائلُها، وهو من شواهد التصريح (١/١٨٧)، والأشموني (١/ ١٨٧)، وهمع الهوامع (١/ ١١٤)، والدرر اللوامع (١/ ٨٣/).

<sup>(</sup>٢) هذا من الأبيات التي لا يُعْلَمُ قائلُها، وهو من شواهد التصريح (١/ ١٨٧)، وهمع الهوامع (١/ ١١٤)، والدرر اللوامع (١/ ٨٤).

إلا مرَّةً واحدةً، على خلافٍ في ذلك، وهو (دَامَ) فإنَّ منهم مَنْ أَجاز أن تكونَ بلفظِ المُضارعِ، لكنَّ الأكثرَ والمشهورَ أنَّها بلفظِ الماضي، وما لا يَتَصرَّفُ على وجهِ الكهالِ، لكن يَتَصرَّفُ كثيرًا، وهو الأرْبَعةُ التي يُشْتَرَطُ فيها تَقدُّمُ النَّفي، فإنَّهُ لا يُسْتَعْمَلُ منها الأمرُ؛ لأنَّ مِن شَرْطِها أنْ يَتَقدَّمَها نَفيٌ أو شِبْهُهُ، والأمرُ لا يُمكِنُ أنْ يتقدَّمَه نَفيٌ أو شِبْهُهُ، والأمرُ لا يُمكِنُ أنْ يتقدَّمَه نَفيٌ أو شِبْهُهُ، قالوا: وكذلك لا يُسْتَعْمَلُ منها المَصْدَرُ، وبَقيَّةُ التَّصرُّ فاتِ تُسْتَعْمَلُ منها المَصْدَرُ، وبَقيَّةُ التَّصرُّ فاتِ تُسْتَعْمَلُ منها المَصْدَرُ، وبَقيَّةُ التَّصرُّ فاتِ

إِذَنْ: حَرَجَ بقولِهِ: (إِنْ كَانَ غَيْرُ المَاضِ مِنْهُ اسْتُعْمِلًا) ما يُسْتَعْمَلُ منه الماضي وغيرُهُ على وجهِ التَّصرُّ فِ المُطلَقِ، وهو البقيَّةُ.

وقولُه: (إِنْ كَانَ غَيْرُ المَاضِ مِنْهُ اسْتُعْمِلًا) هذا في الحقيقةِ شَرطٌ يُسْتَغْرَبُ على ابنِ مالكِ رَحْمَهُ اللهُ أَنْ يأتي به؛ لأنَّه مَعْروفٌ أنَّه إذا قال: (وَغَيْرُ مَاضٍ مِثْلَهُ قَدْ عَلَى ابنِ مالكِ رَحْمَهُ اللهُ أَنْ يأتي به؛ لأنَّه مَعْروفٌ أنَّه شبيهٌ بالحَشْوِ، إلَّا أن يُقَالَ: عَمِلًا) أي: إذا أَمكنَ، فهذا في الحقيقةِ -فيها نرى- أنَّه شبيهٌ بالحَشْوِ، إلَّا أن يُقَالَ: إنَّه أرادَ بذلك دَفْعَ تَوهُم الطَّالبِ أنَّ كُلًّا منها يأتي منه غيرُ الماضي، وحينئذِ لا تكونُ حَشْوًا.

إِذَنْ: تنقسمُ هذه الأفعالُ مِن حيثُ التَّصرُّ فُ إلى أربَعةِ أقْسامٍ: الأَوَّل: ما لا يَتَصرَّ فُ مُطلَقًا، وهو (لَيْسَ).

الثَّاني: ما يَتَصرَّفُ مُطلَقًا بكُلِّ وُجوهِ التَّصرُّ فِ، وهو السَّبعةُ (١) فتقولُ مثلًا: (كُـنْ أَدِيبًا) فَـرْكُـنْ) فِعلُ أَمرٍ مِن (كَانَ) لكن هل نُعرِبُ (أَدِيبًا) خَبرًا لـ(كَانَ) أو حالًا؟

<sup>(</sup>١) وهي: (كان، ظلَّ، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار).

الجواب: خَبرًا لـ (كَانَ)؛ لأنَّ (كَانَ) تَتَصرَّ فُ تَصرُّ فَا كَامِلًا، وأيضًا إذا قُلتَ: (فُلانٌ غيرُ كَائِنِ قَائِمًا) يصحُّ؛ لأنَّها تتصرَّ فُ تصرُّ فَا كَاملًا، فيأتي منها اسمُ المفعولِ، فتقولُ: (البيتُ مَكُونٌ فيه) فـ (مَكونٌ) اسمُ مفعولٍ، فالاسمُ مُستَرِّ، و(فيه) جارُّ ومجرورٌ خبرٌ.

الثَّالثُ: ما يَتَصرَّ فُ قليلًا إلى المُضارعِ على خِلافٍ فيه، وهو (دَامَ).

لكنْ هل يَصحُّ أنْ أقولَ: (دُمْ قَائِمًا)؟

الجوابُ: يَصحُّ، لكنْ لا على أنَّها ناسخةٌ، بل على أنَّ فاعلَها ضَميرٌ مُسترٌ وُجُوبًا، و(قَائِمًا) حالُ، فلو وَرَدَ مِثلُ هذا التَّعبيرِ، فلا تَقُلْ: هذا التَّعبيرُ خطأٌ، بل قُلْ: هذا تَعبيرٌ صَحيحٌ، لكنْ ليست مِن بابِ (كَانَ وأَخَواتِها).

الرَّابِعُ: ما يَتصرَّفُ قَليلًا، بل أكثرَ مِن القَليلِ، وهو الأرْبَعةُ التي مِن شَرطِها سَبْقُ النَّفِي أو النَّهيِ، فهذه تَتصرَّفُ، فتكون ماضيًا ومضارعًا، مثالُهُ: (زَالَ) فتتصرَّفُ إلى المضارع، مِثلُ قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْنِلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ فَتَتَصرَّفُ إلى المضارع، مِثلُ قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْنِلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود:١١٨-١١٩] ولا تكونُ أمرًا، فلا تَتصرَّفُ إلى أمرٍ؛ لأنَّه يُشْتَرَطُ سَبْقُ النَّفي أو شِبْهِهِ، وهذا لا يُتَصوَّرُ مع الأمرِ، ولا تكونُ مَصْدرًا، ولكنْ تكونُ اسمَ فاعلٍ، واسمُها فاعلٍ، تقولُ: (هذا غيرُ زَائِلٍ قَائِمًا) فالنَّفي: (غَيْرُ) و(زَائِلٍ) اسمُ فاعلٍ، واسمُها مُسْتَرِّ، و(قَائِمًا) خبرُهُ، فهي بمنزلةِ قَولِك: (لا يزالُ قَائِمًا) ولذا يَعملُ عَمَلَها.

# ١٤٨ - وَفِي جَمِيعِهَا تَوَسُّطَ السِخَبَرُ أَجِزْ، وَكُلُّ سَبْقَهُ (دَامَ) حَظَرْ الشَّرحُ الشَّرحُ

قُولُهُ: ﴿فِي جَمِيعِهَا ﴾ جازٌّ ومجروزٌ ومُضافٌ إليه مُتَعلِّقٌ بـ(أَجِزْ).

و «تَوَسُّطَ» مَفْعولٌ به، وعامِلُهُ (أَجِزْ) وهو مُضافٌ إلى (الخَبَرْ).

و «أَجِزْ» فعلُ أمرِ، وفاعلُهُ مُستَتِرٌ وُجوبًا تقديرُهُ: (أنتَ).

وقولُهُ: «كُلُّ» مُبْتَدأٌ.

و «سَبْقَهُ» مَفْعُولٌ مُقدَّمٌ لـ (حَظَرُ) وهو مُضافٌ إلى الضَّميرِ، والضَّميرُ هنا فَاعلُ المَصدَرِ.

و «دَامَ» مَفْعولٌ به للمَصْدَرِ.

و «حَظَرْ » خبرُ (كُلُّ) والتَّقديرُ: (كُلُّ حَظَرَ سَبْقَهُ دَامَ) يعني: كُلُّ حَظَرَ سَبْقَهُ اللهِ الخبرِ (دَامَ).

وقولُهُ: ﴿ وَفِي بَجِيعِهَا تَوسُّطَ الْخَبَرُ أَجِزْ ﴾ هذه الأفعالُ ثَلاثةً عَشَرَ: ثهانيةٌ ، وأربَعةٌ ، وواحدٌ ، كُلُها يَجوزُ فيها توسُّطُ الخبر بين الأداةِ واسمِها، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم:٤٧] فالشَّاهدُ هنا كَلمة: ﴿ حَقًا ﴾ ، فإنَّه قدَّمَها، وهي الخَبرُ ، فوسَّطَهُ بين الأداةِ واسمِها و ﴿ نَصَّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ اسمُ (كَانَ ) مؤخَّرُ.

وتقولُ (لَا يَزالُ شَديدًا المطرُ) ف(لا) نافيةٌ، و(يَزَالَ) فِعلٌ مضارعٌ ناقصٌ،

و (شديدًا) خَبرُها مُقدَّمٌ، و (المطرُ) اسمُها مُؤَخَّرٌ، وتقولُ: (كَانَ قَائِبًا زَيْدٌ) و (ظَلَّ شَديدًا المَطَرُ) و (ما فَتِئَ قَائِبًا خَالدٌ) و (ما دَامَ حيًّا فُلانٌ) و (ليس ناجحًا الكَسُولُ). الكَسُولُ).

إِذَنْ: جميعُ هذه الثَّلاثةَ عَشرَ يجوزُ فيها أنْ يَتُوسَّطَ الخبرُ.

ولكنْ هل يجوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الخبرُ على الأداةِ؟ يقولُ: (وَكُلُّ سَبْقَهُ (دَامَ) حَظَرٌ).

«كُلُّ» أي: مِن النَّحويِّينَ مَنْ (حَظَرْ) أي: مَنَعَ سَبْقَهُ لـ(دَامَ)؛ لأنَّ (سَبْقَهُ) مَفْعولٌ مُقَدَّمٌ لـ(حَظَرْ).

و «حَظُوْ » بمعنى: مَنَعَ، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِكَ عَظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠] فهل المُرادُ سَبْقُهُ لـ (دَامَ) بحيث يَتوسَّطُ بينها وبين (مَا) أو بحيث يَتقدَّمُ على (مَا) ؟ مثالُ ذلك: (لَا أَصْحَبُكَ ما دَامَ زَيْدٌ قَائِمًا) هذا على التَّرتيب، ولو قُلتَ: (لا أَصْحَبُكَ ما دَامَ قَائِمًا زَيْدٌ) فصَحيحٌ ؛ لأنَّ الخبرَ يتوسَّطُ، ولو قلتَ: (لا أَصْحَبُكَ ما قَائِمًا دَامَ زَيْدٌ) ففي هذا احتمالُ أنَّه لا يجوزُ بالإجماع، أمَّا ولا أَصْحَبُكَ مَا دَامَ زَيْدٌ) فهذا لا يجوزُ بالإجماع.

الإشكالُ الآنَ في نَقْلِ الإجماعِ فيها إذا كان الخبرُ بين (مَا) و(دَامَ).

فإِذَنْ: أَمكِنةُ الخبرِ في (دَامَ) أَربعةٌ، وهي:

الأوَّلُ: (لَا أَصْحَبُكَ مَا دَامَ زَيْدٌ قَائِمًا).

الثَّاني: (لا أَصْحَبُكَ مَا دَامَ قَائِمًا زَيْدٌ).

الثَّالثُ: (لَا أَصْحَبُكَ قَائِبًا مَا دَامَ زيدٌ).

الرَّابِعُ: (لَا أَصْحَبُكَ مَا قَائِمًا دَامَ زَيْدٌ).

إِذَنِ: اثنان جائزانِ بالاتِّفاقِ، وهما: (ما دَامَ زيدٌ قَائِيًا) و(ما دَامَ قَائِيًا زيدٌ) ووَاحدٌ بالاتِّفاقِ مُمتنعٌ، وهو تَقدُّمُ الخَبرِ على (مَا دَامَ) كُلِّها (قَائِيًا ما دَامَ زَيْدٌ) الرَّابعُ: أَنْ يَتَوَسَّطَ الخَبرُ بين (مَا) و(دَامَ) فكلامُ ابنِ مالكِ يَحتملُ أَنَّه مَمْنوعٌ بالإجماعِ كها هو ظاهرُ اللَّفظِ، والأمرُ ليس كذلك، بل فيه خلافٌ.



وقولُهُ: «وَكُلُّ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ » ظاهرُ كلامِه أَنَّ ما عداها يجوزُ فيه تَقَدُّمُ الخبرِ على الأداةِ، ولكنَّهُ قال:

١٤٩- كَـذَاكَ سَـبْقُ خَـبَرٍ (مَـا) النَّافِيَـهُ فَجِـعُ بِهَـا مَتْلُـوَّةً لَا تَالِيَــهُ الشَّحُ

قُولُهُ: «كَذَاكَ» خَبرٌ مقدَّمٌ، أي: كالذي سَبَقَ.

و ﴿ ذَا ﴾ اسم إشارةٍ لما سَبَقَ، يعني: مثل ذاك الذي ذَكرنا في المنع.

و «سَبْقُ» مُبْتَدأٌ مُؤَخَّرٌ، وهو مُضافٌ إلى فاعلِهِ (خَبَر).

و «مَا» مَفْعولُ (سَبْقُ) و (مَا) مُضافٌ.

و «النَّافِيَهْ» مُضافٌ إليه، ويجوزُ أنْ تكونَ (النَّافِيَهُ) صِفةً لـ (مَا).

يعني: يَمتَنِعُ أَنْ يَسْبِقَ الخبرُ (مَا) النَّافية، سواءٌ كانت الأداةُ مَّا يُشْتَرَطُ فيها تَقَدُّمُ النَّفي وشِبْهِهِ أو لا.

قُولُهُ: «جِئَّ» فعلُ أمرٍ.

و ﴿بِهَا ﴾ جارٌّ ومَجْرورٌ مُتعلِّقٌ به.

و «مَتْلُوَّةً» حالٌ مِن (هَا) في قولِهِ: (بِهَا).

و «لَا» عاطفةٌ.

و «تَالِيَهْ» مَعْطوفةٌ على (مَتْلُوَّةً) فهي مَنْصوبةٌ على الحالِ، أي: ائتِ بـ (مَا) النَّافية مَتْلُوَّةً، أي: هي سابقةٌ، وما بَعْدَها تالِ لها.

يعني: إذا جاءَتْ (مَا) النَّافيةُ في واحدةٍ من الأدواتِ، فإنَّه يَمتنُع أَنْ يَتَقَدَّمَ عليها الخبرُ، فـ(مَا) النَّافية لا يَتَقَدَّمُ عليها شيءٌ، فلو قلت: (مَا كان زَيدٌ ظَلُومًا) عليها الخبرُ الخبرَ لا يَتَقدَّمُ على (مَا) النَّافيةِ، أمَّا فُمَّ قُلتَ: (ظلومًا مَا كان زَيْدٌ) فلا يجوزُ؛ لأنَّ الخبرَ لا يَتَقدَّمُ على (مَا) النَّافيةِ، أمَّا لو قُلت: (مَا ظَلُومًا كَانَ زَيْدٌ) فجائزٌ، و(مَا كان ظَلُومًا زَيْدٌ) جائزٌ أيضًا؛ ولهذا يقولُ: (كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرٍ (مَا) النَّافِيَةُ)؛ لأنَّه يجوزُ أَنْ يَتَوسَّطَ الخبرُ بين الأداةِ والاسمِ بالاتِّفاقِ.

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّه يَمتنعُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الخبرُ على (مَا) النَّافيةِ سَواءٌ كانتِ الأداةُ مَّا يُشْتَرَطُ فيها أَنْ يَسْبِقَها نفيٌ أَو شِبْهُهُ أَم لا، وعلى ذلك لو قلتَ في: (مَا زَالَ المطرُ شديدًا) لو قلتَ: (شديدًا مَا زَالَ المطرُ) فلا يَجوزُ على كلام المؤلِّف؛ لأنَّه يقولُ: (مَا) النَّافيةُ لا يُمكنُ أَنْ تُسْبَقَ.

وفي هذه المسألة خِلافٌ؛ لأنَّ بعضَهم يقولُ: إنَّ الذي نَفْيُهُ إثباتٌ يَجوزُ أنْ يتقدَّم؛ لأنَّ (شَديدًا استَمَرَّ المطرُ) فيجوزُ، لكنَّ كلامَ المُؤلِّفِ الآنَ أنَّه لا يَجوزُ مُطلقًا تَقَدُّمُ الخَبرِ على (مَا) النَّافيةِ.

ولو قُلتَ: (مَا انْفَكَّ التِّلميذُ حَريصًا) فهذا صحيحٌ، ولو قُلتَ: (مَا انْفَكَّ حَريصًا) فهذا صحيحٌ، ولو قُلتَ: (حَريصًا مَا انْفَكَّ حَريصًا التِّلميذُ) فهذا غيرُ جائزِ؛ لأنَّ الخبرَ تقدَّمَ على (مَا).

قولُهُ: «فَحِيْ بِهَا مَتْلُوَّةً لَا تَالِيَهْ» أي: جِيْ بـ(مَا) النَّافيةِ دائيًا مَتلوَّةً لا تاليةً؛ لأنَّ (مَا) النَّافيةَ لا يَعملُ ما بعدها فيها قَبْلَها؛ ولهذا لا يصحُّ أَنْ تقولَ: (زَيْدًا مَا ضَرَبْتُ (يَدًا) وكذلك يصحُّ : (مَا زَيْدًا ضَرَبْتُ زيدًا) وكذلك يصحُّ : (مَا زَيْدًا ضَرَبْتُ).

وقوله: (فَجِئْ بِهَا مَتْلُوَّةً لَا تَالِيَهُ) قد يقولُ قائلٌ: إنَّ هذا الشَّطرَ لا فائدةَ منه؛ لأنَّه إذا مُنِعَ تقدُّمُ الخبرِ على (مَا) النَّافيةِ لَزِمَ أن تكونَ مَتْلُوَّةً لا تاليةً، فَيُقَالُ: بل له فائدتاذِ:

الفائدةُ الأُولى: الإشارةُ إلى أنَّ (مَا) النَّافيةَ لها صَدْرُ الكلامِ، فلا تأتي إلَّا مَتْلُوَّةً مارَ لها صَدرُ الكلامِ، فلا يجوزُ أنْ يَتَقَدَّمَ عليها غيرُها مَّا هو في ضِمْنِ جُملتِها.

الفائدةُ الثَّانيةُ: تَقْريرُ الحُكمِ السَّابِقِ، ولا مانعَ أنَّ يأتيَ الإنسانُ بجُملةٍ بعد فِحْر حُكْمِ من الأَحكام؛ لتَقْريرِ ذلك الحُكْمِ وتَثْبِيتهِ.

وهل يجوزُ تقدُّمُ الخبرِ في (زَالَ) وأخواتِها التي مِن شَرْطِها تَقدُّمُ النَّفيِ أو شِبْهِهِ؟

نَقُولُ: الذي شَرطُهُ تَقَدُّمُ النَّفِي، إِنْ كَانَ النَّفيُ بـ(مَا) لَم يَجُزْ تَقَدُّمُهُ عَلَى (مَا) لَكَنْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ بِينَهَا وبين العاملِ، وإِنْ كَانَ النَّفيُ بِغيرِ (مَا) كـ: (لَا) و(لَمْ) جازَ أَن يتقدَّمَ على العاملِ، وعلى أداةِ النَّفيِ، فتقولُ مثلًا: (قَاعِدًا لَم يَكُنْ عَمرُو) و(قَائِمًا لَم يَزَلُ زيدٌ) و(قَائِمًا لا يَزَالُ زَيدٌ) ولا تَقولُ: (قَائِمًا ما زَالَ زَيدٌ)؛ لأنَّ ابنَ مالكِ يقولُ: (كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرٍ (مَا) النَّافِيَهُ) ولم يذكر مِن أدواتِ النَّفي إلَّا (مَا).

إِذَنْ: خُلاصةُ ما سَبَقَ من قواعد:

القاعدةُ الأُولى: الأصلُ تَقدُّمُ الاسم، وتَأخُّرُ الخبرِ.

القاعدةُ الثَّانيةُ: يجوزُ تَوسُّطُ الخبرِ بين الأداةِ واسمِها بالاتِّفاقِ.

القاعدةُ الثَّالثةُ: يَمتَنِعُ تقدُّمُ الخبرِ على (دَامَ).

القاعدةُ الرَّابِعةُ: يَمتنعُ تقدُّمُ الخَبرِ على (مَا) النَّافية مُطلقًا، ولا يَجوزُ تَقدُّمُهُ على (مَا) النَّافي عملِهِ تَقَدُّمُ النَّفي على (مَا) المصدريَّة الظَّرفيَّة مُطلقًا، سواءٌ كان ممَّا يُشْتَرَطُ في عملِهِ تَقَدُّمُ النَّفي وشِبْهِهِ أم لا، أو ممَّا يُشْتَرَطُ لعملِهِ تَقَدُّمُ (مَا) المصدريَّةِ الظَّرفيَّةِ أم لا.

القاعدةُ الخامسةُ: جَوازُ أَنْ يَتقدَّمَ الخَبرُ على الأداةِ ما عدا (دَامَ) وظاهرُ كلامِ ابنِ مالكِ أَنَّه ممنوعٌ بالاتِّفاقِ، ولكنَّ الصحيحَ أَنَّه جائزٌ إِنْ توسَّطَ الخبرُ بينها وبين (دَامَ) وأَنَّ الممنوعَ هو تقدُّمُ الخبرِ على (مَا) فقط.

القاعدةُ السَّادسةُ: أنَّ النَّفيَ إذا كان بغيرِ (مَا) فإنَّه يَجوزُ أنْ يَتَقدَّمَ الخبرُ على الأداةِ، وعلى حرفِ النَّفي مُطلَقًا.



### ١٥٠- وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرٍ (لَيْسَ) اصْطُفِي

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «مَنْعُ» مُبْتَدأٌ، وهي مُضافٌ.

و «سَبْقِ» مُضافٌ إليه، و (سَبْقِ) مُضافٌ.

و «خَبَرٍ» مُضافٌ إليه، ف (سَبْقِ) مَصدرٌ مُضافٌ إلى فاعلِهِ.

و «لَيْسَ» مفعولٌ به لـ (سَبْقِ) وعلامةُ نصبِهِ فَتحةٌ مقدَّرةٌ على آخرِهِ مَنَعَ من ظهورِها الحكايةُ.

و «اصْطُفِي» فِعلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ لِما لم يُسَمَّ فاعلُهُ، ونائبُ الفاعلِ ضميرٌ مستترٌ تقديرُهُ: (هو) والجملةُ في محلِّ رفعِ خبرِ (مَنْعُ) والتَّقديرُ: اصطُفِي مَنْعُ سَبْقِ الخبرِ لـ(لَيْسَ) هذا معنى الشَّطرِ.

وفي هذا الشَّطرِ أشارَ ابنُ مالكِ رَحْمَهُ اللهُ إلى أنَّ النَّحويِّينَ اختَلَفوا في جوازِ تقدُّمِ خبرِ (لَيْسَ) عليها، واختارَ هو المَنعَ؛ لأنَّ (اصْطُفِي) بمعنى (اخْتِيرَ) فهو رَحْمَهُ اللهَ يقولُ: اصْطُفِي مَنْعُ سَبْقِ خَبرِ (ليس) عليها.

وبناءً على هذا القولِ المختارِ نَضُمَّ هذه المسألةَ إلى ما سَبَقَ مِن مَنْعِ تَقَدُّمِ الخبرِ على (دَامَ) وما اقتَرَنَ بـ(مَا) النَّافيةِ أيضًا، فنقولُ: وخبرُ (لَيْسَ) أي: لا يجوزُ أنْ يتقدَّمَ خبرُ (لَيْسَ) عليها؛ ولهذا قال: مَنْعُهُ (اصْطُفِي) يعني: اخْتِيرَ.

إِذَنْ عندنا ثلاثُ صُورٍ:

الصُّورةُ الأولى: تَقدُّمُ الاسم، وتأخُّرُ الخبرِ، وهذا هو الأصل.

الصُّورةُ الثَّانيةُ: توسُّطُ الخبرِ بين الاسمِ والأداةِ، وهذا جائزٌ في الجَميعِ. الصُّورةُ الثَّالثةُ: تَقدُّمُ الخبرِ على الأداةِ، وهذا جائزٌ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ:

الأُولى: إذا كانت الأداةُ (دَامَ).

الثَّانيةُ: إذا سُبقَت بـ (مَا) النَّافيةِ.

الثَّالثةُ: خبرُ (لَيْسَ).

وقولُهُ: «اصْطُفِي» إشارةٌ إلى أنَّ في المسألةِ خلافًا، والصَّحيحُ: جَوازُ تقدُّمِ خبرِ (لَيْسَ) عليها خلافًا لابن مالكِ رَحَمُهُ اللهُ ولكنْ مع هذا البلاغةُ تَقْتَضي ألَّا يَتَقَدَّمَ.

ولا مانعَ أَنْ نُخالِفَهُ، وإِن كُنَّا نَدرُسُ عنه؛ لأنَّ فِي القرآنِ ما يُشيرُ إلى جَوازِ ذلك، وهو قولُهُ تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨] فهنا ﴿لَيْسَ ﴾ اسمُها مُسترُ تقديرُهُ: (هو) و ﴿مَصَرُوفًا ﴾ خبرُها، و ﴿يَوْمَ ﴾ ظرفٌ، وعامِلُها: (مَصْرُوف) أي: (لَيْسَ مَصْرُوفًا عنهم يَوْمَ يَأْتِيهِمْ) أي: لا يُصْرَفُ عنهم العذابُ يَوْمَ يأتيهم، ف ﴿يَوْمَ يَأْنِيهِمْ معمولُ لـ ﴿مَصْرُوفًا ﴾، و ﴿مَصْرُوفًا ﴾ هو الخبرُ.

وإذا جازَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مَعْمُولُ الخَبرِ -وهو فَرعٌ لعَاملِهِ- فتقدُّمُ عاملِهِ مِن بابٍ أَولى.

ولهذا كان القولَ الرَّاجحَ جوازُ تقدُّمِ خَبرِ (لَيْسَ) عليها، وشاهِدُهُ منَ القرآنِ الكريم كما سَبَقَ.

وعلى هذا تقول: (قَائِمًا لَيْسَ زَيدٌ) ولا يُغَلِّطُك أحدٌ، ولكنْ على رأيِ ابنِ مالكِ تُغَلَّطُ، فلا يَجوزُ أنْ تقولَ: (قَائِمًا لَيْسَ زَيْدٌ) بل تقولُ: (لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا) أو (لَيْسَ قَائِمًا زَيْدٌ).

والقائلونَ بالمَنْعِ قاسوا قِياسًا فاسدًا، ولا مانعَ أَنْ نُفْسِدَ القياسَ ولو في النَّحوِ، فالقياسُ في الفقهِ مَعروفُ: فاسدٌ وصحيحٌ، وفي النَّحو أيضًا: فَاسدٌ وصحيحٌ، قالوا: لأنَّ (لَيْسَ) دالَّةٌ على النَّفيِ، فيمتنعُ تقدُّمُ خَبرِها عليها كها منَعْنَا تقدُّمَ الخبرِ على (مَا) النَّافيةِ.

#### فيقال: هذا قِياسٌ غيرُ صحيح من وَجْهَيْنِ:

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّ نَفْي (لَيْسَ) من ذاتِها، بمعنى أنَّها فِعلٌ دالُّ على النَّفي، وأمَّا (مَا) فلا تَدلُّ على النَّفي إلَّا باقترانِها بها بَعْدَها، فلا يصحُّ القياسُ.

الوَجْهُ الثَّاني: المُعارَضةُ، نقولُ: نَقيسُها على جَوازِ تَقدُّمِ الخبرِ إذا كانتِ الأداةُ ليست (مَا) أليس يجوزُ أنْ نقولَ: (قَائِمًا لا يَزَالُ زَيْدٌ)؟ الجوابُ: بلى، يَجوزُ، فكيف نَقولُ: نَقيسُها على (مَا) دون (لا)؟! فإذا مَنَعَ التَّقدُّمَ بالقياسِ عارَضْنَاهُ بقياسِ آخَرَ.

وعلى هذا يكونُ هذا الدَّليلُ مَدْفوعًا، ودليلُ الجوازِ مُثْبَتًا، ودَليلُ الجوازِ هو قولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ ودليلُ المنع قياسٌ فاسدٌ كما سَبَقَ.

### وَذُو تَسَهَامِ مَسَا بِرَفْسِعِ يَكْتَفِسِي

#### .... -10+

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «ذُو» يجوزُ في إعرابِها وَجُهانِ:

الوجهُ الأوَّلُ: أَنْ تَكُونَ خبرًا مُقدَّمًا لـ(مَا) و(مَا) مُبْتَدأٌ، وهذا هو الأَوْلَى؛ لأَنَّ (ذُو ثَمَامٍ) نَكِرةٌ، و(مَا) مَعْرفةٌ، وقد تَقدَّمَ أَنَّه إذا كانت الكلِمتانِ إحْداهُما نَكِرةٌ والأُخرى مَعْرِفةٌ، فإنَّ المَعْرِفةَ هي المُبْتَدأُ، ويكونُ المعنى هنا: وما يَكْتَفي بمَرْفوعِهِ فهو ذو تمَام.

الوجهُ الثَّاني: أنْ تكونَ مُبتدأً، والخبرُ (مَا) ؛ لأنَّ (مَا) اسمٌ موصولٌ.

قولُهُ: «بِرَفْعٍ» جارٌ ومجرورٌ متعلِّقٌ بـ(يَكْتَفِي) أي: ذو التَّامِ هو ما يكتفي بالرَّفع.

فأفادنا المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هذه الأدواتِ تنقسمُ إلى قِسْمينِ: قِسمِ تامِّ، وقِسمٍ ناقصٍ، فها هو التَّامُّ؟ التَّامُّ هو الذي يكتفي بمَرْفُوعِهِ، يعني: يَتمُّ الكلامُ بدُونَ الخَبرِ، ولا يَنتظرُ المخاطَبُ شَيئًا، وعَلامتُهُ أَنَّه لا يُرَادُ به اتِّصافُ شيءٍ بشيءٍ، مثالُ ذلك: (كَانَ زيدٌ فَهَاتَ) لا يَنتظِرُ المُخاطَبُ شيئًا إذا قُلتَ له: (كَانَ بشيءٍ، مثالُ ذلك: (كَانَ زيدٌ فَهَاتَ) لا يَنتظِرُ المُخاطَبُ شيئًا إذا قُلتَ له: (كَانَ فَهَاتَ) وأنت لا تُريدُ أن تُخِبرَ عن وُجودِهِ فقط، وحينئذٍ لا نحتاجُ إلى الخبرِ.

فصار ما يَكْتَفِي بِمَرْفُوعِهِ هو التَّامُّ، وله عَلامتانِ: الأُولى: أنَّ المُخاطَبَ لا يَنتظرُ شيئًا سِوَى المَرْفوعِ، والثَّانيةُ: أنَّه لا يُرادُ به اتِّصافُ شيءٍ بشيءٍ، وله

أمثلةٌ، منها قولُهُ تعالى: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴾ [الروم:١٧] فـ ﴿تُمْسُونَ ﴾ من أخواتِ (كَانَ) و ﴿تُصِّبِحُونَ ﴾ من أخواتِ (كَانَ) لكن هل هى هنا ناقصةٌ أو تامَّةٌ؟

الجوابُ: تامَّةُ، فمعنى قولِهِ: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ أي: حين تَدْخُلُونَ في المساءِ، و﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ أي: حين تَدْخُلُونَ في الصَّباحِ، فالمُخاطَبُ لا يَنتظِرُ شيئًا الآنَ، وإذا قُلتَ: (سَبِّحِ اللَّهَ إِذَا أَمْسَيْتَ) (وسَبِّحِ اللَّهَ إِذَا أَصْبَحْتَ) لا يَنتَظُرُ شيئًا.

لكنْ لـو كان المعنى في غيرِ القُرآنِ مثل: (اسْأَلِ اللَّـهَ الشِّفاءَ حِينَ تُمسِي مَرِيضًا) فالآنَ هي ناقصةُ؛ لأنَّ المَقْصودَ أن يُوصَفَ شيءٌ بشيءٍ.

وأيضًا إذا قُلتَ: (سِرْنَا فِي الطَّرِيقِ وكَانَ المَطَرُ) فـ(كَانَ) هنا تامَّةُ؛ لأنَّ المُخاطَبَ لا يَنتظرُ شيئًا، وأنت لا تُريدُ اتِّصافَ المَطرِ بشَيءٍ آخَرَ إلَّا مُجَرَّدَ وُجُودِهِ، لكَنْ لـو أردتَ أَنْ تُخْبِرَ عن المَطَرِ بأنَّه شَديدٌ، وتقـولَ: (كَانَ المطرُ) فهل يتمُّ الكلامُ؟

الجوابُ: لا؛ لأنّك تُريدُ أن تَصِفَ المَطرَ بشَيْءِ فتقولَ: (كَانَ المطرُ شديدًا) عِلمًا بأنّ بعضَ النّحويِّينَ يُقَدِّرُ (كَانَ) التَّامَّةَ بـ(وُجِدَ) وهو تَقديرٌ تَقرِيبيٌّ، وليس على سبيلِ التّحْدِيدِ، ووَجْهُ ذلك أنّ (وُجِدَ) فِعْلُ مَبْنِيٌّ لهَا لم يُسَمَّ فاعلُهُ، ولا يُمكنُ أنْ نُفَسِّرَ المَعْلُومَ بالمَبْنِيِّ لها لم يُسَمَّ فاعلُهُ، لكنْ هم يقولون ذلك على سبيلِ التّقريبِ، وإذا كان على سبيلِ التّقريبِ فلا بَأسَ به، فمثلًا يقُولون: (كَانَ نيدٌ فَهَاتَ) أي: (وُجِدَ زيدٌ فَهَاتَ) ومِثلُه قولُهُ تعالى أيضًا: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ وَمِثلُهُ قولُهُ تعالى أيضًا: ﴿ وَإِن كَانَ خُو عُسْرَةٍ ، ومِثلُهُ قولُهُ تعالى أيضًا: ﴿ وَإِن كَانَ خَلُ تَعالَى أَنْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ أي: ما وُجِدَتِ السَّمواتُ والأرضُ، لكنْ هذا على سبيلِ التَّقريبِ، و(دَامَ) هنا تامَّةُ؛ لأنَّما اكتَفَتْ بمَرْ فوعِها ﴿السَّمَوَتُ ﴾ وليس المقصودُ فِحُرَّدُ دوام السَّمواتِ.

ومثال التَّامَّةِ أيضًا: (تَضْحَى) في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَالَّاكُ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَصْبَحَىٰ ﴾ [طه:١١٨- ١١٩] فقوله: ﴿وَلَا تَصْبَحَىٰ ﴾ يعني: لا تَذْخُلُ في الضُّحَى، على أنَّهُ يُمكنُ أَنْ يُقَالَ في آيتيْ طه: إنَّها ليست من هذا البابِ؛ لأنَّها من (ضَحَى) أي: بَرَزَ للضَّحْوة وهي الحَرُّ؛ ولهذا فالآيةُ قد تُشْكِلُ على بعضِ النَّاسِ، فكيف يقولُ: ﴿أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴾، و ﴿لَا تَظْمَأُوا فِيهَا وَلَا تَظْمَأُ؟

لكنْ قالوا: إنَّ الجِكْمةَ من ذلك أنَّ الشِّبَعَ كِسوةُ الباطنِ، والكِسوةَ الظَّاهرةَ كِسوةُ الباطنِ، والكِسوةَ الظَّاهرِ كِسوةُ الظَّاهرِ، فالمُتجرِّدُ من كِسوةِ الظَّاهرِ يُقَالُ عنه: عارٍ، والجائعُ أيضًا يُقَالُ: عارٍ، لكنْ عُرُوَّ بَاطنٍ، فقَوْلُهُ: ﴿لَا تَظْمَؤُا ﴾ هذه حَرَارةُ الباطنِ، وقولُهُ: ﴿تَضَمَىٰ ﴾ حَرَارةُ الجَارج، وهذا وَاضِحٌ.

١٥١- وَمَا سِوَاهُ نَاقِصٌ، وَالنَّقْصُ فِي (فَتِئَ) (لَيْسَ) (زَالَ) دَائِــةًا قُفِي الشَّرحُ

قولُهُ: «النَّقْصُ» مُبتَدأً.

و «قُفِي» يعني: اتُّبعَ، خَبرُ الْمُبْتَدارِ.

**و**﴿فِي (فَتِئَ)﴾ جارٌّ ومجرورٌ.

و «لَيْسَ» معطوفٌ على (فَتِئَ) بإسقاطِ حرفِ العَطْفِ لضَرُورةِ الشَّعرِ.

و «زَالَ» كذلك مَعْطُوفٌ على (فَتِئَ) بإسْقَاطِ حرفِ العطفِ لضَرُورةِ الشَّعرِ.

وقولُهُ: «دَائِيًا» يعني: أنَّها ناقصةٌ دائيًا، ولا يُمكنُ أنْ تكونَ تامَّةً، فهي حالٌ منَ الضَّميرِ المُستَرِ في قولِهِ: (قُفِي).

والمعنى: قُفِيَ دائمًا، أي: اتَّبعَ دَائمًا النَّقصُ في هذه الثَّلاثةِ: (فَتِئ، لَيْسَ، زَالَ) لكنْ لماذا سُمِّيتْ ناقصةً؟

الجوابُ: لأنها لا تَكْتَفي بِمَرْفُوعِها، فهي تَحتاجُ إلى مَنصوبِ، فَلا يمكنُ أَنْ تأتيَ (فَتِئَ) المسبوقةُ بِنَفي أو شِبْهِهِ تامَّةً، وكذلك (لَيْسَ) لا يُمكنُ أَنْ تأتيَ تامَّةً، وكذلك (لَيْسَ) لا يُمكنُ أَنْ تأتيَ تامَّةً، والمرادُ (زَالَ) التي مُضارعُها (يَزَالُ) تامَّةً، والمرادُ (زَالَ) التي مُضارعُها (يَزَالُ) أما المسبوقةُ بنفي أو شِبْهِهِ، فهذه دائمًا تأتي نَاقِصةً، ولا بُدَّ فيها من الاسمِ والخبرِ، فإنْ لم تَجِدْ معها إلَّا اسمًا فإنَّ الخبرَ لا بُدَّ أَنْ يكونَ مَخذُوفًا.

١٥٢- وَلَا يَلِي العَامِلَ مَعْمُولُ السِخَبَرُ إِلَّا إِذَا ظَرْفًا أَتَى أَو حَرْفَ جَرّ الشَّرحُ

قولُهُ: «العَامِلَ» بالنَّصب: مَفْعولٌ به مُقَدَّمٌ، والعاملُ فيه (يَلِي).

و «مَعْمُولُ» بالرَّفع: فاعلُ (يَلِي) يعني أنَّ معمولَ الخبرِ لا يَلِي العاملَ إلَّا إذا ظَرْفًا أتى أو حَرفَ جرِّ.

وقولُهُ: «إِلَّا» أداةُ استِثْناءٍ.

و ﴿إِذَا ﴾ حَرفُ شَرْطٍ غيرُ جازمٍ.

و«أَتَى» فِعلٌ ماضٍ.

و «ظَرْفًا» حَالٌ مِن فاعلِ (أَتَى) مُقَدَّمٌ على العاملِ.

و «أُوْ» حَرفُ عطفٍ.

و «حَرْفَ» مَعْطوفٌ على (ظَرْفًا) و (حَرْفَ) مُضافٌ، و (جَرِّ) مُضافٌ إليه.

والمعنى أنَّه لا يَلِي معمولُ الخبرِ العاملَ إلَّا إذا كان ظَرْفًا أو جارًّا ومجرورًا.

واكتفى المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بقولِهِ: (حَرْفَ جَرِّ) عن ذِكر المَجْرورِ؛ لأنَّ حَرْفَ الجِرِّ لا يُمكنُ أن يَستِقلَّ بنفسِهِ، الجرِّ لا يُمكنُ أن يَستِقلَّ بنفسِهِ، بل لا بُدَّ من مَصحُوبِ له.

فلا يلي العاملَ مَعمولُ الخبرِ إلَّا في هاتينِ الحالتَينِ: إذا أتى ظَرْفًا، أو أتى حَرفَ جَرِّ، مِثالُ ذلك: تقولُ: (كَانَ طَعَامَكَ زَيْدٌ آكلًا) العاملُ: (كَانَ) و(طَعَامَ)

مَعْمُولٌ للخَبِرِ الذي هو (آكِلٌ) وهنا وَلِي العاملَ، فالمؤلِّفُ يقولُ: إنَّ هذا لا يجوزُ؛ لأنَّ الطَّعامَ ليس ظَرْفًا ولا جارًا ومجرورًا.

ومِثلُها أيضًا لو قُلتَ: (كَانَ زَيدٌ لابسًا ثَوْبَهُ) فـ(كَانَ) فِعلٌ ماضٍ، و(زَيْدٌ) اسمُها، و(لابسًا) خبرُها، (ثوبَ) مَفعولٌ به لـ(لابسٍ) فـ(لابسًا) هو العاملُ فيه، و(ثَوبَ) مُضافٌ، والهاء مضافٌ إليه مَبْنِيٌّ على الضَمِّ في محَلِّ جرِّ، فإذا قُلتَ: (كَانَ زَيْدٌ لابسًا ثَوْبَهُ) فإنَّه يصحُّ؛ لأنَّه على التَّرتيبِ الأصليِّ، وإذا قُلتَ: (كَانَ زَيْدٌ ثَوْبَهُ لابسًا) فيصحُّ أيضًا؛ لأنَّ المعمولَ توسَّطَ بين اسمِها وخبرِها، وإذا قُلتَ: (ثَوبَهُ كان زَيْدٌ لابسًا) فيصحُّ؛ لأنَّ تقديمَ المعمولِ جائزٌ بدليلِ قولهِ وإذا قُلتَ: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨] ف ﴿ يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨] ف ﴿ يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨] ف ﴿ يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨] ف ﴿ يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨] ف ﴿ يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨] ف ﴿ يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨] ف ﴿ يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود مع ذلك تقدَّمَ على العاملِ.

أمَّا إذا قُلتَ: (كَانَ ثَوبَهُ زَيْدٌ لَابِسًا) فهذا لا يجوزُ؛ لأنَّه يقولُ: (وَلَا يَلِي العَامِلَ مَعْمُولُ الخَبَرْ).

إِذَنِ: المحظورُ أَن يَلِيَ العاملَ معمولُ الخبرِ؛ لأنَّه لا يُمكنُ أَنْ يُفْصَلَ بين (كَانَ) واسمِها بأجنبيٍّ، ومَعمولُ الخبرِ أَجنبيٌّ منَ الاسمِ، لكنْ لو كان معمولُ الخبرِ ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا فإنَّهُ يجوزُ؛ لأنَّهم يتوسَّعونَ في الظُّروفِ والمَجْروراتِ ما لا يَتوسَّعونَ في غيرِها.

مِثالُ الجارِّ والمَجْرُورِ: تقولُ: (كَانَ زَيدٌ جَالِسًا في المَسجِدِ) فهذا على الأصلِ، وتقولُ: (كَانَ في المَسجِدِ جَالِسًا) فيجوزُ أيضًا، وتقولُ: (كَانَ في المَسجِدِ زَيدٌ جَالِسًا) فيجوزُ ؛ لأنَّه جارٌ ومجرورٌ، وتقولُ: (في المَسجِدِ كَانَ زَيْدٌ جَالِسًا) فيجوزُ أيضًا.

إِذَنْ هذه الصُّورُ الأربعُ كُلُّها تجوزُ.

ومثالُ الظَّرف: تقولُ: (كَانَ زَيْدٌ جَالِسًا عِندَك) فهذا على الأصلِ، وتقولُ: (كَانَ زَيدٌ عِندَك زَيْدٌ جَالِسًا) فجائزٌ، وتقولُ: (كَانَ عِنْدَك زَيْدٌ جَالِسًا) فجائزٌ؛ لأنَّه ظَرْفٌ، وتقولُ: (عِنْدَك كَانَ زَيدٌ جَالِسًا) فجائزٌ أيضًا، فصار يجوزُ أنْ يقعَ الظَّرفُ والجارُّ والمجرورُ قبلَ الأداةِ، ويجوزُ أنْ يَقَعا بينها وبين الاسمِ، ويجوزُ أنْ يَقَعا بينها وبين الاسمِ، ويجوزُ أنْ يَقَعا بين الاسمِ والخبرِ، ويجوزُ أنْ يَقَعا بَعْدَهم جَمِيعًا.

وقال بعضُ العُلماءِ، وهم الكوفيُّونَ: يجوزُ أنْ يليَ العاملَ مَعْمولُ الخبرِ، وإنْ لم يكن ظَرْفًا، ولا جارًّا ومَجْرورًا.

وعلى هذا الرَّأي يجوزُ: (كَانَ طَعامَك زَيْدٌ آكِلًا) ولا فرقَ في ظاهرِ كلامِ المؤلِّفِ بين أن يكونَ الخبرُ مُقدَّمًا على الاسمِ، أو مُؤخَّرًا عنه، فإنَّه يَمتَنِعُ أن يَلِيَ العاملَ مَعمولُ الخبرِ، ولو كان الخبرُ مُقدَّمًا على الاسمِ، أي: لو قُلتَ: (كَانَ طَعامَك آكِلًا زَيْدٌ آكِلًا) فلا يَلِيَ طَعامَك آكِلًا زَيْدٌ آكِلًا) فلا يَلِيَ العاملَ معمولُ الخبرِ، لكنْ لو تقدَّمَ مَعْمولُ الخبرِ على الأداةِ فيجوزُ، إلَّا إذا كان مقرُونًا بـ(مَا) النَّافيةِ أو (مَا) المصدريَّةِ الظرفيَّةِ كها سَبَقَ.

وهذا منَ الغَرَائِ أَنْ نُجوِّزَ (طَعامَك كَانَ زَيْدٌ آكِلًا) ولا نُجَوِّزَ (كَانَ طَعامَك زَيْدٌ آكِلًا) ولا نُجَوِّزَ (كَانَ طَعامَك زَيْدٌ آكِلًا) مع أنَّ الثَّانية قد تكونُ أَوْلى بالجوازِ؛ لأنَّها أَسْلَسُ مِن الأُولى التي فيها ثِقَلٌ على اللسانِ، وعلى السَّمعِ، لكن (كَانَ طَعامَك زَيْدٌ آكلًا) أخفُّ بلا شَكِّ، فالذي يُجُوِّزُ الصُّورةَ الأُولى ينبغي له أنْ يُجُوِّزَ الصُّورةَ الثَّانيةَ؛ لهذا نحن على القاعدةِ التي أَصَّلناها في بابِ النَّحوِ أنَّه عند الاختلاف يُرْجَعُ إلى الأسهلِ،

فيجوز: (كَانَ طَعامَك زَيْدٌ آكِلًا) و(كَانَ زَيدٌ طَعامَك آكِلًا) و(كَانَ طَعامَك آكِلًا) و(كَانَ طَعامَك آكلًا زَيدٌ). آكلًا زَيدٌ).

إِذَنْ: كُلُّ الصُّورِ ليس فيها مَنعٌ؛ لأنَّ الشيءَ إذا جازَ جازَ ما كان نظيرُهُ أُولَى منه، ولا فَرْقَ بين هذا وبين الظَّرفِ والجارِّ والمَجْرورِ.

ومن ذلك أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف:١٧٧] فيه تقدُّمُ المعمولِ على الأداةِ؛ لأنَّ ﴿أَنفُسَهُمْ ﴾ مَفْعولٌ لـ ﴿يَظْلِمُونَ ﴾ التي هي الخبرُ، وقُدِّمَتْ على الأداةِ.



# ١٥٣ - وَمُضْمَرَ الشَّانِ اسْمًا انْوِ إِنْ وَقَعْ مُوهِمُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّـهُ امْتَنَعْ المُتَنَعْ الشَّرحُ

قولُهُ: «مُضْمَرَ» مَفعولٌ مُقدَّمٌ لقولِهِ: (انْهِ).

و«انْوِ» فِعلُ أمرٍ.

و «اسْمًا» حالٌ، يعني: انْوِ ضميرَ الشَّأْنِ اسمًا لها إِنْ وَقَعَ مُوهِمُ ما اسْتَبَانَ أَنَّه امْتَنَعَ.

يعني: إن وَقَع في كلام العربِ ما يُوهِمُ أنَّه ممنوعٌ -حسبَ القاعدةِ التي سَبَقَتْ- فَقَدِّرْ فيه ضميرَ الشَّأنِ، وضميرُ الشَّأنِ سَهْلٌ، فكُلَّما وَجدتَ جُملةً مخالِفةً للقاعدةِ، فانْوِ ضَميرَ الشَّأنِ، يُهَوِّنُ عليك الموضوعَ.

إِذَنْ: في القاعدةُ التي أسَّسها ابنُ مالكِ؟ أسَّسَ ابنُ مالكِ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنَّه لا يجوزُ أَنْ يَلِيَ العاملَ مَعْمولُ الخبرِ إلَّا إذا كان ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا، فإنْ وَرَدَ في كلامِ العربِ ما يَدلُّ على أنَّ معمولَ الخبرِ وَلِيَ العاملَ فهاذا نقولُ؟ هل نقولُ: إنَّ العربَ خَرَجوا عن القاعدة، فهُم مُخطئُونَ؟

الجوابُ: لا؛ لأنهم هم الحُكَّامُ، لكنْ نأتي بحِيلةٍ، فنُقَدِّرُ ضَميرَ الشَّأْنِ، فإذا قدَّرنا ضَميرَ الشَّأْنِ العَمولَ حينئذِ لم يَلِ العَاملَ، مثالُه: قولُ الفَرَزْدَقِ عَدَّرنا ضَميرَ الشَّأْنِ اسمًا فإنَّ المعمولَ حينئذِ لم يَلِ العَاملَ، مثالُه: قولُ الفَرَزْدَقِ عَدَّرنا ضَميرَ الشَّامِ قَنافذُ هدَّاجُونَ، فقال:

قَنَافِذُ هَـدَّاجُونَ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ بِمَا كَانَ إِيَّاهُمْ عَطِيَّةُ عَـوَّدَا(١)

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق في ديوانه (١/ ١٨١)، وخزانة الأدب (٩/ ٢٦٨)، والمقاصد النَّحويَّة (٢/ ٢٤).

قولُهُ: (هَدَّاجُونَ) أي: يمشون مِشْيةَ الشَّيخِ الضَّعيفِ للسَّرقةِ. و(عَطِيَّةُ) أبو جَريرِ.

ليس الشَّاهدُ في الشَّطرِ الأوَّلِ، وأَمَّا الشَّطرُ الثَّاني وهو: (بِمَا كَانَ عَطِيَّةُ عَوَّدَهُمْ) ولو قال: (بِمَا كَانَ عَطِيَّةُ عَوَّدَهُمْ) ولو قال: (بِمَا كَانَ عَطِيَّةُ عَوَّدَهُمْ) ولو قال: (بِمَا كَانَ عَطِيَّةُ عَوَّدَا) لكان جائزًا إِيَّاهُمْ عَوَّدَا) لكان جائزًا أَيْلهُمْ عَطِيَّةُ عَوَّدَا) وهذا مَمْنوعٌ؛ لأنَّ (إِيَّا) حالت بين أيضًا، لكنَّه قال: (بِمَا كَانَ إِيَّاهُمْ عَطِيَّةُ عَوَّدَا) وهذا مَمْنوعٌ؛ لأنَّ (إِيَّا) حالت بين أيضًا، لكنَّه قال: (بِمَا كَانَ إِيَّاهُمْ عَطِيَّةُ عَوَّدَا) وهذا مَمْنوعٌ؛ لأنَّ (إِيَّا) حالت بين (كَانَ) واسمِها، وهي ليست ظرفًا ولا جارًّا وجَرْورًا، ف (إِيَّا) ضَميرٌ مُنْفَصِلُ في كلّم الشَّاعرِ العربيِّ العاملَ الذي هو (كَانَ) وهي مَعْمولُ الخبرِ، فهاذا نَصْنَعُ في كلام الشَّاعرِ العربيِّ؟

قالوا: الأمرُ بَسيطٌ، نُقَدِّرُ ضميرَ الشَّأْنِ اسمًا لـ(كَانَ) ونقولُ: بالذي كان (هو) أي: الشَّأْنُ، و(إِيَّا) مَفْعولُ (عَوَّدَ) مُقَدَّمٌ، و(عَطِيَّةُ) مُبتدأً، وليس اسمَ (كَانَ) و(عَوَّدَ) فِعلٌ، والفاعلُ مُسْتَتِرٌ، والجملةُ خَبرُ (عَطِيَّةُ) والجملةُ من المُبْتَدأِ والخبرِ خبرُ (كَانَ).

ومن ذلك أيضًا قولُ الشَّاعِرِ:

فَأَصْبَحُوا وَالنَّوَى عَالِي مُعَرَّسِهِمْ وَلَيْسَ كُلَّ النَّوَى تُلْقِي المَسَاكِينُ (١)

فَ (كُلَّ) مَفْعُولُ مُقدَّمٌ لَـ (تُلْقِي) وجملةُ (تُلْقِي) في مَحَلِّ رَفعِ خَبرِ (لَيْسَ) وهنا معمولُ الخبرِ وَلِيَ الأداة، فيُقدِّرونَ ضميرَ الشَّأنِ اسمًا لـ (لَيْسَ).

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط نسبه سيبويه في الكتاب(١/ ٣٥) إلى حميد الأرقط، وليس في ديوانه.

وهذا يُعْتَبَرُ تَحَرِيفًا للنَّصِّ مِن أَجلِ المَذْهِبِ، كَقُولِ الأَشَاعرةِ فِي قُولِهِ تَعَالى: ﴿ وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ) فَهُم أَدخُلُوا (أَمْرُ) مِن أَجلِ مَذْهَبِهُم أَنَّ الذي يأتي أَمرُ اللهِ، وليس اللهَ عَرَّفَكِلَ، وهؤلاء أَدْخَلُوا ضَميرَ الشَّأْنِ مِن أَجلِ مَنْ أَجلِ تَصْحيحِ مذهبِهم (إِنَّه بِمَا كَانَ هُو) أي: الشَّأْنُ.

وأنت تَعلمُ أَنَّك لو قُلتَ: إِنَّ تقديرَ الكلامِ هكذا: (بِهَا كَانَ هُو) -أي: الشَّأنُ - إِيَّاهُم عَطِيَّةُ عَوَّدَا، لَمَّهُ السَّمْعُ؛ ولذلك كان قَولُ الكوفيِّينَ أَسَدَّ وأصحَّ، فالأصلُ عدمُ الحذفِ، والأمرُ بسيطٌ، نقولُ: يجوزُ أن يَلِيَ معمولُ الخبرِ العاملَ، ولا بأسَ، وأنتم أَجَزْتُمُوهُ في الظَّرفِ والجارِّ والمجرورِ، قالوا: نعم، وهذه يُتوسَّعُ فيها ما لا يُتوسَّعُ في غيرِها، فهم الذين أَصَّلوا هذه القاعدةَ.

إِذَنْ: عاد الأصلُ والفرعُ إلى مَذْهَبِهم، فالصَّوابُ أنَّه يجوزُ أنْ تقولَ: (كَانَ طَعامَك زَيْدٌ آكلًا) على أنَّه في هذا المثالِ لا يُمكِنُ تَقْديرُ ضَميرِ الشَّأْنِ؛ لأنَّ (آكلًا) مَنصوبةٌ، ولا يَصحُّ أنْ تكونَ خَبرًا، وعلى هذا لا تَصحُّ الجملةُ أنْ تكونَ خبرًا لا تَصحُّ الجملةُ أنْ تكونَ خبرًا لـ(كَانَ) فليس عندنا جُملةٌ يُمكِنُ أنْ نَجْعَلَها خَبرًا عن ضَميرِ الشَّأْنِ، فهذا لا يُتصوَّرُ إلَّا إذا كان الخَبرُ جُملةً كالبيتِ الذي ذُكِرَ.

----

# ١٥٤ - وَقَدْ تُزَادُ (كَانَ) فِي حَشْوٍ كَـ: (مَا كَـانَ أَصَــجَّ عِلْـمَ مَـنْ تَقَـدَمَا) الشَّرحُ

قولُهُ: «قَدْ»: للتَّقليلِ؛ لأنَّها دَخَلَتْ على فِعلِ مُضارعٍ، وهذه قاعدةٌ، أنَّها إذا دَخَلَتْ على الفعلِ المُضارعِ فهي للتَّقليلِ، ومنه قولُهم: (قَدْ يَجُودُ البَخيلُ) لكنَّها تَرِدُ أحيانًا للتَّحقيقِ، وهي داخلةٌ على المضارع، مثلُ قولِهِ تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ النَّهُ ٱلمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ ﴾ [الأحزاب:١٨] فهنا لا شكَّ أنَّها للتَّحقيقِ، وليست للتَّقليلِ قَطْعًا، ولا للتَّرَدُّدِ.

و «كَانَ» نائبُ فاعلٍ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رَفْعِهِ ضمَّةٌ مقدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنَعَ مِن ظُهُورِها الحكايةُ.

و ﴿فِي حَشْوِ » جارٌّ ومجرورٌ مُتعلِّقٌ بـ(تُزَادُ).

وقولُهُ: «كَـ(مَا كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّمَا» الكافُ: حَرِفُ جرِّ، وجملةُ (مَا كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّمَا» الكافُ: حَرِفِ كَسْرةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ مَنْ قَهُورِها الحِكايةُ.

والدَّليلُ على ما قُلنَا مِن هذا الإعْرابِ أنَّ هذه الجملةَ نائبةٌ مَنَابَ المُفردِ؛ إذْ إنَّ المعنى: (كهذا المثالِ).

أمَّا إِعْرابُ الجُملةِ تَفْصِيلًا:

ف «مَا» تَعجُّبيَّةُ، وهي مُبتدأُ مَبْنِيَّةُ على السُّكونِ في مَحلِّ رَفعٍ.

و «كَانَ» فِعلٌ زائدٌ، ولا نقولُ: إنَّها للماضي؛ لأنَّها مَسلُوبةُ المعنى والزَّمانِ، فهي زائدةٌ.

و «أَصَحَّ» فِعلُ تَعَجُّبٍ مَبنِيٌّ على الفَتحِ لا مَحَلَّ له من الإعْرابِ، وفاعِلُهُ مُستَترٌ وُجُوبًا تقديرُهُ: (هو) وهذا أحدُ المواضعِ المستثناةِ ممَّا تقديرُهُ: (هو) أن مُستَترًا وُجوبًا في فِعلِ التَّعجُّبِ؛ لأَنَّه جارٍ يكونَ المُشتَتِرُ فيه وُجوبًا، وإنَّما كان مُسْتَتِرًا وُجوبًا في فِعلِ التَّعجُّبِ؛ لأَنَّه جارٍ بَحَرى المَثلَ، والأمثالُ لا تُغَيَّرُ.

و «عِلْمَ» مَفْعُولُ (أَصَحَّ) مَنْصُوبٌ، وعلامةُ نصبِهِ فَتَحَةٌ ظاهرةٌ، و(عِلْمَ) مُضافٌ.

و «مَنْ » مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في مَحَلِّ جرِّ مضافٍ إليه.

و «تَقَدَّمَا»: (تَقَدَّمَ) فِعلٌ ماضٍ، والألفُ للإطلاقِ، وفَاعلُه مُسْتَتِرٌ جَوازًا تقديرُه: (هو) يَعودُ على (مَنْ) والجملةُ صِلةُ المَوْصولِ لا مَحَلَّ لها من الإغرابِ.

وقولُهُ: «وَقَدْ تُزَادُ (كَانَ) فِي حَشْوٍ» فمن خَصائِصِ (كَانَ) ما ذكرَهُ هنا حيثُ قال: (وَقَدْ تُزَادُ (كَانَ) فِي حَشْوٍ) يعني: تُزَادُ (كَانَ) فقط مِن بين أخواتِها، ويمذا اللَّفظِ فقط دون تَصرُّفاتِها، أي: لا يُزَادُ اسمُ الفاعلِ منها، ولا اسمُ المفعولِ، وإنَّها تُزَادُ بهذا اللَّفظِ (كَانَ) وهذه هي الخاصِّيَّةُ الأُولى لها.

وقد تُزَادُ قليلًا بلفظِ المضارعِ كَقُولِ أُمِّ عَقيلٍ وهي تُرَقِّصُ ولدَها الصَّغيرَ، تقولُ:

أَنْتَ تَكُونُ مَاجِدٌ نَبِيلُ إِذَا تَهُبُ شَمْأًلُ بَلِيلُ

<sup>(</sup>١) الرَّجز لأمِّ عقيلِ في أوضح المسالك (١/ ٢٥٥)، وخزانة الأدب (٩/ ٢٢٥)، وشرح ابن عقيل (١/ ٢٩٢)، والمُقاصد النَّحويَّة: (٢/ ٣٩).

قُولُها: (شَمْأَلُ) هي ريحٌ باردةٌ، و(بَلِيلُ) يعني: معها ندًى، فيزدادُ البَرْدُ فيها.

فقولها: (مَاجِدٌ) هنا بالرَّفع بناءً على أنَّ (تَكُونُ) زائدةٌ؛ لأنَّها لو لم تكن زائدةً لكان الصَّوابُ (مَاجِدًا نَبِيلًا) و(أَنْتَ) مُبتدأً، و(مَاجِدٌ) خبرُ المُبتَدأِ، فهي زيدت في حَشْوِ بين المُبْتَدأِ والخبرِ.

وقولُهُ: «تُزَادُ فِي حَشْوٍ» حَشْوُ الشيءِ: ما كان في باطنِهِ، أي: بين أعْلاهُ وأسفلِهِ، كَحَشْوِ الفِراشِ، فهو بين طَرَفَيْنِ.

وهذا يعني: أنَّها تُزَادُ بين شيئيْنِ مُتلازِمَيْنِ، كَالْمُبْتَداِ والحَبَرِ، والفاعلِ والفعلِ، والصّفةِ والموصوفِ، والمُضافِ والمُضافِ إليه، وبين (مَا) وفِعلِ التَّعجُّبِ، وما أشْبَهَ ذلك.

وإذا زيدَتْ بين (مَا) وفِعلِ التَّعجُّبِ، فإنَّها تَكونُ مَقِيسةً، يعني: لك أن تَزيدَها مِن نفسِك، كما مَثْلَ في قولِهِ: (مَا كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّمَا) فـ(كَانَ) هنا زيدَتْ بين (مَا) التَّعجُّبيَّةِ وبين فعلِ التَّعجُّبِ، وزيادتُها مَقيسةٌ، وعلى ذلك إذا قُلتَ: (مَا أَحْسَنَ هذا النُّورَ!) فيصحُّ أَنْ تقولَ: (ما كَانَ أَحْسَنَ هذا النُّورَ!) وإذا قُلتَ: (مَا أَقْبَحَ الجَهْلَ!).

إِذَنْ (كَانَ) تُزَادُ بين شيئين مُتلازمَيْنِ، إلا أنَّهَا تُزَادُ في ذلك سماعًا، ما عدا زيادَتَها بين (مَا) التَّعجُّبيَّةِ وفعلِ التَّعجُّبِ، فإنَّها تُزَادُ قياسًا، ومعنى (قياسًا) أي: يجوزُ أَنْ تُنشئ كلامًا من عندكَ وتَزِيدَها.

وعُلِمَ من قولِهِ: (قَدْ تُزَادُ...) أنَّ ذلك ليس كثيرًا؛ لأنَّ (قَدْ) هنا للتَّقليلِ.

وهل من زيادتِها قولُك: (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ كَانَ الفَاضِلَ؟) الجوابُ: لا؛ لأنَّ (كَانَ) هنا عاملةٌ و(الفَاضِلَ) خَبَرُها، واسمُها ضَميرٌ مُستَيرٌ.

أمَّا قولُكَ: (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ كَانَ الفَاضِلِ) فـ(كَانَ) هنا زائدةٌ، و(الفَاضِلِ) صفةٌ لـ(زَيْدِ).

وقولُهُ: «مَا كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّمَا» هذا مثالً طيِّبٌ، فعِلْمُ المتقدِّمينَ هو الصَّحيحُ، أمَّا المتأخِّرونَ، فما أكثرَ الحَشْوَ في عِلْمِهم، وعَدَمَ الفائدةِ! فإنَّك قد تقرأُ عَشْرَ صَفَحاتٍ من كِتابٍ، ولا تَستفيدُ، وإذا استَفَدْتَ، فالفائدةُ قليلةٌ، لكن كُتُبُ المُتقدِّمينَ وعِلْمُهم أصحُّ وأنفعُ؛ ولهذا أنا أنصحُ طلبةَ العلمِ ألَّا يَقْرَؤُوا في كُتُبِ المُتاخِّرينَ، فما فيها إلَّا الزَّخرفةُ والتَّنويعُ والتَّبويبُ، لكنَّ العلمَ المكنوزَ عَبُدُهُ في كُتُبِ الأوَّلينَ.

هذا مع ما في كُتُبِ المتأخِّرينَ مِن انحرافٍ، وعدمِ ثقةٍ بالمؤلِّفِ، ومع ذلك نجدُ أنَّ الإنسانَ الذي يَسِيرُ على طريقةِ الأوَّلينَ في أُسلوبِهِ وفي عَرضِهِ للمعاني تجدُ أنَّه أَنْفَعُ.

إِذَنْ: هذا البيتُ فيه بيانُ حُكْمٍ مِن أَحْكامِ (كَانَ) وهو أَنَّهَا تُزَادُ بين شيئَيْنِ مُتلازِمَيْنِ، وإذا زِيدَتْ فليس لها عَمَلٌ، وليس لها معنَى؛ لأنَّها زائدةُ، وهذا من خصائصِها، فإذا أَضَفْتَ هذه الحالَ إلى حالَيْنِ سابقَتَيْنِ لـ(كَانَ) وهي تامَّةُ وناقصةٌ، إِذَنْ: تقولُ: (كَانَ) تَرِدُ ناقصةً تَرفعُ الاسمَ وتَنصبُ الخبرَ، وتامَّةً تَكْتَفي بمَرْفوعِها، وزائدةً لا عَمَلَ لها.

----

١٥٥- وَيَــحْذِفُونَهَا وَيُبْقُـونَ الــخَبَرْ وَبَعْدَ (إِنْ) وَ(لَوْ) كَثِيرًا ذَا اشْتَهَرْ الشَّرحُ

قولُهُ: «وَيَحْذِفُونَهَا»: (الواوُ) فيها تَعودُ على العَربِ؛ لأنَّهم هم الذين يَصُوغونَ الكلامَ، أمَّا النَّحويُّونَ فإنَّهم بمنزلةِ الصَّيادلةِ يَنْظُرونَ تراكيبَ الكلامِ، لكنْ لا يَحكمونَ على العَرَبِ.

قولُهُ: «وَيُبْقُونَ الْخَبَرْ» أي: خَبَرَها.

قولُهُ: «وَبَعْدَ (إِنْ)» أي: الشَّرطيَّةِ.

«وَلَوْ» أي: الشَّرطيَّةِ.

قولُهُ: «بَعْدَ» ظرفُ مَكانٍ مَنْصوبٌ على الظَّرفيَّةِ، وعلامةُ نَصْبِه فتحُ آخرِهِ، وهو مُتعلِّقٌ بـ (اشْتَهَرْ) المُتأخِّرِ، و (بَعْدَ) مُضافٌ.

و ﴿إِنْ ۗ مُضافٌ إليه تَجْرُورٌ، وعلامةُ جرِّهِ كَسْرةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ مَنَعَ مِن ظُهورِها الحكايةُ.

و «لَوْ» مَعْطوفةٌ على (إِنْ).

و «كَثِيرًا» صِفةٌ لَمُصْدَرِ مَحَدُوفٍ، وعَامِلُهُ قُولُهُ: (اشْتَهَرْ) يعني: اشْتَهَرَ اشْتِهارًا شيرًا.

و «ذَا» مُبْتَدأٌ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في مَحلِّ رفعٍ؛ لأنَّه اسمُ إشارةٍ. و «اشْتَهَرْ» فِعلُ ماضٍ، والجملةُ: خَبرُ المُبتدأِ.

يقولُ رَحْمَهُ اللَّهُ: إِنَّ العربَ قد يحذفونَ (كَانَ) واسمَها، ويُبقونَ خَبرَها، وهذه هي الخاصِّيَةُ الثَّانيةُ، وهذا على قسمين: كثيرٍ وقليلٍ، أمَّا الكثيرُ فيكون (بَعْدَ (إِنْ) وَ(لَوْ)) الشَّرطيَّتَيْنِ، ومنه قولُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ في حديث الوَاهِبةِ نفسَها للرَّجلِ الذي خَطَبها: «التُوسُ وَلَوْ خَاتَا مِنْ حَدِيدٍ» (المُتوسُ وَلَوْ خَاتَا مِنْ حَدِيدٍ» (اللَّوسُ وَلَوْ كَانَ المُلْتَمَسُ خَاتَا مِن حَديدٍ).

ومنه أيضًا قولُ بعضِ الحُكماءِ: «النَّاسُ بَجْزَيُّونَ بِأَعْمالِهم: إِنْ خَيرًا فَخَيرٌ، وإِنْ كانت أَعْمالُهم وَإِنْ شَرَّا فَجَزَاؤُهم خَيرٌ، وإِنْ كانت أَعْمالُهم شَرًّا فَجَزَاؤُهم خَيرٌ، وإِنْ كانت أَعْمالُهم شَرًّا فَجَزَاؤُهم شَرُّ.

وقولُهُ: «وَيَحْذِفُونَهَا» فيه إيهامٌ؛ لأنَّ ظاهرَهُ أنَّهم يحذفونَ (كَانَ) وحدَها.

وقولُهُ: «وَيُبْقُونَ الْخَبَرْ» ظاهرُهُ: أنَّهم يُبقون الخبرَ وحدَهُ، وإذا كان كذلك، فإنَّهم يحذفونَ (كَانَ) مع اسمِها، فإذا نَظَرْتَ إلى أوَّلِ كلامِهِ وهو (وَيَحْذِفُونَهَا) فإنَّك تقولُ: المحذوفُ (كَانَ) فقط، ويَبْقى الاسمُ والخبرُ، وإذا نَظرْتَ إلى آخرِ كلامِهِ: (وَيُبْقُونَ الْخَبَرْ) قُلتَ: يَحْذفونَها مع اسمِها، وأيُّهما المرادُ؟ الجوابُ: الثَّاني، كلامِهِ: (وَيُبْقُونَ الْخَبَرْ) قُلتَ: يَحْذفونَها مع اسمِها، وأيُّهما المرادُ؟ الجوابُ: الثَّاني، أي: يَحْذفونَها مع اسمِها، والدَّليلُ قولُهُ: (وَبَعْدَ (إِنْ) وَ(لَوْ) كَثِيرًا ذَا اشْتَهَرْ) ومَعْروفٌ أنَّها ثُحْذَفُ هي واسْمُها.

وعُلِمَ من قولِهِ: (يَحْذِفُونَهَا) أَنَّهم لا يَحْذفونَ المُضارِعَ، ولكنَّ هذا ليس بصحيح، والصَّحيحُ أَنَّه يجوزُ حَذفُها، ولو بلفظِ المُضارِعِ، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ۚ آنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ ﴾ [النساء:١٧١] والتَّقديُر: (يَكُنْ خَيرًا لَكُم)

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه (ص:٤٧١).

ف (كَانَ) هنا بلفظِ المُضارعِ حُذِفَتْ مع اسمِها، وبَقِيَ خبرُها في أفصحِ كلامِ على وجهِ الأرضِ، وهو كلامُ اللهِ عَرَّقَجَلَّ ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِللهِ عَرَّقَجَلَّ ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لَي يَكُونَ لِللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ



### ١٥٦- وَبَعْدَ (أَنْ) تَعْوِيضُ (مَا) عَنْهَا ارْتُكِبْ

كَمِثْلِ: (أُمَّا أُنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبُ)

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «بَعْدَ» ظَرفُ مَكانٍ، وهو مضافٌ.

و «أَنْ» مَجرورٌ بالإضافةِ، وعلامةُ جرِّه كَسْرةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنَعَ مِن ظُهورِها الحكايةُ.

«تَعْوِيضُ» مُبْتَدأً، وهو مُضافٌ.

و «مَا» مُضافٌ إليه مَجْرورٌ، وعَلامةُ جرِّهِ كَسْرةٌ مُقَدَّرةٌ على آخرِهِ مَنَعَ من ظهورِها الحكايةُ.

و «عَنْهَا» جارٌّ وَبَحْرُورٌ مُتَعلِّقٌ بـ (ارْتُكِبْ) وجملةُ (ارْتُكِبْ) خَبرُ (تَعْوِيضُ).

قُولُهُ: «كَمِثْلِ» (الكافُ) حَرفُ جَرِّ، و(مِثْلِ) اسمٌ مجرورٌ بالكافِ، وهو ضافٌ.

و «أَمَّا أَنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبْ» مضافٌ إليه بَجْرورٌ، وعَلامةُ جرِّهِ الكَسْرةُ المُقَدَّرةُ على آخرِهِ، مَنَعَ من ظُهورِها الحِكايةُ.

يقولُ: كذلك أيضًا تُخْذَفُ (كَانَ) ويَبْقى اسمُها وخَبَرُها بعد (أَنْ) المَصْدريَّةِ، ولكَـنْ يُعَوَّضُ عنها بـ(مَا) مع بقاءِ الاسمِ والخبرِ، وهذه هي الخاصِّيَّةُ الثَّالثةُ لـ(كَانَ).

والفرقُ بين هذه المسألةِ وبين المسألةِ التي قَبْلَها أنَّهم هناك يَحْذِفونَها مع السمِها، أمَّا هنا فيَحْذفونَها وَحْدَها، ثُمَّ مع ذلك يُعوِّضُونَ عنها (مَا) ويُبْقونَ الخبرَ.

مثالُ ذلك: (أَمَّا أَنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبْ) يقولُ النَّحويُّونَ: إِنَّ أَصلَها: (اقْتَرِبْ لِأَنْ كُنْتَ بَرًّا) فيكونُ بذلك تقديمُ العِلَّةِ قبلِ المَعْلولِ، فـ(اقْتَرِبْ) يعني: اقْتَرِبْ منيّ، فأنا أودُّ أن تكونَ صاحبي، لماذا؟ (لأَنْ كُنْتَ بَرًّا) فهاذا صَنعْنا؟ قالوا: قدَّمنا العِلَّة فصار: (لأَنْ كُنْتَ بَرًّا اقْتَرِبْ) وليًّا كانت العِلَّة كالشَّرطِ في تَرتُّبِ جَزائِهِ عليه حَسُنَ أَنْ يَقْتَرِنَ بالفاءِ، فصارَ (لأَنْ كُنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبْ) قالوا: حَذَفْنا لامَ العِلَّةِ، فصار التَقديرُ: (أَنْ كُنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبْ) ثُمَّ حَذَفْنا (كَانَ) فليًّا حَذَفْناها فَصَارَ الثَّقديرُ: (أَنْ كُنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبُ) ثُمَّ حَذَفْنا (كَانَ) فليًّا حَذَفْناها فَصَارَ التَّقديرُ: (أَنْ أَنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبُ) فَأَتَيْنا بـ(مَا) عَوِضًا عن (كَانَ) فصارَتْ: فصارَ التَّقديرُ: (أَنْ أَنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبُ) فَأَتَيْنا بـ(مَا) عَوِضًا عن (كَانَ) فصارَتْ: الشَّاعِرِ:

أَبَ خُرَاشَةَ أُمَّا أُنْتَ ذَا نَفَرٍ فَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأْكُلُهُمُ الضَّبُعُ(١)

كَأَنَّه قال: أَبَا خُرَاشَةَ فَخَرْتَ عَلَيَّ وتَعَالَيْتَ عليَّ، (لأَنْ كُنْتَ ذَا نَفَرٍ) وأنا أكثرُ مِنك نَفَرًا، فقَوْمي لم تأكُلْهم الضَّبُعُ، يعني: السِّنينَ والجَدْبَ.

على كُلِّ حالٍ: لا تَظنُّوا أنَّ قولَهُ: (فَإِنَّ قَوْمِيَ) هي مُتَعَلَّقُ (أَنْ كُنْتَ ذا نَفَرٍ) بل مُتَعَلَّقُها مَخْذوفٌ، أي: فَخَرْتَ بأَنْ كُنْتَ ذَا نَفَرِ.

<sup>(</sup>١) البيت لعباس بن مرداس في ديوانه (ص: ١٢٨)، والكتاب لسيبويه (١/ ٢٩٣)، وخزانة الأدب (٤/ ١٣)، والمقاصد النَّحويَّة (٢/ ٥٥).

والآن تحليلُ هذا التَّركيبِ إلى هذا التَّحليلِ البعيدِ ما أظنُّ -واللهُ أعلمُ- أنَّ الشَّاعرَ أرادَهُ، لكنْ هكذا قال النَّحويُّونَ.

المهمُّ أنَّ الشَّاهدَ فيه قولُهُ: (أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ) حيث حَذَفَ الشَّاعرُ الفعلَ (فَخَرْتَ) ثُمَّ اللامَ و(كَانَ) فبقي اسمُها المتَّصلُ مُنفصلًا، وهو الضَّميرُ: (أَنْتَ) فراًنْ) ضَميرُ مُنفَصِلٌ مَبْنيُّ على السُّكونِ في مَحلِّ رَفعِ اسمِ (كَانَ) المَحْذوفةِ، فراًنْ) ضَميرُ مُنفَصِلٌ مَبْنيُّ على السُّكونِ في مَحلِّ رَفعِ اسمِ (كَانَ) المَحْذوفةِ، فهم يقولونَ: الإعرابُ إنَّما هو على (أَنْ) فقط، والتَّاء: حَرفٌ دالٌ على الخِطابِ، أو على الجمعِ، والعاملُ مَحْذوفٌ؛ لأَنَّه انْفصَلَ، وعَوَّضنا عن (كَانَ) بـ(مَا).

لكنْ لو قال قائلٌ: لماذا لا نجعلُ (أَمَّا) شرطيَّةً في مثال ابنِ مالكِ -رحمَهُ اللهُ تعالى-: (أَمَّا أَنْتَ بَرَّا فَاقْتَرِبْ) بدليلِ ربطِ الجوابِ بالفاءِ، وكذلك في الشَّاهدِ؟

فالجوابُ أَنَّ الظاهرَ لِي: أَنَّ السَّببَ فِي أَنَّهم لَم يَحْمِلُوها على ذلك: أَنَّه لا يُمكنُ حَذَفُ (أَنْ) المصدريَّةِ مع (كَانَ) وعلى هذا التَّقديرِ إذا جَعَلْنا (أَمَّا) تَفْصيليَّةً أو شَرطيَّةً لَزِمَ أَنْ نقولَ: (أَمَّا أَنْ كُنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبْ) وكأنَّ (أَنْ) المصدريَّة لا تُحْذَفْ؛ فلذلك عَدَلُوا عن هذا، وإلَّا لو أَمْكَنَ هذا لكان أَسْهَلَ.

على كُلِّ حالٍ: إذا كان أحدٌ مِن العُلماءِ ذَهَبَ إلى أنَّها شرطيَّةٌ، فهذا أحْسَنُ بلا شَكِّ؛ لأَنَه أقْرَبُ مِن هذه العَمليَّاتِ الأربعِ، والمهمُّ أنَّ هذه عَمليَّةُ سَهلةٌ (أَمَّا أَنْ كُنْتَ بَرَّا فَلَا تَقْتَرِبُ) وتكون الفاءُ هنا واقعةً في جَوابِ الشَّرطِ.

أمَّا عند الذين يقولون: إنَّها مُعوَّضةٌ عن (كَانَ) فيقولونَ: الفاءُ جاءَتْ هنا لأنَّ العِلَّةَ تُشْبِهُ الشَّرطَ، فلمَّا أَشْبَهَتِ العِلَّةُ الشَّرطَ جازَ أَنْ يكونَ في جَوَابِها الفاءُ، وهذه أيضًا عِلَّةٌ تُضْعِفُ التَّقديرَ الذي ذَكروهُ، وهو أَنَّ (مَا) عِوَضٌ عن الفَاءُ، وهذه أيضًا عِلَّةٌ تُضْعِفُ التَّقديرَ الذي ذَكروهُ، وهو أَنَّ (مَا) عِوَضٌ عن (كَانَ).



# ١٥٧- وَمِنْ مُضَارِعٍ لِــ (كَانَ) مُنْجَـزِمْ تُحْذَفُ نُونٌ، وَهْوَ حَذْفٌ مَا الْتُزِمْ الشَّرِحُ

قُولُهُ: «مِنْ مُضَارِعِ» جارٌّ ومَجْرُورٌ مُتعلِّقٌ بقولِهِ: (تُحْذَفُ).

قولُهُ: «لِكَانَ» اللامُ حَرفُ جرِّ، و(كَانَ) اسمٌ مجرورٌ باللامِ لقَصْدِ لفظِهِ، والمعنى: ومِن مُضارع لهذا اللَّفظِ.

قولُهُ: «مُنْجَزِمْ» صِفةٌ لـ (مُضَارِع) لكنَّه لم يُحَرَّكْ بالكسرِ مِن أَجْلِ استقامةِ البيتِ، وأصلُها: (وَمِنْ مُضَارِع مُنْجَزِمٌ لِكَانَ تُحْذَفُ نُونٌ).

وهذه هي الخاصِّيَّةُ الرَّابِعةُ لـ(كَانَ) وهي جوازُ حذفِ نونِ مُضارعِها المَجْزوم.

وليًّا كان قولُهُ: (تُحْذَفُ نُونٌ) يَحتمِلُ الوجوبَ، استدرَكَ فقال: (وَهْوَ حَذْفٌ مَا الْتُزِمْ).

و «هوَ » مُبْتَدأً.

و «حَذْفٌ» خبرُهُ.

و «مَا» نافيةٌ.

و «الْتُزِمْ» فِعلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ لِمَا لم يُسَمَّ فاعلُهُ، أي: هذا الحذفُ لم يُلْتَزَمْ، لكنَّهُ مَوجودٌ.

وقولُهُ: «مِنْ مُضَارِعٍ لِكَانَ» خرج به (كَانَ) التي بلفظِ الماضي، وخَرَجَ به (كُنْ) الذي بلفظِ الماضي، وخَرَجَ به (كُنْ) الذي بلفظِ الأمرِ، فلا يجوزُ أنْ أقولَ مثلًا: (كُ زَيْدًا) وأعني: (كُنْ زَيْدًا) وبقيَ المضارعُ الذي أشار إليه ابنُ مالكِ رَحْمَهُ ٱللّهُ.

اشْتَرَطَ ابنُ مالكِ رَحَمُهُ اللّهُ أَنْ يكونَ مَجْزُومًا، فلا ثُخْذَفُ نونُ المُرْفوعِ، ولو بلفظِ المُضارعِ، ويُشْتَرَطُ أيضًا ألّا يَليَها ساكنٌ، فإنْ ولِيَها ساكنٌ لم تُحْذَفْ، بل لا بُدَّ أَنْ يليَها مُتَحرِّكٌ، مثالُ ذلك: قولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يَلَهِ لا بُدَّ أَنْ يليَها مُتَحرِّكٌ، مثالُ ذلك: قولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يَلَهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠] فقال: ﴿ لَمْ يَكُ ﴾ وقال زَكريًّا عَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيبًا ﴾ وقالت مَريمُ: ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيبًا ﴾ وقالت مَريمُ: ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيبًا ﴾ [مريم: ٢٠] فلمَّا جاءَ القُرآنُ بحذفِ النُّونِ وإبقائِها عُلِمَ أَنَّ حَذْفَها ليس بواجبٍ، ولكنَّهُ جائزٌ.

فإنْ قال قائلٌ: وهل هو جائزٌ مع ترجيحٍ أو على السَّواءِ؟ الظَّاهرُ أَنَّه جائزٌ على السَّواءِ، وأَنَّه لا يَتَرَجَّحُ الحذفُ على الإبقاء، ولا الإبقاءُ على الحذفِ.

فصارتِ الآنَ إذا لم تكنْ مَجْزومةً لا تُحْذَفُ نوئَها، فلا يُقَالُ في قولِك: (يكونُ زَيْدٌ قَائِيًا) (يَكُ زَيْدٌ قَائِيًا)؛ لأنَّها غيرُ مَجْزومةٍ.

واشتَرَطْنا ألَّا يليَها ساكنٌ، فإن وَلِيَها ساكنٌ لم تُحْذَفْ، مثل قولِهِ تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ ﴾ [البينة:١] فلو كان في غير القرآنِ، وقال قائل: (لَمْ يَكُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فإنَّه لا يَجوزُ؛ لأنَّه وَلِيَها ساكنٌ، وفي هذا الشَّرطِ خلافٌ، ومنهم مَنْ أجازَهُ، وقال: إنَّه يجوزُ أنْ تقولَ: (لَمْ يَكُ الرَّجُلُ قَائِمًا).

وكذلك إذا وَلِيَ النُّونَ ضميرُ نصبِ متَّصلٌ، فإنَّ النُّونَ لا تُحْذَف، وذلك

مثل قولِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في ابنِ صيَّادٍ: «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ»(١).

قولُهُ: «مُنْجَزِمْ» هل يُشْتَرَطُ أنْ يكونَ الجزمُ بـ (لَمْ) أو بـ (لَمْ) وغيرِها؟

الجوابُ: لا يُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ الجزمُ بـ(لَمْ) بل يكونُ بـ(لَمْ) وبـ(لَا) وبـ(لَا) وبـ(لَا) وبـ(إِنْ) تقولُ مثلًا: (إِنْ يَكُنْ زَيْدٌ قَائِبًا حَصَلَ كَذَا وكَذَا) وتقولُ: (إِنْ يَكُ زَيْدٌ قَائِبًا حَصَلَ كَذَا وكَذَا) وتقولُ: (إِنْ يَكُ زَيْدٌ قَائِبًا حَصَلَ كَذَا وكَذَا وكَذَا).

وكذلك أيضًا بـ(لا) النَّاهيةِ، فلو قلتَ: (لَا تَكُنْ مُهْمِلًا) يجوزُ، و(لَا تَكُ مُهُمِلًا) يجوزُ، و(لَا تَكُ مُهْمِلًا) بحذفِ النُّونِ؛ لأنَّها جَزْومةٌ بـ(لا) فلا فَرْقَ بين (لَمْ) وغيرِها.

لكنْ لو قال قائلٌ: ما العِلَّةُ في حذفِ هذه النُّونِ؟

قلنا: العِلَّةُ في ذلك التَّخفيفُ، بمعنى أنَّها تُحْذَفُ تَخْفيفًا.

----

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يُصلَّى عليه؟ وهل يُعرض على الصبي الإسلام، رقم (١٣٥٤)، ومسلم: كتاب الفتن وأشرط الساعة، باب ذكر ابن صيَّاد، رقم (٢٩٣٠).

### فَصْلٌ فَصْلٌ في (مَا) وَ(لا) وَ(لاتَ) وَ(إِنْ) الْمُشَبَّهَاتِ بِر لَيْسَ)

لمَّا كانت هذه الأدواتُ -المُشَبَّهَاتُ بـ (لَيْسَ) - حروفًا، و(كَانَ) وأَخواتُها أَفْعالًا، بدأ بالأَفْعالِ؛ لأنَّ الفعلَ أشرفُ من الحرفِ؛ إِذْ إِنَّ الفعلَ هو الأصلُ في العملِ، والفعلُ يَدلُّ على معنَّى في نفسِهِ، والحرفُ لا يدلُّ إلَّا على معنَّى في غيرِهِ، فلهذا قَدَّمَ رَحِمَهُ النَّواسخَ الفِعليَّةَ على النَّواسخِ الحرفيَّةِ، وهي أربَعُ أدواتٍ: (مَا) و(لَاتَ) و(إِنْ) وكُلُّ واحدةٍ تَختلفُ عن الأُخرى في شَرْطِها.

لكن لماذا قال المؤلِّفُ: (المُشَبَّهَاتُ بِلَيْسَ) أو قال: (إِعْمَالَ لَيْسَ أُعْمِلَتْ مَا) ولم يقل: (إعْمَالَ كَانَ) مع أنَّ (كَانَ) هي الأصل؟

والجوابُ على هذا أنْ نقولَ: إنَّ هذه الحروفَ أَشْبَهَتْ (لَيْسَ) في النَّفيِ بخلاف (كَانَ)؛ لأنَّ (كَانَ) للإثباتِ؛ فلهذا قال: (اللُّشَبَّهَاتُ بِلَيْسَ) إشارةً إلى أنَّ هذه الحروفَ أُلْحِقَتْ بـ(لَيْسَ) لُشارَكَتِها إيَّاها في النَّفي.



### ١٥٨- إِعْمَالَ (لَيْسَ) أُعْمِلَتْ (مَا) دُونَ (إِنْ)

مَعَ بَقَا النَّفْيِ، وَتَرْتِيبٍ زُكِنْ

### الشَّرحُ

قولُهُ: «إِعْمَالَ» مَصدرٌ مُبيِّنٌ للنَّوعِ، وعاملُهُ (أُعْمِلَتْ) وهو مُضافٌ إلى (لَيْسَ).

وقولُهُ: «أُعْمِلَتْ» (أُعْمِلَ) فِعلْ مَبْنِيٌّ لَمَا لَم يُسَمَّ فاعلُهُ.

و «مَا» نائبُ فاعلٍ لـ (أُعْمِلَ) وتقديرُ الكلامِ على التَّرتيبِ الأصليِّ: (أُعْمِلَتْ (مَا) إِعْمَالَ لَيْسَ) لكنْ مَنِ الذي أَعْمَلَها هذا الإعْمالَ؟

الجوابُ: الذي أعْمَلَها العَرَبُ، وابنُ مالكِ رَحَمُهُ اللهَ لم يَصِعْ هذا الفعلَ صيغةَ المُجْمَعِ عليه، بل قال: (أُعْمِلَتْ) يعني: أعْمَلَها ناسٌ، فَمَنِ الذين أعْمَلُوها؟ أعْمَلُوها؟ المُجْمَعِ عليه، بل قال: (أُعْمِلَتْ) يعني: أعْمَلُها ناسٌ، فَمَنِ الذين أعْمَلُوها؟ أَنَّ الْحِجازيُّونَ دون التَّميميِّينَ، فالتَّميميُّونَ أَهْمَلُوها؟ لأنَّ الأصلَ عندهم أنَّ الحروفَ لا تَعْمَلُ إلَّا ما كان خاصًا، فلا يَعْمَلُ إلَّا الحرفُ المُخْتَصُّ؛ ولهذا (هَلْ) حرفُ استِفْهامِ لا يَعْمَلُ؛ لأنَّه مُشتَركٌ بين الأسهاءِ والأفعالِ، لكنْ (إلَى) و(مِنْ) و(عَلَى) و(إنْ) الشَّرطيَّة تَعْمَلُ؛ لأنَّ (لَمْ) و(إنْ) الشَّرطيَّة مُحتَصَةٌ بالأسهاءِ، فالقاعدةُ أنَّ الحرفَ إذا كان مُشتركًا بين الأسهاءِ والأفعالِ لا يَعْمَلُ، وهذه القاعدةُ أغْلبيَّةٌ، وليست مُطَّردةً في كُلِّ بين الأسهاءِ والأفعالِ لا يَعْمَلُ، وهذه القاعدةُ أغْلبيَّةٌ، وليست مُطَّردةً في كُلِّ بين الأسهاءِ والأفعالِ لا يَعْمَلُ، وهذه القاعدةُ أغْلبيَّةٌ، وليست مُطَّردةً في كُلِّ بين الأسهاءِ والأفعالِ لا يَعْمَلُ، وهذه القاعدةُ أغْلبيَّةٌ، وليست مُطَّردةً في كُلِّ بين الأسهاءِ والأفعالِ لا يَعْمَلُ، وهذه القاعدةُ أغْلبيَّةٌ، وليست مُطَّردةً في كُلِّ عالى.

إِذَنِ: الذين أَعْمَلُوا (مَا) إعْمَالَ (لَيْسَ) هم الحجازيُّونَ، وبلُغَتِهم جاءَ القُر آنُ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيرٌ ﴾ [يوسف:٣١] وكان بنو تميم قبلَ أَنْ يُوحِد الصَّحابةُ رَحَوَلِيَهُ عَنْمُ القرآنَ على حَرْفٍ واحدٍ يَقْرَؤُونَ (مَا هَذَا بَشَرٌ) أمَّا بعد توحيدِهِ فيجبُ أَنْ يُقْرَأُ بها وحَدَهُ عليه الصَّحابةُ رَحَالِيَهُ عَنْهُ .

#### قال الشَّاعرُ:

وَمُهَفْهَفِ الْأَعْطَافِ قُلْتُ له: انْتَسِبْ فَأَجَابَ: مَا قَتْلُ المُحِبِّ حَرَامُ (١) إلى أيِّ قبيلةٍ ينتمى هذا الحبيبُ؟

الجوابُ: إلى تَميم؛ لأنَّه قال: (مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ) وهذه اللغةُ خاصَّةٌ بتَميم، ولو كان حجازيًّا لقال: (مَا قَتْلُ الْمُحَبِّ حَرَامًا).

لكنْ يُشْتَرَطُ لإعْمالِ (مَا) عملَ (لَيْسَ) شروطٌ:

الشَّرطُ الأوَّلُ: أَنْ تَكُونَ غَيرَ مُقتَرِنةٍ بـ(إِنْ)؛ ولهذا قال ابنُ مالِكِ: (دُونَ إِنْ) فإنِ اقتَرَنَتْ بـ(إِنْ) لم تَعْمَلْ، والمرادُ بـ(إِنْ) هنا (إِن) الزَّائدةُ.

مثال ذلك: (مَا زَيدٌ قَائِمًا) فهذا صَحيحٌ، ولو قلتَ: (مَا إِنْ زَيْدٌ قَائِمًا) فهذا خَطَأٌ؛ لأنَّها اقترَنَتْ بها (إِنْ) الزَّائدةُ، وإِنِ اقتَرَنَتْ بها (إِنْ) الزَّائدةُ بَطَلَ عَمَلُها؛ ولهذا قال ابنُ مالكِ: (دُونَ إِنْ).

ومن ذلك قولُ الشَّاعر:

<sup>(</sup>١) البيت غير معروف القائل، وهو في الإحاطة في أخبار غِرناطة، للسان الدين بن الخطيب (١) ١٣٨/٢). ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لشهاب الدين التلمساني (٥/ ٢٢٧).

## بَنِي غُـدَانَـةَ مَـا إِنْ أَنْتُـمُ ذَهَـبٌ وَلَا صَرِيفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمُ الـخَزَفُ(١) هل هذا مدحٌ أم هجاءٌ؟

الجوابُ: هجاءٌ، فالخَزَفُ مِنَ الطِّينِ، والذَّهبُ مَعروفٌ، والصَّريفُ: الفِضَّةُ، فيقولُ: أنتم ليس لكم أصلُ، فمَعْدِنُكم رَديءٌ، فهو مِنَ الخَزَفِ، وهو لا يُريدُ أنْ يُبيَّنَ أنَّ أصلَ بني آدمَ مِن طينٍ.

والشَّاهِدُ أَنَّ الشَّاعرَ هِنا لَم يُعْمِلْ (مَا)؛ لأنَّهَا اقتَرَنَتْ بـ(إِن) الزَّائدةِ.

الشَّرطُ الثَّانِ: أَنْ يَبْقَى النَّفيُ؛ ولذا قال: (مَعَ بَقَا النَّفْيِ) (مَعَ) ظَرفُ مكانٍ مَنْصوبٌ على الظرفيَّةِ، وربَّما قيل فيه: (مَعْ) لكنَّه قليلٌ كما قال ابنُ مالكِ رَحَمُهُ اللَّهُ:

وَمَعَ (مَعْ) فِيهَا قَلِيلٌ وَنُقِلْ فَتُحْ وَكَسْرٌ لِسُكُونٍ يَتَّصِلْ

فيجوز (مَعَ) و(مَعْ) لكـنْ هنا لا يجوزُ (مَعْ)؛ لأنَّ البيتَ يَنكَسِرُ، فيُقَالُ: مَ).

وقولُهُ: «بَقَا» أصلُها: (بَقَاء) بالهَمْزةِ، لكن حُذِفَتِ الهَمْزةُ لاستقامةِ ميزانِ النَّظم.

َ إِذَنِ: الشَّرطُ أَنْ يَبْقَى النَّفيُ، فإنِ انْتَقَضَ النَّفيُ فإنَّما لا تَعْمَلُ، مثالُهُ: (مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمًا)؛ لأنَّ النَّفيَ انْتَقَضَ، وابنُ مالكِ إلَّا قَائِمًا)؛ لأنَّ النَّفيَ انْتَقَضَ، وابنُ مالكِ يقولُ: (مَا زيدٌ إِلَّا قَائِمًا)

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في خزانة الأدب (٤/ ١١٩)، والدرر اللوامع (١/ ٢٤١)، والجنى الداني (ص: ٣٢٨)، وأوضح المسالك (١/ ٢٧٤).

لكنَّ هذا القولَ ضعيفٌ؛ لأنَّ القرآنَ يدلُّ على أنَّه إذا انْتَقَضَ نَفْيُها بَطَلَ عَمَلُها، قال اللهُ تعالى: ﴿مَا هَنَا ۚ إِلَّا بَشَرُّ مِّ فَلُكُو ﴾ [المؤمنون:٢٤] فَرَفَعَ ﴿بَشَرُّ ﴾؛ لأنَّ النَّفيَ انْتَقَضَ بـ(إِلَّا) وعلى هذا كيف نُعْرِبُ: ﴿مَا هَلَاّ إِلَّا بَشَرُّ ﴾؟ نقولُ: ﴿مَا ﴿ نافيةٌ مُلغاةٌ، و﴿ هَلَا ﴾: مُبْتَداً، و﴿ إِلَا ﴾: أداةُ حصرٍ، و ﴿بَشَرُّ ﴾: خبرُ المُبْتَداً.

وهل يصحُّ أنْ تقولَ: (مَا مَا زَيدٌ قَائِمٌ) أو تقولَ: (مَا مَا زَيدٌ قَائِمًا)؟

نقولُ: في هذا تفصيلٌ: إذا كانت (مَا) الأُولى نافية، و(مَا) الثَّانية نافية، فهنا يَتَعَيَّنُ الرَّفعُ؛ لأنَّ النَّفي انْتَقَضَ، كيف انتَقَضَ؟ لأنَّ نَفي النَّفي إثباتُ، فقولُك: (مَا مَا زَيدٌ قَائِمٌ) يعني: ليس الأمرُ انتفاءَ قيامِ (زَيدٍ) وإنْ جَعَلْنا (مَا) الثَّانيةَ تَوْكيدًا للأُولى غيرَ مُسْتَقِلَةٍ عَمِلَتْ؛ لأنَّ النَّفيَ باقِ، بل أُكِّد، كما لو قلت: (مَا زَيدٌ قَائِمٌ) هنا كَرَّرْتَ الجُملة كُلَّها، فإذا كَرَّرْتَ (مَا) وَحْدَها فهو تَوكيدٌ.

ولكنْ هل إذا عَبَّرْتَ ابْتِداءً فقُلتَ: (مَا مَا زَيْدٌ قَائِمًا) فهل هذا صَحيحٌ؟ نقولُ: لا، هذا خلافُ الأصلِ؛ لأنَّ الأصلَ في الكلامِ التَّأسيسُ لا التَّوكيدُ، وإذا كان الأصلُ في الكلامِ التَّأسيسَ صارَ النَّفيُ هنا مَنْفيًّا فيَنْتَقِضُ، لكنْ لو فُرِضَ أَنَّ (مَا مَا زَيْدٌ قَائِمًا) وُجِدَ في لُغةِ العَرَبِ بالنَّصبِ؟ فنقولُ: أرادَ المتكلِّمُ أنَّ (مَا) الثَّانيةَ تَوْكدُ.

الشَّرطُ الثَّالثُ: التَّرتيبُ بين الاسمِ والخبرِ؛ ولذا قال: (وَتَرْتِيبِ زُكِنْ) يعني: ومع تَرتيبٍ، يعني: ألَّا يَتَقَدَّمَ خَبرُها على اسمِها، بل ولا عليها أيضًا، فلا بُدَّ أنْ يقعَ الاسمُ ثُمَّ الخبرُ، فلو قلتَ: (مَا قَائِمًا زَيدٌ) فالحُكمُ أنَّه خطأٌ،

فيجبُ أَنْ أَقُولَ: (مَا قَائِمٌ زِيدٌ) ولو قُلتَ: (مَا عِنْدَكَ زِيدٌ) فهذا صَحيحٌ، لكنْ هل هي مُلْغَاةٌ أو عاملةٌ؟ الجوابُ: هي مُلْغَاةٌ؛ لأنَّ ابنَ مالكِ رَحَمُهُ اللَّهُ يَشتَرطُ التَّرتيبَ، فإذا قُلتَ: (مَا عِنْدَكَ زِيدٌ) فهنا قدَّمْتَ الخبرَ، فتقولُ: (زَيْدٌ) مُبتدأً مُؤَخَّرٌ، ولا تقولُ: (زَيْدٌ) اسمُ (مَا)؛ لأنَّ التَّرتيبَ اختَلَفَ.



# ١٥٩- وَسَبْقَ حَرْفِ جَرِّ اوْ ظَرْفٍ كَــ(مَا بِي أَنْــتَ مَعْنِيًّــا) أَجَــازَ العُلَــمَا الشَّرحُ

قُولُهُ: «سَبْقَ» مَفعولٌ مُقدَّمٌ، وعامِلُهُ قُولُهُ: (أَجَازَ).

و «العُلَمَا» فاعلٌ، والتَّقديـرُ في التَّرتيبِ: وأجازَ العلماءُ سَبْقَ حرفِ جـرٍّ أو ظَرفٍ.

قولُهُ: «وَسَبْقَ حَرْفِ جَرِّ اوْ ظَرْفٍ... أَجَازَ العُلَمَا» هذا هو الشَّرطُ الرَّابعُ: وهو أَلَّا يَتَقَدَّمَ مَعْمولُ الخبرِ على اسْمِها إِلَّا إذا كان ظَرْفًا أو جارًّا ومجرورًا، وعلى ذلك لا يصحُّ أَنْ تَنصِبَ (آكِلٌ) في قولِك: (مَا طَعامَك زَيْدٌ آكِلٌ) فلا يُقَالُ: (آكِلًا) بالنَّصبِ، أمَّا إذا كان ظرفًا أو جارًّا ومجُرورًا، فيجوزُ أَنْ تَعْمَلَ.

مثال الجارِّ والمَجْرورِ: (مَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ قَائِمًا) أو (مَا فِي الدَّارِ زَيْدٌ سَاكِنًا) فَهنا تقدَّم مَعْمولُ الخبرِ على الاسمِ، ومثلُ ذلك ما مَثْلَ به المؤلِّفُ، حيثُ أتى بمثالٍ يُحدِّدُ مُرَادَهُ، فقال: (كَمَا بِي أَنْتَ مَعْنِيًّا) فالذي تقدَّمَ الآنَ هو مَعمولُ الخبرِ؛ لأنَّ (مَا) نافيةٌ.

«وبِي» جارٌ ومجرورٌ مُتعلِّقٌ بـ (مَعْنِيًّا) والتَّرتيبُ الأصليُّ لهذه الجُملةِ: (مَا أَنْتَ مَعْنِيًّا بِي) فقُدِّمَ مَعْمولُ الخَبرِ على الاسم.

مثال لتقدُّم المَعْمول ظَرفًا: (مَا عِنْدَكَ زَيْدٌ مُقِيبًا) فـ(عِنْدَ) ظَرفٌ مُتعلِّقٌ

بـ (مُقِيًا) فيجوزُ أَنْ يَتقدَّمَ مَعْمولُ الخبرِ على الاسمِ، ولا يجوزُ أَنْ يَتَقدَّمَ الخَبرُ على الاسم. على الاسم.

وهذا عجيبٌ! فَرْعُهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وهو لا يَجُوزُ، وهذا خلافُ الأصلِ، والواقعُ أَنَّه إذا جازَ تَقدُّمُ الفَرْعِ جازَ تَقدُّمُ الأصلِ، لكنْ يقولونَ: إنَّه مُغْتَفَرٌ في الظُّروفِ والمَجْروراتِ ما لا يُغْتَفَرُ في غَيرِها، وهذا مُنْتَقَضٌ أيضًا في قَوْلِنا: (مَا عِنْدَكَ زَيْدٌ) حيث قالوا: لا يَصحُّ أَنْ يكونَ (عَنْدَ) في محَلِّ نَصبِ.

وعُلِمَ مِن قولِهِ: (وسَبْقَ حَرْفِ جَرِّ اوْ ظَرْفٍ) أَنَّه لو سَبَقَ مَعمولُ الخَبِر، وليس بظرفٍ، ولا جارِّ وبجُرْور، فإنَّه لا يَصحُّ، فلو قلت: (مَا طَعَامَكَ زَيدٌ آكِلُ) فلا بَأْسَ، لكنْ آكِلًا) فإنَّهُ لا يَجوزُ إلَّا إذا أَهْمَلْتَهَا، فقلت: (مَا طَعَامَكَ زَيدٌ آكِلُ) فلا بَأْسَ، لكنْ إذا كُنتَ تُريدُ أَنْ تُقَدِّمَ مَعْمولَ الحَبرِ مع بَقاءِ العَملِ، وهو ليس بظرفٍ، ولا جارِّ وبجُرْورٍ، فهذا تَمْنوعٌ.

قولُهُ: «أَجَازَ العُلَمَا» ظاهرُهُ الإجْماعُ، ولكنَّ المسألةَ فيها خلافٌ أيضًا، فمِنَ العلماءِ مَنْ قال: يجوزُ أَنْ تقولَ: (مَا طَعَامَكَ زَيدٌ آكِلًا) واستدلَّ بالقياسِ فقال: إنَّه إذا جازَ تقديمُ المعمولِ جازَ تقديمُ العاملِ، وأنتم أيُّها النَّحويُّونَ استَدْلَلْتُم على جَوازِ تَقْديمِ خبرِ (لَيْسَ) عليها بتقدُّمِ مَعْمولِ الخبرِ عليها، كما سبق في قولِهِ تعالى: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِهِمَ لَيْسَ مَصَّرُوفًا عَنَهُمُ ﴾ [هود: ٨] وقُلنا: إنَّ تقديمَ المعمولِ يُؤْذِنُ بجوازِ تَقْديمِ العاملِ، فنقولُ هنا أيضًا: تَقْديمُ مَعْمولِ الخبرِ يُؤْذِنُ بجوازِ تَقْديمِ العاملِ، فنقولُ هنا أيضًا: تَقْديمُ مَعْمولِ الخبرِ يُؤْذِنُ بجوازِ تَقْديمِ العاملِ، فنقولُ هنا أيضًا: تَقْديمُ مَعْمولِ الطَّعامَكَ الجوازَ ، وأَنَّه لا فرقَ بين أَنْ تقولَ: (مَا فِي أَنْتَ مَعْنِيًّا) وأَنْ تقولَ: (مَا طَعَامَكَ الجُوازَ، وأَنَّه لا فرقَ بين أَنْ تقولَ: (مَا فِي أَنْتَ مَعْنِيًّا) وأَنْ تقولَ: (مَا طَعَامَكَ رَيدٌ آكلًا) فكلاهُما جائزٌ.

بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: هل يَجوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الخبرُ على (مَا) فأقولَ: (قَائِمًا مَا زَيدٌ)؟ الجوابُ: لا؛ لأنَّه سَبَقَ لنا أنَّ (مَا) النَّافيةَ في (كَانَ وأخواتِها) لا يَجوزُ تَقدُّمُ الخبرِ عليها، كها قال ابنُ مالكِ رَحِمَهُ اللَّهُ:

كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرِ (مَا) النَّافِيَهُ فَجِئْ بِهَا مَثْلُوَّةً لَا تَالِيَهُ

هذا مع أنَّ العاملَ فِعلٌ، وهو أقوى من الحرفِ العاملِ، فكيف إذا كان العَاملُ حَرفًا؟! وبهذا تبيَّن أنَّ المسألةَ لها صُورٌ:

الصُّورةُ الأُولى: (مَا زَيْدٌ آكِلًا طَعَامَكَ) فصَحيحٌ قَولًا واحدًا.

الصُّورةُ الثَّانيةُ: (مَا زَيْدٌ طَعَامَكَ آكِلًا) يجوزُ ولا بأسَ؛ لأنَّ الخبرَ لم يتقدَّمْ على الاسمِ الآنَ، بل تَقَدَّمَ مَعْمولُ الخبرِ على الخبرِ، يعني: صار مُتوسِّطًا بين الاسمِ والخبرِ.

الصُّورةُ الثَّالثةُ: (مَا طَعَامَكَ زَيدٌ آكِلًا) هذا على قولَيْنِ، وكلامُ ابنِ مالكِ يدلُّ على المَنع.

الصُّورةُ الرَّابعةُ: (طَعَامَكَ مَا زَيدٌ آكلًا) وهذا لا يَصحُّ قَولًا واحدًا.

الصُّورةُ الحامسةُ: (مَا آكِلًا طَعَامَكَ زَيلًا) فيه خلافٌ، وعند ابنِ مالكِ لا يصحُّ؛ لأنَّه يقولُ: (وَتَرْتِيبِ زُكِنْ).

الصُّورةُ السَّادسةُ: (مَا طَعَامَكَ آكِلًا زَيدٌ) فيه الخلافُ السَّابقُ.

إِذَنْ: لا يجوزُ أَنْ تقولَ: (مَا طَعَامَكَ آكِلًا زَيْدٌ) ولا (مَا آكِلًا طَعَامَكَ زَيْدٌ)؛ لأَنَّه لا بُدَّ من التَّرتيبِ بين الاسمِ والخبرِ، وفيه خلافٌ، وإذا كان فيه خلافٌ،

فالصَّحيحُ التَّسهيلُ، فـ «مَا خُيِّرُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِنْهَا» (١) وهذا ليس قُرآنًا، فلا إثْمَ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النَّبِيِّ ﷺ برقم (٣٥٦٠)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب مباعدته للآثام برقم (٢٣٢٧)، كلاهما عن عائشة صَلَّقَتَ،

## ١٦٠ وَرَفْعَ مَعْطُوفٍ بِ (لَكِنْ) أَوْ بِ (بَلْ)

مِنْ بَعْدِ مَنْصُوبِ بِـ (مَا) الْـزَمْ حَيْثُ حَـلّ

#### الشَّرحُ

قُولُهُ: «رَفْعَ» مَفْعُولُ مُقدَّمٌ، والعاملُ فيه: (الْزَمْ).

و «رَفْعَ» مُضافٌ.

و «مَعْطُوفٍ» مُضافٌ إليه.

و «بـ (لَكِنْ) أَوْ بـ (بَلْ) » مُتَعلِّقانِ بـ (مَعْطُوفٍ).

قُولُهُ: «مِنْ بَعْدِ» جارٌّ وبَجْرورٌ مُتَعلِّقٌ بـ(رَفْعَ).

و «مَنْصُوبِ» مُضافٌ إليه.

و (بِمَا) جارٌّ ومَجْرورٌ مُتَعلِّقٌ بـ (مَنْصُوبِ).

و «الْزَمْ» فعلُ أمرٍ، وفاعلُهُ مُستَتِرٌ وُجوبًا تَقْديرُهُ: (أَنْتَ).

«حَيْثُ» ظَرفُ مَكانٍ مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ في مَحَلِّ نصبٍ.

و «حَلَّ» فعلٌ ماضٍ، وفاعلُه مُستَتِرٌ، و (حَيْثُ) مُضافٌ، والجملةُ مضافٌ إليه.

ومعنى البيت: الزَمْ رَفْعَ مَعطوفٍ بـ (لَكِن) أو بـ (بَلْ) إذا جاءَتْ بعد مَنصوبِ بـ (مَا).

وقولُهُ: «حَيْثُ حَلَّ» يعني: في أيِّ أسلوبٍ، وفي أيِّ صيغةٍ كان فلا بُدَّ من الرَّفع.

معلومٌ أنَّ (بَلْ) من حُروفِ العطفِ، والمعطوفُ يَتُبَعُ المَعْطوفَ عليه، تقولُ مثلًا: (مَا جَاءَ زيدٌ بَلْ عَمْرٌو) وتقولُ: (ما رَأَيْتُ زيدًا بَلْ عَمْرًا) وتقولُ: (مَا مَرَرْتُ بزيدٍ بَلْ عَمْرٍو) فها بعدها تابعٌ لها قَبْلَها، أمَّا هنا فيجبُ رَفعُ المَعْطوفِ إذا جاءت –ومِثْلُها (لَكِنْ) – بعد خَبرِ (مَا).

مثالُ ذلك: (مَا زَيدٌ قَائِمًا بَلْ قَاعِدٌ) ولا يصحُّ أَنْ تقولَ: (بَلْ قَاعِدًا)؛ لأَنَّ النَّفَيَ انتَقَضَ، فإنَّك إذا قُلتَ: (مَا زَيدٌ قَائِمًا) نَفَيْتَ قِيامَهُ، و(بَلْ قَاعِدٌ) أَثْبَتَ قُعودَهُ، فانتَقَضَ النَّفيُ، فوجَبَ الرَّفعُ على أَنَّه خَبرٌ للبتدأِ مَحذوفٍ، والتَّقديرُ: (بَلْ هو قَاعِدٌ).

وكذلك (لكِنْ) تقول: (مَا زَيدٌ قَائِهَا لَكِنْ قَاعِدٌ) ولا يَجوزُ أَنْ تقولَ: (لَكِنْ قَاعِدًا) لها ذَكَرْنا؛ لأنَّ النَّفي العامَّ انتَقَضَ في المعطوفِ، ومِن شُروطِ عَمَلِها أَلَّا يَنْتَقِضَ النَّفيُ، ف (مَا) لا تَعْمَلُ إذا كان الشَّيءُ مُثْبَتًا؛ لأنَّ مِن شُرُوطِها (مَعْ بَقَا النَّفيِ) فَلَهَا كان هذا الذي بعد (بَلْ) وبعد (لكِنْ) مُثْبَتًا لم يصحَّ تَسَلُّطُ (مَا) عليه، فحينئذٍ لم تَعْمَلْ فيه شيئًا، إِذَنْ: وَجَبَ الرَّفعُ، وكيف نُعرِبُ (لكِنْ قَاعِدٌ)؟ عليه، فحينئذٍ لم تَعْمَلْ فيه شيئًا، إِذَنْ: وَجَبَ الرَّفعُ، وكيف نُعرِبُ (لكِنْ قَاعِدٌ)؟ نقولُ: (قَاعِدٌ) خَبرُ مُبتدأٍ مَحْدُوفٍ، والتَّقديرُ: (لكِنْ هو قَاعِدٌ).

فإنْ عَطَفْتَ بغيرِ (لَكِنْ أَوْ بَلْ) فإنَّه يَبْقى مَنْصوبًا (١) تقولُ: (مَا زَيدٌ قَائِمًا ولا قَاعِدًا)؛ لأنَّ النَّفيَ النَّفِي النَّفِي النَّهُ النَّفِي النِّهُ النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النِّهُ النَّفِي النَّفِي النِّهُ النَّفِي النِّهُ النَّفِي النِّهُ النَّفِي النِّهُ النَّفِي النَّفِي النِّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ ال

<sup>(</sup>١) وهو المختارُ عطفًا على خبر (مَا)، وإلَّا فإنَّه يجوزُ أيضًا الرَّفعُ على أنَّه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ.

وجَميعُ حُرُوفِ العطفِ كالوَاوِ، أي: إنَّك إذا عَطَفْتَ بالواوِ أو غيرِها من الحروفِ –ما عدا (بَلْ ولكِن) – فإنَّ المعطوفَ يَكونُ مَنْصوبًا، وأمَّا بـ (لكِنْ) أو بـ (بَلْ) فإنَّ المعطوفَ يَكونُ مَرْفوعًا على أنَّه خبرُ مُبتدأٍ مَحْدوفٍ، ووَجهُ ذلك أنَّ النَّفيَ انْتَقَضَ؛ لأنَّ ما بعد (لكِنْ) أو (بَلْ) مُخالِفٌ لِما قَبْلَها في كونهِ للإيجابِ والإثباتِ.



١٦١- وَبَعْدَ (مَا) وَ(لَيْسَ) جَرَّ البَا الْحَبَرْ وَبَعْدَ (لَا) وَنفْيِ (كَانَ) قَدْ يُحجَرِّ البَا الْحَبَرْ اللهَ وَبَعْدَ (لَا) وَنفْيِ (كَانَ) قَدْ يُحجَرِّ البَّا الْحَبَرْ اللهَ وَبَعْدَ (لَا) وَنفْيِ (كَانَ) قَدْ يُحجَرِّ البَا الْحَبْرُ فَي

قُولُهُ: «بَعْدَ» ظَرفٌ، وهو مُضافٌ إلى (مَا).

و ﴿لَيْسَ ﴾ مَعْطوفةٌ على (مَا) يعني: بعد (مَا) وبعد (لَيْسَ) والظَّرفُ مُتَعَلِّقٌ بـ (جَرَّ).

و«جَرَّ» فِعلُ ماضٍ.

و «البَا» فاعلٌ حُذِفَتْ منها الهَمْزةُ تَخْفيفًا، أو مِن أجلِ مُراعاةِ وَزْنِ الشَّطر.

و«الخَبَرْ» مَفْعُولٌ به لـ(جَرَّ).

قولُهُ: «وَبَعْدَ لَا» يعني: (لَا) النَّافيَةَ.

(وَنَفْي كَانَ) يعني: (كَانَ) المنفيَّةَ.

و «قَدْ يُجَرُّ» أي: قد يُجَرُّ بالباء، وترتيبُ البيتِ: وجَرَّتِ الباءُ الخبرَ بعد (مَا) و (لَيْسَ) وهذه أيضًا مسألةٌ ثانيةٌ تتعلَّقُ بالعطفِ.

ومعنى البيتِ: أنَّه وَرَدَ جَرُّ الباءِ للخبرِ، إذا كان خَبرًا لـ(مَا) أو خَبرًا لـ(لَيْسَ) وهو كثيرٌ، وكذلك إذا كان خَبرًا لـ(لَا) أو خَبرًا لـ(كَانَ) المنفيَّةِ، فهذه أربَعةُ مَواضعَ تَدخلُ الباءُ على الخَبرِ، وتَجَرُّهُ لَفْظًا لا مَحَلَّا، تقولُ: (مَا زيدٌ بِقَائِمٍ) فهنا نقولُ: (بِقَائِمٍ) ولا نقولُ: (بِقَائِمًا)؛ لأنَّه خَبرٌ، والخبرُ منصوبٌ، بل نقولُ:

لأنَّ العاملَ -وهو الباءُ- عاملٌ ظاهرٌ، فيَجبُ أنْ يعملَ في مَدْخولِهِ ظاهرًا، بخلاف الخبرِ، فليس عاملُهُ ظاهرًا.

أمَّا هذا ليَّا كان العاملُ ظاهرًا، وَجَبَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي مَدْخولِهِ، أو في مَعْمولِهِ ظاهرًا، طاهرًا؛ ولهذا نقولُ: إنَّه مُعْرَبٌ بحسبِ هذا العاملِ الذي دَخَلَ عليه ظاهرًا، وعلى ذلك نقولُ: (مَا) نافيةٌ تَعملُ عَمَلَ (لَيْسَ) و(زَيدٌ) اسمُها، و(البَاءُ) حرفُ جرِّ زائدٌ، و(قَائِم) خبرُ (مَا) مَنْصوبٌ بها، وعلامةُ نَصْبِهِ فَتحةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ، منعَ مِن ظُهورِها اشْتِغالُ المَحَلِّ بحركةِ حَرفِ الجرِّ الزَّائدِ.

مثالُ دُخولِها على (مَا) -وهو كثيرٌ - قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا اللّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَلُونَ﴾ [البقرة:٤٧] ف ﴿مَا﴾ هنا حجازيَّةٌ تَعْمَلُ عَمَلَ (لَيْسَ) لتَوَفُّرِ الشُّروطِ، فالتَّرتيبُ مَوْجودٌ، و﴿اللهُ ﴾ اسمُها، و ﴿بِغَفِلٍ ﴾ خَبَرُها، والنَّفيُ باقٍ، ولأنّه لم يُفْصَلْ بينها وبين اسْمِها بمَعْمولِ الخبر، ولا زِيدَ بَعْدَها (إِنْ) إِذَنْ ﴿مَا﴾ يَفْصَلْ بينها وبين اسْمِها بمَعْمولِ الخبر، ولا زِيدَ بَعْدَها (إِنْ) إِذَنْ ﴿مَا﴾ حِجَازيَّةٌ تَرْفعُ المُبْتَدأُ، وتَنصِبُ الخبر، ﴿اللهُ ﴾ اسمُها مَرْفوعٌ، وعلامةُ الرَّفعِ الضَّمَّةُ الظَّهرةُ، ﴿بِغَنفِلٍ ﴾ (الباءُ) حَرفُ جرِّ زائلًا إعْرابًا لا معنى، فله فائدةٌ في المعنى وهي التَّوكيدُ، و(غَافِلٍ) خَبرُ ﴿مَا﴾ مَنْصوبٌ بها، وعلامةُ نَصْبِهِ فَتحةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنعَ مِن ظُهُورِها اشْتِغالُ المَحلِّ بحَركةِ حرفِ الجرِّ الزَّائِدِ، ولولا (الباءُ) لكان الكلامُ (وَمَا اللهُ غَافِلًا عَيًا تَعْمَلُونَ).

ومثالُ دُخُولِها على (لَيْسَ) وهو أيضًا كثيرٌ، مثالُهُ: قولُهُ تعالى: ﴿ أَلِيَسَ اللهُ بِعَزِيزِ ذِى النِفَامِ ﴾ [الزمر:٣٧] فَوَلُهُ تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزِ ذِى النِفَامِ ﴾ [الزمر:٣٧] فالهَمْزةُ للاستِفْهامِ التَّقْريريِّ، و﴿ لَيْسَ ﴾ فعلٌ ماضٍ ناقصٌ يرفعُ الاسمَ وينصِبُ الخبرَ، والاسمُ الكريمُ ﴿ اللهُ ﴾ اسمُ (لَيْسَ ) و (الباءُ ) حَرفُ جَرِّ زائدٌ لَفظًا لا معنى،

و ﴿عَزِيرٍ ﴾: خبرُ (لَيْسَ) مَنصوبٌ بها، وعَلامةُ نَصْبِهِ فَتحةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنَعَ مِن ظُهُورِها اشتغالُ المحلِّ بحَركةِ حَرفِ الجرِّ الزَّائِدِ، و ﴿ذِى ﴾ صفةٌ لـ ﴿عَزِيرٍ ﴾، و ﴿آننِقَامِ ﴾ مُضافٌ إليه.

لكنْ كيف أعْرَبْنا ﴿ ذِى ﴾ صفةً، مع أنَّها اسمٌ جامدٌ، وابنُ مالكٍ يقولُ: (وَانْعَتْ بِمُشْتَقٌ كَصَعْبٍ وَذَرِبُ)؟ نقولُ: لأنَّ ﴿ ذِى ﴾ وإن كانت اسمًا جامدًا، إلَّا أنَّها بمعنى مُشْتَقٌ، فهي بمعنى (صاحبٍ).

وهنا في هذه الآيةِ: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنْنِقَامِ ﴾ قد يقولُ قائلٌ: إنَّ الآيةَ ليس فيها نفيٌ، لكنْ فيها تقريرٌ وإثباتٌ، فنقول: نعم، فيها تقريرٌ وإثباتٌ، لكن ليس من شَرْطِ عملِ (لَيْسَ) بقاءُ النَّفي.

إِذَنْ: تَدَخُلُ الباءُ الزَّائدةُ على خبرِ (مَا) وعلى خبرِ (لَيْسَ) وتَجَرُّهُ لفظًا، لكنْ إعرابُهُ مَحَلَّا يكونُ خَبرًا لـ(لَيْسَ) أو خَبرًا لـ(مَا) ونصَّ على (مَا) و(لَيْسَ)؛ لأنَّ ذلك كَثيرٌ في لُغةِ العربِ، وفي القرآنِ الكريمِ، وفائدةُ جرِّه بالباءِ التَّاكيدُ.

قَـولُهُ: (وَبَعْدَ لَا وَنَفْيِ (كَانَ) قَـدْ يُجَرّ يعني: وكذلك قد يُجَرُّ خبرُ (لَا) النَّافية بالباء الزَّائدة، فتقولُ: (لَا أَحَدٌ بِمُغْنِ عنِ الإِنْسَانِ شَيئًا سوى اللهِ) وتقولُ: (لا رَجُلٌ بِقَائِم).

وقولُ المؤلِّف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- هنا «وَبَعْدَ (لَا)» الظَّاهرُ أَنَّ مُرادَهُ (لَا) النَّافيةُ للجنسِ، وكذلك (لَا) التي مِن أَخواتِ (مَا) الحجازيَّةِ؛ لأَنَّه أَطْلَقَ، ومنه قولُ الشَّاعر:

فَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ بِمُغْنٍ فَتِيلًا عَنْ سَوَادِ بُنِ قَارِبِ(١) الشَّاهدُ قولُهُ: (لَا ذُو شَفَاعَةٍ بِمُغْنِ).

قولُهُ: «وَنَفْيِ (كَانَ)» يعني: قد يُجَرُّ الخبرُ بعد نفي (كَانَ) مِثالُهُ: (مَا كَانَ البَليدُ بِفَاهِم) ف(مَا) نافيةٌ، و(كَانَ) فِعلٌ ماضٍ ناقصٌ، يَرفعُ الاسم، ويَنصبُ الخبرَ، و(البَليدُ) اسمُها مَرْفوعٌ بها، وعلامةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهرةُ، ورَبِفَاهِم) (الباءُ) حَرفُ جرِّ زائدٌ، (فَاهِمٍ) خبرُ (كَانَ) مَنصوبٌ بها، وعَلامةُ نَصْبِهِ فَتَحةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنعَ من ظُهورِها اشتِغالُ المَحَلِّ بحَركةِ حَرفِ الجرِّ الزَّائدِ.

وقولُهُ: «وَنَفْيِ (كَانَ)» هل يُشْتَرَطُ أنْ يكونَ بلفظِ الماضي (كَانَ) أو يجوزُ حتَّى بلفظِ المُضارعِ؟ المُرادُ الثَّاني؛ لأنَّ المرادَ بنفي (كَانَ) نفيُ هذا الفِعلِ، سَواءٌ كان ماضيًا أم مضارعًا.

مثالُ وُقُوعِهِ بعد خبرٍ مُضارعٍ لـ(كَانَ) المنفيَّةِ قولُ الشَّاعرِ:

وَإِنْ مُدَّتِ الْأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ؛ إِذْ أَجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَلُ (٢)

الشَّاهدُ قولُهُ: (بِأَعْجَلِهِمْ) فالباءُ حَرفُ جرِّ زائدٌ، دخَلَتْ على خَبرِ مُضارعِ (كَانَ) المنفيَّةِ.

<sup>(</sup>۱) البيت لسواد بن قارب عَلَيْهَ عَنهُ في الحنى الداني (ص:٥٤)، والدرر اللوامع (١/٢٥٧)، وشرح التَّسهيل (١/٣٧٦)، وشرح عمدة الحافظ (ص:٢١٥)، والمقاصد النَّحويَّة (م:٢١٤).

<sup>(</sup>٢) البيت للشنفرى الأزدي في ديوانه (ص:٥٩) مِن لامية العرب له، وفي خزانة الأدب (٣/ ٣٤٠)، والمقاصد النَّحويَّة (٢/ ١١٧).

ومثلُهُ أيضًا قولُك: (لم يَكُنِ الرَّجُلُ بِقَائِمٍ) فـ(الرَّجُلُ) اسمُ (يَكُنْ) و(بِقَائِمٍ) (الباءُ) حَرفُ جرِّ زائدٌ، و(قَائِمٍ) خَبَرُ (يَكُنْ) مَنصوبٌ، وعلامةُ نَصْبِهِ فَتحةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنعَ من ظُهورِها اشتغالُ المحلِّ بحَركةِ حرفِ الجرِّ الزَّائدِ.

قولُهُ: «قَدْ يُجَرُّ» (قَدْ) هنا للتَّقليلِ، ولكنَّهُ التَّقليلُ النِّسبيُّ، يعني: بالنسبةِ لجرِّ الحَبرِ بعد (مَا) و(لَيْسَ) جَرُّهُ بعد (لَا) ونفي (كَانَ) قَليلٌ، وإنْ كان كثيرًا في اللُّغةِ العربيَّةِ، لكنْ باعتبارِ (مَا) و(لَيْسَ) قليلٌ.

وهل يُجرُّ الخَبرُ في غيرِ هذه المواضعِ الأربعةِ؟ الجوابُ: ظاهرُ كلامِهِ أَنَّه لا يَصتُّ إِنَّا فِي المواضعِ الأربَعةِ، فلا يَصتُّ أَنْ تقولَ: (غيرُ الذَّكيِّ بِفَاهِمٍ) لا يَصتُّ أَنْ تقولَ: (غيرُ الذَّكيِّ بِفَاهِمٍ) ولا يصتُّ أَنْ تقولَ: (غيرُ زيدٍ بِقَائِمٍ) بمعنى: (زيدٌ قَائِمٌ) ولا تقولُ: (غيرُ زيدٍ بِقَائِمٍ) بمعنى: (غيرُ زيدٍ قَائِمٌ).



## ١٦٢- فِي النَّكِرَاتِ أُعْمِلَتْ -كَـ(لَيْسَ) - (لَا)

وَقَدْ تَسِلِي (لَاتَ) و(إِنْ) ذَا العَمَلَا

### الشَّرحُ

قُولُهُ: «فِي النَّكِرَاتِ» جارٌّ ونَجْرورٌ مُتعلِّقٌ بـ(أُعْمِلَتْ).

و «كَ لَيْسَ» الكاف: حَرفُ جرِّ، لكنَّها اسمٌ في الواقعِ بمعنى: (مِثْلِ) ويجوزُ أَنْ نستعملَ الكافَ اسمًا كما قال ابنُ مالكِ:

شَبِّه بِكَافٍ، وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ يُعْنَى، وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدْ

وَاسْتُعْمِلَ اسْعًا،....

يعني: يكونُ اسمًا مثلَ: (مِثْلِ).

وعلى كُلِّ حالٍ: يكونُ التَّقديرُ هنا: أُعْمِلَتْ مِثْلَ: (لَيْسَ).

و ﴿ لَا ﴾ نائبُ فاعلٍ، يعني: أنَّ (لَا) أُعْمِلَتْ في النَّكراتِ كإعمالِ (لَيْسَ) أي: مِثْلَ إعمالِ (لَيْسَ) وإذا كانت الكافُ بمعنى (مِثْلَ) صارَتْ مَفْعولًا مُطلقًا في مَحَلِّ نَصبٍ.

قولُهُ: «قَدْ» للتَّقليلِ؛ لأنَّها دخَلَتْ على الفعلِ المُضارعِ.

و «تَلِي» فعلٌ مُضارعٌ.

و «لَاتَ» فاعلٌ.

و ﴿إِنْ ﴾ مَعْطوفٌ على (لَاتَ).

و ﴿ ذَا ﴾ اسم إشارةٍ مَبْنِيٌ على السُّكونِ في مَحَلِّ نصبِ مَفْعولِ (تَلِي).

و «العَمَلَا» بَدَلٌ مِن (ذَا) أي: هذا العملَ، يعني: وقد تَلِي: (لَاتَ) و(إِنْ) ذا العملَ.

في هذا البيتِ ذَكَرَ المؤلِّفُ -رحمَهُ اللهُ تعالى- ثلاثَ أدواتٍ تَعملُ عَمَلَ (لَيْسَ) وهي: (لَا) والثَّانيةُ: (لَاتَ) والثَّالثةُ: (إِنْ) لكنْ لا بُـدَّ فيها من شُروطٍ.

اشتَرَط في عَملِ (لَا) عملَ (لَيْسَ) أن تكونَ في النَّكِراتِ -وهذا الشَّرطُ زيادةٌ على ما يُشْتَرَطُ في شُروطِ عَملِ (مَا) عمل (لَيْسَ) - يعني: فلا تَعملُ في المعارفِ، وهذا الشَّرطُ مَأْخوذٌ من قولِه: (في النَّكِرَاتِ).

وأيضًا قَدَّمَ المَعْمولَ ليُفيدَ الحَصْرَ، فتقولُ: (لَا رَجُلٌ قَاتِمًا) وتقولُ: (لَا رَجُلٌ فَاتِمًا) وتقولُ: (لَا رَجُلٌ فِي البيتِ) ومنه قولُ الشَّاعرِ:

تَعَزَّ فَلَا شَيءٌ عَلَى الأَرْضِ بَاقِيَا وَلَا وَزَرٌ مِمَّا قَضَى اللهُ وَاقِياً اللهُ وَاقِياً

الشَّاهدُ قولُه: (فَلَا شَيءٌ عَلَى الأَرْضِ بَاقِيَا) فـ(شَيءٌ) نَكِرةٌ، و(بَاقِيًا) نَكرةٌ، (وَلَا وَزَرٌ مِمَّا قَضَى اللهُ وَاقَيَا) مِثْلُها.

فهنا هذا البيتُ جمعَ شاهدَيْنِ: في الشَّطرِ الأُوَّلِ شاهدٌ، وفي الشَّطرِ الثَّاني شاهدٌ.

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في الدرر اللوامع (١/ ٢٤٧)، والمقاصد النَّحويَّة (٢/ ١٠٢)، وشرح عمدة الحافظ (ص: ٢١٦)، وشرح ابن عقيل (١/ ٣١٣).

وقولُهُ: ﴿فِي النَّكِرَاتِ ﴾ يُفْهَمُ منه أنَّها لا تَعمَلُ فِي غيرِ النَّكراتِ ، بل تُهْمَلُ ، فلو قلت: (لا زَيْدٌ قَائِمًا) فإنَّه لا يَصحُّ ؛ لأنَّها لا تَعملُ إلَّا فِي النَّكراتِ ، ومِثْلُها: (لا هو (لا الرِّجَالُ قَائِمِينَ) لا تَعمَلُ ؛ لأنَّها لا تَعملُ إلَّا فِي النَّكِراتِ ، ومِثْلُها: (لا هو قَائِمً ) ولكن أُورِدَ على هذا الشَّرطِ قولُ النَّابغةِ الجَعْديِّ:

وَحَلَّتْ سَوَادَ القَلْبِ، لَا أَنَا بَاغِيًا سِوَاهَا، وَلَا عَنْ حُبِّهَا مُتَرَاخِيَا (۱) البيتُ للنَّابِغةِ الجعديِّ، ووَرَدَ أَنَّه أُنْشِدَ بين يَدي الرَّسولِ ﷺ:

بَلَغْنَا السَّمَا مَجْدًا وَجُودًا وَسُؤْدُدًا وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرَا

فقال له النَّبِيُّ -صلى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم-: «إِلَى أَيْنَ يَا أَبَا لَيْلَى؟» فَقَالَ: إِلَى الجُنَّةِ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «لَا فَضَّ اللهُ فَاكَ» (٢) فَعَاشَ مِئةً وعِشرينَ سنةً ما سَقَطَتْ له سِنٌّ.

المُهمُّ: أنَّ وجه الاعتراضِ أنَّها عَمِلَتْ في مَعْرِفةٍ؛ لأنَّ (أنا) ضَميرٌ، وأُجِيبَ على ذلك بأنَّ هذا شاذُّ، وقال آخرونَ: هذا مُؤوَّلُ بأنَّه نائبُ فاعلٍ لفعلٍ محذوفٍ، والتَّقديرُ: (لَا أُرَى أنا باغيًا) وأجابَ آخرونَ بأنَّ هذا قليلٌ، وعلى هذا فيكونُ إعْمالُها في النَّكِراتِ أكثرَ مِن إعمالِها في المعارفِ، وهذا هو الصَّحيحُ، وأنَّه لا يُشْتَرَطُ أنْ يكونَ اسمُها نَكِرةً، وأنَّه يصحُّ أنْ تَعملَ في المَعْرِفةِ، والدَّليلُ

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة الجعدي رَهَوَلِيَهُ عَنْهُ في ديوانه (ص: ١٧١)، وخزانة الأدب (٣/ ٣٣٧)، والدرر اللوامع (١/ ٢٤٩)، والمقاصد النحوية (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوالقاسم السمرقندي في حديثه (٢٦)، وابن البخاري في مشيخته (١٩٣)، وأبوبكر المراغي في مشيخته (ص: ١٠٤)، وابن ناصر الدين في الأحاديث الستة (٩).

هو البيتُ السَّابقُ، فهو كلامُ إنسانٍ فصيحٍ، بل كلامُ صَحابيِّ، وعلى ذلك يصتُّ أَنْ تقولَ: (لَا أَنَا رَاغِبًا عن دراسةِ النَّحوِ) ومنه أيضًا قولُ الشَّاعرِ:

إِذَا الْجُودُ لَمْ يُرْزَقْ خَلَاصًا مِنَ الأَذَى فَلَا الْحَمْدُ مَكْسُوبًا، وَلَا المَالُ بَاقِيًا (١)

وهذا صَحيحٌ، فالإنسانُ الجَوادُ إذا لم يكن جُودُهُ خالصًا من الأذى -يعني: لا يُؤذِي مَنْ جَادَ عليهم - فإنَّه لا الحَمدُ مَكْسوبًا، ولا المالُ باقيًا؛ لأنَّ مالَه يَنفَدُ، ولا يُخْمَدُ؛ لأنَّه يُؤذِي مَنْ جَادَ عليه، فيكون خاسرًا دِينًا ودُنيا، أو خاسرًا حِسًّا ومعنًى.

وهذا البيتُ قد جمع شاهدَيْنِ: (فَلَا الحَمْدُ مَكْسُوبًا، ولَا المَالُ بَاقِيًا).

لكن يَرِدُ علينا أنَّها لم تَعْمَلْ عملَ (لَيْسَ) في الكلامِ الفصيحِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ اللهُ

نقول: (لا) تَشَابَهَتْ أجسامُها، واخْتَلَفَتْ أعمالُها، فهي تَنصِبُ الاسمَ وتَرفَعُ الخبرَ إذا كانت نافيةً للجنسِ، أمَّا إذا صارَتْ نافيةً للوَحْدَةِ، فإنَّها تَعملُ عملَ (لَيْسَ) فإذا قلتَ: (لا كِتابَ عندي) فهي هنا للجنسِ، يعني: ليس عندي كتابٌ، ولا كتابانِ، ولا ثَلاثةٌ، ولا عَشَرةٌ؛ ولهذا بَعدَ هذا التَّعبيرِ لا يصحُّ أن تقولَ: (بل كِتابانِ) لقُلنَا: أنت الآنَ تقولَ: (بل كِتابانِ) لقُلنَا: أنت الآنَ أَخْطَأْتَ، إمَّا في النَّطقِ، وإمَّا في المعنى، إنْ كان نُطقُكَ الأوَّلُ صَحيحًا (لا كِتابَ عندي) فالمعنى خَطَأٌ، وإنْ كان المعنى صَحيحًا، وهو (بل كِتابانِ) يعني: (عندك كِتابانِ) فقل: (لا كِتابٌ عندي).

<sup>(</sup>١) البيت لأبي الطيب المتنبى في ديوانه (٤/ ١٩).

ومِثلُ ذلك أيضًا لو قلت: (لا رَجُلَ قَائِمٌ) فليس لك أَنْ تقولَ: (بل رَجُلانِ)؛ لأَنَّ قولَك: (لا رَجُلَ قَائِمٌ) معناه أنَّه لا يوجدُ أحدٌ مِن جنسِ الرِّجالِ قَائِمٌ؛ ولهذا سمَّوْها نافيةً للجنسِ.

أمَّا (لَا) التي تعملُ عملَ (لَيْسَ) فمِثلُ قولِكَ: (لَا رَجُلٌ قَائِمًا) ولذلك لك أن تقولَ: (بل رَجُلانِ) فهذا هو الفرقُ بين (لَا) النَّافية للجنسِ، وبين (لَا) النَّافية للجنسِ، وبين (لَا) العاملةِ عَمَلَ (لَيْسَ).

قولُهُ: «تَلِي» أي: تَتَولَّى، يعني: تأخذُ (لَاتَ) و(إِنْ) هذا العملَ، فـ(لَاتَ) و(إِنْ) أداتانِ.

قولُهُ: «قَدْ» هنا للتَّقليلِ، والتَّقليلُ بالنسبةِ لـ(لَا) وإلَّا فإنَّ (لَاتَ) تَعملُ كثيرًا بشُروطِها.

قولُهُ: «ذَا العَمَلَا» أي: عمل (لَيْسَ) وهو رفعُ الاسم، ونصبُ الخبرِ، مثالُ ذلك قولُ الشَّاعر:

نَدِمَ البُغَاةُ وَلَاتَ سَاعَةَ مَنْدَمٍ وَالْبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيهِ وَخِيمُ (١)

قولُهُ: «لَاتَ» هي في الحقيقةِ (لَا) لكنْ زِيدَ عليها تاءُ التَّأنيثِ، ومن المعلومِ أنَّ تاءَ التَّأنيثِ تتَّصلُ بالأسهاءِ مثل: (شَجَرةٍ) وتتَّصلُ بالأفعالِ مثل: (قَامَتُ) لكن هل تتَّصلُ بالحروفِ؟

الجوابُ: نعم تتَّصلُ تاءُ التَّأنيثِ بالحروفِ أحيانًا، مثل: (لَاتَ) و(ثُمَّتَ) قال ابنُ مالكِ في جمع التَّكسيرِ:

<sup>(</sup>١) البيت في شرح ابن عقيل (١/ ٣٢٠) غير منسوب.

## أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُمَّ فِعْلَهُ ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّهُ

وقد يقولُ قائلٌ: تاءُ التَّانيثِ تكونُ ساكنةً، فلهاذا كانت متحرِّكةً؟ قُلنا: لأنها اتَّصلَتْ بحرفٍ تكونُ مَفْتوحةً، كها يُقَالُ: (ثُمَّتَ) لأنها اتَّصلَتْ بحرفٍ تكونُ مَفْتوحةً، كها يُقَالُ: (ثُمَّتَ عانيثُ (ثُمَّ) وعِلَّةٌ أخرى: أنَّ ما قَبْلَها ألفٌ ساكنةٌ، فَلَزِمَ أن تُحَرَّكَ بالفتح، وعليه فتقولُ: (لَاتَ) (لَا) نافيةٌ، والتَّاء للتَّانيثِ، وهنا نقولُ: (لَا) نافيةٌ، ولا نقولُ: (اللامُ) نافيةٌ؛ لأنَّ (لَا) مُكوَّنةٌ من حَرفَيْنِ، وإذا كانت الكلمةُ من حَرْفَيْنِ فإنّهُ يُنْطَقُ باسمِها؛ ولهذا نقولُ في يُنْطَقُ باسمِها؛ ولهذا نقولُ في قولِه تعالى: ﴿ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [النساء:١٧٠] اللامُ: حَرفُ جرِّ، ولا نقولُ في نقولُ: (لـ) حَرفُ جرِّ، ولا نقولُ في نقولُ: (لـ) حَرفُ جرِّ، ولا نقولُ في نقولُ: (لـ) حَرفُ جرِّ

قولُهُ: «إِنْ» يعني: كذلك أيضًا تَلِي (إِنْ) ذا العملَ، أي: عملَ (لَيْسَ) فتَرفعُ الاسمَ، وتنصبُ الخبرَ، ومن ذلك قولُ الشَّاعرِ:

إِنِ الْمَرْءُ مَيْتًا بِانْقِضَاءِ حَيَاتِهِ وَلَكَنْ بِأَنْ يُبْغَى عَلَيْهِ فَيُخْذَلَا(١)

يقولُ: المرءُ لا يموتُ بانقضاءِ حياتِهِ، فالحياةُ ستَنْقَضي إنْ عاجلًا وإنْ آجلًا، (وَلَكِئْ بِأَنْ يُبْغَى عَلَيْهِ فَيُخْذَلًا) هذا هو الموتُ الحقيقيُّ أنْ يَبغِيَ عليك باغٍ ويَخْذِلَك.

وهل هناك فرقٌ بين (مَيْتٍ) و(مَيِّتٍ)؟ قالوا: إنَّ (ميِّتًا) لَمَنْ ينتظرُ الموتَ ولم يَمُتْ بَعدُ، و(مَيْتًا) لمن ماتَ، واستدلُّوا لذلك بقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ

<sup>(</sup>۱) هذا من الأبيات التي لا يُعْلَمُ قائلُها، وهو غير منسوب في شرح ابن عقيل (٣١٨/١)، وتوضيح المقاصد (١/ ٥١٣)، وشرح الأشموني (١/ ١٢٦).

وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠] واستدلوا للثَّاني بقولِهِ تعالى: ﴿أَوْمَنَ كَانَ مَيْـتَا فَأَخْيَـيْنَكُ ﴾ [ق: ١١] [الأنعام: ١٢٢] وبقولِهِ تعالى: ﴿وَأَخْيَيْنَا بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْنَا كَذَلِكَ ٱلخُرُوجُ ﴾ [ق: ١١] ولا شَكَّ أَنَّ هذا هو الغالبُ، فالغالِبُ أَنَّ (الميِّتَ) بالتَّشديد لمن ينتظرُ الموتَ، و(الميْتُ) لَمَنْ وقع به الموتُ.

والشَّاهدُ قولُه: (إِنِ المَرْءُ مَيْتًا) أي: ما المرءُ مَيْتًا بانقضاءِ حياتهِ، وعند الإعرابِ نقول: (إِنْ) نافيةٌ تَعملُ عَمَلَ (لَيْسَ) تَرفعُ الاسمَ، وتَنصبُ الخبرَ، و(المَرءُ) اسْمُها مَرْفوعٌ بها، وعلامةُ رَفْعهِ الضَّمَّةُ الظاهرةُ، و(مَيْتًا) خَبرُها مَنْصوبٌ بها، وعلامةُ نصبهِ فَتحةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ.



### ١٦٣- وَمَا لـ (لَاتَ) فِي سِـوَى (حِـينٍ) عَمَـلْ

وَحَذْفُ ذِي الرَّفْعِ فَشَا، وَالعَكْسُ قَلَّ

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «مَا» نَافيةٌ، وهي هنا غيرُ عاملةٍ لعدم التَّرتيبِ.

و ﴿لِـ (لَاتَ) » جازٌ و مَجْرورٌ ، خَبرٌ مُقدَّمٌ.

و ﴿فِي سِوَى » جارٌّ ونجُرُورٌ مُتعلِّقٌ بـ (عَمَلُ).

و «سِوَى» مضافٌ.

و «حِينٍ» مضافٌ إليه.

و «عَمَلْ» مُبتدأُ مُؤخَّرُ مَرْفوعٌ بالا بْتِداء، وعلامةُ رَفْعِهِ ضمَّةٌ مقدَّرةٌ على آخرِهِ، مَنَعَ من ظُهورِها مُراعاةُ الرَّوِيِّ، وأصلُهُ: (عَمَلٌ) ولكنْ قد يقولُ قائلٌ: بل علامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ، لكنَّه سُكِّنَ مِن أجلِ الوقفِ كما تقولُ: (قَامَ زَيدٌ) والأوَّلُ أظْهَرُ؛ لأنَّ (عَمَلْ) الآنَ لا يُمكنُ أنْ ثُحَرِّكَها، فلو وَصَلْتَ وقُلتَ:

وَمَا لِـ(لَاتَ) فِي سِوَى حِينٍ عَمَلٌ وَحَذْفُ ذِي الرَّفْعِ فَشَا وَالعَكْسُ قَلَّ فلن يستقيمَ، إِذَنْ: سكونُهُ هذا ليس مِن أجلِ الوقفِ، لكنْ مِن أجلِ مُراعاةِ الرَّويِّ.

قولُهُ: «حَذْفُ» مُبْتَدأٌ، وهو مضافٌ إلى (ذِي).

(وذِي) مُضافةٌ إلى (الرَّفْع).

و «فَشَا» فعلٌ ماضٍ، وفاعلُه مُستَترٌ جَوازًا، تقديرُهُ: (هو) والجملةُ خَبرُ (حَذْفُ).

والمعنى: كَثُرَ حَذْفُ ذي الرَّفع، والعكسُ -وهو حَذْفُ ذي النَّصبِ قَلَ، لكنْ ما هو ذو الرَّفعِ، وما هو ذو النَّصبِ؟ الجوابُ: اسمُها ذو الرَّفعِ، وخبرُها ذو النَّصب.

إِذَنْ (لَاتَ) تَتميَّزُ بأنَّها لا تَعملُ إلَّا في الجِينِ، وهذا يُضَيِّقُ العملَ فيها، وهذا الشَّرطُ يَختصُّ بها؛ لقولِهِ: (وَمَا لِـ(لَاتَ) فِي سِوَى حِينٍ عَمَلُ) هذا أوَّلًا.

ثانيًا: أنّهُ لا بُدَّ مِن حَذْفِ أحدِ مَعْمولَيْهَا: إمّا الاسمُ -وهو الأكثرُ - وإمّا الخبرُ -وهو الأقلُ - مثالُ ذلك: قولُه تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ فَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴾ [ص:٣] ف (لا) نافيةٌ تَرفعُ الاسمَ وتنصبُ الخبرَ، و(التّاءُ) تاءُ التّأنيثِ، واسمُها محنْدوفٌ، والتّقديرُ: (وَلَاتَ الحِينُ حِينَ مَنَاسٍ) ولا نقولُ: مُسْتَبِرٌ ولأنّ المؤلّف يقولُ: (حَذْفُ ذِي الرَّفع) فلا نقولُ: مُسْتَبِرٌ ، فلو قلنا: مُسْتَبِرٌ ، لكان ذلك خطأً ولأنّ ركان ذلك خطأً ولأنّ مَسْتَبِرٌ ، فلا يُعْرَفُ معناهُ إلّا بغيرِهِ، فالضّميرُ (لا) حَرفٌ، والحَرفُ لا يَتحمّلُ الضّميرَ، فلا يُعْرَفُ معناهُ إلّا بغيرِهِ، فالضّميرُ السمم في الدُّذَى، و ﴿ حِينَ ﴾ خَبرُها مَنْصوبٌ بها، وعلامةُ نصبِهِ الفتحةُ الظاهرةُ، و ﴿ حِينَ ﴾ مضافٌ إليه.

والمعنى: ليس ذاك الوقتُ حينَ مَفَرِّ، فهم نادَوْا، لكن لا ينفعُ، فقد نَزَلَ العذابُ، فليس ذلك الوقتُ وقتَ مَفرِّ.

لكن هل المرادُ بالجِينِ الوقتُ، أو لفظُ (حِينَ)؟ قيل: إنَّ المرادَ لفظُ (حِينَ) وقيل: المرادُ الوقتُ، يعني: ما دَلَّ على الحينِ، وهو الأصحُّ، واستُشْهِدَ لذلك بقول الشَّاعرِ:

نَدِمَ البُغَاةُ وَلَاتَ سَاعَةً مَنْدَمِ وَالبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيهِ وَخِيمُ (١)

قوله: (البُغَاةُ) جَمعُ (باغٍ) و(وَلَاتَ سَاعَةَ مَنْدَمٍ) أي: ليس السَّاعةُ ساعةَ لَادَم.

وقولُه: (وَالبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيهِ وَخِيمُ) هذا الشَّطرُ يُكْتَبُ بهاء الذَّهَبِ، والمعنى: أنَّ مَرْتَعَ طالبهِ وَخيمٌ؛ لأنَّ المَصَارِعَ تأتي دائمًا على البُغَاةِ، فها أقربَ مَصْرعَ الباغي!

الشَّاهدُ الآنَ أنَّ (لَاتَ) عَمِلَتْ بلفظٍ غيرِ لفظِ (الحينِ) لكن بلفظٍ يدلُّ على (الحِينِ) أي: الوقتِ. على (الحِينِ) والوقتِ، فعليه يكونُ المرادُ بقولِه: (فِي سِوَى حِينٍ) أي: الوقتِ.

قولُهُ: «العَكْسُ» ما هو العَكسُ؟

العكسُ هو: حذفُ الخبرِ، وبقاءُ الاسمِ، فلو قال الشَّاعرُ: (نَدِمَ البُغَاةُ وَلَاتَ سَاعَةُ مَنْدَم) قُلنا: (سَاعَةُ) اسمٌ، والخبرُ مَحْذوفٌ، وهذا جائزٌ، لكنَّه قليلٌ، وتقولُ أيضًا: (وَلَاتَ حينُ مَفَرِّ) فالخبرُ مَحْذوفٌ تقديرُهُ: (موجُودًا) يعني: (وليس حِينُ مَفرِّ مَوجودًا).

----

<sup>(</sup>١) تقدُّم عَزوه (ص:٥٥٥).



قولُهُ: «أَفْعَالُ» جَمعُ فِعْلِ، والمُقَارَبَةُ ضِدُّ المُبَاعَدةِ.

يعني: هذا البابُ بابٌ جُمِعَت فيه الأفعالُ الدالَّةُ على المُقارَبةِ، أي: مُقارَبةِ الشَّيءِ.

وهذا البابُ - في الواقع - لم يَقتَصِرْ فيه المؤلِّفُ رَحَهُ أللَهُ على أفعالِ المُقارَبةِ، بل ذَكَرَ معها أفعالَ الرَّجاءِ، وأفعالَ الشُّروعِ، ولكنَّ هذا مِن بابِ الاقتصارِ، وليس مِن بابِ الاختصارِ، ولا مِن بابِ التَّغليبِ، فتَسْمِيتُهَا أفعالَ المقارَبةِ من باب ذِكْرِ البَعْضِ الذي يدلُّ على الكُلِّ، بها سيَذْكُرُهُ فيها بعد، وهي تَعملُ عَمَلَ باب ذِكْرِ البَعْضِ الذي يدلُّ على الكُلِّ، بها سيَذْكُرُهُ فيها بعد، وهي تَعملُ عَمَلَ (كَانَ) أي: ترفعُ الاسمَ، وتنصبُ الخبرَ.

وكان على ابنِ مالكِ رَحَمَهُ آللَهُ أن يبدأ بأفعالِ المقارَبةِ قبل (مَا) وأخواتِها؛ لأنَّ أفعالَ المُقارَبةِ إلى (كَانَ) وأخواتِها أقربُ شَبَهًا من (مَا) وأخواتِها؛ إِذْ إنَّ (مَا) حُروفٌ، وهذه أَفْعالٌ.

فإنْ قال قائلٌ: لعلَّ ابنَ مالكٍ رَحَمَهُ اللهُ أَخَّرَهَا عن (مَا) وأخواتِها؛ لأنَّ لها شُروطًا، ولا تَعملُ إلَّا في مواضعَ معينَّةٍ. قُلنا: وأيضًا (مَا) وأخواتُها لها شُروطٌ؛ فلهذا كان الذي يبدو أنَّه لـو كانت أفعالُ المُقَارَبَةِ بعد (كَانَ) وأخواتِها لكان أنْسَبَ.

## ١٦٤- كَـ (كَانَ) (كَادَ) و(عَسَى) لَكِنْ نَـدَرْ غَــيْرُ مُضَــارِعٍ لِــهَذَيْنِ خَــبَرْ الشَّرحُ الشَّرحُ

قُولُهُ: «كَـ(كَانَ)» جازُّ ومجروزٌ، خبرٌ مُقدَّمٌ.

و «كَادَ» مُبتدأٌ مُؤخَّرٌ، وأعربنا (كَادَ) مُبتدأً مُؤخَّرًا، و (كَانَ) مجرورًا؛ لأنَّ المرادَ لَفْظُهما، ومعلومٌ أنَّه إذا كان المرادُ اللفظَ، فرُبَّما تكونُ الجملةُ -سواءً كانت اسميَّةً أم فعليَّةً - كُلُّها في مَحَلِّ جرِّ؛ ولهذا يقولُ بعضُ المُعْربينَ في ألفيَّةِ ابنِ مالكِ: (قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مَالِكِ) (قَالَ) فعلُ ماضٍ، و (مُحَمَّدٌ) فاعلٌ، و (هُوَ ابْنُ مالكِ: (قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مَالِكِ) (قَالَ) فعلٌ ماضٍ، و (مُحَمَّدٌ) فاعلٌ، و (هُوَ ابْنُ مالكِ: مالكِ: (قَالَ مُحَمَّدٌ) و (أَحْمَدُ رَبِّي الله خَيْرَ مَالِكِ) إلى آخِرِ كَلِمةٍ في الألفيَّةِ، كُلُها في عَلَّ نصبٍ على أنَّها مَقولُ القولِ، وهذا ليس ببعيدٍ، بل هذا الواقعُ؛ لأنَّه قال كُلَّ الألفيَّةِ.

إِذَنْ: متى قُصِدَ اللفظُ فإنَّه لا يَهمُّ أنْ يكونَ فعلًا، أو حرفًا، أو اسمًا، أو جملةً اسميَّةً، أو جملةً فعليَّةً.

قولُهُ: «وَعَسَىَ» مَعْطوفةٌ على (كَادَ) فهي في حَلِّ رفع.

قولُهُ: «لَكِنْ» بالتَّخفيف: حَرفُ استدراكِ، ولا تَعملُ، لكنَّها عاطفةٌ، بخلاف (لَكِنَّ) فإنَّها عاملةٌ.

و «نَدَرْ » أي: قَلَّ.

و «غَيْرُ» فاعلُ (نَدَرَ) وهو مُضافٌ إلى (مُضَارِع).

و ﴿لِهَذَيْنِ» جازٌ ومجرورٌ مُتعلِّقٌ بـ(غَيْرُ).

و ﴿خَبَرُ ﴾ مَنصوبةٌ على الحالِ، وسقطتِ الألفُ للرَّويِّ.

قولُهُ: «كَـ(كَانَ) (كَادَ) وَ(عَسَى)» يعني: (كَادَ) و(عَسَى) يُشْبِهَانِ (كَانَ) في العَملِ، فيرَفعانِ المُبْتَداَ اسمًا لهما، ويَنْصِبانِ الخبرَ خَبرًا لهما، مثالُ ذلك في (كَادَ) قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة:٧١] فـ(كَادَ) فعلٌ ماضٍ يَرفعُ المُبْتَداَ اسمًا له، وينصبُ الخبرَ خَبرًا له، و(الواوُ) اسمُها مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في المُبْتَداَ اسمًا له، ويفعلُونَ في فعلٌ مُضارعٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ ثبوتُ النُّونِ، و(الواوُ) فاعلٌ، وجملةُ ﴿يَفْعَلُونَ ﴾ في محلٌ نصبِ خبرِ (كَادَ).

مثالُهُ في (عسى) قولُه تعالى: ﴿فَعَسَى أُولَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهَدِينَ ﴾ [النوبة:١٨] ف ﴿عَسَى ﴾ فعلٌ ماضٍ يدلُّ على التَّرجِّي، وفي حقِّ اللهِ يَدُلُّ على الوقوع، يرفعُ المُبْتِنداً اسمًا له، وينصبُ الخبر خبرًا له، و ﴿أُولَتِكَ ﴾ (أُولاء) اسمُها مَبْنيٌّ على الكسرِ في محلِّ رفع ؛ لأنَّه اسمُ إشارةٍ مَبْنيٌّ، وأسماءُ الإشارةِ حكما سَبقَ من المَبْنيَّاتِ؛ لأنَّه مُشَابِهٌ للحرفِ، و(الكاف) حرفُ خِطابِ، و ﴿أَن ﴾ حرفٌ مَصْدريٌّ ينصبُ الفعلَ المضارع، و ﴿يَكُونُوا ﴾ فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ، وعلامةُ نصبِهِ حذفُ النُّونِ، و(الواوُ) اسمُ (يكونُ) و ﴿مِن المُهَتَدِينَ ﴾ جازٌ وجُرُورٌ مُتعلِّقٌ بمحذوفِ خبر (يكونُ) على الخلافِ: هل مُتعلَّقُ بمحذوفِ خبر (يكونُ) على الخلافِ: هل مُتعلَّقُ الجارِّ والمجرورِ هو الخبرُ ؟ و ﴿ أَن ﴾ وما دخلَتْ عليه و تأويلِ مَصْدَرٍ، خَبرُ ﴿عَسَى ﴾ يعني: (عَسَى أُولَئِكَ اهْتِداءَهم) أو (عَسَى أُولَئِكَ كَائينِنَ مُهْتَدِينَ) على خلافِ في التَّقديرِ.

قولُهُ: «لَكِنْ نَدَرْ غَيْرُ مُضارِع لِهَذَيْنِ خَبَرْ» الاستدراكُ هنا؛ لأنَّه قال: «كَكَانَ كَادَ» وظاهرُ هذا التَّشبيهِ أنَّها تُشْبِهَانِ (كَانَ) من جَميعِ الوجوهِ؛ فلذلك استدَرْكَ فقال: (لَكِنْ نَدَرْ...) أي: قلَّ غَيْرُ مُضَارِعٍ لِهَذَيْنِ خَبَرًا، بينها (كَانَ) يكونُ خبرُها اسهًا، ويكونُ ظَرفًا، ويكون جارًّا وبجُرُورًا، ويكونُ فِعلًا مُضارعًا، ويكونُ فعلًا ماضيًا.

المهمُّ أنَّ (كَانَ) لا يَتقيَّدُ خبرُها بشيءٍ، أمَّا هاتانِ الأداتانِ فيكونُ خَبرُهما غالبًا فِعلًا مُضارعًا، وهذا هو الكثيرُ، ويَندُرُ أنْ يكونَ الخبرُ من غيرِ المضارع، ويُقصَدُ بَغَيْر المضارعِ الماضي والأمرُ والاسمُ، وأمَّا الحرفُ فلا يَدْخُلُ، فلا يكونُ خبرًا وحدَهُ؛ إذْ هو لا يدلُّ على معنَّى، لكن الظَّرفُ والجارُّ والمجرورُ يَدْخُلانِ في هذا.

مثالُ الكثيرِ: قولُه تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة:٧١] فالخبرُ: ﴿يَفْعَلُونَ﴾ وهو فعلٌ مُضارعٌ.

وقد يأتي الخبرُ فعلًا غيرَ مضارعٍ، وهذا نادرٌ، مثالُه: (كَادَ زيدٌ قَامَ) إنْ جازَ هذا التَّركيبُ، ومثلُهُ: (كَادَ زَيدٌ قُمْ) إنْ صحَّ التَّركيبُ فهو نادرٌ أيضًا.

وقد يأتي اسمًا كما لو قلت: (كَادَ زيدٌ قَائِمًا) و(عَسَى زيدٌ قَائِمًا) وهذا نادرٌ، لكنَّه وَرَدَ عن العرب.

والخلاصةُ: أنَّ (عَسَى) و(كَادَ) يُشْبِهَانِ (كَانَ) في العملِ، فيَرْفعانِ المُبتدأَ السَّا لهما، وينصبانِ الخبرَ خَبرًا لهما، لكنَّهما يَفْتَرِقانِ في أنَّ خبرَ (كَادَ) و(عَسَى) لا يكونُ غالبًا إلَّا فِعلًا مُضارعًا، وقد يأتي غيرَ فعلٍ مضارعٍ نادرًا، وهذه هي القاعدةُ الأُولى.

وهل (كَادَ) و(عَسَى) مِن أفعالِ المُقارَبةِ؟ الجوابُ: لا، فـ(كَادَ) للمُقارَبةِ، و(عَسَى) للرَّجاءِ، يعني: يُمكِنُ أَنْ يُقْبَلَ، ويُمكِنُ أَلَّا يُقْبَلَ، فحينها أقولُ: (كَادَ الطَّالَبُ يَفْهَمُ) فهذه للمُقَارَبَةِ، أي: قَارَبَ على الفَهْمِ، وإذا وُجِدَ طُلَّابٌ أبعدُ فَهمًا مِن هؤلاءِ، فتقولُ: (عَسَى الطَّالَبُ أَنْ يَفْهَمَ) وبين العبارتَيْنِ فَرْقُ.

إِذَنْ (عَسَى) للتَّرجِّي، لكنْ هل تأتي لغيرِ ذلك؟ الجوابُ: نعم، رُبَّما تأتي لغيرِ التَّرجِّي، ومِن هذا إذا جاءَتْ في كلامِ الله كما في قولِه تعالى: ﴿ إِلَّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَالْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُم ﴾ [النساء: ٩٨- ٩٩] فهذا ليس بترَجِّ، فكُلُّ شيءٍ بأمرِه؛ ولهذا قال ابنُ عبَّاسٍ رَحَيَالِتُهُمَا وهو من أئِمَّةِ اللَّغةِ بلا شك: «عَسَى مِنَ اللهِ وَاجِبَةٌ » (الله عني: أنَّها للتَّحقيق، لكنْ ما الحكمةُ أنَّها جاءَتْ بصيغة التَّرجِّي؟ اللهُ أَن يَعْفُو عنه، ومثله أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن كُوهُ تُمُوهُنَ فَعَسَى آن تَكُرَهُوا اللهُ أَن يَعْفُو عنه، ومثله أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن كُوهُ تُمُوهُنَ فَعَسَى آن تَكُرَهُوا على اللهُ أَن يَعْفُو عنه، ومثله أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن كُوهُ تُمُوهُنَ فَعَسَى آن تَكُرَهُوا على اللهُ اللهُ عُبْدَالًا عُبْدَالًا عُبْدَالًا عُلْكُ الأملُ، فتعتَمِدَ على الله عنه على المُحلَّد الله عنه عَمْدَالَ اللهُ عَنْدَالُ اللهُ عَنْدَالًا عُبْدَالًا عُلْكُ الأملُ، فتعتَمِدَ على المُحْانِ الله عنه عَمْدَالَ الله عنه وعَدَلُ به.

اشْتَهَرَ عند بعضِ النَّحويِّينَ أَنَّ إثباتَ (كَادَ) نفيٌ، وأَنَّ نَفْيَها إثباتُ، فإذا قُلتَ: (كَادَ زيدٌ يَفْعَلُ) فإنَّ الجملةَ تدلُّ على أَنَّه لم يَفْعَلُ، قالوا: إِذَنْ: نَفَت الفعلَ، وهي مُثْبَتَةٌ، فإثباتُها نَفيٌ.

وقالوا: إنَّ نَفْيَها إثباتٌ، فإذا قُلتَ: (لم يَكَدُّ زَيدٌ يَفْعَلُ) فهو فاعلٌ، فيكون نَفْيُها إثباتًا، واستدلُّوا على ذلك بقولِهِ تعالى: ﴿إِذَاۤ أَخْرَجَ يَكَدُّهُ لَرَيْهَا﴾ [النور:٤٠]

<sup>(</sup>١) أورده أبو الحسن الواحدي، في الوسيط في تفسير القرآن المجيد (٣/ ١٢٢).

فهو قد رآها، وبقولِهِ تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة:٧١].

ولكنَّ الصَّحيحَ خلافُ ذلك، فالصَّحيحُ أنَّها كغيرِها من الأفعالِ، إثباتُها إثباتُه، ونفيُها نفيٌ، ولا يُمكنُ أنْ يكونَ نَفْيُها إثباتًا إلَّا بَقرينةٍ، والقرائنُ لها أحوالُ، وهذا الذي رجَّحَهُ ابنُ هشام رَحَمَهُ اللهُ في (المغني)(۱) وهو صحيحٌ، فمثلًا إذا قلتَ: (كَادَ الطَّالبُ يفهمُ) صَحيحٌ أنَّه لم يَفْهَمْ، لكنْ هل (كَادَ) تدلُّ على أنَّه فَهِمَ، أو على أنَّه قَارَبَ الفهمَ، وهذا هو مَدْلولُ كلمةِ (كَادَ).

وهل هذا إثباتٌ أو نفيٌ ؟ الجوابُ: هذا إثباتٌ، إِذَنْ: إِثبَاتُها إثباتٌ.

وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونِ﴾ قالوا: إنَّهم ذَبحوها، واللهُ يقولُ: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونِ﴾ وهم قد فَعَلوا، نقولُ: سُبحَانَ اللهِ! فَهِمْنا أنَّهم فَعَلوا، ليس من قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونِ﴾ بل فَهِمْناهُ من قولِهِ: ﴿فَذَبَحُوهَا ﴾ فَعَلوا، ليس من قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونِ﴾ بل فَهِمْناهُ من قولِهِ: ﴿فَذَبَحُوهَا ﴾ وأمَّا جملةُ: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونِ﴾ فهي على ما هي عليه، يعني: ما قَرُبَ أَنْ يَفْعَلُوا، لكن بَعْدَ الأَخْذِ والرَّدِّ فَعَلُوا، إِذَنْ: قُولُهُ: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونِ﴾ هذا تَشْنيعٌ عليه، يعني: أنَّهم فَعَلوا بعد أنْ كادوا لم يَفْعَلوا.

وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمَنْتِ فِى بَحْرِ لُجِّيِّ يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، سَحَابٌ ۚ ظُلُمَنتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَاۤ أَخْرَجَ يَكُدُهُ لَرٌ يَكَدُّ بَرَهَا ﴾ [النور:٤٠] فهل معناه أنَّهُ رآها؟

الجوابُ: على زَعْمِهم أنَّه رآها، ولكنَّ الآيةَ لا تدلُّ على هذا؛ لأنَّ اللهَ يقولُ:

<sup>(</sup>١) انظر مغنى اللبيب (ص: ٨٦٨).

﴿ أَوْ كَظُلُمْتِ فِي بَحْرِ لَجِي ﴾ أي: عميق، ﴿ يَغْشَنَهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَلْ يَرى يَدَهُ، ولا يُقَارِبُ أَنْ يَراهَا، فَظُلُمةٌ وَاحدةٌ مِن هذه تَجعلُهُ لا يراها، إِذَنْ: فنفيها نَفيٌ، وهذا هو الواقعُ، لكنْ للهَ فَلُمةٌ واحدةٌ من هذه تَجعلُهُ لا يراها، إِذَنْ: فنفيها نَفيٌ، وهذا هو الواقعُ، لكنْ للهَ كَان الإنسانُ إذا قال: (ما كَادَ يَفْعَلُ) ظنَّ أَنَّ (كَادَ) مُسَلَّطةٌ على الفعلِ، والفعلُ لم يحصُلْ.

يعني: ظنَّ هذا القائلُ أنَّ نفيَها إثباتٌ، وإثباتَها نَفيٌ، ظنَّ أنَّ (كَادَ يَفْعَلُ) مُسلَّطةٌ على الفِعلِ، فقال: إنَّ الفعلَ لم يقعْ، فنقولُ: لا، هي ليست مُسلَّطةٌ على الفعلِ، فأصلُ (كَادَ) بمعنى (قَرُبَ) وليست بمعنى (فَعَلَ) وإذا كانت بمعنى (قَرُبَ) فقولُهُ: (كَادَ يَفْعَلُ) مُثْبَتٌ، يعني: (قَرُبَ أَنْ يَفْعَلَ).

وأمَّا إذا قُلتُ لكَ: (لَمْ يَكَدْ يَفْعَلُ) فهل المعنى أَنَه فَعَلَ؟ الجوابُ: لا، إلَّا إذا قُلتُ: (فَعَل وَلَمْ يَكَدْ يَفْعَلُ) لكنْ حينها أقولُ: (عَلَّمْتُهُ، ثُمَّ عَلَّمْتُهُ، ثُمَّ عَلَّمْتُهُ، ثُمَّ عَلَّمْتُهُ وَلَمْ يَكَدْ يَفْهَمُ) فالمعنى أَنَّه ما فَهِمَ، لم يَقْرُبْ منَ الفَهم.

وعلى ذلك فالرَّاجحُ عندي كلامُ ابنِ هشامِ رَحْمَهُٱللَّهُ وأَنَّهَا كغيرِها منَ الأَفْعالِ، نَفْيُها نَفْيٌ، وإثْباتُها إثْباتُ إلَّا إذا دلَّتِ القرينَّةُ.

\*. @ \*\*

وليًّا ذكر أنَّ (كَادَ) و(عَسَى) اشتركا في أنَّ خبرَ هما يكونُ فِعلًا مُضارعًا، وأنَّه يَنْدُرُ ألَّا يكونَ فِعلًا مُضارعًا، ذكر اختِلافَهما من حَيْثُ اقترانُ (أَنْ) بالخبرِ وعدمُهُ فقال:

١٦٥- وَكُوْنُهُ بِدُونِ (أَنْ) بَعْدَ (عَسَى) نَزْرٌ، وَ(كَادَ) الأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا الشَّرحُ

قولُهُ: «كَوْنُهُ» مُبتدأٌ، والضَّميرُ يعودُ على الخبرِ، وخَبرُهُ (نَزْرٌ) وهو مَصْدَرُ (كَانَ) فيَعمَلُ عَمَلَها، واسمُ هذا المصدرِ هو الضَّميرُ (الهاءُ) في قولِهِ: (وَكُونُهُ) فهو مُضافٌ إلى الاسم.

و «بِدُونِ أَنْ» هذا هو الخبرُ، أي: خبرُ (كَوْنُ) وهو جارٌ ومجرورٌ مُتَعلِّقٌ بمحذوفِ خبرِ (كَوْنُ) و(دُونِ) مُضافٌ، و(أَنْ) مُضافٌ إليه، وصَحَّتِ الإضافةُ إليه مع أنَّه حَرفٌ؛ لأنَّ المقصودَ بذلك اللَّفظُ.

و «بَعْدَ» ظَرفٌ أيضًا مُتَعلِّقُ بمَحْذوفٍ.

و «كَوْنُهُ بِدَوُنِ أَنْ بَعْدَ عَسَى» أي: واقعًا، فهو حالٌ، فالمَحْذوفُ يكونُ حالًا. و «مَعْدَ» مُضافٌ.

و «عَسَى» مُضافٌ إليه، وصحَّت الإضافةُ إليه وهو فعلٌ؛ لأنَّ المقصودَ لَفْظُهُ.

والمعنى أنَّ (عَسَى) يكثرُ في خبرِهِ أنْ يكونَ مُقتَرِنًا بـ(أَنْ) المصدريَّة، مثالُ ذلك قولُهُ تعالى: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتَّجِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ. ﴾ [المائدة: ٥٠].

قولُهُ: «كَادَ» مُبْتَدأُ.

و «الأَمْرُ» مُبْتَدأٌ ثانٍ.

و ﴿فِيهِ ﴾ جارٌ ومجرورٌ متعلِّقٌ بـ (عُكِسَا) وجملةُ (عُكِسَا) خبرُ الْمُبْتَداِ الثَّاني، والجملةُ منَ الْمُبْتَداِ الثَّاني وخبرِهِ في مَحَلِّ رفعِ خبرِ الْمُبْتَداِ الأَوَّلِ، والرَّابطُ الضَّميرُ في في (فِيهِ).

والمعنى أنَّ (كَادَ) بعكسِ (عَسَى) فـ (عَسَى) يكثرُ في خَبِرِها أنْ يَقترنَ بـ (أَنْ) أمَّا (كَادَ) فيقِلُّ في خبرِها أنْ يقترنَ بـ (أَنْ) ويكثرُ عدمُ الاقْتِرانِ؛ ولهذا لا تجدُ خَبَرَها في القرآنِ مقترنًا بـ (أَنْ) أبدًا.

مثالُ ذلك: قولُه تعالى: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ فـ(كَادَ) فعلٌ ماضٍ ناسخٌ يَعْمَلُ عَمَلَ (كَانَ) و(الواوُ) ضَميرٌ متَّصلٌ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في محَلِّ رفع اسمِها، و﴿يَفْعَلُونَ ﴾ فعلٌ مُضارعٌ مَرْفوعٌ وعَلامةُ رفعِهِ ثبوتُ النُّونِ، والواوُ: فاعلٌ، والجملةُ من الفعلِ والفاعلِ خبرُ (كَادَ).

ومثله أيضًا قولُهُ تعالى: ﴿ لَرْ يَكُذْ يَرَكُما ﴾ [النور:٤٠] فالخبرُ مُجُرَّدٌ من (أَنْ).

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّه يجوزُ أَنْ يقترنَ الخبرُ بـ(أَنْ) مع (كَاد) ويجوزُ حذفُ (أَنْ) مع (عَسَى) مثالُهُ في (عَسَى):

عَسَى الكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيهِ يَكُسُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبُ (أَنْ يَكُسُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبُ (أَنْ يَكُونَ). فالخبر هنا (يَكُونُ) والأفصحُ الكثيرُ (أَنْ يَكُونَ).

<sup>(</sup>١) البيت لـهُدْبة بن خشرم في ديوانه (ص:٥٤)، والكتاب لسيبويه (٣/ ١٥٩)، وخزانة الأدب (٣/ ٣٢٨)، والمقاصد النَّحويَّة (٢/ ١٨٤).

ومثالُه في (كاد) قولُ الشَّاعرِ:

كَادَتِ النَّفْسُ أَنْ تَفِيضَ عَلَيْهِ إِذْ غَدَا حَشْوَ رَيْطَةٍ وَبُرُودِ (١) فَهنا اقْتَرَنَ الخبرُ بـ (أَنْ) والأكثرُ أن يُقَالَ: (كَادَت النَّفْسُ تَفِيضُ عَلَيْهِ).

ومثالُ ذلك ما يفعلُهُ كَثيرٌ من المُعبِّرينَ الآنَ حيث يأتونَ بـ(أَنْ) في خبرِ (كَادَ) ويقولونَ: (كَادَ أَنْ يَفْعَلَ) وما أشْبَهَ ذلك، وهذا وإنْ كان صحيحًا لُغةً، لكنَّه قليلٌ؛ ولذا فالأصحُّ أنْ يقولوا: (كَادَ يَفْعَلُ).

فتبيَّن لنا الآن مِن هذا البيتِ أنَّ (عَسَى) و(كَادَ) بعد أن كانتا أُختَيْنِ مُصْطَحِبَتَيْن بخلافِ (كَانَ) افتَرَقَتا مثل: (المُعادَّةِ) (٢) في بابِ الجدِّ والإخوةِ، فالإخوةُ للأبِ يَجْتَمعونَ على الجدِّ، كُلُّ إذا أَخَذَ حقَّهُ تَفَرَّقَ.

إِذَنِ: القاعدةُ الثَّانيةُ في هذا البابِ: أنَّه يَكثرُ اقترانُ خبرِ (عَسَى) بـ(أَنْ) ويقلُّ اقترانُ خبر (كَادَ) بـ(أَنْ).



<sup>(</sup>١) البيت لأبي زبيد الطائي في الاقتضاب (ص:٦١٤)، ولمحمد بن مناذر في حاشية الدسوقي على المغنى (٢/ ٢٨٧)، وفي بقية المصادر بلا نسبة.

<sup>(</sup>٢) المُعَادَّةُ في الاصطلاح: هي الحالة التي يقاسِم فيها الجد الإخوة في الميراث، فيعد أولاد الأبوين أولاد الأب في أولاد الأب على الجد لينقص نصيبه في الميراث، وذلك لاتحاد أولاد الأبوين مع أولاد الأب في الأخوَّة، ولأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد، فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٨/ ١٦٢).

# ١٦٦- وَكَ(عَسَى) (حَرَى) وَلَكِنْ جُعِلَا خَبَرُهَا حَنَّمًا بِ (أَنْ) مُتَّصِلًا الشَّرحُ الشَّرحُ

قولُهُ: «وَكَـ(عَسَى)» (الواو) حَرْفُ عَطفٍ.

«كَـ(عَسَى)» جازٌّ ومجروزٌ، خَبرٌ مُقدَّمٌ.

و «حَرَى» مُبْتَدأٌ مُؤَخَّرٌ، وهو فعلٌ، لكن يُرَادُ به لفظُّهُ.

"وَلَكِنْ" (الواوُ) حَرفُ عَطفٍ، و(لَكِنْ) حَرفُ استِدْراكِ، وهي هنا ليست عاطِفةً، فالعطفُ للواوِ، ولكنَّها مُفيدةٌ للاستِدْراكِ، فإنْ لم يكن معها حَرفُ عَطفٍ صارت للاستدراكِ والعطفِ، كما لو قُلت: (مَا زَيْدٌ قَائِمًا لَكِنْ قَاعِدٌ) فـ (لَكِنْ) هنا حَرفٌ عَطَفَ جُملةً على جُملةٍ، أمَّا إذا جاءَتِ الواوُ معها، فهي حَرفُ استدراكِ فقط.

قولُهُ: «جُعِلَا» فعلٌ ماضٍ، والألفُ للإطْلاقِ، وليست للتَّثنيةِ، وهو مَبْنِيٌّ للإطْلاقِ، وليست للتَّثنيةِ، وهو مَبْنِيٌّ للإطْلاقِ، وليست للتَّثنيةِ، وهو مَبْنِيٌّ للإطلاقِ، وليست للتَّثنيةِ، وهو مَبْنِيٌّ للإطلاقِ، وليست للتَّثنيةِ، وهو مَبْنِيٌّ

«وخَبَرُهَا» نائبُ الفاعلِ، وهو مَفْعولُها الأوَّلُ؛ لأنَّ نائبَ الفاعلِ يقومُ مقامَ المفعولِ الأوَّلِ، وهو مُضافٌ إلى هاءٍ.

«حَتُّمًا» مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، أي: جُعِلَ جَعْلًا حَتُمًا أي: لازمًا.

و «بِأَنْ» جارٌّ ومَجرورٌ مُتَعلِّقٌ بـ (مُتَّصِلًا).

و «مُتَّصِلًا» مَفْعولٌ ثانٍ لـ (جُعِلًا).

وقولُهُ: (وَكَـ(عَسَى) (حَرَى)) يعني: أنَّ (حَرَى) كـ(عَسَى) أي: في العملِ، وكذلك في المعنى، أي: في الدَّلالةِ على الرَّجاءِ، فتقولُ: (حَرَى زَيدٌ أنْ يَقُومَ) فهذا تَرَجِّ أنْ يقومَ.

قولُهُ: ﴿وَلَكِنْ جُعِلَا خَبْرُهَا حَتْمًا بِـ(أَنْ) مُتَّصِلًا ﴿ يعني: أَنَّ خبرَ (عَسَى) ليس مُتَّصلًا بـ(أَنْ) لُزُومًا، وعلى ذلك يجبُ ليس مُتَّصلًا بـ(أَنْ) لُزُومًا، وعلى ذلك يجبُ أَنْ تقولَ: (حَرَى زَيدٌ أَنْ يقومَ) ولا يجوزُ أَنْ تقولَ: (حَرَى زَيدٌ يَقومُ) وتقولُ (عَسَى زيدٌ أَنْ يقومَ) والأَوَّلُ أكثرُ.

إِذَنِ: الفرقُ بينهما أنَّ (عَسَى) يكثرُ اقترانُ خَبَرِها بـ(أَنْ) وأمَّا (حَرَى) فيجبُ اقترانُ خَبَرِها بـ(أَنْ).



١٦٧- وَأَلْزَمُوا (اخْلَوْلَقَ) (أَنْ) مِثْلَ (حَرَى)

وَبَعْدَ (أَوْشَكَ) انْتِفَا (أَنْ) نَدْرُرَا

#### الشَّرحُ

قولُهُ: «أَلْزَمُوا» (أَلْزَمَ) فعلٌ ماضٍ، و(الواوُ) ضَميرٌ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في عَلَى السُّكونِ في عَلَى السُّكونِ في عَلَى رَفْع فاعلِ.

و «اخْلَوْلَقَ» مَفْعولٌ أُوَّلُ لـ (أَلْزَمُوا) وهو مُرادُ لفظِهِ، يعني: أَلْزَمُوا هذه الكلمة.

و «أَنْ» مَفْعولٌ ثانٍ لـ (أَلْزَمُوا) وهو أيضًا مُرادُ لَفظِهِ.

و «مِثْلَ» إِمَّا أَنْ تَكُونُ مَفْعُولًا مُطلَقًا، أي: إلْزامًا مِثْلَ (حَرَى) أو تكونَ حَالًا، يعنى: حالَ كونِها مِثْلَ حَرَى، و (مِثْلَ) مُضافٌ.

و «حَرَى » مضافٌ إليه بإرادةِ اللَّفظِ.

قولُهُ: «بَعْدَ» ظَرفُ مَكانٍ مَنصوبٌ، وعلامةُ نَصْبهِ الفتحةُ الظَّاهرةُ، مُتَعلِّقٌ بقولِهِ: (نَزُرَ) أي: قَلَ، وهو مُضافٌ إلى (أَوْشَكَ).

و «انْتِفَا» مُبتدأٌ، وهو مُضافٌ إلى (أَنْ).

و «نَزُرَ» فعلٌ ماضٍ، والجملةُ خبرُ الْمُبْتَدأِ (انْتِفَا) وتقديرُ البيتِ: (وانْتِفَاءُ (أَنْ) قَلَّ بَعْدَ أَوْشَكَ).

وقولُهُ: «أَلْزَمُوا» الظَّاهِرُ أَنَّ المرادَ بذلك العربُ، فهم أَلْزَموا -حَسْبَ لُغَتِهم - (اخْلَوْلَقَ أَنْ) مِثْلَ: (حَرَى) يعني: أنَّه يجبُ في خبرِ (اخْلَوْلَقَ) أَنْ يَقتَرِنَ بِ لَغَتِهم - (اخْلَوْلَقَ أَنْ) مِثْلَ: (حَرَى) يعني: أنَّه يجبُ في خبرِ (اخْلَوْلَقَ السَّماءُ بِ النَّماءُ بِ النَّماءُ أَنْ تُعْطِر) ولا يصحُّ أَنْ تقولَ: (اخْلَوْلَقَ السَّماءُ النَّمَاءُ مُطِرُ) وتقولُ في الإعرابِ: (اخْلَوْلَقَ) فعلُ ماضٍ يرفعُ الاسم، وينصبُ الخبر، و(التَّاءُ) للتَّأْنيثِ، و(السَّماءُ) اسمُها مَرْفوعُ بها، وعَلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ على آخرِهِ، و(أَنْ) حَرفُ مَصْدرِ يَنصبُ الفعلَ المضارع، و(تُعطِرَ) فِعلُ مُضارعٌ مَصْدرٍ يَنصبُ الفعلَ المضارع، و(تُعطِرَ) فِعلُ مُضارعٌ مَصْدرِ بَنصبُ الفعلَ المضارع، و(تُعطِرَ) فِعلُ مُضارعٌ مَصْدرِ بَنصبُ الفعلَ المضارع، وهو خَبرُ (اخْلَوْلَقَ) يعني: (اخْلَوْلَقَ) يعني: (اخْلَوْلَقَابُ السَّماءُ إِمْطارَهَا)؛ لأنَّ (أَنْ) تُقَدَّرُ وما بعدها بمصدرٍ.

إِذَنْ: تشتركُ (اخْلَوْلَقَ) و(حَرَى) في لزومِ (أَنْ) في خَبَرِهما، فـ(اخْلَوْلَقَ) مثلُ (حَرَى) في لومِ أَنْ) ومِثْلُها أيضًا في المعنى، فكِلاهُما للرَّجاءِ. للرَّجاءِ.

وقولُهُ: «بَعْدَ (أَوْشَكَ) انْتِفَا (أَنْ) نَزُرَا» يعني: أَنَّ خُلُوَّ خبرِ (أَوْشَكَ) من (أَنْ) قَليلٌ، ويجوزُ ذِكْرُهُ، وهذا هو الكثيرُ، فتقول مثلًا: (أَوْشَكَتِ السَّماءُ أَنْ تُعْطِرَ) وهذا كثيرٌ، أمَّا قَوْلُنا: (أَوْشَكَتِ السَّماءُ تُمطِرُ) فهذا قليلٌ.

ومن الكثير قولُ الشَّاعرِ:

وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ التُّرَابَ لَأَوْشَكُوا إِذَا قِيلَ هَاتُوا أَنْ يَمَلُّوا وَيَمْنَعُوا(١)

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في المقاصد النَّحويَّة (٢/ ١٨٢)، وشرح عمدة الحافظ (ص: ٨١٧)، وشرح ابن عقيل (١/ ٣٣٢)، والدرر اللوامع (١/ ٢٦٨).

الشَّاهِدُ قُولُهُ: (أَوْشَكُوا أَنْ يَمَلُّوا) ويجوزُ في القليلِ أَن يُقَالَ: (أَوْشَكُوا يَمَلُّوا).

ومن القليلِ قولُ الشَّاعرِ:

يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ فِي بَعْضِ غِرَّاتِهِ يُوافِقُهَا (١) الشَّاهدُ قولُهُ: (يُوافِقُهَا) ولم يقل: (أَنْ يُوَافِقَهَا).

إِذَنِ: اضْمُمْ (أَوْشَكَ) إلى (عَسَى) في أَنَّ الأكثرَ أَنْ يَقتَرِنَ خَبرُها بـ(أَنْ) ويقلَّ أَنْ يَتجرَّدَ خَبرُها منها، وأمَّا مِن ناحيةِ المعنى: فـ(أَوْشَكَ) بمعنى (قَرُبَ) فهي مثلُ (كَادَ) في العَملِ.

-----

<sup>(</sup>١) البيت لأمية بن أبي الصلت الثقفي في ديوانه (ص:٤٢)، والكتاب لسيبويه (٣/ ١٦١)، وشرح المفصل (٧/ ١٢١).

١٦٨ - وَمِثْلُ (كَادَ) فِي الْأَصَحِّ (كَرَبَا) وَتَرْكُ (أَنْ) مَعْ ذِي الشُّرُوعِ وَجَبَا
 الشَّرحُ

قولُهُ: «مِثْلُ» مُبْتَدأُ، وهو مضافٌ إلى (كَادَ) باعتبار اللَّفظِ.

و «كَرَبَ» خبرُ الْمُبْتَدأ (مِثْلُ) ويجوزُ أن تقولَ:

«كَرَبِّ» مُبْتَدأً.

و «مِثْلُ» خَبرٌ، فإن كنت تُرِيدُ أَن تُخْبِرَ بأنَّ (كَرَبَ) مِثْلُ (كَادَ) فتكونُ (كَرَبَ) هِي الْمُبْتَدأَ، و (مِثْلُ) خَبرًا، وإنْ أَرَدْتَ أَنْ تُخْبِرَ عن مُماثِلِ (كَادَ) فإنَّ (كَرَبَ) مِثْلُ) تكونُ مُبْتَدأً و (كَرَبَ) خبرًا، لكنَّ المُتبادَرَ أَنَّك تُريدُ أَنْ تُخْبِرَ أَنَّ (كَرَبَ) مِثْلُ (كَادَ) وعلى هذا تكونُ (كَرَبَ) مُبْتَدأً مُؤَخَّرًا، و (مِثْلُ) خَبرًا مُقَدَّمًا.

و ﴿ فِي الْأَصَحِّ » جارٌ ومجرورٌ مُتعلِّقٌ بمَحذوفٍ حالًا، أي: حالَ كونِهِ في الأصحِّ ، يعني: في الأصحِّ مِن أقوالِ النَّحويِّينَ.

قولُهُ: «وَمِثْلُ (كَادَ) فِي الأَصَحِّ (كَرَبَا)» يعني: (كَرَبَ) مِثْلُ (كَادَ) أي: يكونُ خبرُها خاليًا من (أَنْ) مثالُهُ قولُ الشَّاعرِ:

كَـرَبَ القَلْبُ مِنْ جَوَاهُ يَـذُوبُ

حِينَ قَالَ الوُشَاةُ: (هِنْدٌ غَضُوبُ)(١)

<sup>(</sup>١) البيت للكلحبة اليربوعي أو لرجل من طيء في الدرر اللوامع: (١/ ١٦٦)، والمقاصد النَّحويَّة: (٢/ ١٨٩).

ويَقلُّ اقترانُ خَبِرِها بـ(أَنْ) تقـولُ: (كَرَبَتِ السَّماءُ أَنْ تُصْفِي) بمعنى (قَارَبَتْ)؛ لأنَّ (كَادَ، وأَوْشَكَ، وكَرَبَ) بمعنى واحدٍ، وهو المقارَبةُ، وفيها جميعًا حَرفُ الكافِ، لكنْ يَختلفُ اقترانُ خبرِها بـ(أَنْ) فعندنا (أَوْشَكَ) مثلُ: (عَسَى) و(كَرَبَ) مثلُ: (كَادَ).

قُولُهُ: «تَرْكُ» مُبْتَدأً، وهو مضافٌ إلى (أَنْ).

و «مَعْ» ظَرف مَكانٍ، وهو مُضافٌ إلى (ذِي).

و«ذِي» مُضافةٌ إلى (الشُّرُوع).

و ﴿ وَجَبَا ﴾ فعلُ ماضٍ ، والجملةُ خبرُ المُبْتَدأِ ، والظَّرفُ (مَعْ) مُتعلِّقٌ بقولِهِ: (تَرْكُ) والتَّقديرُ: (ووَجَبَ تَرْكُ (أَنْ) مَعْ ذِي الشُّرُوعِ) أي: مع أفعالِ الشُّروعِ التي سيذَكْرُها المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فيها بعدُ.

وقولُهُ: «وَتَرَكُ (أَنْ) مَعْ ذِي الشُّرُوعِ وَجَبَا» يعني: يجبُ تركُ (أَنْ) مع أفعالِ الشَّرُوع، عكسُ الذي يجبُ أَنْ يَقْتَرِنَ بـ(أَنْ) مثل: (حَرَى) و(اخْلَوْلَقَ).



لمَّا أشارَ إلى أفْعالِ الشُّروعِ بَدَأَ يُبيِّنُها، فقالَ:

179- كَـ(أَنْشَأَ السَّائِقُ يَحْدُو) وَ(طَفِقْ) كَذَا (جَعَلْتُ) وَ(أَخَذْتُ) وَ(عَلِقْ)

# الشَّرحُ

قولُهُ: «كَـ«أَنْشَأَ السَّائِقُ يَحْدُو» أي: ذلك مِثْلُ قولِك: (أَنْشَأَ السَّائِقُ يَحْدُو). «الكافُ» حَرفُ جرِّ.

وجملةُ «أَنْشَأَ السَّائِقُ يَحْدُو» في عَلِّ جرِّ بالكافِ.

قولُهُ: «السَّائِقُ» أي: سَائِقُ الإبلِ.

و « يَحْدُو » أي: يسوقُ الإبلَ بالغِناء؛ ولهذا قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لأَنْجَشَةَ: «رِفْقًا بِالقَوَارِيرِ» (١)؛ لأنَّه بَدَأً يَحْدُو، فبدأتِ الإبلُ تمشي مَشْيًا، ولا تدري كيف تمشي؟ ولهذا يقولُ لنا بعضُ أصحابِ الإبلِ: إذا جَعَلَ يَحَدُو بدأتِ الإبلُ تَنساقُ إليه سياقَ الغَيثِ إذا استَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، حتى إنَّ بَعْضَها يَهتزُّ طَرَبًا، وهذا غَريبُ!

وذكرَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ خمسةَ أفعالِ مِن أفعالِ الشُّروعِ، وهي (أَنْشَأَ، وطَفِقَ، وجَعَلَ، وأَخَذَ، وعَلِقَ) وهذه الأفعالُ تَعمَلُ عَمَلَ (كَانَ) ويكونُ خَبَرُها فِعلَّا مُضارعًا غيرَ مُقتَرَنٍ بـ(أَنْ) ولذا فإنَّ المثالَ الذي ذَكَرَهُ المؤلِّفُ يُعْتَبَرُ مُحَدِّدًا للشُّروطِ، وهي لا تَدْخُلُ في الغالبِ إلَّا على شيءٍ مُعتدِّ، يعني: يُفْعَلُ شيئًا فشيئًا، أمَّا إذا دَخَلَتْ على شيءٍ ينتهي مرَّةً واحدةً، فليست مِن أفعالِ الشُّروع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشّعر والرَّجز والحداء، رقم (٦١٤٩)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب رحمة النَّبِيِّ ﷺ للنساء، رقم (٢٣٢٣).

مثال (أَنْشَأَ) مَا مَثَّلَ به في قوله: (أَنْشَأَ السَّائِقُ يَحْدُو) وفي الإعرابِ تقولُ:

«أَنْشَأَ» فعلٌ ماضٍ مِن أفعالِ الشُّروعِ يَعملُ عَمَلَ (كَانَ) يَرفعُ الاسمَ، ويَنْصِبُ الخبرَ.

و «السَّائِقُ» اسمُه مَرْفوعٌ به، وعَلامةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ على آخرِهِ.

و ﴿ يَحْدُو ﴾ فِعلٌ مُضارعٌ مَرْفوعٌ بضمَّةٍ مُقدَّرةٍ على الواوِ مَنَعَ مِن ظُهورِها الثُّقَلُ، والفاعلُ ضميرٌ مُسْتَبَرٌ جَوازًا تقديرُهُ: (هو) وجُملة (يَحْدُو) مِن الفعلِ والفاعلِ في مَكِّلُ نصبِ خبرِ (أَنْشَأَ).

قولُهُ: «طَفِقَ» هذا الثَّاني مِن أفعالِ الشُّروع، تقولُ: (طَفِقَ يَفْعَلُ كَذَا) أي: شَرَعَ، ومثلُهُ قولُ عائشةَ -رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا-: «طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ» (۱).

قولُهُ: «جَعَلْتُ» هذا الثَّالثُ، تقولُ: (جَعَلَ يَفْعَلُ كَذَا) و(جَعَلَ يَخْطُو، وجَعَلَ يَقُومُ، وجَعَلَ يَتُوضًا، وجَعَلَ يَأْكُلُ، وجَعَلَ يَشْرَبُ) وما أشْبَهَ ذلك.

قولُهُ: «أَخَذْتُ» هذا الرَّابِع، تقولُ: (أَخَذْتُ أَتكلَّمُ) أو(أَخَذَ يَتكلَّمُ) أو أَخَذَ يَتكلَّمُ) أو ما أشْبَهَ ذلك.

قولَهُ: «عَلِقَ» هذا الخامسُ مِن أفعالِ الشُّروعِ، وبعضُ العلماءِ أَنْكَرَهُ، ولكنَّهُ واردٌ عنِ العَرَبِ، تقولُ: (عَلِقَ يَفْعَلُ) بمعنى: (أَنْشَأَ يَفْعَلُ).

\_

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، رقم (٤٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، رقم (٥٣١).

ومن ذلك أيضًا (شَرَعَ) فلا يُمكِنُ أَنْ تُخرِجَ (شَرَعَ) مِن أفعالِ الشُّروعِ، تقولُ: (شَرَعَ يَفْعَلُ كَذَا وكَذَا) والضَّابطُ في أفعالِ الشُّروعِ: كُلُّ ما دَلَّ على الشُّروعِ، وما قُصِدَ به الشُّروعُ، فهو داخلٌ فيها.

ثُمَّ نقولُ: كُلَّمَا وَجَدْنا كَلِمةً تَدُلُّ على الشُّروعِ، فهي تَعمَلُ هذا العَملَ، إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِن التَّركيبُ لا يَصتُّ لُغَةً، فإنَّنا لا نَقْبَلُ. لا نَقْبَلُ.

لكنْ لو أنَّ قائلًا قال: (أَنْشَأَ السَّائِقُ أَنْ يَحْدُو) فهذا خطأٌ، وليس نادرًا؛ لأَنَّه يقولُ: (وَتَرْكُ (أَنْ) مَعْ ذِي الشُّرُوع وَجَبَا).

والخلاصةُ: أنَّ المؤلِّفَ -رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى- ذَكَرَ أَحدَ عَشَرَ عاملًا، كُلُّها تَتَّفتُ في العملِ، تَرفعُ الاسمَ، وتَنصِبُ الخبرَ، لكنَّها مِن حيث المعنى ثلاثة أقسام:

القسمُ الأوَّلُ: أفعالُ الرَّجاءِ، وهي: (عَسَى، وحَرَى، واخْلَوْلَقَ).

القِسمُ الثَّاني: أفعالُ المقارَبةِ، وهي ما فيها حرفُ الكافِ، وهي: (كَادَ، وأَوْشَكَ، وكَرَبَ).

القسمُ الثَّالثُ: أفعالُ الشُّروعِ، وذكر منها خَسةً، وهي: (أَنْشَأَ، وطَفِقَ، وجَعَلَ، وأَخَذَ، وعَلِقَ).

وأمَّا مِن حيث اقترائها بـ (أن) فهي أربعة أقسام:

الأَوَّلُ: ما يجبُ اقترانُهُ بـ(أَنْ) وهو اثنانِ وهما: (حَرَى، واخْلَوْلَقَ).

الثَّاني: ما يَمتنِعُ اقترانُهُ بـ(أَنْ) وهو أفْعالُ الشُّروعِ الخمسةُ، وهي: (أَنْشَأَ، وطَفِقَ، وجَعَلَ، وأَخَذَ، وعَلِقَ).

الثَّالثُ: مَا يَكْثُرُ اقترانُهُ بـ(أَنْ) وهو اثنانِ، وهما: (عَسَى، وأَوْشَكَ). الثَّالِعُ: مَا يَقلُّ اقترانُهُ بـ(أَنْ) وهو اثنانِ، وهما: (كَادَ، وكَرَبَ).



ثُمَّ بَيَّن المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في هذه الأفعالِ: هل هي مُتَصَرِّفةٌ، أو لا بُدَّ أَنْ تكونَ بلفظِ الماضي؟ بَيَّنَ ذلك فقال:

١٧٠- وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا لِــ (أَوْشَكَا) وَ(كَادَ) لَا غَيْرُ، وَزَادُوا (مُوشِكَا)

## الشَّرحُ

قولُهُ: «اسْتَعْمَلُوا» أي: العربُ، وهو فِعلٌ وفاعلٌ.

و «مُضَارِعًا» مَفْعولٌ به لـ (اسْتَعْمَلُوا).

و ﴿ لِأَوْشَكَا ﴾ جارٌ ومجرورٌ مُتعلِّقٌ بـ (اسْتَعْمَلُوا) يعني: اسْتَعْمَلُوا لـ (أَوْشَكَا) فِعْلًا مُضَارِعًا.

قولُهُ: «وكَاد» الواوُ حرفُ عطفٍ، و(كَادَ) مَعْطوفةٌ على (أَوْشَكَ) إِذَنْ: فاستعمالُ المُضارع خاصٌّ بهذَيْنِ الفِعلَيْنِ فقط، وهما (كَادَ) و(أَوْشَكَ).

و «لَا» حَرفُ عطفٍ.

و «غَيْرُ» مَعْطوفةٌ على (أَوْشَكَ).

وعليه فيكون المعنى: (لَا لِغَيْرِهِمَا) أي: لِغَيْرِ (أَوْشَكَ) و(كَادَ).

إِذَنْ: نفهمُ أنَّ (أَوْشَكَ) و(كَادَ) يُسْتَعْمَلُ منهما المضارعُ.

مثالُ (كَادَ) في الماضي: قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ ومثالُهُ في المُضارِعِ قُولُهُ تعالى: ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَٰقُ يَخْطَفُ أَبْصَنَرَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠] وقولُهُ تعالى: ﴿ إِذَا آخَرَجَ يَكَدُهُ. لَمْ يَكَدُ يَرَبُهَا ﴾ [النور: ٤٠].

مثالُ (أَوْشَكَ) في الماضي قولُ الشَّاعرِ:

وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ التُّرَابَ لَأَوْشَكُوا إِذَا قِيلَ هَاتُوا أَنْ يَمَلُّوا وَيَمْنَعُوا(١)

ومثالُهُ في المُضارع قولُ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ: «يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ»(١) وقولُ الشَّاعرِ:

يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنِيَّتَهِ فِي بَعْضِ غِرَّاتِهِ يُوَافِقُهَا(٢)

قولُهُ: «وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا لـ(أَوْشَكَا) وَ(كَادَ) لَا غَيْرُ» أي: لَا غَيْرُ (أَوْشَكَ) و (كَادَ) على أنَّ قولَهُ: (لَا غَيْرُ) يحتملُ أنَّه لا غيرُ في المُضارع، فلا يُسْتُعْمَلُ الأمرُ، مثل أنْ تقولَ: (أَوْشِكْ أن تَفْعَلَ كَذَا وكذا) فهذا لا يصحُّ؛ لأنَّه لم يأتِ في اللُّغةِ العربيَّةِ.

قولُهُ: «زَادُوا» أي: العَرَبُ.

و «مُوشِكٌ» اسمُ فاعلِ مِن (أَوْشَكَ) ومن ذلك قولُ الشَّاعرِ:

فَمُ وشِكَةٌ أَرْضُ نَا أَنْ تَعُ و صَحِلافَ الأَنِيسِ وَحُوشًا يَبَابَا (١)

قُولُهُ: (يَبَابَا) أي: خاليةً، ليس فيها أحدٌ.

فصار (أَوْشَكَ) يُسْتَعْمَلُ لها الماضي والمضارع، واسم الفاعلِ.

<sup>(</sup>١) تقدم عَزوه (ص:٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، ولفظ البخاري: «يوشك أن يواقعه». ولفظ مسلم: «يوشك أن يرتع فيه».

<sup>(</sup>٣) تقدم عَزوه (ص:٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) البيت في شرح ابن عقيل (١/ ٣٣٨) غير منسوب.

وأمَّا (كَادَ) فظاهرُ كلامِ ابنِ مالكٍ رَحَهُ أللَّهُ هنا أنَّ (كَادَ) لا يُسْتَعْمَلُ منها اسمُ الفاعلِ؛ لأنَّه قال: (زَادُوا مُوشِكا) لكنَّه صرَّحَ في (الكافيةِ) التي هي أصلُ الألفيَّةِ أنَّه يُسْتَعْمَلُ اسمُ الفاعلِ من (أَوْشَكَ) ومِن (كَادَ).

وعلى هذا فَيُقَالُ في اسمِ الفاعلِ مِن (كَادَ) (كَائِدٌ) فـ(كَادَ يَكِيدُ هو كَائِدٌ) كـ(بَاعَ يَبيعُ فهو بَائِعٌ) وهل يأتي منها الأمرُ؟

الجوابُ: لا، فلا تقولُ: (كِدْ أَنْ تَقومَ) فهي بخلاف (كَانَ) فيصتُّ أَن تقولَ: (كُنْ قائمًا) إِذَنْ: هي لا تَتَصرَّ فُ تَصَرُّ فًا كاملًا.



## ١٧١- بَعْدَ (عَسَى) (اخْلَوْلَقَ) (أَوْشَكْ) قَدْ يَرِدْ

# غِنِّى بِ (أَنْ يَفْعَ لَ) عَنْ ثَانٍ فُقِدْ

## الشَّرحُ

قُولُهُ: «بَعْدَ» ظرفُ مكانٍ متعلِّقٌ بـ(يَرِدْ) وهو مُضافٌ إلى (عَسَى).

و «اخْلُوْلَقَ» مَعطوفةٌ على (عَسَى) بإسقاطِ حَرفِ العطفِ للضَّرُ ورةِ.

و «أَوْشَكَ» كذلك مَعطوفةٌ على (عَسَى) بإسقاطِ حَرفِ العطفِ للضَّرُورة، وسُكِّنَتِ الكافُ في (أَوْشَكَ) أيضًا لضَرورةِ النَّظم.

و «يَرِدْ» فعلٌ مُضارعٌ مَرفوعٌ، وعلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِهِ، منعَ مِن ظُهورِها مُراعاةُ رَويِّ البيتِ، وإلَّا فالأصلُ أنَّها: (قَدْ يَرِدُ).

و ﴿غِنِّي فاعلُ (يَرِدْ).

قولُهُ: «بِأَنْ يَفْعَلَ» الباء: حرفُ جرِّ، و(أَنْ يَفْعَلَ) جَرْورةٌ بالباء؛ لأنَّه مُرادٌ لَفْظُها، فهي مَجرورةٌ، وعلامَةُ جَرِّها كَسرةٌ مُقدَّرةٌ على آخرِها، مَنَعَ مِن ظُهورِها اشتغالُ المحلِّ بحَركةِ الحكايةِ.

و «عَنْ ثَانٍ» جارٌ و مَجرورٌ متعلِّقٌ بـ (غِنَّى) أي: استغناءً عن (ثَانٍ فُقِدَ) والثَّاني هو الخبرُ، فَيُسْتَغْنَى بـ (أَنْ يَفْعَلَ) عن الخبرِ، ويكونُ في مَحَلِّ رفع فاعلٍ.

 فالذي يُسْتَعْمَلُ تامًّا ويُسْتَعْمَلُ ناقصًا ثلاثةُ أفعالٍ، وهي: (عَسَى) والثَّاني: (اخْلَوْلَقَ) والثَّالثُ: (أَوْشَكَ) فأمَّا (عَسَى) و(اخْلَوْلَقَ) فواحدٌ مِن حيثُ المعنى، فهما للرَّجاءِ، وأمَّا (أَوْشَكَ) فللمُقَارَبَةِ.

قولُهُ: «قَدْ يَرِدْ غِنَى بِأَنْ يَفْعَلَ» أي: هذه الأفعالُ الثَّلاثةُ قد تَستَغْني بـ (أَنْ يَفْعَلَ) عن الخبر، وعلى هذا تكونُ تامَّةً، مثالُ ذلك: (عَسَى أَنْ تقومَ) فـ (عَسَى) فعلٌ مضارعٌ فعلٌ ماضٍ، و(أَنْ) حرفُ مصدرٍ يَنصبُ الفعلَ المُضارعَ، و(تقومَ) فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بـ (أَنْ) و(أَنْ) وما دخلَتْ عليه في تأويلِ مَصْدرٍ، فاعلٌ لـ (عَسَى) وعلى هذا تكونُ تامَّةً، وهذا إذا لم يلِ الفعلَ الذي بعد (أَنْ) اسمٌ ظاهرٌ يصحُّ رفعُهُ به، فإن وَلِيَهُ نحو: (عَسَى أَنْ يقومَ زيدٌ) فقيل: إنَّا تامَّةٌ، وقيل: إنَّا لا تكونُ تامَّةً، وتكونُ: (أَنْ) وما بعدها سَدَّتْ مَسَدَّ الاسمِ والخبرِ، كما يكون ذلك في التَّعليق في أفعالِ القلوبِ، كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ.

والخلافُ قَريبٌ منَ اللفظيِّ في الواقعِ إلَّا في بعض الأحُوالِ، فإنَّه يَتبيَّنُ الخلافُ، كما سيذكره في البيتِ الذي يأتي.

مثالُ ذلك: تقولُ: (عَسَى أَنْ يَقُومَ زِيدٌ) فهنا نقولُ: (عَسَى) فعلٌ ماضٍ، وهو من أفعال الرَّجاء، و(أَنْ) حَرفُ مَصْدرِ يَنصبُ الفعلَ المضارعَ، و(يَقُومَ) فعلٌ مُضارعٌ مَنْصوبٌ بـ(أَنْ) و(زيدٌ) فاعلٌ، و(أَنْ) وما دخلَتْ عليه في مَحَلِّ رفع فاعلِ لـ(عَسَى) هذا إذا قُلنا: إنَّها تامَّةٌ.

ويرى بعضُ العلماءِ أنَّها ناقصةٌ، وأنَّ (أَنْ يقومَ) سَدَّ مَسَدَّ الاسمِ والخبرِ، والخلافُ لفظيُّ إلَّا في بعض الأحيانِ، فمثلًا إذا قُلتَ: (عَسَى أَنْ يقومَ زيدٌ)

فهنا لا يظهرُ أثرٌ للخلافِ؛ لأنَّ التَّركيبَ سيكونُ هكذا: (عَسَى أَنْ يقومَ زيدٌ) لكنْ لو قُلتَ: (عَسَى أَنْ يقومَ الزَّيْدَانِ) فإذا قُلنا: إنَّما تامَّةٌ، و(أَنْ) وما دَخَلتْ عليه في مَحَلِّ رفع فاعلٍ، فالتَّركيبُ هكذا: (عَسَى أَنْ يقومَ الزَّيْدَانِ) وإذا قُلنا: إنَّما ناقصةٌ، فهنا يُمكِنُ أَنْ نجعلَ الفعلَ خَبرًا مُقَدَّمًا، و(الزَّيْدَانِ) مُبتَدأً مُؤَخَّرًا، وتكون (الزَّيْدَانِ) اسمًا مُؤَخَّرًا، و(أَنْ يَقومَا) خَبرَها، ولكنْ هل هذا واردٌ عن العربِ؟

الجواب: أمَّا على لُغةِ (أَكَلُونِي البَرَاغِيثُ) فهو واردٌ بلا شكِّ، يقولون: (عَسَى أَنْ يَقُومُوا الزَّيْدُونَ) لكنْ على اللَّغةِ الفُصحى لا ندري هل هذا التَّركيبُ واردٌ أولا؟ لكنْ لو وَرَدَ، فإنَّه يُخَرَّجُ على هذه اللَّغةِ على أنَّ ما بعد الفعلِ اسمٌ مُؤخَّرٌ، و(أَنْ) والفعلَ بَعْدَها في محَلِّ نصبِ خبرِ مُقَدَّم.

مثالٌ آخَرُ: (عَسَى أَنْ تقومَ هندٌ) نقولُ: (عَسَى) فعلٌ ماضٍ و(أَنْ) حرفُ مصدرٍ، و(تقومَ) فعلٌ مُضارعٌ مَنْصوبٌ بـ(أَنْ) و(هندٌ) فاعلُ (تقومَ) و(أَنْ) وما دَخَلَتْ عليه في محَلِّ رفع فاعلِ.

هذا إذا قُلنَا بأنَّها تامَّةٌ، وإذا قلنا بأنَّها ناقصةٌ نقولُ: (أَنْ) وما دَخَلَتْ عليه سَدَّت مَسَدَّ الاسم والخبرِ.

----

# ۱۷۲- وَجَرِّدَنْ (عَسَى) أَوِ ارْفَعْ مُضْمَرَا بِهَا، إِذَا اسْمٌ قَبْلَهَا قَـدْ ذُكِـرَا الشَّرحُ الشَّرحُ

قولُهُ: «جَرِّدَنْ» فعلُ أمرٍ متَّصلٌ بنون التَّوكيدِ الخفيفةِ، والثَّقيلةُ أَنْ تقولَ: (جَرِّدَنَّ) وعلى هذا فهو مَبْنِيُّ على الفتحِ؛ لاتِّصالهِ بنونِ التَّوكيدِ، وهل نقولُ: في حَلِّ جَزم، أو نقولُ: مَبْنِيُّ على الفتحِ فقط؟

نقولُ: المشهورُ عند البَصريِّينَ أَنَّه مَبْنِيٌّ على الفتحِ فقط، ولا نقولُ في مَحَلِّ جَزْمٍ، وأمَّا مَنْ قال: إنَّ فِعلَ الأمرِ مَجْزُومٌ بلامِ الأمرِ المَحْذُوفةِ، والتَّقديرُ: (لِتُجَرِّدُ) فعلى هذا يكونُ مَبْنِيًّا في مَحَلِّ جزمٍ، لكنَّ الصَّحيحَ والمشهورَ أَنَّه مَبْنِيُّ على الفتحِ؛ لاتِّصالِهِ بنونِ التَّوكيدِ، والفاعلُ مُستَتِرٌ وُجوبًا تقديرُهُ: (أَنْتَ).

و «عَسَى» مَفْعُولُ (جَرِّدُ) باعتبارِ اللَّفظِ.

و ﴿ أُوِ ﴾ حَرفُ عطفٍ للتَّخييرِ.

و «ارْفَعْ » فعلُ أمرٍ ، والفاعلُ مُستَتِرُ .

و «مُضْمَرًا» يعني: ضَميرًا، وهي مَفْعولٌ به.

و ﴿بِهَا ﴾ جارٌّ و بَحْرورٌ مُتَعَلِّقٌ بـ (ارْفَعْ) وليس مُتَعَلِّقًا بـ (مُضْمَرَا).

قوله: «إذا» شرطيَّةٌ.

و «اسْمٌ» قيل: إنَّها نائبُ فاعلٍ لقولِهِ (ذُكِرَ) وقيل: نائبُ فاعلٍ لفعلٍ مَحذوفٍ يُفسِّرُهُ (ذُكِرَ) وقيل: مُبْتَدأٌ.

فالأقوالُ حينئذِ ثلاثةٌ، والأسهلُ أنْ نقولَ: إنَّهَا مُبْتَدأٌ؛ لأَنَّنا إذا قُلنا: مُبْتَدأٌ، لم يَحْصُلْ تَقْديمٌ ولا تأخيرٌ ولا تقديرٌ، وإذا قُلنا: إنَّها نائبُ فاعلِ لفعلِ مَحْدُوفٍ، صارَ في ذلك تَقْديرٌ، وإذا قُلنا: نائبُ فاعلٍ لـ(ذُكِرَ) ولكنَّهُ مُقَدَّمٌ، صار فيه تقديمٌ وتَأْخيرٌ.

معنى البَيتِ: اختصَّتْ (عَسَى) وَحْدَها بأنَّها إذا سَبَقَها اسمٌ ظاهرٌ فَلَكَ في استعمالِها وجهانِ:

الوجْهُ الأوَّلُ: أَنْ تَرْفَعَ بِهَا ضَمِيرًا، وفي هذه الحالِ تكونُ (عَسَى) ناقصةً.

الوجْهُ الثَّاني: أَنْ تُجَرِّدَها مِنَ الضَّميرِ، وفي هذه الحالِ تكونُ (عَسَى) تامَّةً.

مثالُ ذلك: (زَيدٌ عَسَى أَنْ يَقُومَ) فعلى الوجْهِ الأُوَّلِ: (زَيدٌ) مُبْتَدأٌ، و(عَسَى) فعلٌ ماضٍ، واسمُها ضَميرٌ مُستَتِرٌ جَوازًا، تقديرُهُ: (هو) و(أَنْ) مَصْدَريَّةٌ، و(يقومَ) فعلٌ مُضارعٌ مَنْصوبٌ بـ(أَنْ) المصدريَّةِ، و(أَنْ) وما دَخَلَتْ عليه في مَحَلِّ نَصبٍ خبرِ (عَسَى) وعلى الوجهِ الثَّاني نقولُ: (أَنْ) والفعلُ في مَحَلِّ رفع فاعلِ.

وتظهَرُ فائدةُ هذا الخلافِ إذا كان اسمُهَا غيرَ مُفرَدٍ مُذكَّرٍ، مثالُهُ: (هندٌ عَسَتْ أَنْ تقومَ)؛ لأنَّ الفعلَ إذا كان فيه ضَميرٌ عائدٌ على الْمؤنَّثِ وَجَبَ تأنيثُهُ، وتكونُ (أَنْ) وما دَخَلَتْ عليه في عَلِّ نصب خبر (عَسَى) وعلى عدمِ إضهارِ الاسمِ نقولُ: (هندٌ عَسَى أَنْ تقومَ) ونجعلُ (أَنْ تقومَ) هي الفاعلَ وتكونُ تامَّةً، وهذا ما نختارُهُ.

وعلى القولِ الأوَّل أيضًا -وهو أَنْ تَرْفعَ بَهَا ضَميرًا- تقولُ: (الرَّجُلَانِ عَسَيَا أَنْ يَقُومُوا) و(النِّسَاءُ عَسَيْنَ أَنْ يَقُمْنَ) وعلى القولِ الثَّاني -وهو التَّجريدُ من الضَّميرِ- تقولُ: (الرَّجلان عَسَى أَنْ يَقُومَا) و(الرِّجالُ عَسَى أَنْ يَقُومُوا) و(الرِّجالُ عَسَى أَنْ يَقُومُوا) و(النِّسَاءُ عَسَى أَنْ يَقُمْنَ).

وفي الإعرابِ في (الرَّجُلانِ عَسَى أَنْ يَقُومَا) نقول: (الرَّجُلانِ) مُبْتَداً مُوْفِعٌ بِالاَبْتِدَاءِ، وعلامةُ رفعِهِ الألفِ نيابةً عن الضَّمَّةِ؛ لأَنَّه مُثنَّى، و(النُّونُ) عَوضٌ عن التَّنوينِ في الاسمِ المُفرَدِ، و(عَسَى) فعلٌ ماضٍ تامٌّ، بناءً على ما اخترناهُ، و(أَنْ) حَرفُ مصدرٍ يَنصبُ الفعلَ المُضارع، و(يَقُومَا) فعلٌ مُضارعٌ مَنْصوبٌ بر(أَنْ) وعلامةُ نصبهِ حَذفُ النُّونِ؛ لأَنَّه كها سَبَقَ في بابِ الإعرابِ أنَّ الفعلَ المضارع الذي تتَصلُ به واو الجهاعةِ، أو ألفُ الاثنينِ، أو ياءُ المخاطبةِ يُرْفَعُ بثبوتِ النَّونِ، ويُنْصَبُ ويُجُزَمُ بحَذْفِها، والفعلُ هنا مَنْصوبٌ، و(الألفُ) فاعلٌ، و(أَنْ) وما دَخَلَتْ عليه في تأويلِ مصدرٍ، فاعلٌ لـ(عَسَى)؛ لأَنَنا استَعْمَلْناها هنا وما دَخَلَتْ عليه في تأويلِ مصدرٍ، فاعلٌ لـ(عَسَى)؛ لأَنَنا استَعْمَلْناها هنا وما دَخَلَتْ عليه في مَلً رَفع خَبِرِ المُبْتَدارُ.

أمَّا إذا وضَعْنا الضَّميرَ فيها، تقولُ: (الرَّجُلانِ عَسَيَا أَنْ يَقُومَا) فـ(الرَّجُلانِ) مُبتَدأٌ مَرْ فوعٌ بالابْتِداءِ، وعلامةُ رفعِهِ الألفُ نيابةً عن الضَّمَّةِ؛ لأنَّه مثنَّى، و(النُّون) عِوضٌ عن التَّنوينِ في الاسمِ المُفرَدِ، و(عَسَيَا) (عَسَى) فعلُ ماضٍ ناقصٌ، وألِفُ المثنَّى: اسمُها مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في محَلِّ رفع، و(أَنْ يقومَا) في تأويلِ مَصْدرٍ في محَلِّ نصبِ حبرِها، مَنْصوبٌ بها، أي: (عَسَيَا قيامَهُما) وجملةُ (عَسَى) وما دَخَلَتْ عليه في محَلِّ رفع حبرِ المُبْتَدأِ.

وأمَّا غيرُ (عَسَى) فيجبُ إبرازُ الضَّميرِ فيه، وعلى ذلك يجبُ أن يُسْتَعْمَلَ غيرُ (عَسَى) هنا ناقصًا، تقولُ: (السَّماءُ اخْلَوْلَقَتْ أَنْ تُمْطِرَ) و(وهندٌ حَرَتْ أَنْ تَعْولُ: (الرِّجالُ كَادَيَقُومُونَ) ولا يصحُّ أَنْ تقولَ: (الرِّجالُ كَادَيَقُومُونَ) ولا يصحُّ أَنْ تقولَ: (الرِّجالُ كَادَيَقُومُونَ) وعلى هذا فَقِسْ.



١٧٣- وَالْفَتْحَ وَالْكَسْرَ أَجِزْ فِي السِّينِ مِنْ نَحْوِ: (عَسَيْتُ) وَانْتِقَا الْفَتْحِ زُكِنْ الشَّرِحُ الْفَتْحِ رُكِنْ الشَّرِحُ

قولُهُ: «الفَتْحَ» مَفْعولٌ مُقَدَّمٌ لـ(أَجِزُ).

و «الكَسْرَ » مَعْطوفٌ عليه.

و «أَجِزْ» فعلُ أمرٍ مَبْنِيٌّ على السُّكونِ، والفاعلُ مُستَتِرٌ وُجوبًا، تقديرُهُ: (أنتَ). و «فِي السِّينِ» جارُّ و بَجْرورٌ مُتعَلِّقُ بـ(أَجِزْ).

و «مِنْ نَحْوِ: (عَسَيْتُ)» يعني: من (عَسَى) إذا أُسْنِدَتْ إلى ضميرِ الرَّفعِ، و(نَحْوِ) مُضافٌ، و(عَسَيْتُ) مُضافٌ إليه باعْتِبارِ اللَّفظِ.

قولُهُ: «انْتِقَا» مُبْتَدأٌ مَرْفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ على الهَمْزةِ المحذوفةِ لضَرورةِ النَّظم، وهو مُضافٌ إلى (الفَتْح).

و ﴿ زُكِنَ ﴾ فعلٌ ونائبُ فاعلٍ، وهو خَبرُ الْمُبْتَدأِ الذي هو (انْتِقَا).

وخلاصةُ البيتِ: أنَّه يجوزُ في (عَسَى) إذا أُضِيفَتْ إلى تاءِ الفاعلِ كسرُ السِّينِ، وفتحُ السِّينِ، والأرجحُ الفتحُ؛ لأنَّه قال: (وَانْتِقَا الفَتْحِ زُكِنْ).

و «انْتِقًا» أي: اختيارُ.

و ﴿ زُكِنْ ﴾ يعني: عُلِمَ، قال اللهُ تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوّا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد:٢٢] وتقولُ أنت: (عَسَيْتُ أَنْ أقومَ) ويجوزُ

(عَسِيتُ أَنْ أَقُومَ) وتقولُ: (عَسَيْتُ أَنْ أَفْهَمَ) ويجوزُ (عَسِيتُ أَنْ أَفْهَمَ). وعلى ذلك يكونُ المؤلِّفُ رَحَهُ ٱللَّهُ ذكر في (عَسَى) خاصِّيَتَيْنِ وهما:

الخاصِّيَّةُ الأُولى: إذا تقدَّمَها اسمٌ ظاهرٌ، جازَ فيها التَّمامُ والنَّقصُ.

الخاصِّيَّةُ الثَّانيةُ: يجوزُ في سينِها الفتحُ والكسرُ إذا اتَّصل بها ضَميرٌ رافعٌ.

انتهى بحَمْدِ اللهِ تعالى الْمُجَلَّدُ الأَوَّلُ ويليه بمَشِيئَةِ اللهِ -عَزَّ وجلَّ - الْمُجَلَّدُ الثَّاني وأوَّلُهُ: (إنَّ وأخواتُها)

#### فهرس الآيات

| الصفحة                             | الأيسة                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَ وَأَرْجُلَكُمُ ﴾١٦              | ﴿فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ         |
| ١٦                                 | ﴿وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاَّةَ لُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ﴾                              |
| ۲۸                                 | ﴿بِسْدِ اللَّهِ الزَّفْقُ الرَّحِيدِ ۞ الْحَمْدُ يَلَّهِ رَبِّ الْعَسْلَمِينَ ﴾                 |
| ۲۹                                 | ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَايِ ءَامِنِينَ ﴾                                                            |
| ۲۹                                 | ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾                                     |
| ۲۹                                 | ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِّهِم بِهَا وَصَلِّي عَلَيْهِمْ﴾         |
| ن وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾ ٣٠     | ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّتِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَو |
| وَمَا وَضَيْنَا بِهِۦۡ إِبۡرَهِيمَ | ﴿ فَهَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْــنَا ۖ إِلَيْكَ    |
| ٣٠                                 | وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۚ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾                   |
| ٣١                                 | ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾                                                |
| ٣٦                                 | ﴿ ٱللَّهُ يَئِسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾                                         |
| ٤٣                                 | ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِى ﴾                                                                  |
| ٤٣                                 | ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى ﴾                                                           |
| ٤٤                                 | ﴿وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ ﴾                                                                         |
| َى صَالِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّا | ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١ لَعَلِّي أَعْمَلُ             |
| ٥٣                                 | إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآيِلُهَا ﴾                                                             |
| ٥٣                                 | ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ﴾                                                |

| ٥ ٤     | ﴿ اَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴾                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00      | ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ |
| ٥٦      | ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ﴾                                                                       |
| ٥٦      | ﴿ وَمَهَدِ يَكُمُ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾                                                                               |
| ٥٦      | ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَنَكُ وَسَعِيرًا ﴾                                                |
| ٥٦      | ﴿يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَنَبَ بِقُوَّةٍ ﴾                                                                             |
| ٥٧      | ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾                                                                                        |
| ٥٧      | ﴿ أَلَّا يَسَجُدُواْ بِلَّهِ ﴾                                                                                         |
| ٥٩      | ﴿مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا﴾                                                             |
| ٦٥      | ﴿ لَمْ كِلِدْ وَلَمْ يُولَـدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدُا ﴾                                                    |
| ٦٦      | ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا ﴾                                                                                             |
| ۸۲، ۹۰  | ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِنْ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾                                                                     |
| ۸۲، ۹۶  | ﴿لَيْسَجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾                                                                      |
| ٧١      | ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾                                                                                 |
| ٧١      | ﴿ فَلَا تَقُل لَمُ كَمَا أُنِّ ﴾                                                                                       |
| ٧٢      | ﴿وَرَخْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾                                                                                   |
| ۷۷، ۲۰۲ | ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾                                                                                       |
| ٧٨      | ﴿فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۚ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾                                                |
| ٧٩      | ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                                                             |
| ۸۳      | ﴿فَوَيْـلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾                                                  |

| ﴿لَا تَقَدَرُبُوا ٱلصَّــَكُوٰةَ وَأَنتُدَ شُكَرَىٰ ﴾                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿سُبْحَانَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا ﴾                                 |
| ﴿ يَنَمُرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾        |
| ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾                                                      |
| ﴿ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِلَالِكَ زَعِيمٌ ﴾                                            |
| ﴿ وَسَنَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ﴾                                                |
| ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ ﴾                                                            |
| ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَـٰتِ وَقَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ |
| ﴿ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ٓ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ ﴾                          |
| ﴿ وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                           |
| ﴿ وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ                   |
| ﴿ فَلَنَسْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾                                  |
| ﴿ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَنتِ ﴾                                                         |
| ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَغَيُنِ وَمَا تُخَفِى ٱلصُّدُورُ ﴾                        |
| ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ ﴾                                  |
| ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِّكُمُ ٱللَّهُ ﴾      |
| ﴿ فَانْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ ﴾                                                    |
| ﴿ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضَّلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجَعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِ  |
| ﴿ عَلَّمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴾                       |
| ﴿ وَهُوَ ٱلْعَنْهُورُ ٱلْوَدُودُ ۚ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾                    |
|                                                                                    |

| ١١٨         | ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٨         | ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ﴿ ۚ إِنَّ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾          |
| ٠٢٨،١٢٥     | ﴿وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ﴾                                                                    |
| ٠٢٨،١٢٥     | ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴾                                                         |
| ١٢٨،١٢٥     | ﴿ ٱرْجِعُوٓا إِلَىٰ أَبِيكُمْ ﴾                                                                 |
| ١٣١         | ﴿ إِنَّ لَهُۥ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾                                                         |
| ١٣٢         | ﴿إِنَّ هَلَذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ﴾                                        |
| ١٣٢         | ﴿ أَنْتُمْ وَءَابَأَوْكُمُ ٱلْأَفَدَمُونَ ﴾                                                     |
| ١٣٣         | ﴿إِنَّا وَجَذْنَا ءَاكِآءَنَا﴾                                                                  |
| ١٣٣         | ﴿ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَالِمَآيِهِمْ ﴾                                                            |
| ١٣٣         | ﴿رَبُّكُرُ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾                                                 |
| 1 <b>rr</b> | ﴿ فَأَتُوا بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمُّ صَدِقِينَ ﴾                                               |
| 147         | ﴿إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَا أُنِّ ﴾ . |
| ١٣٧         | ﴿ كِلْنَا لَلْمُنَّذِينِ ءَالَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِر مِّنْهُ شَيْتًا ﴾                     |
| ١٣٩         | ﴿لَا نَنَجِذُوٓا إِلَىٰهَ يِنِ ٱتَّنَيْنِ ﴾                                                     |
| ١٤٠         | ﴿ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ ﴾                                |
| ۱۰۳         | ﴿شَغَلَتْنَآ أَمُولُنَا وَأَهۡلُونَا﴾                                                           |
|             | ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ﴾                            |
| ١٥٣         | ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ﴾     |
| ۱٥٣         | ﴿ وَلَا يَأْتَلُ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَيَ ﴾      |

| ١٥٤ | ﴿ تِيمِينَ الْعَسَانِينَ ﴾                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٤ | ﴿كُلَّا إِنَّا كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا عِلْيُونَ ﴾ |
| 100 | ﴿ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِــنِينَ ﴾                                           |
| ١٥٦ | ﴿ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾                                           |
| ۱۰۷ | ﴿هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾  |
| ۱۰۷ | ﴿ وَلِنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾                                             |
| ۱۰۷ | ﴿وَمَتَّغَنَّاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴾                                                     |
| ۱۰۸ | ﴿ وَلِيثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَتَ مِانَةٍ سِنِينَ ﴾                                  |
| ۳۲۱ | ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾                          |
| ۱٦٤ | ﴿وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾                                                            |
| ۲۲۱ | ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَشَمَاهُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ قُكُم ﴾                 |
| ۲۲۱ | ﴿مُسْلِمَاتِ مُّوْمِنَاتِ قَلِنَاتِ تَلِبَكتِ عَلِدَاتِ سَيَهَاتِ ثَيِبَاتِ ﴾         |
| ۸۲۱ | ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنَوَتِ ﴾                                                      |
| ۱٦٨ | ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾                                              |
| ١٦٨ | ﴿كَنَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ ﴾                      |
| ۱٦٨ | ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا﴾                                         |
| ۱٦٩ | ﴿ فَإِنَّ عَلِمْتُمُومُنَّ مُوْمِنَاتٍ ﴾                                              |
| ۱۷۰ | ﴿ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ مَمْلِ ﴾                                                      |
| ۱۷۰ | ﴿وَأُولَكُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾                      |
| ١٧٥ | ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآةُ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾                              |

| ١٧٧ .        | ﴿فَصِـدَةٌ مِنْ أَيْنَامٍ أَخَرَ﴾                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>\VV</b> . | ﴿ أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبُكُعَ ﴾                                                                                          |
| ١٨٠.         | ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ، وَرُسُـلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـنلَ ﴾                                                             |
| ۱۸۰          | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ ﴾                                                                                                             |
| ۱۸۰          | ﴿وَأَوْحَيْـنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَهِيـمَ ﴾                                                                                                          |
| ۱۸۳          | ﴿ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ كَانًا سَيَعْلَمُونَ ﴾                                                                                                   |
| ۱۸٤          | ﴿ لَنَ لَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُواْ مِمَّا يَجْبُوك ﴾                                                                                 |
| ۱۸٤          | ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ﴾                                                                                       |
| ۱۸٤          | ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾                                                                                                   |
| 198.         | ﴿ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيْدَعُ رَبَّهُ ۗ ﴾                                                                                             |
| 190          | ﴿ فَأَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ﴾                                                                                  |
| 197.         | ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاۚ إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَاۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٠٠ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ ﴾ |
| ۲ • ٤ .      | ﴿ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَعَ ﴾                                                                                                              |
| ۲۱۲.         | ﴿ وَإِذِ ٱبْنَائِيَ إِبْرَهِ عَدَ رَبُّهُ رَبُّهُ ﴾                                                                                             |
| ۲۱۲.         | ﴿ فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ ﴾                                                                                                           |
| ۲۱۳.         | ﴿ رَّبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي ﴾                                                                                          |
| ۲۱٤.         | ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴾                                                           |
| ۲۱٤.         | ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ ﴾                                                                                                              |
| ٤٠٣،         | ﴿ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾                                                                                                        |
| 272.         | ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                 |

| ۲۲٤                           | ﴿ فَإِنَّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴾                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 778                           | ﴿وَإِنَّاۤ أَوۡ لِيَاكُمۡ لَعَلَىٰ هُدًى أَوۡ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾                             |
| ۲۳۰                           | ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾                         |
| ۲۳۹                           | ﴿يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾                                        |
| للِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ ﴾ ٢٣٩ | ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١١) لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَ      |
| ی ﴾                           | ﴿ لَعَلِيَّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَنِ ٣ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَ |
| ۲٤٠                           | ﴿ إِنَّنِى أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾                                              |
| ۲٤٠                           | ﴿ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ﴾                                                              |
| ۲٤٠                           | ﴿ لَكِنَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾                                                               |
| 7                             | ﴿وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾                                         |
| 7 8 ٣                         | ﴿مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾                                                                   |
| 7 8 0                         | ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَادِ فِى ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَامِ ﴾                                     |
| ۲0٠                           | ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ ﴾                                    |
| ۲۷۳                           | ﴿ يَلُّكَ ءَايَنْكُ ﴾                                                                           |
| ۲۷۳                           | ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ ﴾                                                                            |
| ۲۷٦                           | ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُونَ﴾                                     |
| YV9                           | ﴿ ذَالِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ﴾                                  |
| YV9                           | ﴿ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾                       |
| ۲۷۹                           | ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ﴾                                           |
| YV9                           | ﴿ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّ ﴾                                                           |

| YV9             | ﴿ فَلَالِكُو ٱللَّهُ دَبِّكُو ٱلْمَقَى ﴾                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YV9             | ﴿ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّنِي فِيهِ ﴾                                                                |
| TV9             | ﴿ فَلَانِكَ بُرْهَكَ نَانِ مِن رَّبِّكِ ﴾                                                                  |
| ۲۸۱             | ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتَلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾                                   |
| ۲۸۱             | ﴿ وَلِوْا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾                                            |
| ۲۸۰             | ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾                                                                   |
| ۲۸٦             | ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦۗ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾                           |
| ۲۸٦             | ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ﴾                                         |
| ٢٨٦             | ﴿وَٱلَّتِيَّ أَحْصَكَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِنَا مِن زُّوحِنَنَا﴾                                  |
| ٢٨٦             | ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا ﴾                                                         |
| YAV             | ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾                                                                 |
| مُمَلُونَ ﴾ ٢٨٧ | ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَـٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَا |
| YA9,YAV         | ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ﴾                                                        |
| 791             | ﴿رَبُّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا ﴾                                                                 |
| Y97             | ﴿وَالَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ ﴾                                                       |
| Y 9 7           | ﴿وَٱلَّتِي لَتَر يَحِضْنَ ﴾                                                                                |
| ۳•۱             | ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ﴾                                                               |
|                 | ﴿ءَآمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾                                                                           |
| ۳۰۱             | ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ﴾                                                                                  |
| ٣٠١             | ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتُهِ مِن مَّا أَوْ فَيِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ﴾                  |

| ٣٠٢                                                | ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ أَرْبَعِ﴾                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢                                                | ﴿وَيَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                 |
| ٣٠٢                                                | ﴿ وَلِلَّهِ لِيَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                              |
| ٣٠٢                                                | ﴿قَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾                                      |
| ٣٠٨                                                | ﴿وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴾                                    |
| ٣١٠                                                | ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُۥۤ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾                                |
| ٣١٠                                                | ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾                                  |
| مَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزَّلُ ءَ         |
| ٣١٤                                                | تَحَـُزُنُواْ ﴾                                                                        |
| ٣٢٠                                                | ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾                                                        |
| ٣٢٤                                                | ﴿ اَقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾                                                     |
| رِیْسُرًا ﴾                                        | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُمَّه |
| <b>****</b>                                        | ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴾                              |
| ينيًا﴾ ﴿ لِنَهُ                                    | ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِ          |
| ۳۳٤ ﴿ رَ                                           | ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ                  |
| ٣٣٤                                                | ﴿تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾                                                   |
| ٣٤٣                                                | ﴿فَأَقْضِ مَآ أَنَتَ قَاضٍ ﴾                                                           |
| ٣٤٧                                                | ﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾                    |
| ٣٦٨،٣٥٥                                            | ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                             |
| <b>700</b>                                         | ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾                                                |

| 475       | ﴿وَجَآهَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 478       | ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                           |
| 470       | ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾                     |
| 470       | ﴿حمّ اللَّ وَالْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ |
| <b>41</b> | ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾                                                                      |
| ۲٦٨       | ﴿وَٱلْعَصِّرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ﴾                                                                 |
| ۲٦٨       | ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾                                                                                 |
| ۲٦٨       | ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾                                                                               |
| ٣٦٨       | ﴿كُمَّا أَرْسَلْنَاۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿نَّ فَعَصَىٰ فِرْعَوْتُ ٱلرَّسُولَ ﴾                            |
| ۲٦٨       | ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسْرًا ١٠٠٠ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسَرًا ﴾                                              |
| ٣٨٠       | ﴿وَالْمَكَيِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾                                                                       |
| 4٨٤       | ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا ﴾                                                                                         |
| ٣٩.       | ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ﴾                                         |
| ٣٩.       | ﴿ وَمَا بِكُم مِّن يَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾                                                                     |
| ٣٩.       | ﴿ وَإِن نَعُ ذُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾                                                             |
| 490       | ﴿ وَلِيَاشُ ٱلنَّقُّوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾                                                                          |
| 490       | والمَاقَةُ اللَّهُ مَا المَاقَةُ ﴾                                                                               |
| ۲۹٦       | ﴿ اَلْقَارِعَةُ اللَّهُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾                                                                       |
| 499       | ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾                                                                                     |
| ٤٢٤       | ﴿ بَلْ مَكْرُ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾                                                                            |

| ﴿ وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                    | ٤٢٤ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ﴿إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُّ ﴾                                                                                      | ٤٣٦ |
| ﴿ إِنْ ذَالِكَ لَعِبْرَةً ﴾                                                                                             | ٤٣٧ |
| ﴿مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَ بِهِۦ﴾                                                                                     | ٤٣٩ |
| ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُوسَىٰ ﴾                                                                            | ११० |
| ﴿ وَالَّتِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُر إِنِ ٱرْتَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَد     |     |
| يَحِضْنَ ﴾                                                                                                              | 807 |
| ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾                                                                      | १०१ |
| ﴿ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾                                       | १०१ |
| ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾                                        | १०१ |
| ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمُدِّمَتْ صَوَمِعُ ﴾                                           | १७  |
| ﴿ وَلَوْلَا ٓ أَجُلُ مُسَمَّى لِمُمَا ٓ مُعَدَابُ ﴾                                                                     | ٥٥  |
| ﴿ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                | १०९ |
| ﴿ أَنَعَنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ﴾                                                           | ٤٦٠ |
| ﴿ لَعَمُّوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾                                                                | ٤٦١ |
| ﴿سَبِيجِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ۗ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَالَّذِىٓ ٱلْمَرْعَىٰ ﴾ ٧٤ | ٤٧٤ |
| ﴿ وَهُوَ ٱلْفَنُورُ ٱلْوَدُودُ ۚ إِنَّ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾٧٦                                                     | ٤٧٦ |
| ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾٧٩                                                                                | ٤٧٩ |
| ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ ٱَحَدُهُم بِٱلْأَنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ﴾                                                    | ٤٨٤ |
| ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسَىٰ فَنْرِغًا ﴾                                                                       | ٤٨٥ |

| ٤٨٦      | ﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّايْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ﴾                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £A7      | ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَـٰهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّعَاتِ ﴾                            |
| ٤٨٦      | ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَّجٌ ﴾                                                           |
| ٤٨٦      | ﴿وَلَا يَزَالُونَ ثُغَنِّلِفِينَ﴾                                                              |
| ٤٨٨      | ﴿ لَا أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُّبًا ﴾                 |
| ٤٨٩      | ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا﴾                       |
| £ 9 Y    | ﴿وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾                                  |
| ٤٩٧      | ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾                                 |
| ٤٩٨      | ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾                                               |
| ٤٩٩      | ﴿وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ﴾                                                      |
| 017.0.7  | ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾                                        |
| 0 • 9    | ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾                                     |
| 0 • 9    | ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾                                      |
| حَن ﴾٠٠٠ | ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۞ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا نَضْم |
| 010      | ﴿وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾                                                          |
| ٥١٨      | ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾                                                                            |
| 019      | ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرٌ ﴾                                              |
| ٥٢٤      | ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَنَاهُ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ﴾                                        |
| ٥٢٥      | ﴿وَأَنفِـقُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمْ ﴾                                                         |
| ۰۳۱      | ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيـمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ |

| ١٣٥ | ﴿ وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَابِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳٥ | ﴿ وَلَهُ أَكُ بَغِيًّا ﴾                                                                                                          |
| ۱۳٥ | ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ ﴾                                                                        |
| ٥٣٥ | ﴿ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾                                                                          |
| ۷۳۰ | ﴿ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌّ مِتَلْكُونَ ﴾                                                                                         |
| ٧٤٥ | ﴿وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾                                                                                    |
| ٧٤٥ | ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِأَخْكِرِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾                                                                                      |
| ٥٤٧ | ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنِنْقَامِ ﴾                                                                                     |
| 008 | ﴿ فَأَعْلَرُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾                                                                                  |
| ००२ | ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                                                      |
| ००२ | ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّنُونَ ﴾                                                                                        |
| 007 | ﴿ أَوْمَنَ كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَكُ ﴾                                                                                       |
| 007 | ﴿وَأَحْيَلْنَا بِهِ - بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾                                                                    |
| 009 | ﴿فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ﴾                                                                                                |
| ۳۲٥ | ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾                                                                                                      |
| ۳۲٥ | ﴿فَعَسَىٰ أَوْلَئِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾                                                                        |
| ٥٦٦ | ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾                                                                                         |
|     | ﴿ إِلَّا ٱلمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١٠٠٠ |
| 070 | فَأُوْلَتِهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾                                                                               |
| 070 | ﴿ فَإِن كُرِهَ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴾                              |

| 070          | ﴿إِذَآ أَخْرَجُ بِكُذُهُ لَرُ يَكُدُ بِرَبُهَا ﴾                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فللمكث بغضها | ﴿ أَوْ كُظُلُمُ نَتِ فِي بَحْرٍ لَّجِيِّ يَغْشَنَّهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ سَعَابٌ أَ |
| ۰۸۲،۰٦٦      | فَوْقَ بَعْضٍ إِذًا ٓ أَخْرَجُ يَكُدُهُ لَرَّ يَكُدُّ يَرْبُهَا ﴾                                           |
| ٥٦٨          | ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتِّجِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ ﴾                                     |
| oay          | ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ ﴾                                                                 |
| ۰۹۲          | ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾           |
|              |                                                                                                             |

#### فهرس الأحاديث

| الصفحة       | الحديث                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣           | ابْدَأْ بِنَفْسِكَا                                                                                                     |
| 99           | اتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ                                 |
| ۳٦١          | أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ                    |
| ٣٣           | احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِالله، وَلَا تَعْجِزْ                                                        |
| ۲٧           | أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْأُحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ                                                                          |
| ٥٤           | أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَها الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ                       |
| ٤٨١          | إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّذٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ      |
| ۲۳۱،۵۳۲      | إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَا يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ                             |
| ۲٤           | أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ                                                            |
| رَأْتِكَ ١٢٠ | إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْر |
| ٤٧١،٥٢٤      | الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍا                                                                                 |
| 171          | الحَمْوُ المَوْتُ                                                                                                       |
| ٤٠٠          | خَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَيْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ                                           |
| ۰۷۸          | رِفْقًا بِالقَوَارِيرِ                                                                                                  |
| ۰۷۹          | طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ                                                                           |
| ۲٧           | عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ                                                             |
| ٤٨           | عَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ                                                                                            |

| ۱۲۳  | فَأَعِضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِفأعِضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 799  | فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ، وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ                                                                          |
| ١٢٢  | لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ                                                                                              |
| ٥٥٣  | لَا فَضَّ اللهُ فَاكَ                                                                                                        |
| ٧٢   | لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا                                                                                                  |
|      | لَمَّا كَانَ الَيْوِمُ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَةَ أَنَارَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ |
| 470  | الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ                                                                           |
| ۱٥٨  | اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ                                                                     |
| ٤٦   | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ                                                 |
| ٤٥   | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي                                                                   |
| ٤٥   | اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ                                 |
| ، ۳۱ | اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ                                                                      |
| ٤٢٠  | لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ                                                      |
| ٤٥٥  | لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ                                                           |
| ٣٤٩  | لَيْسَ مِنَ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ                                                                                |
| ٤١٢  | مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا                                            |
| 108  | مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ              |
| ١٢٢  | مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ                                                                                            |
| ١٢٢  | مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الجَاهِلِيَّةِ، فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ، وَلَا تَكْنُوا                                          |
| ٤١   | مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ                                                                       |

| لَ جِهَالَلْ عِهَا       | مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِا     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٨                      | وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَوَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ                       |
| اِ حَتَّى تَحَابُّوا ١٨٥ | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُو |
| ٤٠                       | وَجَبَتْ                                                                               |
| ١٢٢                      | وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الفَصْلِ، إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الهَنَاتِ                        |
| ٥٨٣                      | يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ                                                              |
|                          |                                                                                        |

#### فهرس الموضوعات

| الصفحة | ।र्यक्लंब                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| أ، ب   | تقليمٌ                                                                    |
| o      | نَبذةٌ مُحْتصرةٌ عن العلَّامةِ الشَّيخِ محمَّدِ بن صالِحٍ العُثيمينِ      |
| ١٥     | مُقدِّمةُ الشَّارِحِمُقدِّمةُ الشَّارِحِ                                  |
| ۲۳     | مُقدِّمةُ النَّاظمَ                                                       |
| ٤٧     | الكلامُ وما يَتَألُّف منه                                                 |
| ٤٧     | أقسامُ الكلمةِ: اسمٌ، وفعلٌ، وحرفٌ،                                       |
| 00     | علاماتُ الاسم                                                             |
| ٦٠     | علاماتُ الفعلِ َعلاماتُ الفعلِ َ                                          |
| 77     | يَمتاز الحرفُ بعدمِ قبولِهِ علاماتِ النَّوعَينِ                           |
| 77     | أَنْواعُ الأَفْعالِ، وعَلامةُ كلِّ نَوع                                   |
| لِلِ   | إِنْ دَلَّتْ كَلِمةٌ على معنى الفعلِ، ولم تقبَلْ علامَتَهُ، فهي اسمُ فِعْ |
| ٧٣     | المُعْرَبُ والْمَبْنِيُّ                                                  |
| ٧٣     | الاسمُ ضَرْبانِ: مُعْرَبٌ ومَبْنِيٌّ، وبيانُ كُلِّ منهما                  |
| ٧٦     | أنواعُ شَبَهِ الاسمِ بالحَرفِ                                             |
| ۸٥     | المُعْرَبُ منَ الأسماءِ                                                   |
| ۸۸     | الْمُعْرَبُ والمَبْنِيُّ منَ الأَفْعالِ                                   |
| 1 • 1  | بِناءُ الحرفِ وعلاماتُ البِناءِ                                           |

| 1.7   | أنواعُ الإعْرابِ، وما يختصُّ بنوعٍ كُلُّ منها، وما يَشترِكُ فيه النَّوعانِ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|       | إعْرابُ الأسماءِ السِّتَّةِ                                                |
| 140   | إعْرابُ الْمُثَنَّى وما أُلْخِقَ به                                        |
| 1 2 7 | إعْرابُ جمع المُذَكَّرِ السَّالمِ                                          |
| 107   | الْمُلْحَقُ بِجَمِعِ الْمُذَكَّرِ السَّالَمِ                               |
| 171   | حركةُ نونِ الْمُثَنَّى والْجَمع                                            |
| 170   | إعْرابُ جَمع الْمُؤَنَّثِ السَّالَمِ                                       |
| ١٧٠   | الْمُلْحَقُ بِجَمِعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ                               |
| ۱۷۳   |                                                                            |
| ۱۸۳   | إعْرابُ الأمثلَةِ الخمسةِ                                                  |
| ۱۸۷   | إعْرابُ المُعْتَلِّ منَ الأسماءِ                                           |
| 191   | تَعريفُ الفعلِ المُعتَلِّ وإعرابُهُ                                        |
| 190   | الْنَّكِرةُ والْمَعْرِفَةُالنَّكِرةُ والْمَعْرِفَةُ                        |
| ۱۹٦   | تَعريفُ النَّكِرةِتعريفُ النَّكِرةِ                                        |
| ۲٠٠   | أقسامُ المعارِفِأقسامُ المعارِفِ                                           |
| ۲ • ٤ | الْضَّميرُ                                                                 |
| ۲ • ٤ | تَعريفُ الضَّميرِتعريفُ الضَّميرِ                                          |
| ۲•٧   | الضَّميرُ المتَّصلُ                                                        |
| ۲۱۱   | بناءُ الضَّميرِ                                                            |
| ۲۱۱   | الموقعُ الإعرابيُّ للضَّميرِ المتَّصلِ                                     |

| Y             | الضَّميرُ المُستَتِرُ                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 771           | الضَّميرُ المُنفَصِلُ                                    |
| YY <b>Y</b>   | اتِّصالُ الضَّميرِ وانفصالُهُ                            |
| YYA           | المواضعُ التي يجوزُ فيها وَصْلُ الضَّميرِ وفَصْلُهُ      |
| YTT           | التَّقديمُ والتَّأخيرُ عند اجتماعِ ضَميرَينِ مَنْصوبَينِ |
| ، والفصلُ ٢٣٥ | حكمُ اجتماعِ ضَميرينِ متَّحدي الرُّتبةِ مِن حيثُ الوصلُ  |
| ۲٤٣           | أحكامُ نونِ الوِقايةِأ                                   |
| 7 8 0         | الْعَلَمُ                                                |
| 7 8 0         | تعريفُ العَلَمِ ومُسمَّاهُ                               |
| Y & 9         | أقسامُ العَلَمِ إلى اسمٍ وكُنْيةٍ ولَقَبٍ                |
| ۲٥٣           | أحوالُ إعْراَبِ الاسمِ واللَّقَبِ                        |
| Y07           | العَلَمُ المَنْقُولُ والعَلَمُ الْمُرْتَجِلُ             |
| ٠٥٢٦          | العَلَمُ الشَّخصيُّ وعَلَمُ الجنسِ                       |
| YV1           | اسمُ الإشارةِ                                            |
| ٢٧٣           | ما يُشَارُ به إلى الْمُفرَدِ مُذَكَّرًا ومُؤَنَّثًا      |
| YV            | ما يُشَارُ به إلى المثنَّى                               |
| YV7           | ما يُشَارُ إلى الجَمعِ                                   |
| YVV           | مَراتِبُ المُشَارِ إليهمراتِبُ المُشَارِ إليه            |
| ۲۸۱           | الإشارةُ إلى المكانِ                                     |
| YAY           | هل اسم الإشارةِ مَيْنِيٌّ أم مُعْرَبٌ؟                   |

| 77          | على أيِّ شيءٍ يُبنِّنَى؟                                |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 418         | لمُوْصولُ                                               |
| 475         | لَمُوْصُولُ الْحَرْفِيُّ والاسميُّ                      |
| 498         | الفاظُ المَوْصولِ المُختَصِّ                            |
| 499         | المَوْصولُ العامُّ                                      |
| ٣.٧         | (ذا) منَ الأسماءِ المَوْصولةِ العامَّة بشُروطٍ          |
| ۳۱۲         | صِلَةُ المَوْصولِ وشَرْطُها                             |
| ٣١٧         | صِلَةُ المَوْصولِ تكونُ جُملةً وتكونُ شِبْهَ جُملةٍ     |
| ٣٢٣         | بُشترطُ في صلَّةِ (أل) أنْ تكونَ صفةً صريحةً            |
| ٣٢٧         | (أيُّ) المَوْصولةُ ومتى تُبْنَى؟ ومتى تُعْرَبُ؟         |
| ٣٣٢         | ِ<br>حَذْفُ العائِدِ المَرْفوع                          |
| ٣٣٨         | حَذَفُ العائدِ المَنْصوبِ                               |
| ٣٤٦         | حَذْفُ العائِدِ المَجْرورِ                              |
| ٣٤٩         | الْمُعرَّفُ بأداةِ التَّعريفِ                           |
| ٣٥١         | حرفُ التَّعريفِ هو (أل) أو اللَّامُ وَحْدَها؟           |
| <b>40</b> £ | (أل) الزَّائدةُ اللَّازِمةُ و(أل) الزَّائدةُ اضْطِرارًا |
| ٣٦.         | (أل) الزَّائدةُ لِلَمْحِ الأصلِ                         |
| ٣٦٣         | العَلَمُ بالغَلَبَةِالعَلَمُ بالغَلَبَةِ                |
|             | الابْتِداءُالابْتِداءُ                                  |
| ٣٧٠         | ابنُ مالِكِ عرَّفَ المُبَّدَأَ بالمثالِ                 |

| ٣٧٠        | تَعريفُ المُبْتَداِ عند ابن آجُرُّومِ                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٦        | أحوالُ الوَصفِ مع مَرْ فوعِهِ                                              |
| <b>"</b> ^ | العاملُ في المُبْتَداِ والخبرِ، واختلافُ العُلماءِ في ذلك                  |
| ۳۸۹        | تَعريفُ الخبرِتعريفُ الخبرِ                                                |
| ۳۹۲        | أنواعُ الخبرِأنواعُ الخبرِ                                                 |
| ٤٠٢        | الخبرُ المُفَرَدُ                                                          |
| ٤٠٥        | إبرازُ الضَّميرِ في الخَبرِ المُفرَدِ المُشتَقِّ                           |
| ٤١٠        | الخبرُ شِبْهُ الجُملةِ                                                     |
| ٤١٣        | الإخبارُ باسمِ الزَّمانِ والمكانِ                                          |
| ٤١٦        | مُسوِّغاتُ الاُبْتِداءِ بالنَّكرةِ                                         |
| ۲٦         | الأصلُ في الخبرِ أنْ يَتأخَّرَ عن المُبْتَدأِ، وقد يَتَقَدَّمُ عليه        |
| ٤٢٨        | المواضعُ التي يجب فيها تأخيرُ الخبرِ                                       |
| ٤٤١        | المواضعُ التي يجبُ فيها تقديمُ الخبرِ                                      |
| ٤٥٠        | جوازُ حذفِ المُبْتَداِ أو الخبرِ أو كلَيْهما إنْ دلَّ على المَحْذوفِ دليلٌ |
| ٤٥٤        | المواضعُ التي يجبُ فيها حَذفُ الخبرِ وُجوبًا                               |
| ٤٧٤        | تعدُّدُ الخَبرِ لُمُبْتَدأِ واحدِ                                          |
| ٤٧٧        | كان وأخواتُها                                                              |
| ٤٧٩        | عملُ (كان وأخواتُها) وما يُشتَرَطُ لذلك                                    |
| ٤٩٤        | أقسامُ هذه الأفعالِ من حيثُ التَّصرُّفُ                                    |
| ٤٩٨        | حكمُ توسُّطِ الخبر في هذا الباب                                            |

| تقديمُ الخبرِ على الفعلِ المنفيِّ بـ(مَا) أو غيرِها مِن أدواتِ النَّفيِ١                 | ٥٠١   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| اختلافُ النَّحويِّينَ في جوازِ تقدُّمِ خبرِ (ليس) عليها ٥                                | 0 • 0 |
| أفعالُ هذا البابِ منها ما يُستعمَلُ تامًّا وناقصًا، ومنها ما لا يُستعمَلُ إلَّا ناقصًا ٨ | ٥٠٨   |
| أحكامُ مَعْمولِ الخبرِ                                                                   | ٥١٢   |
| تأويلُ ما خالَفَ قاعدةَ المَعْمولِ                                                       | ٥١٦   |
| مِن خَصائصِ (كان) زِيادَتُها                                                             | 019   |
| مِنَ خصائصِ (كان) جَوازُ حَذْفِها مع اسْمِها وبقاءُ خَبَرِها٣                            | ٥٢٣   |
| مِن خَصائصِ (كان) أنَّها ثُّخْذَفُ ويبقى اسمُها وخبرُها٣                                 | ٥٢٣   |
| مِن خصائِصِ (كان) جَوازُ حذفِ النُّونِ مِن مُضارِعِها وذلك بشروطٍ • '                    | ۰۳۰   |
| فَصلٌ فِيْ (مَا) و(لاَ) و(لاَتَ) و(إِن) المُشَبَّهَات بـ(لَيْسَ)                         | ٥٣٣   |
| شروطُ إعمإِلِ (ما) عَمَلَ (ليس)                                                          | ٤٣٥   |
| حكمُ المَعْطُوفِ على خبرِ (ما) النَّافيةِ                                                | 0 5 4 |
| زيادةُ الباءِ في خبرِ (ما) و(ليس) وغيرِها                                                | ०६२   |
| بقيَّة الأحرُفِ العاملةِ عَمَلَ (ليس)                                                    | 001   |
| أفعالُ الْمُقَارَبَةِ                                                                    | 170   |
| (عسى) و(كاد) يُشْبِهانِ (كان) في العملِ                                                  | 770   |
| اشتهرَ عند بعضِ النَّحويِّينَ أنَّ إثباتَ (كاد) نفيٌ وأنَّ نَفْيَها إثباتٌ، والصَّحيحُ   |       |
| خلافٌ ذلك                                                                                | ٥٦٥   |
| حكمُ اقترانِ الخبرِ بــ(أَنْ) بعد (عسى) و(كاد)                                           | ۸۲٥   |
| حكمُ اقترانِ الخبرِ بـ(أَنْ) مع (حَرَى)                                                  | ٥٧١   |

| ٥٧٣ | حكمُ اقترانِ الخبرِ بـ(أَنْ) مع (اخْلُوْلَقَ) (أوشك)                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۷٦ | حكمُ اقترانِ الخبرِ بـ(أَنْ) مع (كَرَبَ) وأفعالِ الشُّروعِ                         |
| ۰۸۲ | ما يَتَصرَّ ف مِن أفعالِ هذا البابِ                                                |
| ڔؙ  | ما تختصُّ به (عسى) و(اخْلَوْلَقَ) و(أوْشَكَ) من بين أفعالِ هذا البابِ بأنَّه يجو   |
| ۰۸۰ | أَنْ تُستعمَلَ تامَّةً كما جازَ استِعمالُها ناقصةً                                 |
| ٥٨٨ | تَختصُّ (عسى) وَحْدَها بأنَّها إذا سَبَقَها اسمٌ ظاهرٌ فلك في استِعْمالها وَجْهانِ |
| ۰۹۲ | حركةُ السِّينِ من (عسى) المُسنَدةِ للضَّميرِ                                       |
| ٥٩٥ | فِهرِسُ الآياتِ                                                                    |
| ٦•٩ | فِهرِسُ الأحاديثِ                                                                  |
| ۱۲  | فِهرِسُ الموضوعاتِ                                                                 |
|     |                                                                                    |